# مالين المالية المالية

وذكرفضلها وتسمية من حلحامن الأماثل أواحتاز بنواحيًّا منْ وارديما وأُهلها

تصنيف

الاَمِامُ العَالِمُ الْحَافِظِ أَجِيتِ لِقَاسِمٌ عَلَى بن الْحَسَنَ الْمِعَبِدِ اللّه الشّافِعِيّ ابن هِ مِبَدَّ اللّه بزعبد اللّه الشّافِعِيّ

المعِ وفّ بابزعَسَاكِرٌ 199هـ - 201 هـ درّاسة وتحقیق

ينحب لايين لأني كن عير حمر بريخ لأكرن العمروي

المجزئ المحادثي والخمشون

محمد

كارالهكا الطبتاعة والنشعة والنونين

## جَمَيْعِ حُقوق إِعَادَة الطَّلْبُعِ مَعَفْؤُظَةٌ للنَّاشِرُ

### الطَّبَعَة الأولَّثِ ١٤١٨ هـ/١٩٩٧م

#### عمر بن غرامة العمروي ، ه ١٤١هـ فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

إبن عساكر ، على بن الحسن بن هبة الله تاريخ مدينة دمشق/ تحقيق عمر بن غرامة العمروي .

...من ؛ .. سم

ردمك ٥-..-٨.٩-.١٩١ (مجموعة) ×-١٥-١-٨-١-٨- (ج٥١)

١- السيرة النبوية ٢- الصحابة والتابعون ٣- التاريخ

١- السيرة النبوية ١- الصحابة والتابعون ١- العمروي ، عمر بن الإسلامي ع- العمروي ، عمر بن

الإسلامي ، دمسق دريجم ، بعمروي ، عمر ب . غرامة (محقق) ب – العنوان

ديوي ١٩٢١,٠٠١

رقم الإيداع : ۱۹۲۸/۰۰ ( مجموعة ) ردمك : ۲۰۰۰-۸۰۱ ( مجموعة ) ۱۹۲۰-۸۰۸-۰۱-x

## حرف الميم

نبدأ بذكر مَنْ اسمه محمد، لأن البداية بمن سمي بالنبي ﷺ أَخْمَد، ونرتّب ذكرهم عند إيرادهم على ترتيب الحروف في أسماء آبائهم وأجدادهم.

ذكر من اسمه مُحَمَّد حرف الألف في أسماء آبائهم حرف الألف في أسماء آبائهم ذكر من اسم [أبيه] (١) أَحْمَد من المحمّدين ٥٨٦٨ - مُحَمَّد عبد الله (٢)

سمع أبا نصر بن زلزال.

ذكر أَبُو الحسَن عَلي بن الحسَن الرَّبعي أنه وجد في كتابه: محمد بن أحمد بن أبان؛ هو مُحَمَّد بن أَجْمَد بن مُحَمَّد بن أبان، يأتى بعد.

٥٨٦٩ ـ مُحَمَّد بن أَخْمَد بن إِبْرَاهيم بن هشام بن يَحْيَىٰ بن يَحْيَىٰ أَبُو عَبْد الله الغساني روى عن هشام بن خالد، وعن أبيه أبي حارثة.

روى عنه مُحَمَّد بن عُمَارة بن أبي الخطاب، وأَبُو يعقوب إِسْحَاق بن إِبْرَاهيم الأَذْرعي (٣)، وعن من يثق به عنه، وأَبُو سهل سعيد بن الحسَن الأصبهاني، وأَبُو سعيد أَخْمَد

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل، واستدركت للإيضاح عن م، وت، ود.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: «أبو محمد» والمثبت عن م، وت، ود.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٥/ ٤٧٨.

ابن مُحَمَّد بن رُمَيح النسوي<sup>(١)</sup>.

تقدمت روايته في باب فضل المغارة وذكر المقابر .

٥٨٧٠ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن عَبْد الله بن بكَّار أَبُو بَكْر بن أَبِي عَبْد الملك القُرَشي البُسْري (٢) (٣)
 حدَّث عن يوسف بن بحر قاضي جَبَلة (٤) . . . . . (٥)

روى عنه أَبُو عَلى مُحَمَّد بن هارون [بن شعيب.

أخبرنا أبو الحسن علي بن المسلم الفقيه، نا عبد العزيز بن أحمد لفظاً وأبو علي الحسين بن عقيل بن ريش قراءة قالا: أنا عبد الرحمن بن عثمان، نا محمد بن هارون]<sup>(٦)</sup> حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن أبي عَبْد الملك القُرَشي، حَدَّثَنَا يوسف بن بحر، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن مصعب، حَدَّثَنَا الأوزاعي، عَن الزهري، عَن أنس بن مالك قال:

ركب رَسُول الله ﷺ فرساً فصرع، فجحش شقه الأيمن، فَصَلّى لنا جالساً، فَصَلّىنا خلفه جلوساً، فلما انصرف قال: «إنّما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبّر فكبّروا، وإذا ركع فارفعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمّده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد قاعداً فاسجدوا قعوداً أجمعون المنهادية المناهدة المناهدة

٥٨٧١ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن إِبْرَاهيم بن هشام بن مَلاس بن قسيم النَّمَيري حدَّث عن من تبلغني روايته عنه.

روى عنه عبد الوهاب الكلابي.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم بن السّوسي، أَنْبَأْنَا جدي أَبُو مُحَمَّد، أَنْبَأَنَا أَبُو عَلَى الأهوازي - إجازة - قال: قال لنا عَبْد الوهّاب الكلابي في تسمية شيوخه: مُحَمَّد بن أَحْمَد بن إِبْرَاهيم بن هشام ابن مَلاّس.

<sup>(</sup>١) ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٦٩/١٦.

<sup>(</sup>٢) راجع نسب أبيه في تهذيب الكمال ١٠٠/١ والبسري نسبة إلى بُسْر بن أبي أرطأة.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في تاريخ بغداد ١٤/ ٣٠٥ وسير الأعلام ١٢٢/١٣.

<sup>(</sup>٤) جبلة بالتحريك: قلعة مشهورة بساحل الشام من أعمال حلب قرب اللاذقية (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٥) بياض بالأصل، ود، وم، وت، وكتب بداخل البياض في الأخيرتين: كذا.

<sup>(</sup>٦) ما بين معكوفتين سقط من الأصل، واستدرك عن م، وت، ود، للإيضاح.

 $^{(1)}$  المقرىء السَّنَبوذي السَّنَبودي السَّنَبودي

قرأ على أبي الحسن بن الأخرم، وأبي بكر مُحَمَّد بن موسى بن مُحَمَّد بن سُلَيْمَان . . . . . (٣)، وعلى أبي عَبْد الله إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد عَرَفة نِفْطَوية، وأبي بكر الحسن بن عَلي بن بَشّار الضرير المعروف ابن العَلاّف، وأبُوي بكر: ابن مجاهد، والنقاش، وأبي الحسن شَنبوذ، وأبي مُزَاحم الخَاقاني.

قرأ عليه: أَبُو الفرج الهيثم بن أَحْمَد الصَّبَّاغ ـ إمام مسجد سوق اللؤلؤ ـ وأَبُو عَلي الأهوازي، وقدم الشام ودخل حمص. وحكى عنه: فارس بن أَحْمَد.

وقال عَبْد الرَّحمن بن عَبْد الله: كنت أجلس إلى الشَّنَبُوذي ببغداد وأسمع منه تفسير القرآن، وكان من أعلم الناس به.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسم عَلي بن إِبْرَاهيم، وأَبُو الحسَن عَلي بن أَخْمَد، قالا: حَدَّثَنَا [- و]<sup>(ه)</sup> أَبُو منصور بن خيرون، أَنْبَأْنَا أَبُو بَكُر الخطيب<sup>(٢)</sup> قال: سمعت أبا الفضل عُبَيْد الله بن أَخْمَد ابن عَلي الصيرفي يذكر أبا الفرج الشَّنْبُوذي فعظم أمره، ووصف علمه بالقراءات<sup>(٧)</sup>، وحفظه للتفسير وقال: سمعته يقول: أحفظ خمسين ألف بيت من الشعر شواهد للقرآن<sup>(٨)</sup>.

قال الخطيب (٩): قال لي أَبُو بَكُر أَحْمَد بن سُلَيْمَان بن عَلي المقرىء: مولد الشَّنَبُوذي في سنة ثلاثمانة.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم العلوي، وأَبُو الحسَن المالكي، وأَبُو منصور بن خيرون، قالوا: قال لنا أَبُو بَكْر الخطيب (١٠):

<sup>(</sup>١) بالأصل وت: السنودي، بالسين المهملة، والمثبت عن م ود.

 <sup>(</sup>۲) ترجمته في تاريخ بغداد ٢٧١/١ وتذكرة الحفاظ ٢٠٢٠/٣ وميزان الاعتدال ٣/ ٤٦١ والعبر ٢٠٤٣ وغاية النهاية
 لابن الجزري ٢/ ٥٠ ومعرفة القرّاء الكبار ١٣٣٣/١ رقم ٢٥٢ والمنتظم ٧/ ٢٠٤ والوافي بالوفيات ٢/ ٣٩.

<sup>(</sup>٣) رسمها بالأصل: «الرسى» وفي د: «الرننى» وفي ت: «المرسى» وفي م: «المرسى».

<sup>(</sup>٤) الأصل: الحسين، تصحيف، والمثبت عن م، ود، وت. وهو أبو الحسن محمد بن أحمد بن شنبوذ كما في تاريخ بغداد ١/ ٢٧١.

<sup>(</sup>٥) زيادة لتقويم السند عن م، ود، وت. (٦) تاريخ بغداد ١/ ٢٧١ ـ ٢٧٢.

<sup>(</sup>٧) بالأصل وم، ود، وت: بالقرآن، والمثبت عن تاريخ بغداد.

 <sup>(</sup>A) كذا بالأصل وم وت ود، وفي تاريخ بغداد: للقراءات.

<sup>(</sup>۹) تاریخ بغداد ۱/۲۷۲.

<sup>(</sup>١٠) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ١/ ٢٧١.

مُحَمَّد بن أَخْمَد بن إِبْرَاهيم أَبُو الفرج المقرىء، يُعرف بغلام الشَّنْبُوذي<sup>(١)</sup>، روى عن أبي الحسَن مُحَمَّد بن أُخِمَد بن شَنَبُوذ<sup>(٢)</sup> وغيره، كتب في القراءات وتكلم الناس في رواياته، فَحَدَّثَنِي أَبُو بَكُر أَخْمَد بن سُلَيْمَان بن عَلي المقرىء الواسطي قال: كان أَبُو الفرج الشَّنَبُوذي يذكر أنه قرأ على أبي العباس أَحْمَد بن سهل الأَشْنَاني، فتكلم الناس فيه، قال: وقرأت عليه القرآن بحرف ابن كثير، وزعم أنه قرأ بذلك الحرف على أبي بكر بن مجاهد، فسألت أبا الحسَن الدارقطني عنه، فأساء القول فيه والثناء عليه.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم نصر بن أَخْمَد بن مقاتل، أَنْبَأْنَا جدي أَبُو مُحَمَّد، حَدَّثَنَا أَبُو عَلى الأهوازي، أنشدنا أَبُو الفرج مُحَمَّد بن أَحْمَد الشَّنْبَوذي، أنشدنا أَبُو عَبْد اللَّهِ إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد ابن عَرَفة نِفْطُوية :

> الإلف لا يصبرُ عن إلفه وقد صبرنا عنكم جمعة قال: وأنشدنا أيضاً أَبُو الفرج الشَّنبُوذي أنشدنا أَبُو عَبْد اللَّه نفطوية (٣):

أكشر من ينوم وينومنين ما هكذا فعلُ المحبين

> وكم ظفرتُ (٤) بمن أهوى فيمنّعني وکم خلوت<sup>(ه)</sup> بمن أهوی فیقنعنی أهوى المِلاَح وأَهْوَى أَنْ أُجالسهم كذلك الحب لا إتيانُ معصيةِ

منه الحياءُ وخوفُ الله والحَذَرُ منه الفكاهة والتحديث والنَّظَرُ وليس لي في فسادِ<sup>(١)</sup> منهمُ وطرُ لا خيرَ في لذَّةٍ من بعدها سَقَرُ

**أَخْبَرَنَا** أَبُو القَاسِم بن أَبِي الحسَن، وأَبُو الحسَن بن قبيس، قالا: حَدَّثَنَا [\_ و]<sup>(٧)</sup> أَبُو منصور<sup>(٨)</sup> بن خيرون، أَنْبَأْنَا ـ أَبُو بَكْر الخطيب<sup>(٩)</sup>، حَدَّثَني القاضي أَبُو العلاء مُحَمَّد بن عَلي ابن يعقوب، أَنْبَأْنَا أَبُو الفرج الشَّنَبُوذي، مات في سنة سبع وثمانين وثلاثمائة، وحَدَّثَني

<sup>(</sup>١) بالأصل: السنبوذي، بالسين المهملة، والمثبت عن م، ود، وت وتاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٢) راجع الحاشية السابقة.

<sup>(</sup>٣) الأَبيات في معجم الأدباء ١/ ٢٦٥ وانباه الرواة ١/ ٢١٢.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: كم قد خلوت. (٤) في المصدرين: كم قد خلوت.

<sup>(</sup>٦) في إنباه الرواة: «في حرام» وفي معجم الأدباء: «وفي سواه».

<sup>(</sup>٧) زيادة عن م، ود، وت.

<sup>(</sup>A) بالأصل: نصر، تصحيف، والتصويب عن م، ود، وت.

<sup>(</sup>٩) تاريخ بغداد ١/٢٧٢.

القاضي أَبُو القَاسم عَلي بن المُحَسِّن قال: مات أَبُو الفرج الشَّنَبُوذي يوم الاثنين الثالث عشر من صفر سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة.

#### ٥٨٧٣ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن أزهر

هو مُحَمَّد بن أَحْمَد بن المثنى، يأتي بعد.

٥٨٧٤ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد (١) بن إِسْحَاق بن إِبْرَاهيم بن يزيد أَبُو عمرو النيسابوري النحوي المعروف بأبي عمرو الصغير (٢) رفيق أبي على النيسابوري في الرحلة.

سمع بدمشق والعراق وغيرها أبا الحسن بن جَوْصا، وأبا العباس بن قُتيبة، وأبا مُحَمَّد ابن سَلْم المقدسي، وأَخْمَد بن عُبَيْد الله الدارمي الأنطاكي، والحُسَيْن بن عَبْد الله بن يزيد القطّان الرّقي، وأبا عَرُوبة الحَرّاني، وأبا القاسم البغوي، وأبا بكر مُحَمَّد بن أبي داود، ويَحْيَىٰ بن مُحَمَّد بن صاعد، وعَبْد الرَّحمن بن مُحَمَّد بن حمّاد الطَّهْرَاني، ومُحَمَّد بن هارون الحافظ الرازيين، وأبا بكر بن خُزيمة، وعَبْد الله بن مُحَمَّد بن شيرويه وجماعة سواهم.

روى عنه: الحاكم أَبُو عَبْد الله الحافظ.

قرأت على أبي القاسم زَاهِر بن طَاهِر، عَن أبي بكر البيهقي، أَنْبَأْنَا أَبُو عَبْد الله الحافظ قال:

مُحَمَّد بن أَحْمَد بن إِسْحَاق بن إِبْرَاهيم بن يزيد النحوي أبو<sup>(٣)</sup> عمرو الصغير، ولقد كان كبيراً في العلوم والعدالة، وإنّما لُقّب بالصغير لأنهما كانا أَبُوي عمرو، لا يزايلان مجلس أبي بكر مُحَمَّد بن إِسْحَاق بن خُزيمة وهو أصغرهما، فكان أَبُو بَكْر يقول: أَبُو عمرو الصغير فيثني عليه ولقد أَخْبَرَني أَبُو الحُسَيْن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن تميم القَنْطَري ببغداد، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن العباس الكابُلي، قال: قلت لأحمد بن حنبل: كتبت عن إِبْرَاهيم بن موسى الصغير؟ فقال: لا تقل الصغير هو الكبير.

سمع بنيسابور عَبْد اللَّه بن شيروية وأقرانه قبل أبي بكر، ثم كتب عن أبي بكر وأقرانه

<sup>(</sup>١) ﴿ بِن أَحمدٌ كُورَت اللَّفظَّتَانَ فِي الأَصلِ، والمثبَّت يُوافق ما جاء في م، ود، وت.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في تاريخ بغداد ١/ ٢٧٧ وإنباه الرواة ٣/ ٥٤ والوافي بالوفيات ٢/ ٣١ وسير أعلام النبلاء ١٦/ ٤٩.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: ﴿أَبَا عَمْرُو ﴾ والمثبت عن م، وت، ود.

إلى ستة عشر وثلاثمائة، ثم رحل به أُبُو عَلي الحافظ إلى العراق، فسمع وسمع بالجزيرة وبالشام وتوفي يوم الثلاثاء الخامس من جُمادى الأولى سنة ثنتين وخمسين وثلاثمائة، وهو ابن ثلاث وستين سنة.

## ٥٨٧٥ ـ مُحَمَّد بن أَخْمَد بن إسْمَاعيل بن عَنْبَس<sup>(١)</sup> بن إسْمَاعيل أَبُو الحُسَيْن البَغْدَادي الوَاعِظ الصُّوفي المعروف بابن سَمْعُون (٢)

سمع بدمشق أَخْمَد بن سُلَيْمَان بن زَبّان الكِندي، ومُحَمَّد بن مُحَمَّد بن أَبِي حُذَيفة، وروى عنهما، وعن أبي بكر بن أبي داود، وأبي عَبْد الله بن مَخْلَد العطار، وأبي الحسن علي ابن أَخْمَد بن الهيثم، وأَخْمَد بن عُثْمَان السمسار، وأبي بكر مُحَمَّد بن جَعْفَر بن أَخْمَد بن يزيد، وأبي بكر مُحَمَّد بن أَخْمَد بن سَلْم يزيد، وأبي بكر مُحَمَّد بن أَخْمَد بن سَلْم المَخْرَمي، وعمر بن الحسن الأشناني، وأبي الحسن علي بن مُحَمَّد بن أَخْمَد المصري البزاز، وأبي عمرو بن السماك، وجَعْفَر الخُلْديُّ، وأبي بكر مُحَمَّد بن عَبْد الله بن مُحَمَّد الله بن مُحَمَّد الله بن مُحَمَّد المعري البزاز، وأبي جَعْفَر مُحَمَّد بن عمرو بن البَخْتَري الرِّزَاز.

روى عنه: أَبُو طالب العُشاري، وأَبُو عَبْد الرَّحَمْن السلمي، وأَبُو الحُسَيْن بن الآبنوسي، وأَبُو الحُسَيْن بن الآبنوسي، وأَبُو الحسَن بن مُحَمَّد المقرىء، وعَلي بن الحسَن بن مُحَمَّد الدَّقَاق.

أَخْبَرَنا أَبُو القاسم هبة الله بن أَحْمَد بن عمَر، أَنْبَأَنَا أَبُو طالب العُشَاري، حَدَّثَنَا أَبُو الحُسَيْن بن سَمْعُون.

ح وَاَخْبَرَنَا أَبُو غالب، وأَبُو عَبْد الله ابنا البنا، قالا: أَنْبَأْنَا أَبُو الحُسَيْن مُحَمَّد بن أَخْمَد ابن مُحَمَّد بن الآبنوسي، أَنْبَأْنَا أَبُو الحُسَيْن بن سَمْعُون أَنْبَأْنَا أَبُو بَكْر أَخْمَد بن سُلَيْمَان الكِنْدي - بدمشق - حَدَّثَنَا أَخْمَد بن أَبِي الحَوَاري، حَدَّثَنَا وكيع، حَدَّثَنَا سفيان عن المِقْدَام بن شُريح بن هانىء عن أَبِيه قال: قالت عائشة: مَنْ حَدَثك أن رَسُول الله ﷺ بال قائماً فلا تصدقه، ما بال رَسُولُ الله ﷺ قائماً منذ أُنزل عليه الفرقان [١٠٧٠٩].

<sup>(</sup>١) في الوافي بالوفيات: عبيس بالعين المهملة المضمومة والباء الموحدة والياء المثناة من تحت والسين المهملة على وزن فُليس.

 <sup>(</sup>۲) ترجمته في تاريخ بغداد ١/ ٢٧٤ والاكمال لابن ماكولا ٤/ ٣٦٢ والمنتظم ١٩٨/ وصفة الصفوة ٢/ ٢٦٦ وفيات الأعيان ٤/ ٣٠٤ سير أعلام النبلاء ١/ ٥٠٥ والوافي بالوفيات ٢/ ٥٠.

أَنْبَانَا أَبُو الحسَن عَبْد الغافر بن إسْمَاعيل بن عَبْد الغافر، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن يَحْيَى ابن إِبْرَاهيم المزكي، أَنْبَأَنَا أَبُو<sup>(۱)</sup> عَبْد الرَّحمن السُّلَمي قال<sup>(۲)</sup>: مُحَمَّد بن أَخْمَد بن سَمْعُون، كنيته أَبُو الحُسَيْن، من مشايخ البغداديين له لسان عال في هذه العلوم، لا ينتمي إلى أستاذ، وهو لسان الوقت والمرجوع إليه في آداب المعاملات، يرجع إلى فنون من العلم: القراءات، وعلم الظاهر، يذهب إلى أشد المذاهب، وهو إمام المتكلمين على هذا اللسان في الوقت، لقيته وشاهدته مات سبع وثمانين ثلاثمائة.

وذكر أَبُو عَبْد الرَّحمن السلمي في تاريخ الصوفية أيضاً، فقال: أَبُو الحُسَيْن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن سَمْعُون الذي هو لسان الوقت، والمعبِّر عن الأحوال بألطف بيان مع ما يرجع إليه من صحة الاعتقاد، وصحبة الفقراء.

أَخْبَرُنا أَبُو القاسم عَلَي بِن إِبْرَاهِيم، وأَبُو الحسَن عَلَي بِن أَخْمَد، وأَبُو منصور بِن خيرون، قالوا: قال لنا أَبُو بَكْر الخطيب (٣): مُحَمَّد بِن أَخْمَد بِن إِسْمَاعيل بِن عَنْبَس بِن إِسْمَاعيل أَبُو الحُسَيْن الواعظ المعروف بابن سَمْعُون، كان واحد دهره، وفريد (٤) عصره في الكلام على علم الخواطر، والإشارات، ولسان الوعظ، دوّن الناس حكمه (٥)، وجمعوا كلامه، وحدَّث عن عَبْد الله بِن أَبِي داود السجستاني، وأَخْمَد بِن مُحَمَّد بِن سَلْم المَخْرَمي، ومُحَمَّد بِن مُحَمَّد بِن أَبِي حُذَيفة، ومُحَمَّد بِن مَخْلَد الدّوري، ومُحَمَّد بِن جَعْفَر المطيري، ومُحَمَّد بِن مُحَمَّد بِن أَبِي حُذَيفة، وأَخْمَد بِن طاهر الدقاق، والقاضي أَبُو عَلَي بِن أَبِي موسى الهاشمي، والحسن بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُخَدِّد العزيز بن عَلَي الأزَجِي وغيرهم، وكان بعض شيوخنا إذا الخَلال، وأَبُو بَكُر الطاهري، وعَبْد العزيز بن عَلَي الأَزَجِي وغيرهم، وكان بعض شيوخنا إذا حدَّث عنه قال: حَدَّثَنَا الشيخ الجليل المنطق بالحكمة أَبُو الحُسَيْن بن سَمْعُون.

قرأت على أبي مُحَمَّد السلمي، عَن أبي نصر بن ماكولا قال(V): أما سَمْعُون ـ بسين

<sup>(</sup>١) كتبت «أبو» فوق الكلام بين السطرين بالأصل.

<sup>(</sup>٢) من طريقه رواه الذهبي في سير أعلام النبلاء ١٦/١٦.٥.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ١/ ٢٧٤.

<sup>(</sup>٤) بالأصل، ود، وم، وت: وفرد، والمثبت عن تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل وم وت ود، وفي تاريخ بغداد: حكمته.

<sup>(</sup>٦) في تاريخ بغداد: زيان، تصحيف.

<sup>(</sup>٧) الاكمال لابن ماكولا ٤/ ٣٦٢.

مهملة ـ فهو: أَبُو الحُسَيْن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن العباس<sup>(۱)</sup> بن إسْمَاعيل<sup>(۲)</sup> كسر، فقيل سمعون، سمع أبا بكر بن أبي داود، وأَحْمَد بن سُلَيْمَان بن زَبّان الدمشقي وغيرهما، وكان من الأعيان، لم يُر مثله جودة لسان، وسرعة خاطر، وملاحة إشارة.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسم الحُسَيْني، وأَبُو الحسَن الغَسّاني، قالا: حَدَّثَنَا [- و]<sup>(٣)</sup> أَبُو منصور ابن خيرون، أَنْبَأْنَا أَبُو بَكُر الخطيب<sup>(٤)</sup>، حَدَّثَنَا الحسَن بن أَبِي طالب قال: سمعت أبا الحُسَيْن ابن سَمْعُون يقول: ولدت في سنة ثلاثمائة.

قال الخطيب: قال عَبْد العزيز: ذكر لنا أن ابن سَمْعُون أن جدّه إسْمَاعيل كسر اسمه فقيل سَمْعُون، قال الخطيب<sup>(٥)</sup>: أَخْبَرَني الحسَن بن غالب بن المبارك المقرىء قال: سمعت أبا الفضل التميمي يقول: سمعت أبا بكر الأصبهاني - وكان خادم الشّبلي - قال: كنت بين يدي الشّبلي في الجامع يوم جمعة، فدخل أبُو الحُسَيْن بن سَمْعُون وهو صبي، وعلى رأسه قلنسوة بشفاشك مُطلّس بفوطة، فجاز علينا وما سلّم، فنظر الشّبلي إلى ظهره وقال: يا أبا بكر تدري أيش لله في هذا الفتى من الذخائر؟

أَخْبَرَنَا أَبُو الفتح نصر الله بن مُحَمَّد الفقيه، حَدَّثَنَا أَبُو الفتح نصر بن إِبْرَاهيم الزاهد، حَدَّثَنَا عُبَيْد الله بن عَبْد الواحد الزعفراني، حَدَّثَني أَبُو مُحَمَّد السّني<sup>(٦)</sup> البَغْدَادي صاحب ابن سَمْعُون، قال<sup>(٧)</sup>:

كان ابن سَمْعُون في أول عمره (^) ينسخ بأجرة، ويعود بأجرة نسخه على نفسه وعلى أمّه، وكان كثير البرّ لها، فجلس يوماً ينسخ وهي جالسة بقربه فقال لها: أحب أن أحجّ، قالت له: يا ولدي كيف يمكنك الحج وما معك نفقة، ولا لي ما أنفقه، إنما عيشنا من أجرة هذا النسخ؟ وغلب عليها النوم، فنامت وانتبهت بعد ساعة، وقالت: يا ولدي حجّ، فقال لها:

<sup>(</sup>١) كذا بالأصول وأصل ابن ماكولا.

 <sup>(</sup>۲) زيد بعدها بالاكمال، وقد استدرك فيه بين معكوفتين: بن عنبس بن إسماعيل الواعظ المعروف بابن سمعون، وقال الأزجى قال لي ابن سمعون إسماعيل جدي كسر اسمه فقيل سمعون.

<sup>(</sup>٣) زيادة عن م، ود، وت، للإيضاح.

<sup>(</sup>٤) رواه الخطيب في تاريخ بغداد ١/ ٢٧٥. (٥) تاريخ بغداد ١/ ٢٧٧.

<sup>(</sup>٦) إعجامها مضطرب بالأصل وم وت، والمثبت عن سير الأعلام.

<sup>(</sup>٧) الخبر في تبيين كذب المفتري ص ٢٠٢ وسير أعلام النبلاء ٢٠١/٥٠٦.

<sup>(</sup>A) سير الأعلام: أول أمره.

منعتِ قبل النوم وأذنتِ بعده، قالت: رأيتُ الساعة رَسُول الله ﷺ وهو يقول: دعيه يحجّ فإنّ الخير له في حجّه في الآخرة والأولى، ففرح، وباع من دفاتره ما له قيمة ودفع إليها من ثمنها نفقة لها، وخرج مع الحجّاج، وأخذ العرب الحجّاج وأخذوه في الجملة.

قال ابن سَمْعُون: فبقيت عرياً (١) ووجدت مع رجلِ عباءةً فكانت علي عدل، فقلت له: هَبْ لي هذه العباءة أستر نفسي بها، فقال: خذها، فجعلت نصفها على كتفي ونصفها على وسطي، وكان عليها مكتوب: يا رب سلّم وبلّغ برحمتك يا أرحم الراحمين، وكنت إذا غلب عليّ الجوع، ووجدت قوماً يأكلون، وقفتُ أنظر إليهم، فيدفعون لي الكسرة، فأقتنع بها ذلك اليوم، ووصلتُ إلى مكة، فغسلت العباءة، وأحرمت بها، وسألت أحد<sup>(٢)</sup> بني شَيبة أن يدخلني البيت، وعرَّفته فقري، فأدخلني بعد خروج الناس وغلَّق الباب، فقلت: اللُّهم إنك بعلمك غنيّ عن إعلامي بحالي، اللّهم ارزقني معيشة أستغني بها عن سؤال الناس، فسمعت قائلاً يقول من وراثي: اللَّهم إنه ما يحسن أن يدعوك، اللَّهم ارزقه عيشاً بلا معيشة، فالتفكُّ فلم أرَ أحداً، فقلت: هذا الخضر أو أحد الملائكة، فأعدتُ القول، فأعاد الدعاء، فأعدتُ، فأعاد ثلاث مرات، وعدتُ إلى بغداد، وكان الخليفة قد حرم جارية من جواريه، وأراد إخراجها من الدار، فكره ذلك إشفاقاً عليها، قال أَبُو مُحَمَّد بن السني: فقال الخليفة: اطلبوا رجلاً مستوراً يصلح أن يزوّج هذه الجارية، فقال مَنْ حضر: وصل ابن سَمْعُون من الحجّ وهو يصلح لها، فاستصوب الخليفة قوله وتقدم بإحضاره وحضور الشهود، فأحضروا، وزوّج بالجارية ونقل معها من المال والثياب والجواهر ما يحمل الملوك، فكان ابن سَمْعُون يَجلس على الكرسي للوعظ فيقول: أيها الناس خرجتُ حاجّاً فكان من حالي كذا وكذا، ويشرح حاله جميعها، وها أنا اليوم علي من الثياب ما ترون، وطيبي ما تعرفون، ولو وطئت على العتبة تألمت من الدلال ونفسي تلك.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم الحَسَني، وأَبُو الحسَن الغساني، قالا: حَدَّثَنَا [ـ و]<sup>(٣)</sup> أَبُو منصور بن خيرون، أَنْبَأْنَا أَبُو بَكُر الخطيب<sup>(٤)</sup>، حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر أَحْمَد بن مُحَمَّد بن غالب البرقاني قال:

<sup>(</sup>١) في المختصر: (عريان) وفي سير أعلام النبلاء: عريانا.

<sup>(</sup>۲) بالأصل: «إحدى» والعثبت عن م، وت، ود.

<sup>(</sup>٣) زيادة لتقويم السند عن م، ود، وت.

<sup>(</sup>٤) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ١/ ٢٧٥ وسير الأعلام ١٦/ ٥٠٧.

قلت لأبي الحُسَيْن بن سَمْعُون: أيها الشيخ إن تدعو الناس إلى الزهد في الدنيا والترك لها، وتلبس أحسن الثياب، وتأكل أطيب الطعام فكيف هذا؟ فقال: كل ما يصلحك لله فافعله، إذا صَلُح حالك مع الله بلبس لين الثياب وأكل طيب الطعام فلا يضرك.

قال<sup>(۱)</sup>: وحَدَّثَني الحسَن بن مُحَمَّد الخَلاّل، قال: قال لي أَبُو الحُسَيْن بن سَمْعُون: ما اسمك؟ فقلت: حسن، فقال: قد أعطاك الله الاسم، فسله أن يعطيك المعنى.

قال (٢): وحَدَّثَنَا أَبُو طاهر عَبْد الواحد بن عمَر بن المُظَفِّر الملاح قال: سمعت ابن سَمْعُون يقول: رأيت المعاصي نذالة فتركتها مروءة فاستحالت ديانة.

أَنْبَانا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، حَدَّثَنا عَبْد العزيز بن أَحْمَد، أَنْبَأَنَا أَبُو ذرّ - إجازة - وحَدَّثَني عنه أَبُو النجيب الأرموي. وقرأت على أَبِي مُحَمَّد بن حمزة عن عَبْد العزيز بن أَحْمَد، حَدَّثَني أَبُو النجيب عَبْد الغفّار بن عَبْد الواحد الأرموي قال: سألت أبا ذرّ عبد بن أَحْمَد عن ابن سَمْعُون: هل (٣) اتهمته بشيء؟ فقال: بلغني أنّه روى جزءاً عن أبي بكر (٤) بن أَبي داود وكان فيه: وأَبُو الحُسَيْن بن سَمْعُون وكان رجل آخر سواه، لأنه كان صبياً ما كانوا يكنونه في ذلك الوقت، فأما سماعه من غير ابن أبي داود فصحيح لا شكّ فيه قال: وكان القاضي يقول: القاضي علي من كلامه بعض الشيء لدقّته (٥).

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، وأَبُو الحُسَيْن بن الفراء، قالا: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر الخطيب، أَنْبَأَنَا أَبُو الحسَن عَلي بن طلحة بن مُحَمَّد المقرىء قال: سمعت أبا الحُسَيْن مُحَمَّد بن أَحْمَد ابن سمعون الواعظ يقول: كل من لم ينظر بالعلم فيما لله عليه فالعلم حجة عليه ووبال.

المُخْبَرَنا (٢) أَبُو القَاسم الشحامي، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْر البيهقي، أَنْبَأَنَا أَبُو الرّحمن الشحامي قال: سمعت مُحَمَّد بن أَحْمَد بن سَمْعُون ـ وكان قد سُئل عن الرضا (٨) السلمي قال: سمعت مُحَمَّد بن أَحْمَد بن سَمْعُون ـ وكان قد سُئل عن الرضا (٨)

<sup>(</sup>١) القائل: أبو بكر الخطيب، والخبر في تاريخ بغداد ١/ ٢٧٥ وسير أعلام النبلاء ١٦/٥٠٧.

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد ۱/ ۲۷۵.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: (قال) والمثبت عن م، ود، وت .(٤) في د: بكير، تصحيف.

<sup>(</sup>٥) تبيين كذب المفتري ص ٢٠١ وسير الأعلام ١٦/ ٥٠٧.

<sup>(</sup>٦) كتب فوقها بالأصل وم وت: ملحق.

<sup>(</sup>V) بالأصل: (أبا) تصحيف، والتصويب عن م، ود، وت.

 <sup>(</sup>A) بالأصل، ود، وت، وم: «فقال الرضا بالحق» حذفنا «فقال» لا لزوم لها هنا.

بالحق، والرضا عنه، والرضا له ـ فقال: الرضا به مُدَبِّراً مختاراً، والرضا عنه قاسماً ومعطياً، والرضا له إلهاً وربّا.

قال: وأَنْبَأَنَا أَبُو زكريا بن أَبِي إِسْحَاق قال: حضرت مجلس أَبِي الحسَين (١) بن سَمْعُون فسأله رجل عن التصوّف (٢) ما هو؟ قال: إنّ له اسماً وحقيقة، فعن أيهما تَسأل؟ فقال: عنهما جميعاً، قال: أما اسمه فنسيان الدنيا ونسيان أهلها، وأما حقيقته فالمداراة مع الخلق، واحتمال الأذى منهم من جهة الحق (٣).

اَخْبَرَنا أَبُو سعد عَبْد الله بن أسعد بن أَخْمَد بن مُحَمَّد بن حيان الصوفي، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُر ابن خلف، أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْد الرَّحمن السلمي قال: سمعت أبا الحُسَيْن بن سَمْعُون ببغداد وسُئل عن هذه الآية ﴿وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر﴾(١) فتكلم فيه بفصول، ثم قال في آخر كلامه: مواعيد الأحبة وإن اختلفت فإنها تؤنس، كنا صبياناً ندور على الشط ونقول:

ما طليني وسوّفي وعديني ولا تَهٰي والا تَهْم واتركيني مزملا<sup>(٥)</sup> أو تجودي فتعطفي <sup>(٢)</sup>

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم بن أَبِي الحن، وأَبُو الحسَن بن قُبَيس، قالاً: حدثنا (٧) \_ وأَبُو (٨) منصور بن خيرون، أَنْبَأنَا \_ أَبُو بَكُر الخطيب (٩) ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن مُحَمَّد الطاهري قال: سمعت أبا الحُسَيْن بن سَمْعُون يذكر أنه خرج من مدينة الرسول على قاصداً بيت المقدس، وحمل في صحبته تمراً صيحانياً، فلمّا وصل إلى بيت المقدس ترك التمر مع غيره من الطعام في الموضع الذي يأوي إليه، ثم (١٠) طالبته نفسه بأكل الرطب، فأقبل عليها باللائمة، وقال: من أين لنا في هذا الموضع رُطَب؟ فلمّا كان وقت الإفطار عمد إلى التمر

<sup>(</sup>١) الأصل وت وم ود: الحسن، تصحيف.

<sup>(</sup>٢) الخبر في سير أعلام النبلاء ١٦/١٥.

<sup>(</sup>٣) كتب بعدها في ت: إلى.

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف، الآية: ١٤٢.

 <sup>(</sup>٥) كذا بالأصل وم وت، وفي سير الأعلام: مولهاً.

<sup>(</sup>٦) الخبر والشعر في سير أعلام النبلاء ١٦/٥٠٧. ٥٠٨.

<sup>(</sup>٧) بالأصل: أنبأنا، وفي م: أنا، وفي ت ود: (نا) والمثبت قياساً إلى أسانيد مماثلة.

 <sup>(</sup>A) بالأصل: «أبو» والمثبت «وأبو» بزيادة الواو، عن م ود، وت، لتقويم السند.

<sup>(</sup>٩) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ١/ ٢٧٥.

<sup>-(</sup>١٠) كلمة (ثم، مطموسة بالأصل، والمثبت عن م، ود، وت، وتاريخ بغداد.

ليأكل منه فوجده رُطَباً صيحانياً (١) فلم يأكل منه شيئاً، ثم عاد إليه من الغد عشية فوجده تمراً على حالته الأولى، فأكل أو كما قال.

قال الخطيب<sup>(۲)</sup>: وسمعت أبا الحسن أَحْمَد بن عَلي بن الحسن البادا<sup>(۳)</sup> يقول: سمعت أبا الفتح القواس يقول: لحقني إضاقة وقتاً من الزمان، فنظرت فلم أجد في البيت غير قوس لي وخفين كنت ألبسهما، فأصبحتُ وقد عزمتُ على بيعهما، وكان يوم مجلس أبي الحُسَيْن ابن سَمْعُون، فقلت في نفسي: أحضر المجلس ثم انصرف فأبيع الخفين والقوس، قال: وكان القواس قلما يتخلف عن حضور مجلس ابن سَمْعُون، قال أَبُو الفتح: فحضرت المجلس فلما أردت الانصراف، ناداني أَبُو الحُسَيْن: يا أبا الفتح، لا تبع الخفين، ولا تبع القوس، فإنّ الله سيأتيك برزقٍ من عنده، أو كما قال.

قال الخطيب<sup>(3)</sup>: وحَدَّثني رئيس الرؤساء شرف الوزراء أَبُو القَاسم عَلَي بن الحسَن، حَدَّثني أَبُو طاهر مُحَمَّد بن عَلَي بن العلاف، قال: حضرت أبا الحُسَيْن بن سَمْعُون يوماً في مجلس الوعظ وهو جالس على كرسيه يتكلم، وكان أَبُو الفتح القواس جالساً إلى جنب الكرسي، فغشيه الناس ونام، فأمسك أَبُو الحُسَيْن عن الكلام ساعة حتى استيقظ أَبُو الفتح ورفع رأسه، فقال له أَبُو الحُسَيْن: رأيتَ رَسُول الله ﷺ في نومك؟ قال: نعم، قال أَبُو الحُسَيْن: لذلك أمسكتُ عن الكلام خوفاً أن تنزعج وتنقطع عما كنت فيه، أو كما قال.

قال (٥): وحَدَّثَني رئيس الرؤساء أيضاً قال: حكى لي أَبُو عَلي بن أَبي موسى الهاشمي، قال: حكى لي دُجَى مولى الطائع لله قال: أمرني الطائع لله بأن أوجه إلى ابن سَمْعُون فأحضره دار الخلافة، ورأيتُ الطائع على صفة من الغضب، وكان يُتّقَى في تلك الحال، لأنه كان ذا حدة، فبعثتُ إلى ابن سَمْعُون وأنا مشغول القلب لأجله، فلمّا حضر أعلمت الطائع حضوره، فجلس (١) مجلسه وأذن له في الدخول، فدخل وسلّم عليه بالخلافة، ثم أخذ في وعظه، فأوّل ما ابتدأ به أن قال: روي عن أمير المؤمنين عَلي بن أبي طالب، وذكر خبراً أو أحاديث بعده،

<sup>(</sup>١) التمر الصيحاني، نوع من أنواع التمر بالمدينة، أسود صلب المضغة.

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد ١/ ٢٧٥ ـ ٢٧٦ والخبر التالي سقط من د.

<sup>(</sup>٣) في تاريخ بغداد: بن البادا. (٤) تاريخ بغداد ١/٢٧٦.

<sup>(</sup>٥) القائل أبو بكر الخطيب، والخبر في تاريخ بغداد ٢٧٦/١.

<sup>(</sup>٦) بالأصل: جلس، والمثبت عن م، وت، ود، وتاريخ بغداد.

ثم قال؛ روي عن أمير المؤمنين عَلي بن أبي طالب كرّم الله وجهه، وذكر عنه خبراً، ولم يزل يجري في ميدان الوعظ حتى بكى الطائع، وسُمع شهيقه، وابتل منديل بين يديه بدموعه، فأمسك ابن سَمْعُون حينئذ، ودفع إليّ الطائع درجاً فيه طيب وغيره، فدفعته إليه، فانصرف، وعدت إلى حضرة الطائع، فقلت: يا مولاي رأيتك على صفة من شدة الغضب على ابن سَمْعُون، ثم انتقلت عن تلك الصفة عند حضوره فما السبب؟ فقال: رفع إليّ عنه أنه ينتقص على بن أبي طالب فأحببت أن أتيقن ذلك لأقابله عليه إن صح ذلك منه، فلمّا حضر بين يدي افتتح كلامه بذكر على بن أبي طالب والصلاة عليه، وأعاد وبدأ (۱) في ذلك، وقد كان له مندوحة في الرواية عن غيره، وترك الابتداء به، فعلمتُ أنه وفّق لما تزول به عنه الظنة، وتبرأ ساحته عندى، ولعله كوشف بذلك، أو كما قال.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد طاهر بن سهل، حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر الخطيب، أَنْبَأَنَا عَلَي بن الحسَن بن مُحَمَّد الدَّقَاق قال: سمعت أبا الحُسَيْن بن سَمْعُون وكانوا يقرءون عليه الحديث، فرأى رجلاً ينسخ في حال القراءة، فقال: حضرت [لتسمع أو] (٢) لتنسخ، وقال: كن كأنّ رَسُول الله على الله على يحدُثنا ونسمع حديثه إذا فرغ من القراءة يقول للذي يكتب السماع فلان لينسخ أو يسمع.

آخْبَرَنا أَبُو القَاسم العلوي، وأَبُو الحسن المالكي، قالا: حَدَّثَنَا [\_ و]<sup>(٣)</sup> أَبُو مَنْصُور بن خَيْرُون، أَنْبَأَنَا \_ أَبُو الحسين أَبُو نُعَيم الحافظ قال: توفي أَبُو الحسين أَبُ بن سَمْعُون في ذي القعدة أو ذي الحجّة سنة سبع وثمانين وثلاثمائة، الشك من أَبِي نُعَيم.

قال<sup>(۱)</sup>: وأَنْبَأْنَا أَحْمَد بن مُحَمَّد العتيقي قال: سنة سبع وثمانين فيها توفي أَبُو الحُسَيْن بن سَمْعُون الواعظ يوم النصف من ذي القعدة، وكان ثقة مأموناً.

قال الخطيب: وذكر لي غير العتيقي أنه توفي يوم الخميس الرابع عشر من ذي القعدة، ودفن في داره بشارع الغتابيين (٧)، فلم يزل هناك حتى نقل في يوم الخميس الحادي عشر من

<sup>(</sup>١) بالأصل وم وت ود: ﴿وأبدا الله والمثبت عن تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٢) ما بين معكوفتين استدرك عن هامش الأصل وبعدها صح.

<sup>(</sup>٣) زيادة لتقويم السند عن م، ود، وت. (٤) تاريخ بغداد ٢٧٧١.

<sup>(</sup>٥) بالأصل: الحسن، تصحيف. (٦) القائل: أبو بكر الخطيب، تاريخ بغداد ١/ ٢٧٧.

 <sup>(</sup>٧) بدون إعجام بالأصل وم، وت، وفي م: "العباسن" والمثبت عن تاريخ بغداد، وكتب مصححه بالهامش: "كذا في
 الأصل المصور، وفي المخطوط بالعين المهملة، ولم نقف عليها".

رجب سنة ست وعشرين وأربعمائة فدفن بباب حرب، وقيل لي: إن أكفانه لم تكن بُليت بعد.

٥٨٧٦ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن إِسْمَاعيل بن عَلي، ويقال: ابن إِسْمَاعيل بن مُحَمَّد أَبُو عَبْد الله ـ ويقال: أَبُو بَكُر ـ البَرْزي المقرىء الصَّوْفي روى عن أَبى سُلَيْمَان بن زَبْر.

روى عنه: أَبُو سعد إسْمَاعيل بن عَلي السمّان، وعَلي بن الخُضِر، وعَبْد العزيز الكتاني<sup>(۱)</sup>، وكنّوه: أبا عَبْد اللّه، وعلي الحِنّائي، وكنّاه: أبا بكر.

آخُبَرَنا أَبُو مُحَمَّد بن الأَكْفَاني، حَدَّثَنَا عَبْد العزيز الكَتّاني، أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن عَبْد اللّه أَحْمَد بن إسْمَاعيل بن عَلي البرزي المقرىء ـ قراءة عليه ـ حَدَّثَنَا أَبُو سُلَيْمَان مُحَمَّد بن عَبْد اللّه ابن أَحْمَد بن زَبْر، حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَان سعيد بن عَبْد العزيز، حَدَّثَنَا عَبْد اللّه بن هانيء، حَدَّثَنَا ضَمْرَة عن ابن شَوْذَب عن أَبي هارون العبدي عن أَبي سعيد الخُذري قال: قال رَسُول الله فَمْمَرَة عن ابن شَوْذَب عن يَزني هو مؤمن، ولا يسرق [السارق](٢) حين يسرق وهو مؤمن، ولا يسرق [السارق](٢) حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهبُ نُهبة يرفعُ الناسُ إليها أبصارهم وهو مؤمن»[١٠٧١٠].

قال لنا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني: قال لنا عَبْد العزيز الكتاني: توفي شيخنا أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن أَحْمَد البرزي المقرىء يوم الأحد النصف من المحرم سنة خمس عشرة، حدَّث عن أَبي سُلَيْمَان مُحَمَّد بن عَبْد الله بن زَبْر الحافظ، وكان ثقة.

## ٥٨٧٧ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن أَبوب بن الصَّلْت أَبُو الحسَن البَغْدادي المقرىء، المعروف بابن شَنَبُوذ (٣)

أحد القراء المشهورين.

سمع بدمشق: الخطاب بن سعد الخير، وقرأ بها على أبي الحسن أَحْمَد بن نصر بن شاكر بحرف عَبْد الله بن عامر، وهارون بن موسى بن شريك الأخفش، وبغيرها: على أبى بكر

<sup>(</sup>١) بالأصل: الكناني تصحيف، والتصويب عن م، ود، وت.

<sup>(</sup>٢) زيادة عن المختصر.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في تاريخ بغداد ٢٨٠/١ والأنساب، والمنتظم ٢/٣٠ معجم الأدباء ١٦٧/١٧ معرفة القراء الكبار ١/ ٢٧٦ الوافي بالوفيات ٢/٣٧ غاية النهاية ٢/٢٥ سير أعلام النبلاء ٢٦٥/١٥ وتذكرة الحفاظ ٣/ ٨٤٤ العبر ٢/ ٢١٣ شذرات الذهب ٢/٣١١.

مُحَمَّد بن عِمْرَان الحريمي، وأَبِي إِسْحَاق بن أَحْمَد بن إِسْحَاق الخُزَاعي، وأَبِي الحسَن إِسْمَاعيل ابن عَبْد اللّه بن عمَر التَّجِيبي، وعمَر بن عَبْد العزيز بن عمران بن أَيوب بن مقلاس بمصر.

وحدَّث عن: علي بن بشر بن هلال، وعمرو بن أَخْمَد بن عمرو بن السَّرْح المصري، ومُحَمَّد بن سهل بن حمّاد التُّسْتَري، وعَبْد الرَّحمن بن منصور الحارثي، ومُحَمَّد بن عَبْد الملك الأرسوفي، ومُحَمَّد بن شعيب بن الحجَّاج الزّبيدي، وأبي مسلم الكَجِي، وبشر بن موسى، وإِسْحَاق بن إِبْرَاهيم الدَّبَري<sup>(۱)</sup>.

قرأ عليه أَبُو الحُسَيْن أَحْمَد بن عَبْد الله بن الحُسَيْن بن إسْمَاعيل، وأَبُو الحسَن عَلي بن الحسَن (٢) بن عُثْمَان بن سعيد الغَضَائري، وأَبُو الفرج مُحَمَّد بن أَحْمَد بن إِبْرَاهيم الشَّنْبُوذي.

وروى عنه: أَبُو الشيخ عَبْد الله بن مُحَمَّد بن جَعْفَر، وعَبْد الله بن مُحَمَّد بن الحجَّاج الأصبهانيان، وأَبُو سعيد أَحْمَد بن مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم الجوري الفقيه النيسابوري، وأَبُو الحسَن أَحْمَد بن الخَضِر الشافعي، وأَبُو سعيد مُحَمَّد بن الفضل المقرىء، وأَبُو حفص بن شاهين، وأَبُو بَكُر بن شاذان، ومُحَمَّد بن إِسْحَاق القطيعي.

آخُبَرَنا أَبُو مُحَمَّد إِسْمَاعيل بن أَبِي القاسم بن أَبِي بكر، أَنْبَأَنَا عَمَر بن أَحْمَد بن عَبْد مُحَمَّد بن مسرور. ح وَأَخْبَرَنا أَبُو القاسم زَاهِر بن طَاهِر، أَنْبَأَنَا أَبُو سعد (٣) مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحمن قالا: أَنْبَأَنَا أَبُو سعيد أَحْمَد بن مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم الحوري (٤)، حَدَّثَنَا أَبُو الحسن أَحْمَد ابن مُحَمَّد بن أيوب المعروف بابن شَنْبُوذ، حَدَّثَنَا خطاب بن سعد الدمشقي ـ بدمشق ـ حَدَّثَنَا البن مُحَمَّد بن أيوب بن سعيد الحمصي، حَدَّثَنَا العَطّاف بن خالد، عَن نافع، عَن أَبُو عمرو عَبْد الرَّحمن بن أيوب بن سعيد الحمصي، حَدَّثَنَا العَطّاف بن خالد، عَن نافع، عَن ابن عمر قال: قال رَسُول الله ﷺ: «لو أَن الله أَذن لأهل الجنة بالتجارة لتبايعوا بينهم العطر والبز»[١٠٧١١].

[قال ابن عساكر:]<sup>(٥)</sup> كذا قال الحوري، وأخطأ في تسمية ابن شَنَبُوذ، فقلب اسمه والسم أبيه، والصواب: .

<sup>(</sup>١) بالأصل: الديري، تصحيف، والتصويب عن د.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل وم، وت، ود، وفي معرفة القراء: الحسين.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: سعيد، تصحيف، والمثبت عن م، ود، وت.

<sup>(</sup>٤) كذا وردت هنا بالأصل، وم، ود، وت: الحوري، وهو تصحيف وسينبه المصنف إلى ذلك، والصواب «الجوري» ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٦/ ٤٣٠.

<sup>(</sup>٥) زيادة منا للإيضاح.

ح ما أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن الحُسَيْن، حَدَّثَنَا أَبُو الحُسَيْن بن المهتدي، حَدَّثَنَا أَبُو الحُسَيْن بن المهتدي، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن أَخْمَد بن أَيوب المعروف بابن شَنَبُوذ، حَدَّثَني حفص ابن (۱) شاهين ـ إملاء، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن أَخْمَد بن أَيوب المعروف بابن شَنبُوذ، حَدَّثَني مُحَمَّد بن رزيق المديني، حَدَّثَنَا الهيثم بن حبيب الخُرَاساني، حَدَّثَنَا عكرمة بن إِبْرَاهيم، عَن مُحَمَّد بن المستنير، عَن حُمَيد بن عَبْد الرَّحمن، عَن أَبِي هريرة.

أن رجلاً أتى النبي على فقال: يا رَسُول الله، أي الصّلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال: «الصلاة في جوف الليل»، قال: فأي الصيام أفضل بعد رمضان؟ قال: «شهر الله الذي تدعونه المحرم»[١٠٧١٢].

كتب إلي أَبُو نصر بن القُشَيري، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُر البيهقي، أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْد الله الحافظ قال: مُحَمَّد بن أَخمَد بن أَيوب بن الصَّلْت المقرىء أَبُو عَبْد الله بن شَنَبُوذ، ويقال: أَبُو الحسَن البَغْدادي، سمع ببغداد والشام الكثير عن الطبقة الثالثة مثل: أبي يَخيَىٰ العطّار، ومُحَمَّد بن عوف الحمصي، وعلي بن حرب، والحسن بن عَرَفة وأقرانهم، وهو أحد أثمة القرّاء، ورد نيسابور سنة خمس وتسعين ومائتين، فأقام بها مدة، ثم خرج إلى مرو، وكتب

القراء، ورد بيسابور سنة حمس وتسعين ومانتين، قاقام بها مده، مم حرج إلى مرو، وكتب عن المَرَاوزة وغيرهم، ثم انصرف إلى نيسابور، وانصرف إلى بغداد وامتُحن بها، ثم مات

بها، وإليه كان ينتمي شيخنا أَبُو بَكُر بن عبدش، والصحيح أن ابن شَنَبوذ أَبُو الحسَن.

قال: أَنْبَأْنَا عَمَر الزاهد الأنماطي قرأ عليه وقال: قال لنا أَبُو الحسَن بن شَنَبوذ. أَنْبَأْنا أَبُو عَلَي المقرىء، وحَدَّثَني أَبُو مسعود الأصبهاني عنه قال: قال لنا أَبُو نعيم الحافظ<sup>(۲)</sup>: مُحَمَّد ابن أَخمَد بن أَيوب بن الصَّلْت المقرىء، أَبُو الحسَن بن شَنَبوذ البَغْدادي، قدم أصبهان سنة ثلاث وثلاثمائة. وقال أَبُو العباس بن مَحْمُود: حَدَّثَنَا سنة إحدى عشرة وثلاثمائة.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِمِ العلوي، وأَبُو الحسَنِ المالكي، قالا: حَدَّثَنَا [ و] (٢) أَبُو مَنْصُور بن خَيْرُون، أَنْبَأْنَا أَبُو بَكُر الخطيبِ قال (٤): مُحَمَّد بن أَخْمَد بن أَيوب بن الصَّلْت أَبُو الحسَن المقرىء المعروف بابن شَنَبوذ، حدَّث عن أبي مسلم الكجّي، وبشر بن موسى، وعن مُحَمَّد ابن الحُسَيْن الحنيني (٥)، وإِسْحَاق بن إِبْرَاهيم الدَّبَري (٦)، وعَبْد الرَّحمن بن جابر الكَلاَعي الحمصي، وعن خلق كثير من شيوخ الشام ومصر، روى عنه أَبُو بَكُر بن شاذان، ومُحَمَّد بن

<sup>(</sup>١) بالأصل: «أبو» تصحيف، والمثبت عن م، وت، ود.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان ٢٦٠/٢. (٣) زيادة عن م، وت، ود، للإيضاح.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد: الحبيني، تصحيف.

<sup>(</sup>٦) رسمها مضطرب بالأصل وتقرأ: الزبرى، والمثبت عن م، وت، ود، وتاريخ بغداد.

إِسْحَاق القطيعي، وأَبُو حفص بن شاهين وغيرهم، وكان قد تخيّر لنفسه حروفاً من شواذّ القراءات تُخالف الإجماع فقرأ بها، فصنّف أَبُو بَكْر بن الأنباري وغيره كُتُباً في الردّ عليه.

ح قال (١): وأخبر نبي إبر اهيم بن مَخلد فيما أذن لي أن أرويه عنه، أنبانا إسماعيل بن علي الخطبي (٢) في كتاب التاريخ قال: واشتهر ببغداد أمر رجل يُعرف بابن شَنبوذ يقرىء الناس ويقرأ في المحراب بحروف يخالف فيها المصحف مما يروى عن عَبد اللّه بن مسعود، وأبي ابن كعب وغيرهما مما كان يقرأ به قبل جمع المصحف الذي جمعه عُثمان بن عفّان، يتبع الشواذ فيقرأ بها ويجادل حتى عظم أمره وفحش، وأنكره الناس، فوجّه السلطان فقبض (٣) عليه في يوم السبت لستّ خلون من ربيع الأول سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة، وحُمل إلى دار الوزير مُحَمَّد بن عَلي ـ يعني ابن مقلة ـ وأحضر القضاة والفقهاء والقرّاء وناظره ـ يعني: الوزير ـ بحضرتهم، فأقام على ما ذكر عنه ونصره، واستنزله الوزير عن ذلك فأبي أن ينزل عنه، أو يرجع عما يقرأ به من هذه الشواذ المنكرة التي تزيد على المصحف وتخالفه، فأنكر ذلك جميع من حضر المجلس، وأشاروا بعقوبته ومعاملته بما يضطره إلى الرجوع، فأمر بتجريده وإقامته بين الهنبازين (٤) وضربه بالدرّة على قفاه، فضرب نحو العشرة ضرباً شديداً، فلم يصبر، واستغاث وأذعن بالرجوع والتوبة، فخلّي عنه، وأعيدت عليه ثيابه، واستنيب، وكتب يصبر، واستغاث وأخذ فيه خطه بالتوبة.

قال (٥): وحَدَّثَني القاضي أَبُو العلاء مُحَمَّد بن عَلي الواسطي، قال: قال لي أَبُو الفرج الشَّنَبوذي وغيره: مات ابن شَنَبوذ في سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة، قال لي غير أبي العلاء: إنه توفى يوم الاثنين لثلاث خلون من صفر.

## ٥٨٧٨ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن بشر أَبُو سَعِيْد الهَمَذَاني (٦)

قدم دمشق، وسكن القباب.

<sup>(</sup>١) القائل: أبو بكر الخطيب، والخبر في تاريخ بغداد ١/ ٢٨٠.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: الخطيبي، تصحيف، والمثبت عن م، ود، وت، وتاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٣) بالأصل وم ود وت: يقبض، والمثبت عن تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٤) رسمها بالأصل: «المعساري» وم، ود، وت. والمثبت عن تاريخ بغداد، وكتب مصححه بالهامش: «كذا بالأصل، وفي القاموس: الهنيزة: الأذية».

<sup>(</sup>٥) القائل أبو بكر الخطيب، والخبر في تاريخ بغداد ١/ ٢٨١.

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصل وم وت، وفي د: الهمداني، بالدال المهملة.

وحدَّث [بها] (۱) عن عَبْد الله بن أَخْمَد بن موسى عبدان الجواليقي، ومَخْمُود بن مُحَمَّد الواسطي، وعَبْد الله بن مُحَمَّد بن وَهْب بن حمران الدِّينَوري، وأبي مَغْشَر الحسَن بن مُحَمَّد الدارمي، ومُحَمَّد بن الحسَن بن قُتيبة، وأبي يَعْلَى المَوْصلي، وأبي جَعْفَر مُحَمَّد بن موسى الدارمي، وأبي القاسم البغوي، وجَعْفَر بن مُحَمَّد الفِرْيَابي، وأبي خليفة الجُمَحي، وأبي الصَّاق إبْرَاهيم بن إِسْحَاق الخُتَّلي، ومُحَمَّد بن خالد الراسبي، وذكريا بن يَحْيَىٰ الساجي (٢).

روى عنه: أَبُو الحُسَيْن الرازي، وسمع منه بأنطاكية، وابنه تمَّام بن مُحَمَّد.

اَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الكريم بن حمزة، حَدَّثَنَا عَبْد العزيز بن أَخْمَد، أَنْبَأَنَا تمام بن مُحَمَّد، أَنْبَأَنَا أَبُو سَعِيْد مُحَمَّد بن أَخْمَد بن بشر الهَمَذَاني ـ قراءة عليه سنة أربعين وثلاثمائة ـ حَدَّثَنَا عبدان الجواليقي، حَدَّثَنَا زاهر بن نُوح، حَدَّثَنَا عَبْد الله بن جَعْفَر عن سهيل ـ يعني ابن أبي صالح ـ عن أبيه عن أبي هريرة قال:

قال رَسُول الله عليه: «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجفّ عرقه»[١٠٧١٣].

هذا حديث غريب.

قرأت بخط تمام بن مُحَمَّد: خرج الشيخ - يعني - أبا سَعِيْد هذا إلى الرملة، ومات بالرملة.

#### ٥٨٧٩ - مُحَمَّد بن أَحْمَد بن بشر أَبُو العَبَّاس القُرَشي

حدَّث بصيدا عن أبي خليفة الجُمَحي.

روى عنه: أَبُو الحُسَيْن بن جُميع.

أَخْبَرَنا أبو الحسن علي بن المسلّم الفقيه، وأبو القاسم إسماعيل بن أحمد قالا: أنبأنا أبو نصر بن طلاب، أبنأنا أَبُو الحُسَيْن بن جُميع، أَنْبَأنَا محمد<sup>(٣)</sup> بن أَحْمَد ـ يعني: بن بِشْر ـ أبا العَبَّاس القُرَشي بصيدا، حَدَّثَنَا الفضل بن الحبّاب، حَدَّثَنَا المازني قال:

قال رجل لابنه: يا بني اجتنب صحبة ثلاثة، واصحب مَنْ سواهم، اجتنب صحبة الفاسق فإنه يبيعك بأكلة وشربة، والجبان فإنه يسلمك ويسلم والديه، والبخيل فإنه يخذلك أحوج ما تكون إليه.

<sup>(</sup>۱) زیادة عن م، وت، ود.

<sup>(</sup>٢) الأصل: الشاحبي، والمثبت عن م، ود، وفي ت: الشاجي.

<sup>(</sup>٣) اللفظة مطموسة بالأصل، والمثبت عن م، وت، ود.

• ٥٨٨ - مُحَمَّد بن أَحْمَد بن بُكَيْر بن سعيد أَبُو بَكْر التَنُّوخي الخَيَّاط(١) إمام مسجد أبي صالح.

حدَّث عن: عَبْد الوهّاب الكلابي، وأبي بكر عَبْد اللّه بن مُحَمَّد الحِنّائي.

روى عنه عَبْد العزيز الكَتّاني، وأثنى عليه هو والحداد، ونجا بن أَحْمَد، وإسْمَاعيل بن عَلَى السمّان.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأَكْفَاني، حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّد الكتاني، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن بكَيْر (٢) بن أَخْمَد التَنُّوخي الشيخ الصالح ـ قراءة ـ أَنْبَأَنَا أَبُو الحُسَيْن عَبْد الوهاب بن الحسن بن الوليد، عَن مُحَمَّد بن خُريم، حَدَّثَنَا هشام بن عمَّار، حَدَّثَنَا مالك بن أنس، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن شهاب الزهري عن أنس.

أن رَسُول الله ﷺ دخل مكة وعلى رأسه المغفر [١٠٧١٤].

اخْبَرَفَاه عالياً أَبُو مُحَمَّد المزكي، وعَبْد الكريم بن حمزة، وأَبُو المعالي ثعلب بن جَعْفَر، قالوا: أَنْبَأَنَا أَبُو القَاسم الحِنّائي، حَدَّثَنَا عَبْد الوهّاب بن الحسن الكلابي لفظاً حدَّثَنَا مُحمَّد بن خُرَيم، فذكره، وله عندنا طرق كثيرة، كذا نسبه الكتّاني وقد قلب نسبه، والصواب مُحمَّد بن أَحْمَد بن بُكَيْر بن سعد، كذلك قرأت نسبه بخط نفسه في كتابه عن عَبْد الوهّاب.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، حَدَّثَنَا عَبْد العزيز، حَدَّثَني نجا بن أَحْمَد العطّار قال: توفي أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن بُكَيْر التَنُّوخي ـ إمام مسجد أَبي صالح ـ في المحرم سنة ست وثلاثين وأربعمائة.

قال عَبْد العزيز: حدَّث عن عَبْد الوهّاب الكلابي بشيء يسير.

٥٨٨١ - مُحَمَّد بن أَحْمَد بن تَغْلِب بن إِبْرَاهيم أَبُو عَبْد الله التَّاجِر

كان أَبُوه من أهل آمد، وولد هو ببغداد، وسمع بها الحديث من أَبي القاسم عَلي بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن بَيَان، وأَبي عَلي بن نَبْهَان<sup>(٣)</sup>.

وقرأ الأدب على أبي منصور بن الجواليقي.

<sup>(</sup>١) كذا ورد اسمه بالأصل وم وت ود، مقلوباً فيه اسمه وسينبه المصنف إلى هذا الخطأ في آخر الحديث.

<sup>(</sup>٢) في م: شهاب، تصحيف، وفي د، وت فكالأصل.

وقدم دمشق غير مرة، ومضى إلى مصر، وكتبت عنه شيئاً يسيراً(١).

حَدَّثَنَا [أبو] (٢) عَبْد اللّه بن تَغْلِب الآمدي - لفظاً بدمشق - أَنْبَانَا أَبُو القَاسم إسماعيل بن أَخْمَد بن مُحَمَّد بن بيان . وأَنْبَانَا أَبُو القَاسم بن بيان ، حَدَّثَنَا أَبُو القَاسم عَبْد الرَّحمن بن عُبَيْد الله بن عَبْد الله الحرمي - إملاء - حَدَّثَنَا أَخْمَد بن سلمان ، حَدَّثَنَا الحارث بن مُحَمَّد بن أَبي الله بن عَبْد الله الحرمي عن النبي عَلَيْ الأعمش ، عَن أبي صالح ، عَن أبي هريرة عن النبي عَلَيْ أسامة ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بن هاشم ، حَدَّثَنَا الأعمش ، عَن أبي صالح ، عَن أبي هريرة عن النبي عَلَيْ قال : وقرىء على عَبْد الملك بن مُحَمَّد الرقاشي وأنا أسمع عَدَّثَنَا أشهل (٣) بن حاتم ، حَدَّثَنَا ابن عون ، عَن مُحَمَّد بن سيرين ، عَن أبي هريرة عن النبي عَلَيْ (٤) .

قال: «احتج آدم وموسى فقال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده، وأسجد لك ملائكته، أشقيت الناس، وأخرجتهم من الجنة، قال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وكلّمك تكليماً أتلومني على عمل كتبه الله عليّ قبل أن يخلق السموات والأرض؟» قال رَسُول الله ﷺ: «فحج آدم موسى عليهما السلام»[١٠٧١٥].

٥٨٨٢ ـ مُحَمَّد بن أَخمَد بن أبي جحوش أَبُو جحوش الخُريْمي (٥) المرِّي خطيب جامع دمشق.

سمع الحديث بدمشق وبنيسابور من أَبُوي حامد: أَخْمَد بن عَبْد الرَّحْمن الجُلُودي، وأَخْمَد بن مُحَمَّد بن الشَّرْقي، وأَبي بكر بن خُزَيمة، وأَبي العباس السّراج، وأَخْمَد بن يَخْيَىٰ ابن عَبْد الله الصوفي، وأَبي عمرو أَخْمَد بن مُحَمَّد النيسابوري الأزهري، ومُحَمَّد بن الحسن ابن قُتيبة، ومُحَمَّد بن يوسف الهَرَوي، وأَخْمَد بن أنس بن مالك، ومُحَمَّد بن يزيد بن عَبْد الصمد.

روى عنه: تمام بن مُحَمَّد، وعَبْد الوهّاب المَيْدَاني.

<sup>(</sup>۱) لم أجده في مشيخة ابن عساكر.

<sup>(</sup>٢) سقطت من الأصل، واستدركت عن م، وت، ود، للإيضاح.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في تهذيب الكمال ٢/ ٢٩٤.

<sup>(</sup>٤) من قوله: قال: وحدثنا. . . إلى هنا سقط من م، وهو في باقي النسخ.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل وم الخزيمي، وفي د، وت: «الحريمي»، وفي المختصر: «الخريمي» ومثله في الاكمال لابن ماكولا، وهو ما أثنتناه وقد صوبناها في كل المواضع.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الكريم بن حمزة، حَدَّثَنَا عَبْد العزيز بن أَحْمَد، أَنْبَأْنَا تمام بن مُحَمَّد، أَنْبَأْنَا أَبُو جحوش مُحَمَّد بن أَجْمَد بن أَبِي جحوش الخُرِيْمي - قراءة عليه - حَدَّثَنَا أَبُو حامد أَحْمَد بن عَبْد الرَّحمن بن إسْمَاعيل الجُلُودي - بنيسابور - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحمن - عمر شيخ قدم علينا - حَدَّثَنَا الأشجعي عن سفيان، عَن عُبَيْد الله بن عمر، عَن نافع، عَن ابن عمر قال: قال رَسُول الله ﷺ: «كان الناس يعودون داود، ويظنون أن به مرضاً، وما به إلاً شدّة الخوف من الله عز وجل المحرف.

غريب جداً، ومُحَمَّد بن عَبْد الرَّحمن هذا هو ابن غزوان بن أَبي قراد<sup>(١)</sup> الضّبّي ضعيف.

أَخْبَرَنا أَبُو الحسَن عَلَي بِن أَحْمَد، أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْد اللّه الحُسَيْن بِن عَلَي بِن أَبِي الرضا، أَنْبَأَنَا تمام بِن مُحَمَّد، أَخْبَرَني أَبُو جحوش مُحَمَّد بِن أَخْمَد بِن أَبِي جحوش الخُريْمي، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بِن أَبِي صفوان، حَدَّثَنَا سلمة بِن مُحَمَّد بِن أَبِي عمران، عَن عَلْقَمة، عَن زَاذَان، عَن البَرّاء قال: قال رَسُول الله سعيد، عَن صَدَقة بِن أَبِي عمران، عَن عَلْقَمة، عَن زَاذَان، عَن البَرّاء قال: قال رَسُول الله عَن البَرّاء القرآن بأصواتكم»[١٠٧١٧].

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد هبة الله بن أَحْمَد الأَكفاني، حَدَّنَا عَبْد العزيز بن أَحْمَد الكتاني، أَنْبَأنَا عَبْد الوهّاب بن جَعْفَر الميداني، أَنْبَأنَا أَبُو جحوش مُحَمَّد بن أَحْمَد الخُريْمي الخطيب أن أبا عمرو أَحْمَد بن مُحَمَّد النيسابوري أخبره ، حَدَّثَنَا أَبُو أحمد (٢) قال: سمعت أبي يقول: كنا نأتي مالك بن أنس فنجلس في دهليز له، وتجيء هاشم فتجلس على منازلها، وقريش على منازلها، ثم يجيء فيجلس، وتخرج جارية له بمراوح بيدها، فيأخذ الناس يتروحون بالمراوح، فيقول الشيخ بالمصراع هكذا فيفتحه فينظر إلى قريش كأن على رؤوسها الطير إذا خرج.

قال أَبُو أَحْمَد: وفيه قال الأول ـ يعني مالكاً ـ:

يسل الجواب فما يُرَاجع هيبةً أدب الوقار وعزّ سلطان التُّقَي

والسائلون نواكس الأذقانِ فهو المطاعُ وليس ذا سلطان

<sup>(</sup>١) بالأصل: فراد، وفي ت: فواد، والمثبت عن م ود.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: أبو محمد، والمثبت عن م، وت، ود.

ذكر عَبْد الوهّاب الميداني فيما وجدته بخطه: أنه من أهل العلم والستر، وأهل البيوتات والأقدار، وأنه لما خطب كان مقصراً في صلاته، وخطبته غير بليغ فيها لأنه مقام عظيم هائل.

قرات على أبي مُحَمَّد بن حمزة، عَن أبي بكر أَحْمَد بن عَلي بن ثابت الخطيب قال: مُحَمَّد بن أَخْمَد بن أبي جحوش أبُو حجوش الخُزيْمي الدمشقي، كان خطيب الجامع بها، وحدَّث عن أَخْمَد بن أنس بن مالك، ومُحَمَّد بن يزيد بن عَبْد الصَّمد الدمشقيين، وعن أبي بكر بن خُزيمة، وأبي العباس السّرّاج النيسابوري، وأَحْمَد بن مُحَمَّد بن الأزهر، وكان سمع منهم بينسابور، روى عنه تمام بن مُحَمَّد الرازي، وعَبْد الوهّاب بن الميداني.

قرات على أبي مُحَمَّد بن حمزة على أبي نصر بن ماكولا قال<sup>(۱)</sup>: أما الخُريمي بضم الخاء وبالراء فهو: مُحَمَّد بن أَخمَد بن أبي جحوش، أَبُو جحوش الخُريْمي الدمشقي، وكان خطيب الجامع بها، حدَّث عن أَحْمَد بن أنس بن مالك، ومُحَمَّد بن يزيد بن عَبْد الصَّمد الدمشقيين، وعن أبي بكر بن خُزيمة، والسّرّاج وغيرهما، روى عنه تمام بن مُحَمَّد الرازي، وعَبْد الوهّاب بن المَيْدَاني.

## ٥٨٨٣ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن جَعْفَر بن مُحَمَّد (٢) بن الحسَن بن مِعْفَر ان بن أبي جَميلة أَبُو العلاء الذُهْلي الكوفي (٣)

نزيل مصر، يعرف بالوكيعي.

سمع بدمشق: هشام بن عمَّار، وإِبْرَاهيم بن يعقوب، وحدث عنهما، وعن أبيه أَخمَد ابن جَعْفَر الوكيعي، وعلي بن الجَعْد، وعَلي بن المديني، ومُحَمَّد بن إِبْرَاهيم الأَسْبَاطي، وأبي بكر، وعُثْمَان ابني أبي شَيبة، وأبي خَيْثَمة زهير بن حرب، وأَخمَد بن عِمْرَان الأَخْسَي، وأَخمَد بن جميل المَرْوَزي، ومُحَمَّد بن الصّبّاح الدَوْلاَبي، وداود بن عمرو الضَّبّي، وعُبيد بن جنّاد (٤) الحَلَبي، وعاصم بن عَلي بن عاصم، وأبي إِبْرَاهيم إسْمَاعيل بن هُود الواسطي، ومُحَمَّد بن حالد بن عَبْد الله الطحّان، وأَخمَد بن صالح، وهارون بن سعيد، ومُحَمَّد بن

<sup>(</sup>١) الاكمال لابن ماكولا ٣/٣٤٣.

<sup>(</sup>Y) "بن محمد» ليس في تهذيب الكمال.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في تهذيب الكمال ٣٣/١٦ وتهذيب التهذيب ٥/١٧ وسير أعلام النبلاء ١٣٨/١٤ والنجوم الزاهرة ٣/ ١٨١.

<sup>(</sup>٤) رسمها مضطرب بالأصل، والمثبت عن م، وت، ود.

رُمح، وعيسى بن حمّاد، وأبي طاهر بن السّرح، والحارث بن مِسْكين، وعمرو بن سواد، وسَلَمة بن شبيب.

روى عنه: أَبُو جَعْفَر الطحَّاوي<sup>(۱)</sup>، وأَبُو عَبْد الرَّحمن النَّسَائي، وأَبُو أَحْمَد بن عَدِي، وأَبُو سعيد بن يونس المصري، وابن الأعرابي، وأَبُو الحسن مُحَمَّد بن عَبْد الله بن زكريا بن حيّوية، والحسن بن رشيق، وسُلَيْمَان بن أَحْمَد الطَّبَراني، وأَبُو عَلَي الحسن بن الخَضِر السيوطي<sup>(۲)</sup>، وأَبُو عَمَر مُحَمَّد بن يوسف بن يعقوب الكندي، وأَبُو إِسْحَاق مُحَمَّد بن القاسم ابن شعبان<sup>(۳)</sup> القُرْطُبي الفقيه، وأَبُو عيسى أَحْمَد بن عَبْد الرَّحمن بن إِسْحَاق الجوهري المصري، وأَبُو بَكُر مُحَمَّد بن عَلي بن الحسن النقاش.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم إِسْمَاعِيل بِن أَحْمَد بِن عَمَر ، أَنْبَأَنَا أَبُو القَاسِم إِسْمَاعِيل بِن مسعدة ، أَنْبَأَنَا حَمْد بِن عِدِي (٤) ، حَدَّثَنَا أَبُو العلاء مُحَمَّد بِن أَحْمَد بِن عَدِي (١٤) ، حَدَّثَنَا أَبُو العلاء مُحَمَّد بِن أَحْمَد بِن جَعْفَر الكوفي ، حَدَّثَنَا هِشَام بِن عمَّار ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَان بِن موسى الزهري ، حَدَّثَنَا مُظَاهر بِن أَسلم المخزومي المكي ، حَدَّثَنَا القاسم بِن مُحَمَّد قال : أشهد على عائشة أن رَسُول الله على قال : أشهد على عائشة أن رَسُول الله على قال : هلاَمَة تطليقتان ولها قُرْء (٥) وحَيضَتان ، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره (١٠٧١٨].

كتب إليَّ أَبُو زكريا يَحْيَىٰ بن عَبْد الوهّاب بن مندة، وحَدَّثَني أَبُو بَكُر اللفتواني عنه، أَنْبَأَنَا عمي أَبُو القَاسم عن أَبيه أَبي (٦) عَبْد الله قال: قال لنا أَبُو سعيد بن يونس.

ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكُر، أَنْبَأَنَا أَبُو عمرو بن مندة ـ إجازة ـ عن أَبيه أَبِي عَبْد الله قال: قال لنا ابن يونس:

مُحَمَّد بن أَحْمَد بن جَعْفَر بن الحسَن بن مِهْرَان بن أَبي جَميلة الذَّهْلي، يكنى أبا العلاء، وُلد بالكوفة سنة أربع ومائتين، قدم إلى مصر قديماً تاجراً، وكان ثقة ثبتاً، توفي بمصر يوم الخميس لستّ بقين من جُمادى الآخرة سنة ثلاثمائة، وصلّى عليه أَبُو عبيد عَلي بن الحُسَيْن

<sup>(</sup>۱) بالأصل: الطحان، تصحيف، والمثبت عن م، ود، وت. واسمه: أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي، راجع تهذيب الكمال.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل وم ود، وت، وفي تهذيب الكمال وسير الأعلام: الأسيوطي.

<sup>(</sup>٣) في تهذيب الكمال: سيار.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٦/ ٤٥٠ في أخبار مظاهر بن أسلم.

<sup>(</sup>٥) القرء: الطهر. (٦) بالأصل: (أبو، والمثبت عن م، ود، وت.

القاضي، وكان قد عمي قبل وفاته بيسير، وما رأيته أنا إلاَّ وهو أعمى، وكذا ذكر أَبُو جَعْفَر الطحاوي إلاَّ أنه قال: لخمس بقين<sup>(١)</sup>.

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد عَبد الكريم بن حمزة - قراءة - عن أبي زكريا البخاري .

وَأَخْبَرَنا أَبُو القَاسم نصر بن أَحْمَد بن مقاتل السّوسي، أَنْبَأْنَا أَبُو إِسْحَاق إِبْرَاهيم بن يونس بن مُحَمَّد، أَنْبَأْنَا أَبُو زكريا.

وَٱخْبَرَنَا أَبُو الحُسَيْنِ أَحْمَد بن سلامة، أَنْبَأْنَا سهل بن بشر، أَنْبَأْنَا رَشَا بن نظيف، قالا: حَدَّثَنَا عَبْد الغني بن سعيد قال في باب الذَّهْلي قال: وأَبُو العلاء مُحَمَّد بن أَحْمَد بن جَعْفَر الذَّهْلي الوَكيعي، مات بمصر سنة ثلاثمائة، سمع من مُحَمَّد بن الصَّبّاح الدُّولابي، وعاصم بن عَلي.

## ٥٨٨٤ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن جَعْفَر أَبُو أَحْمَد الحَرْبي

حدَّث ببيروت: عن جَعْفَر بن أَحْمَد بن عاصم الدمشقى.

روى عنه: أَبُو الحُسَيْن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن أَبي المعتمر.

قرات على أبي مُحَمَّد الكريم بن حمزة، عَن عَبْد العزيز بن أَخْمَد، أَنْبَأْنَا عَلَي بن مُحَمَّد الجِنَائي ح وأَنْبَأْنَا أَبُو مُحَمَّد بن صابر، أَنْبَأْنَا أَبُو مُحَمَّد بن الحسن بن حمزة بن أبي فجة الفارسي ـ قراءة عليه ـ أَنْبَأْنَا أَبُو الحسن عَلي بن مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن البابي، حَدَّثَنَا أَبُو الحسين مُحَمَّد بن خلف الرقي، قدم علينا سنة ثمان وتسعين أبُو الحُسَيْن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن خلف الرقي، قدم علينا سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَد مِن أَحْمَد بن جَعْفَر الحَرْبي ببيروت ـ قراءة عليه سنة إحدى وخمسين وثلاثمائة، حَدَّثَنَا جَعْفَر بن أَحْمَد بن عاصم الأَنصاري، حَدَّثَنَا هشام بن عمَّار، وخمسين وثلاثمائة، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بن الحارث الذُّمَاري، قال: سمعت أبا أسماء الرَّحبي يحدُث عن ثَوْبَان مولى رَسُول الله ﷺ قال:

من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنّة، من جاء بالحَسنة فله عشر أمثالها. [قال ابن عساكر:](٢) كذا رواه موقوفاً.

<sup>(</sup>۱) تهذيب الكمال ۲۱/ ۳٤.

<sup>(</sup>٢) زيادة منا للإيضاح.

## ٥٨٨٥ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن جَعْفَر أَبُو الحسَن اليَزْدي

سمع بدمشق أبا العباس مُحَمَّد بن جَعْفَر بن هشام بن مَلاَّس النُّمَيري.

روى عنه: أَبُو منصور مُحَمَّد بن جبريل بن ماح (١) الفقيه الهروي.

أَخْبَرَنا أَبُو النضر عَبْد الرَّحمن بن عَبْد الجبَّار بن عُثْمَان الفامي المعدّل (٢)، وأَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن عَلي بن مُحَمَّد الطبيب حفيد العُمَيري (٣) - بَهَراة - قالا: أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن أَنْبَأَنَا أَبُو منصور بن ماج، أَنْبَأَنَا أَبُو الحسَن مُحَمَّد بن أَخمَد بن جَعْفَر النَّمَيري، حَدَّثَنا يزيد بن عَبْد الصّمد، حَدَّثَنا عزدي - بنيسابور - أَنْبَأَنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر النَّمَيري، حَدَّثَنا يزيد بن عَبْد الصّمد، حَدَّثَنا سلامة بن بِشْر بن بُديل العَدَوي، حَدَّثَنَا صَدَقة بن عَبْد الله السَّمين عن سعيد بن أبي عروبة عن قَتَادة عن مُحَمَّد بن سيرين، عَن أبي هريرة أن رَسُول الله ﷺ قال: «قال ربّكم: أعددتُ لعبادي الصالحين ما لا عين رَأَتْ، ولا أُذن سمعت، ولا خَطَر على قلب بشر»[١٠٧١٩].

#### ٥٨٨٦ - مُحَمَّد بن أَحْمَد بن الحسن أَبُو حَاتِم السِّجِسْتَاني الحافظ

قدم دمشق سنة سبع وأربعين وثلاثمائة طالب علم، وحدَّث بها عن الحسَن بن أَخْمَد ابن المبارك الطوسي، وإبْرَاهيم بن أَخْمَد الأصبهاني.

روى عنه: تمام بن مُحَمَّد.

أَنْبَانا أَبُو مُحَمَّد هبة الله بن أَحْمَد، وعَبْد الله بن أَحْمَد بن عمَر، قالا: أَنْبَأْنَا أَبُو الحسن بن صصري، أَنْبَأَنَا تمام بن مُحَمَّد، حَدَّثَنَا أَبُو حاتم مُحَمَّد بن أَحْمَد السِّجِسْتَاني، حَدَّثَنَا إِبْرَاهيم بن أَحْمَد بأصبهان ـ حَدَّثَنَا عَلي بن مُحَمَّد الزياداباذي، حَدَّثَنَا ربعي بن عليه، عَن بَهْز بن حكيم، عَن أَبيه، عَن جده قال: قلت: يا رَسُول الله مرني، خز لي، فقال: «ههنا» عن بَهْذ بن حكيم، عَن أَبيه، عَن جده قال: وركباناً وتُجرُون على وجوهكم» [١٠٧٧٠].

قرأت على أبي الوفاء حفاظ بن الحسن، عن عَبْد العزيز بن أَحْمَد، أَنْبَأْنَا تمام بن مُحَمَّد الرازي الحافظ: أن أبا حاتم مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد أ<sup>3)</sup> بن الحسن السُجِسْتاني الحافظ حدّثه بدمشق في سنة سبع وأربعين وثلاثمائة قدم طالب علم، حَدَّثَنَا الحسن بن أَحْمَد بن

<sup>(</sup>١) رسمها غير واضح بالأصل، وفي : م، ود، وت: "ماج" والمثبت "ماح" بالمهملة عن تبصير المنتبه ٤/١٧٤٤.

<sup>(</sup>۲) مشیخة ابن عساکر ۱۰۷/ ب. (۳) مشیخة ابن عساکر ۲۰۲/ ب.

<sup>(</sup>٤) كذا ورد نسبه هنا بالأصل، وم، وت، ود.

المبارك الطوسي - بتُسْتَر - حَدَّثَنَا أَخْمَد بن صالح بن أرسلان الفيومي - بمكة - حَدَّثَنَا أَبُو الفيض ذو النون بن إِبْرَاهيم المصري، حَدَّثَنَي يونس - يعني - ابن زيد، حَدَّثَني الزهري عن أنس قال: قال رَسُول الله ﷺ: «مَا كرهتَ أن تواجه به أخاك فهو غيبة»[١٠٧٢١].

٥٨٨٧ - مُحَمَّد بن أَحْمَد بن الحسن أَبُو الحُسَنِ الغزي (١) الكَرَجي (٢) نزيل بيت المقدس.

سمع بدمشق: إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم بن هاشم الأذرعي، وباَطْرَابُلُس: أبا الرضا الحُسَيْن ابن عيسى الأنصاري، وخَيْثَمة بن سُلَيْمَان، وعَبْد اللّه بن مُحَمَّد بن إِسْحَاق بن أَبِي كامل، وبغيرها: عمرو بن مُحَمَّد بن عبد ربّه بن صَدَقة الأرسوفي، ومُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم بن إِسْحَاق السَرّاج - نزيل القدس - وأبا سعيد بن الأعرابي، وإِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد القومسي، وأبا جَعْفَر أَحْمَد بن إِسْمَاعيل بن عاصم، وإسْمَاعيل بن يعقوب الجراب(٣)، وأَحْمَد بن بهزاد بن مِهْران السَّيْرَافي(٤)، وأبا الليث مُحَمَّد بن عَبْد الوهّاب بن هُحَمَّد بن عَبْد الوهّاب بن هشام بن الغاز ابن ربيعة الجُرَشي(٥)، ومُحَمَّد بن صالح بن يوسف الصَّيْدَاوي - بصيدا - وأبا عَبْد اللّه مُحَمَّد ابن هارون بن عَبْد الخالق الدَّيْبُلي، وأبا عمرو عُثْمَان بن مُحَمَّد السَّمرقندي، وأبا نصر مُحَمَّد ابن حاتم بن الطيب السَّمرقندي - بمكة - وأبا الحُسَيْن عُثْمَان بن مُحَمَّد اللّه بن موسى بن جَعْفَر بن الذهبي، وأبا القاسم جَعْفَر بن مُحَمَّد بن عَبْد اللّه بن موسى بن جَعْفَر بن مُحَمَّد بن عَلِي الطوسي.

روى عنه: أَبُو الفرج عُبَيْد اللّه بن مُحَمَّد بن يوسف المراغي النحوي، وسمع منه ببيت المقدس سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة، وانتقى عليه عَبْد الغني بن سعيد الحافظ.

أَخْبَرَنَا أَبُو الفتح نصر الله بن مُحَمَّد الشافعي، حَدَّثَنَا نصر بن إِبْرَاهيم المقدسي، أَخْبَرَني أَبُو الغرج عُبَيْد الله بن مُحَمَّد النحوي ـ إجازة ـ أَنْبَأْنَا أَبُو الحُسَيْن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن الحسن الكَرَجي ـ قراءة عليه ببيت المقدس ـ في شعبان سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة، حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) في م، ود، وت: المقرى.

هذه النسبة بفتح الكاف والراء نسبة إلى الكرج بلدة من نواحي الجبل بين أصبهان وهمذان (الأنساب).

<sup>(</sup>٣) الأصل، وم، ود، وت: الحراب، ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٥/ ٤٩٧.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٥/٨١٥.

<sup>(</sup>٥) بالأصل وم وت ود: الحرشي، بالحاء المهملة.

أَبُو الليث مُحَمَّد بن عَبْد الوهاب بن مُحَمَّد بن عَبْد الوهاب بن هشام بن الغاز بن ربيعة الجُرَشي - بصيدا - أَنْبَأْنَا الحُسَيْن بن السّميدع الأنطاكي، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن المبارك الصُّوري، حَدَّثَنَا القاسم بن عَبْد الله العمري، عَن عَبْد الرَّحمن بن الحارث، عَن عمرو بن شعيب، عَن أبيه، عَن جده قال: قال رَسُول الله ﷺ: "إذا رأيتم الحريق فكبَّروا، فإنّ التكبير يطفئه، [١٠٧٢٢].

# ٥٨٨٨ - مُحَمَّد بن أَحْمَد بن حَمَّاد بن سعيد بن مسلم أَبُو بِشْر الأَنْطَاكي الوَرَّاق الحافظ المعروف بالدَّوْلاَبي<sup>(١)</sup>

من أهل الري.

طاف في طلب الحديث، وقدم دمشق، وسمع بها مُحَمَّد بن إسْمَاعيل بن عُلَيّة القاضي، وأبا بكر مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحمن بن الحسن الجُعْفي، ومُحَمَّد بن عَبْد الرَّحمن بن أشعث، وبشر بن عَبْد الوهّاب الزاهد، ويزيد بن مُحَمَّد بن عَبْد الصَّمد. وسمع ببغداد والبصرة ومصر وغيرها.

وحدَّث عن مُحَمَّد بن عَبْد الله بن يزيد، وعَبْد الرَّحمن بن الحسن السَّلَمي، وموسى بن عامر المُرِّي، ومعاوية بن صالح، وأخمَد بن عَبْد الواحد بن عبود، وأبي حارثة أخمَد بن إبْرَاهيم بن هشام الغسّاني، ومُحَمَّد بن المُثنّى، ومُحَمَّد بن بَشّار، ومُحَمَّد بن منصور الجوّاز (٢)، وإبْرَاهيم بن سعيد الجوهري، وأخمَد بن يَخيَىٰ الصوفي، وأحمد بن أبي سُريج الرازي، وزياد بن أبيوب الطوسي، وأحمد وعلي ابني حرب الطائيين، ومحمد بن عَبْد الملك الدّقيقي، والربيع بن سُليْمَان المُرَادي، وعَبْد الله بن عَبْد الله بن عَبْد الحكم، ويزيد بن سِنَان الدّقيقي، والربيع بن سُليْمَان المُرَادي، وعَبْد الله بن عَبْد الله بن عَبْد الحكم، ويزيد بن سِنَان الدّقيقي، والربيع بن صالح الأنطاكي، ومُحَمَّد بن خلف العَسْقلاني، وهارون بن سعيد الأيلي، ويَحْيَىٰ بن عُنْمَان بن سعيد بن كثير، ومُحَمَّد بن عوف، وأبي عُتْبة أَحْمَد بن الفرج الحجازي، وأبي عُمْير عيسى بن مُحَمَّد، وإبْرَاهيم بن يعقوب الجَوْزَجاني، وإبْرَاهيم بن المحازي، وأبي عُمْير عيسى بن مُحَمَّد، وإبْرَاهيم بن يعقوب الجَوْزَجاني، وإبْرَاهيم بن مرزوق البصرى.

<sup>(</sup>۱) ترجمته في الأنساب (الدولابي)، الوافي بالوفيات ٢/٣٦ والمنتظم ٢/١٦٩ وفيات الأعيان ٤/٣٥٢ تذكرة الحفاظ ٢/ ٧٥٩ ميزان الاعتدال ٣/ ٤٥٩ سير أعلام النبلاء ٢/ ٣٠٩ لسان الميزان ٥/ ٤١ شذرات الذهب ٢/ ٢٦٠.

والدولابي بفتح الدال كما صححها السمعاني، نسبة إلى دولاب قرية من قرى الري (الأنساب). (٢) إعجامها ناقص بالأصل، وم، ود، وت، والصواب ما أثبت، راجع سير أعلام النبلاء ٣٠٩/١٤.

روى عنه: أَبُو مُحَمَّد عَبْد الرَّحمن بن أَبِي حاتم، وأَبُو بَكْر أَحْمَد بن مُحَمَّد بن إِسْمَاعيل المهندس، ومُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن المقرىء، وأَبُو أَحْمَد بن عدي، وأَبُو الحسَن مُحَمَّد بن عَبْد الله بن زكريا بن حيّوية النيسابوري، وسُلَيْمَان بن أَحْمَد الطَّبَراني.

أَخْبَرَنا أَبُو عَبْد الله الحُسَيْن بن عَبْد الملك، أَنْبَأَنَا أَبُو طاهر أَحْمَد بن مَحْمُود، أَنْبَأَنَا أَبُو بِن المقرىء، حَدَّثَنَا أَبُو بِشر الدَّوْلاَبِي، حَدَّثَنَا أَخْمَد بن أَبِي سُرَيج الرازي، حَدَّثَنَا شَبَابة، حَدَّثَنَا وَرْقَاء، عَن منصور، عَن سالم بن أَبِي الجَعد، عَن كُرَيب، عَن ابن عبّاس أن النبي ﷺ كتب إلى حَبْر تيماء (۱) فسلَم عليه.

قال: وأَنْبَأَنَا ابن المقرى، حَدَّثَنَا أَبُو يَعْلَى، ومُحَمَّد بن الحسن بن عَلَي بن بحر البَرِي، وأَبُو عَرُوبة الحَرّاني، وأَبُو بِشُر مُحَمَّد بن أَحْمَد بن حمّاد الدَوْلاَبِي الأنصاري الرازي في مسجد الحرام، قالوا: حَدَّثَنَا بُنْدَار، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بن سعيد القطّان، حَدَّثَنَا سفيان، عَن صفوان ابن سُليم، عَن أَبِي سَلَمة، عَن ابن عبّاس عن النبي ﷺ في قوله ﴿أَو أَثَارةٍ من علم﴾ (٢) قال: «الخط» [١٠٧٧٣].

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَزقَندي، أَنْبَأَنَا مُحَمَّد بن أَخْمَد بن أَبِي الصَّقْر، أَنْبَأَنَا هبة الله ابن إِبْرَاهيم بن عمَر بن الصَّوَّاف ـ بالفسطاط ـ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُر أَحْمَد بن مُحَمَّد بن إسْمَاعيل بن الفرج، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن أَخْمَد بن حمَّاد بن سعيد بن مسلم الدُّولاَبي، حَدَّثَني أَبُو بَكُر ابن الفرج، حَدَّثَنا مُحَمَّد بن أَجْمَد بن حمَّاد بن سعيد بن مسلم الدُّولاَبي، حَدَّثَني أَبُو بَكُر ابن أَبُو أَسامة عن أَبي عفار الطائي عن أَبي تَميمة أَخت حسين الجُعَفي ـ بدمشق ـ حَدَّثَنا أَبُو أَسامة عن أَبي عفار الطائي عن أَبي تَميمة الهُجَيمي (٣) عن أبي جُرَي (٤) جابر بن سُليم قال: قال لي رَسُول الله ﷺ: «إيتاك وإسبال الإزار الفها مَخِيلة، وإنّ الله لا يحبّ المَخيلة» [١٠٧٢٤].

أَنْبَانَا أَبُو القَاسَمَ عَلَي بن إِبْرَاهِيم، وأَبُو الوحش المقرىء عن رَشَأ بن نظيف، أَنْبَأْنَا أَبُو شَعيب المكتب، وأَبُو مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحمن، قالا: أَنْبَأْنَا الحسَن بن رشيق، أَنْبَأْنَا أَبُو بِشْر الدَّوْلاَبِي قال: وفيها سنة أربع وعشرين ومائتين وُلدت.

<sup>(</sup>١) تيماء بليد في أطراف الشام بين الشام ووادي القرى (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٢) سورة الأحقاف، الآية: ٤.

<sup>(</sup>٣) رسمها بالأصل مضرب وغير واضحة ، والمثبت عن م، ود، وت، وانظر الحاشية التالية.

<sup>(</sup>٤) بالأصل وم وت ود: «حرى» والصواب ما أثبت وضبط راجع ترجمته في أسد الغابة ٣٠٣/١ وجري بالتصغير، كما في الإصابة ٣٢/٤.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنْبَأْنَا إِسْمَاعيل بن مسعدة، أَنْبَأْنَا حمزة بن يوسف قال: وقال ابن عدي: وابن حمّاد مُتَّهم فيما يقول ـ يعني ـ في نُعَيم لصلابته في أهل الرأي<sup>(١)</sup>.

قال: وأَنْبَأْنَا حمزة بن يوسف قال: وسألته ـ يعني الدارقطني ـ عن أبي بكر مُحَمَّد بن أَحْمَد بن حماد أبي بِشْر الدَّوْلاَبِي الأنصاري بمصر؟ فقال: تكلموا فيه، ما تبين من أمره إلاً خير (۲).

كتب إليَّ أَبُو زكريا يَحْيَىٰ بن عَبْد الوهّاب بن مَنْدَة، وحَدَّثَني أَبُو بَكُر اللفتواني عنه، أَنْبَأْنَا عَمِي أَبُو القَاسم، عَن أَبِيه أَبِي عَبْد اللّه قال اللفتواني: وأَنْبَأْنَا أَبُو عمرو ـ إجازة ـ عن أَبِيه قال: قال لنا أَبُو سعيد بن يونس في تاريخ الغرباء: مُحَمَّد بن أَحْمَد بن حمّاد بن سعد اللَّوْلاَبِي مولى الأنصار الوَرَّاق، يكنى أبا بِشْر، قدم مصر نحو سنة ستين ومائتين، وكان يورِّق على شيوخ مصر في ذلك الزمان، وحدَّث بمصر عن شيوخ بغداد، والبصرة، والشام، ومصر، وكان من أهل صنعة الحديث، حسن التصنيف، وله بالحديث معرفة، وكان يضعّف، توفي وهو قاصد إلى الحج بين مكة والمدينة بالعَرْج في ذي القعدة سنة عشر وثلاثمائة. وبلغني عن أبي بكر المهندس أن أبا بشر توفي بذي الحُليفة، والله أعلم.

### ٥٨٨٩ - مُحَمَّد بن أَحْمَد بن أبي حمَّاد أَبُو بَكْر الإسْكَنْدَرَاني

سمع بدمشق: هشام بن عمَّار، وسُلَيْمَان بن عَبْد الرَّحمن، وبمصر: أبا صالح عَبْد الله ابن صالح كاتب الليث، وسعيد بن الحكم بن أبي مريم، وهانيء بن المتوكل الإِسْكَنْدَرَاني.

روى عنه أَبُو إِسْحَاق إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن عَبْد الله الأنصاري.

أَخْبَرَنا جدي أَبُو المفضل يَخْيَىٰ بن عَلَي بن عَبْد العزيز، وخالاي: أَبُو المعالي مُحَمَّد، وأَبُو المعالي مُحَمَّد، وأَبُو المكارم سلطان، ابنا<sup>(٣)</sup> يَخْيَىٰ قالوا: أَنْبَأْنَا أَبُو القَاسم بن أَبِي العلاء، أَنْبَأْنَا أَبُو مُحَمَّد بن أَحْمَد بن الحُسَيْن البزاز الجَزَري.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو الفتح نصر الله بن مُحَمَّد، حَدَّثَنَا نصر بن إِبْرَاهيم، أَنْبَأْنَا هبة الله بن سُلَيْمَان الجَزَري ـ بآمد ـ قالا: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاق إِبْرَاهيم بن أَحْمَد الأنصاري، حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن أَحْمَد بن أَحْمَد بن أَبى حَمَّاد مُحَمَّد بن عَبْد السّلام بن الحارث القَيْرُواني، وأَبُو بَكُر مُحَمَّد بن أَحْمَد بن أَبى حَمَّاد

<sup>(</sup>۱) سير أعلام النبلاء ٣١٠/١٤. (٢) سير أعلام النبلاء ١٤/٣١٠.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: «أنبأنا» والمثبت عن م، وت، ود.

الإِسْكَنْدَرَاني الزاهد، قالا: حَدَّثَنَا أَبُو صالح عَبْد اللّه بن صالح كاتب الليث، حَدَّثَنَا سوار بن مُصْعَب، عَن كُلَيب بن وائل، عَن عَبْد اللّه بن عمَر قال: قال رَسُول الله ﷺ:

«مَنْ صافح أخاه المسلم ليس في صدر أحدهما على صاحبه إِحنة لم تتفرق أيديهما حتى يغفر الله لهما ما مضى من ذنوبهما، ومَنْ نظر إلى أخيه المسلم نظرة ليس في قلبه عليه إحنة ـ وقال ابن أبي العلاء: حنة ـ لم يرفع طرفه حتى يغفرَ الله له ما مضى من ذنبه الممام. [١٠٧٢٥].

قال أَبُو صالح: قال سَوّار: الإحنة: الحقد.

آخُبَرَنا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني ـ ونقلته من خطه ـ حَدَّثَنَا عَبْد العزيز الكتاني قال: قرأت على أبي القاسم هبة الله بن سُلَيْمَان بن داود الجَزري، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاق إِبْرَاهيم بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عَبْد الله الأنصاري بالجزيرة، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن أَخْمَد بن أبي حَمَّاد الإِسْكَنْدَرَاني، حَدَّثَنَا سُلَيْمَان بن عَبْد الرَّحمن، وهشام بن عمَّار قالا: حَدَّثَنَا الوليد بن مسلم عن إسْمَاعيل بن صالح الهاشمي، عَن أبيه، عَن صالح، عَن جده أن نوحاً لما هبط عن السفينة اصطنع خيمة من قصب ـ يعني ـ كاخاً (۱) من بردي فقال له بنوه: إنك قد استقللت (۲) من الدنيا، فابن لنا ولك نكون معك، فقال: إنّ من يتوقع من الموت ما يتوقع منه، فالخيمة فيه كثير.

لم يذكره ابن يونس في تاريخ مصر.

## مَعَ مَعَ مَعَ مِن أَحْمَد بن حَمْدَان بن عيسى أَجْمَد بن حَمْدَان بن عيسى أَبُو الطَّيِّب المَرْوَرُوذي $\binom{(7)}{7}$ ثم الرَّسْعني $\binom{(3)}{7}$ الوَرَّاق $\binom{(9)}{7}$

سكن رأس العين، مدينة بالجزيرة.

سمع بدمشق: أَخْمَد بن مُحَمَّد بن يَخْيَىٰ بن حمزة، ومُحَمَّد بن أَخْمَد بن مطر بن العلاء الفَزَاري، ومُحَمَّد بن عَبْد الرَّحمن بن الحسن الجُعْني، وأبا عِمْرَان موسى بن عِمْرَان بن

<sup>(</sup>١) الكوخ والكاخ: بيت مسنّم من قصب بلا كوة (القاموس المحيط).

<sup>(</sup>٢) في م وت: (استقللته) وفي د: (استقللت) كالأصل.

<sup>(</sup>٣) المروروذي نسبة إلى مروالروذ وهي بلدة حسنة مبنية على وادي مرو، بينهما أربعون فرسخاً (الأنساب).

<sup>(</sup>٤) الرسعني نسبة إلى رأس العين: بلّدة من ديار بكر قاله السمعاني. وعقب ابن الأثير في اللباب على قوله قال: وليست من ديار بكر وإنما هي من أرض الجزيرة، بينها وبين حرّان يومان. (راجع الأنساب واللباب ومعجم البلدان).

<sup>(</sup>٥) المغنى ٢/ ٥٥٠ والكامل لابن عدي ٦/ ٢٩٧.

موسى الطَّرَسُوسي، وبمصر: الربيع بن سُلَيْمَان، وأَخْمَد بن عَبْد الرَّحمن بن أخي ابن وَهْب، ومُحَمَّد بن عَبْد الحكم، وبكر بن سهل، ويَخْيَىٰ بن عُنْمَان بن صالح، وسُلَيْمَان بن شعيب الكسائي، وعُبَيْد الله بن سعيد بن كثير بن عُفَير، ومُحَمَّد بن مسعود الجُمَحي، ويَخْيَىٰ بن بشر القَرْقَساني، وسعيد بن مُحَمَّد بن زُرَيق<sup>(۱)</sup>، وجَعْفَر بن مُحَمَّد بن فُضَيل، وأبا فَرْوَة يزيد ابن مُحَمَّد بن يزيد بن سِنَان، وموسى بن سُلَيْمَان المَنْبِجي، ورزق الله بن موسى، وأخمَد بن الخطاب، وعمَر بن مُدْرِك، ومُحَمَّد بن يَحْيَىٰ الأزدي، وأَخْمَد بن إِبْرَاهيم بن فِيل، والحارث ابن أبي أسامة، وأبا الليث يزيد بن جهور الطَّرَسُوسي، وسَوَّار بن عَبْد الله العَنْبَري، وإَبْرَاهيم ابن إِسْمَاعيل بن زُرَارة، وأبا قُرْصَافة مُحَمَّد بن عَبْد الوهّاب، ومُحَمَّد بن خلف العسقلانيين.

وأَبا<sup>(۲)</sup> حُمَيد بن سَيّار الحمصي وأبا يَحْيَىٰ بن أَبي مَسَرَّة <sup>(٣)</sup>، وأبا عُتْبة أَحْمَد بن الفرج، وعِمْرَان بن بكار، وإِسْحَاق بن شاهين، وأبا هشام الرفاعي وغيرهم.

روى عنه: أَبُو الحسَن عَلي بن الحسَن بن عَلاّن (٤)، وبُكَير الطرسوسي، وأَبُو أَحْمَد بن عدي، والحاكم أَبُو أَحْمَد الحافظ، ومُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد المفيد، والحُسَيْن بن أيوب الهاشمي البغدادي.

آخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد طاهر بن سهل، حَدَّثَنَا عَبْد العزيز بن أَحْمَد، أَنْبَأْنَا أَبُو مُحَمَّد بن أَبِي نصر، وأَبُو القَاسم تمام بن مُحَمَّد، وعَبْد الوهّاب الميداني قالوا: أَنْبَأْنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن عيسى. ح قال: وأَنْبَأْنَا تمّام، أَنْبَأْنَا أَبُو الحسَن عَلي بن الحسَن بن عَلاّن، قالا: أَنْبَأْنَا أَبُو الطّيب مُحَمَّد بن أَحْمَد بن حَمْدَان بن عيسى الرَّسْعني الوَرَّاق، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن أَحْمَد بن أَبِي الشعثاء الفَزَاري بدمشق، حَدَّثَنَا أيوب بن أَبِي حجر الأَيْلي، عَن بَكر بن صَدَقة الأَيْلي عن أَبِيه، عَن نافع مولى ابن عمَر قال: سمعت ابن عمر يقول:

<sup>(</sup>١) في م وت: «رزيق) وفي د: «زريق) بتقديم الزاي كالأصل.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: (وأنبأنا) والمثبت عن م، وت، ود.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: ميسرة، والمثبت عن م وت ، د.

واسمه عبد الله بن أحمد المكي، ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٢/ ٦٣٢.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في سير الأعلام ٢٠/١٦.

[قال ابن عساكر:] كذا قال، وهو مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مطر.

أَنْبَانا أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن أبي عَلي، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُر الصفّار، أَنْبَأَنَا أَحْمَد بن عَلي بن مَنْجُوية، أَنْبَأَنَا أَبُو أَخْمَد الحاكم قال: أَبُو الطّيّب مُحَمَّد بن أحمَد بن حَمْدَان الوَرَّاق الرَّسْعني، كان يسكن رأس العين ـ مدينة من الجزيرة ـ عن الحسّن بن أبي أمية الأنطاكي، وشعيب بن أيوب الصَّريفيني، رأيتهم يكذُبونه.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرُقَنْدي، أَنْبَأَنَا أَبُو القَاسم بن مسعدة، أَنْبَأَنَا حمزة بن يوسف، أَنْبَأَنَا أَبُو الطَّيب الوَرَّاق يوسف، أَنْبَأَنَا أَبُو أَحْمَد بن عدي، قال (١): مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عيسى أَبُو الطَّيِّب الوَرَّاق المَرُورُوذي، مقيم (٢) برأس العين، كتبت عنه بها، يضع الحديث ويلزق أجاديث قوم لم يرهم، يتفردون بها على قوم يحدث عنهم ليس عندهم، وسمعت أبا عَرُوبة يقول: لم أَرَ في الكذّابين أسفق (٣) وجها منه أو كلاماً هذا معناه.

قال ابن عدي<sup>(٤)</sup>: ولو ذكرت من أحاديثه ما هو منكر ويتهم به ويسويه<sup>(٥)</sup> لطال به الكتاب، وسمعت مشايخ بلده رأس العين وحَرّان يقولون: هو الذي حمل سُلَيْمَان بن المعافى ابن سُلَيْمَان وكان قاضي رأس العين<sup>(٦)</sup> على أن روى عن أبيه المعافى، ولم يكن قد سمع من أبيه شيئاً، وعندي عن ابن عيسى هذا آلاف حديث، ولو ذكرت مناكيره لطال به الكتاب.

## ٥٨٩١ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن خالد بن يزيد أَبُو عَبْد الله المصري المعروف بالأعدالي

قدم دمشق، وسكن مسجد الزيتونة، وحدَّث بها عن أبي عَبْد الرَّحمن بكتاب السنن، وعن مُحَمَّد بن جَعْفَر بن الإمام الدمياطي، وأبي يعقوب إِسْحَاق بن إِبْرَاهيم بن يونس المَنْجَنيقي، وأبي الطّيّب أَحْمَد بن عُبَيْد الله بن يَحْيَىٰ الدارمي، وبكر بن سهل الدَّمياطي، ومُحَمَّد بن نصر السَّرَّاج.

<sup>(</sup>١) الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي ٢٩٧/٦.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل، وم، وت، ود، وفي الكامل: يقيم.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصول وابن عدي. وسفق وجهه: لطمه. وفي ميزان الاعتدال: «وأصفق وجها منه» وهو أوجه.

<sup>(</sup>٤) الكامل لابن عدي ٦/٢٩٩.

<sup>(</sup>٥) كذا رسمها بالأصِل، وم، وت، ود، وليست في الكامل لابن عدي.

<sup>(</sup>٦) من قوله: «وحران.. إلى هنا سقط من م.

روى عنه: تمام بن مُحَمَّد، وعَبْد الرَّحمن بن عُنْمَان بن القاسم بن أبي نصر، وعَبْد الرَّحمن بن عمر بن نصر، وأَبُو أَخْمَد عُبَيْد الله بن بكر الطَّبَراني، وأَبُو قابوس أَخْمَد بن لبيب ابن عَبْد المنعم البزاز.

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الكريم بن حمزة، حَدَّثَنَا عَبْد العزيز بن أَحْمَد، أَنْبَأَنَا تمام بن مُحَمَّد، أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن أَحْمَد بن خالد بن يزيد المصري الأعدالي - قراءة عليه في آخرين - قالوا: أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْد الرَّحمن أَحْمَد بن شعيب النسائي - قراءة عليه - حَدَّثَنَا يوسف بن واضح، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْد الرَّحمن أَحْمَد بن شعيب النسائي - قراءة عليه - حَدَّثَنَا يوسف بن واضح، حَدَّثَنَا قُدَامة بن شهاب الماري عن بُرْد بن سِنَان، عَن عطاء بن أبي رباح، عَن جابر ابن عَبْد الله أن جبريل أتى رَسُول الله عَلَيْه فعلّمه مواقيت الصلاة [١٠٧٧٧].

وذكر الحديث، قال تمام: حدث به ابن جَوْصًا عن أبي عَبْد الرَّحمن.

آخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّد الكتاني، حَدَّثَني أَبُو الحُسَيْن عَبْد الوهّاب بن جَعْفَر الميداني قال: وفي يوم الثلاثاء لثمانِ عشرة ليلة مضت من جُمادى الآخرة من تسع وأربعين وثلاثمائة توفي أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن خالد بن يزيد الأعدالي المصري بمدينة دمشق.

قال عَبْد العزيز: حدَّث عن أَحْمَد بن شعيب النَّسَائي بالسنن وغير ذلك، حَدَّثَنَا عنه عَبْد الرَّحمن بن عُمَر بن نصر، لم أسمع الرَّحمن بن عُمَر بن نصر، لم أسمع فيه شيئاً، وذكر المَيْدَاني أنه دفن بباب الفراديس، وكان قد نيَّف على السبعين سنة.

#### ٥٨٩٢ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن خلف.

هو مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن خلف بن أبي المعتمر، يأتي بعد.

٥٨٩٣ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن أَبِي خُنَيْش ، يأتي بعد. هو مُحَمَّد بن أَخمَد بن مُحَمَّد بن أَبِي خُنَيْش ، يأتي بعد.

آخر الجزء الثالث والتسعين بعد الخمسمائة من الفرع<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) من قوله: آخر الجزء إلى هنا، ليس في م ود، وهو مثبت في ت.

## ٥٨٩٤ ـ مُحَمَّد بن أخمَد بن داود بن سَيَّار بن أبي عتاب<sup>(١)</sup> أَبُو بَكُر البَغْدَادي المُؤَدِّب (٢)

قدم دمشق، وسمع بها هشام بن عمّار، وهشام بن خالد الأزرق، وعبّاس بن الوليد بن صُبْح الخَلاّل، وحدَّث بها عن يَحْيَىٰ بن إبْرَاهيم بن أبي عبيدة المسعودي، وأبي المُعْتَمر عمّار ابن زُرَيق، ومُحَمَّد بن حسَّان الواسطى الأزرق، ويَحْيَىٰ بن المُفَضِّل الخرقي، وأبي كامل فُضَيل بن حسين، وسَلَمة بن شَبيب، وحاتم بن بكر بن غيلان، ونصر بن عَلى الجَهْضَمي، ومُحَمَّد بن عَبْد الملك بن أبي الشَّوَارب، وأبي الطاهر أَحْمَد بن عمرو بن السَّرْح، ومُحَمَّد بن مِسْكين اليَمَامي وغيرهم.

روى عنه أَبُو عَبْد اللّه بن مروان، وأَبُو عَلي بن شعيب، ومُحَمَّد بن مَخْلَد الدوري، وسُلَيْمَان بن أَحْمَد الطَّبَراني، ومُحَمَّد بن مَعْمَر الذُّهْلي الأصبهاني، وأَبُو بَكْر أَحْمَد بن مُحَمَّد ابن السري الكوفي.

**آخْبَرَنا** أَبُو القَاسم عَلي بن إِبْرَاهيم، وأَبُو الحسَن عَلي بن أَحْمَد، قالا: حَدَّثَنَا [ـ و]<sup>(٣)</sup> أَبُو منصور بن خيرون، أَنْبَأَنَا ـ أَبُو بَكُر الخطيب(٤)، أَنْبَأَنَا أَبُو نُعَيم الحافظ، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن مَعْمَر الذَّهْلي، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن داود المُؤدِّب البَغْدَادي، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ بن فَياضِ الزِّمَّانِي، حَدَّثَني أبي يَحْيَىٰ بن فيَّاض، حَدَّثَنَا سفيان، حَدَّثَني جابر عن ابن سابط عن عائشة.

أن النبي ﷺ أرسل عَائشة (٥) إلى امرأة فقالت: ما رأيت طائلاً، فقال: «لقد رأيتِ خالاً بخدها اقشعرت [منه] ذوائبك، فقلت: ما دونك سرّ، ومن يستطيع أن يكتمك؟[١٠٧٢٨].

أَخْبَرَنا أَبُو الحسن عَلي بن المُسَلِّم، أَنْبَأْنَا الحسن بن أَخْمَد السلمي، أَنْبَأْنَا أَبُو الحسن ابن السمسار، أَنْبَأْنَا أَبُو عَبْد اللَّه بن مروان، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن أَبي عتاب البَغْدَادي، قدم علينا، حَدَّثَنَا يَخْيَىٰ بن إِبْرَاهيم بن أَبي عبيدة بن معن المسعودي، حَدَّثَنَا أَبي عن أبيه عن جده عن الأعمش عن أبي إِسْحَاق عن عَبْد الرَّحمن بن يزيد قال: كان عَبْد الله بن مسعود يحك المعوذتين من مصاحفه يقول: إنها ليست من كتاب الله.

(٤) رواه الخطيب في تاريخ بغداد ١/١٠٣.

<sup>(</sup>١) في م: عناب، تصحيف.

<sup>(</sup>۲) ترجمته فی تاریخ بغداد ۱/ ۳۰۱. (٥) في تاريخ بغداد: «أرسلها» بدل «أرسل» عائشة.

<sup>(</sup>٣) زيادة عن م وت ود، للإيضاح.

قال سُلَيْمَان بن مهران الأعمش: وحَدَّثَنَا عاصم بن أَبِي النجود عن زِرّ بن حُبَيش، عَن أُبِي بن كعب قال: سألنا عنها رَسُول الله ﷺ فقال: «قيل(١) لي، فقلت. »[١٠٧٢٩].

أَخْتِكُونَا أَبُو الحسَّن زيد بن حمزة بن يزيد الموسويُ (٢)، أَنْبَأْنَا أَبُو منصور مُحَمَّد بن عَبْد الله بن مَنْدُوية.

ح و اَنْبَانا أَبُو عَلَى الحداد، قالا: أَنْبَأَنَا أَبُو نُعَيم الحافظ، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن معمر، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن أَحْمَد بن داود المُؤَدِّب، حَدَّثَنَا هشام بن عمّار، حَدَّثَنَا بقية، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن أَحْمَد بن داود المُؤَدِّب، حَدَّثَنَا هشام بن عمّار، حَدَّثَنَا بقية، حَدَّثَنَا أَبِن عَبّاس قال: قال رَسُولِ الله ﷺ: «مَنْ كسا ولياً لله ثوباً كساه الله من خُضْر الجنة، وَمَنْ سقاه على ظمأ سقاه الله من ثمار الجنة، وَمَنْ سقاه على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم يوم القيامة»[١٠٧٣٠].

اَخْبَرَنا أَبُو الفتح نصر الله بن مُحَمَّد الفقيه، وأَبُو مُحَمَّد بن طاوس المقرىء، وأَبُو القَاسم بن عبدان، قالوا: أَنْبَأَنَا أَبُو القَاسم بن أَبِي العلاء، أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّد بن أَبِي نصر، حَدَّثَنَا أَبُو عَلِي مُحَمَّد بن هارون بن شعيب الأنصاري، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن داود بن سَيًار بن أَبِي عتاب البصري بدمشق قدم علينا، حَدَّثَنَا أَبُو عمرو حاتم بن بكر الضبي، حَدَّثَنَا أَبُو عبّاد أَبِي عتاب البصري بدمشق قدم علينا، حَدَّثَنَا أَبُو عمرو حاتم بن بكر الضبي، حَدَّثَنَا أَبُو عبّاد مُحَمَّد بن عبّاد الهُنَائي(٤)، حَدَّثَنَا مُجَّاعة بن الزبير(٥)، عَن الحسَن [عن](٦) عَبْد الرَّحمن بن سَمُرة قال: قال لي رَسُول الله ﷺ: "با عَبْد الرَّحمن بن سَمُرة لا تسأل الإمارة، فإنّك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فائت الذي هو خير، وكفّر عن يمينك، [١٠٧٣١].

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسم عَلي بن إِبْرَاهيم، وأَبُو الحسَن عَلي بن أَخْمَد، وأَبُو مَنْصُور بن خَيْرُون قالوا: قال لنا أَبُو بَكْر الخطيب (٧): مُحَمَّد بن أَحْمَد بن داود بن سَيَّار بن أَبِي عتاب أَبُو بَكْر المُؤَدِّب، سمع يوسف بن واضح البصري، ونصر بن علي الجهضمي، ومُحَمَّد بن يَحْيَىٰ بَكْر المُؤَدِّب، سمع يوسف بن واضح البصري، ونصر بن علي الجهضمي، ومُحَمَّد بن يَحْيَىٰ

<sup>(</sup>١) الأصل: «قفل» وفي م وت: «معل» والمثبت عن د.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل وم وت، وفي د: الموسى.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «أبو جريج» والمثبت عن م، وت، ود.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في تهذيب الكمال ٤٠١/١٦ وبالأصل وت ود: الهناني، والمثبت عن تهذيب الكمال.

<sup>(</sup>٥) ترجمته في سير أعلام النبلاء ٧/١٩٦.

 <sup>(</sup>٦) سقطت من الأصل واستدركت عن م وت ود.
 (٧) رواه الخطيب في تاريخ بغداد ١/ ٣٠١.

ابن فيًاض الزِّمّاني، وسَلَمة بن شَبيب النيسابوري، روى عنه: مُحَمَّد بن مَخْلَد الدوري، وسُلَيْمَان بن أَحْمَد الطبراني، ومُحَمَّد بن مَعْمَر أَبُو مسلم الأصبهاني ـ زاد ابن خيرون: وذكره الدارقطني فقال: لا بأس به.

أَنْبَانَا أَبُو عَبْد الله الفُرَاوي وغيره عن أبي بكر البيهقي، أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْد الله الحافظ قال: سألت الدارقطني عن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن داود بن سيّار (١) المُؤدِّب فقال: بغدادي.

### ٥٨٩٥ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن ذرة القرشي

حدَّث عن مُحَمَّد بن الفيض الغسّاني الدمشقي.

روى عنه: أَبُو القَاسم عَبْد الرَّحمن بن عمر بن نصر الدمشقي.

# ٥٨٩٦ ـ مُحَمَّد بن أَخمَد بن رَاشِد بن مَعْدَان بن عَبْد الرحيم (٢) أَبُو بَكْر الثَّقْفي مولاهم (٣)

أصبهاني، رحل وسمع بدمشق والعراق ومصر.

وحدَّث عن أبيه وعمه مُحَمَّد بن رَاشِد، ومُحَمَّد بن يعقوب بن حبيب الغساني، ويزيد ابن مُحَمَّد بن عَبْد الصَّمد، وموسى بن عامر المُرِّي، وعَبْد الرَّحمن بن عَبْد الصَّمد بن شعيب ابن إِسْحَاق الدمشقيين، وإِبْرَاهيم بن سعيد الجوهري، وإِبْرَاهيم بن عَبْد اللّه بن خالد المَصِّيصي، وعصام بن رَوّاد بن الجَرّاح، وأبي مسعود أخمَد بن الفرات، وأخمَد بن إِبْرَاهيم ابن هشام بن مَلاس، وعَبْد الرَّحمن بن الحسن (١) بن عَبْد اللّه بن يزيد بن تَميم الحوراني، والوليد بن مزيد البيروتي، والهيثم بن مروان الدمشقي، وعَبْد اللّه بن أبي رومان الاسكندراني، والربيع بن سُلْيَمَان المرادي، وأبي السائب سَلْم بن جُنَادة، ومُحَمَّد بن خالد ابن خِدَاش، وعيسى بن شاذان البصري، وأبي حاتم الرازي، وإِبْرَاهيم بن الحسَن المقسمي، وغيرهم.

روى عنه: أَبُو أَحْمَد مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن إِبْرَاهيم العسَّالِ، وأَبُو الشيخ، وأَبُو

<sup>(</sup>١) صحفت هنا بالأصل إلى: بشار. (٢) كذا بالأصل وت ود، وفي م: عبد الرحمن.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في ذكر أخبار أصبهان ٢٤٣/٢ وتاريخ بغداد ٣٠٢/١ وسير أعلام النبلاء ٤٠٤/١٤ وتذكرة الحفاظ ٣/ ٨٠٤. والوافي بالوفيات ٣٨/٣ وشذرات الذهب ٢٠٨٨٢.

<sup>(</sup>٤) بالأصل: الحسين، والمثبت عن م، وت، ود.

بَكْر مُحَمَّد بن جَعْفَر بن يوسف، وأَبُو<sup>(۱)</sup> بَكْر مُحَمَّد بن أَخْمَد بن عَبْد الوهّاب، ومُحَمَّد بن عُبَيْد الله بن المَرْزُبان الواعظ، ومُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن المقرىء، وأَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن أَخْمَد ابن بطة الأصبهانيون، وسُلَيْمَان بن أَخْمَد الطبراني، وأَبُو الحُسَيْن بن المنادي، وأَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن خفيف الصوفى.

اَخْبَرَنا أَبُو عَبْد الله الحُسَيْن بن عَبْد الملك، أَنْبَأَنَا أَبُو طاهر بن مَحْمُود، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُر ابن المقدمي، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن رَاشِد، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بن حكيم ـ يعني ـ المقوم، حَدَّثَنَا عَبْد المجيد بن عَبْد العزيز، حَدَّثَنَا معمَر (٢) بن رَاشِد، عَن الزهري، عَن أنس قال: قال رَسُول الله ﷺ: «المرءُ مع من أحبّ»[١٠٧٣٢].

أَخْبَرَنَا أَبُو الفرج سعيد بن أبي الرجاء بن أبي منصور، أَنْبَأَنَا أَبُو الفتح منصور بن الحُسَيْن بن عَلي بن القاسم، وأَبُو طاهر بن مَحْمُود، قالا: أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْر بن المقرىء، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن أَخْمَد بن رَاشِد بن مَعْدَان، حَدَّثَنَا أَبُو السَّائب سَلْم (٤) بن جُنَادة، حَدَّثَنَا أَبُو أسامة، عَن هشام بن عروة، عَن أبيه، عَن عائشة قالت: قال النبي ﷺ: «تزوجوا النساء فإنهن يأتين بالمال».

قرأت على أبي القاسم زاهر بن طاهر، عن أبي بكر البيهقي، أَنْبَأْنَا أَبُو عَبْد الله الحافظ، أَخْبَرَني أَبُو عَبْد الله الأصبهاني، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن أَخْمَد بن رَاشِد بن مَعْدَان الأَصْبَهَاني، قال: سمعت الهيثم بن مروان، فذكر حكاية.

أَنْبَانا أَبُو الحسَن عَلي بن أَخْمَد، وحَدَّثَني أَبُو مسعود عَبْد الرحيم بن عَلي عنه، أَنْبَأَنَا أَبُو نُعيم الحافظ قال<sup>(٥)</sup>:

مُحَمَّد بن أَحْمَد بن رَاشِد بن مَعْدَان بن عَبْد الرحيم مولى لثقيف أَبُو بَكْر، محدِّث ابن محدِّث، توفي بكِرْمان سنة تسع وثلاثمائة (٢)، كتب بالعراق، ومصر، كثير الحديث والتصانيف، حدَّث عنه ابن الباغندي، والناس، حَدَّثنَا عنه القاضى، والجماعة.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم عَلي بن إِبْرَاهيم، وأَبُو الحسَن بن قُبَيس، وأَبُو مَنْصُور بن خَيْرُون

 <sup>(</sup>۱) في م وت ود: وأبا بكر.
 (۲) مطموسة بالأصل، والمثبت عن م وت ود.

<sup>(</sup>٣) في د: (عن). (عن) الم، تصحيف.

<sup>(</sup>٥) رواه أبو نعيم الحافظ في كتابه ذكر أخبار أصبهان ٢٤٣/٢.

<sup>(</sup>٦) لفظة «وثلاثمئة» ليست في أخبار أصبهان.

قالوا: قال لنا أَبُو بَكْر الخطيب (١):

مُحَمَّد بن أَحْمَد بن رَاشِد الأَصْبَهَاني، قدم بغداد وحدَّث بها عن يونس بن حبيب صاحب أبي داود الطيالسي، روى عنه أَبُو الحُسَيْن بن المنادي. ولم يزد على هذا.

### ٥٨٩٧ - مُحَمَّد بن أَحْمَد بن وِزْقَانَ (٢) أَبُو بَكُر المِصِّيْصي

حدَّث بدمشق عن علي بن عاصم، وحجَّاج بن مُحَمَّد الأعور، وأَبي غسّان مالك بن إسْمَاعيل النهدي، وعَبْد الله بن عَلي بن موسى.

روى عنه أَبُو الميمون بن راشد، وأَبُو بَكُّر بن أَبِي دُجانة، وأَبُو عَلِي بن حَبْيب، وأَبُو الفضل أَحْمَد بن عَبْد الله بن نصر بن هلال، وأَبُو علي مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن أَبِي حُذيفة (٣).

اَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الكريم بن حمزة، حَدَّثَنَا عَبْد العزيز بن أَحْمَد، أَنْبَأَنَا تمام بن مُحَمَّد، أَنْبَأَنَا أَبُو الميمون عَبْد الرَّحمن بن عَبْد الله بن عمر بن راشد البَجَلي ـ قراءة عليه ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن أَحْمَد بن رِزْقَان المِصِّيْصي بدمشق سنة تسع وستين ومائتين، حَدَّثَنَا علي بن عاصم عن أبي ريحانة بن مطر، عن سفينة مولى النبي على قال: كان النبي على يوضّنه المُد من الماء، ويغسله الصاع من الجنابة [١٠٧٣٣].

قرأت على أبي مُحَمَّد بن حمزة عن أبي بكر الخطيب قال: مُحَمَّد بن أَحْمَد بن رِزْقَان [أبو بكر] المِصْيْصي ـ بكسر الراء ـ حدَّث عن علي بن عاصم، وحجَّاج بن مُحَمَّد، روى عنه الحسن بن حبيب، وأبُو الميمون بن راشد الدمشقيان.

قرات على أبي مُحَمَّد أيضاً، عن أبي نصر عَلي بن هبة الله قال<sup>(٥)</sup>: أما رِزقان بكسر الراء بعدها زاي ساكنة، فهو مُحَمَّد بن أَحْمَد بن رِزْقَان أَبُو بَكُر المِصِّيْصي، حدَّث عن علي ابن عاصم، وحجَّاج بن مُحَمَّد، روى عنه الحسَن بن حبيب، وأَبُو الميمون عَبْد الرَّحمن بن عَبْد الله بن عمر بن راشد البَجَلي الدمشقيان.

<sup>(</sup>١) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ١/٣٠٢.

<sup>(</sup>٢) رزقان ضبطت بكسر الراء وسكون الزاي عن الاكمال لابن ماكولا.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في سير أعلام النبلاء ٣٣١/١٥.

<sup>(</sup>٤) ما بين معكوفتين استدرك عن هامش الأصل، وبعدها صح.

<sup>(</sup>٥) الاكمال لابن ماكولا ١٨٤/٤.

#### ٥٨٩٨ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن سعيد أَبُو عَبْد الله الوَاسِطي المعروف بابن كساء

سمع بدمشق: هشام بن عمّار، وهشام بن خالد الأزرق، ودُحَيماً، والقاسم بن عُثمَان الجُوعي، وأَخْمَد بن أَبي الحَوَاري، ومُحَمَّد بن سُلَيْمَان المَصّيصي لُوَينا، والعلاء بن سالم، وأبا الطاهر أَخْمَد بن عمرو بن السَّرْح، وعيسى بن مثرود الغافقي المصري، ومُحَمَّد بن الوزير الدمشقي، ومُحَمَّد بن حرب التَّشَائي، وحمّاد بن إسْمَاعيل بن عُليّة، ومُحَمَّد بن مَعْمَر البَحْرَاني، وعمَر بن شَبّة، وأبا الطاهر بن السَّرْح<sup>(۱)</sup>، وعَبْد الرَّحمن بن عُبَيْد الله، وعُبَيد بن هشام الحلبي، وأَحْمَد بن صالح المصري، ومُحَمَّد بن صُدران (۲).

روى عنه: أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن يَخيَىٰ بن أَخمَد بن يَخيَىٰ الفقيه، وأَبُو الشيخ عَبْد اللّه ابن مُحَمَّد بن جَعْفَر بن حيّان، وأَبُو الحُسَيْن عَلَي بن عَبْد اللّه بن الفضل البغدادي، وعَبْد الباقي بن قانع، وأَبُو مُحَمَّد الحسَن بن عَبْد الرَّحمن بن خلاّد الرَّامَهَرْمُزي (٣)، وأَبُو مُحَمَّد عَبْد اللّه بن مُحَمَّد بن عُثْمَان المُزني الوَاسِطي المعروف بابن السقا(٤)، وسُلَيْمَان بن أَحْمَد الطّبراني، وأَبُو بَكُر الإسماعيلي، وأَبُو عَلي الحسَن بن هشام بن عمرو، ومُحَمَّد بن عَبْد اللّه ابن يوسف العُمَاني - نزيل بخارى - وأَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن عمرو العُقَيلي.

كتب إليَّ أَبُو عَلَي الحداد، وحَدَّثَني أَبُو مسعود المعدّل عنه، أَنْبَأْنَا أَبُو القاسم عَبْد الرَّحمن بن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عَبْد الرَّحمن الذَّكُواني (٥) ، حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الله بن مُحَمَّد ابن جَعْفَر، حَدَّثَنا هشام بن خالد، حَدَّثَنا الوليد ابن مسلم، حَدَّثَني مُحَمَّد بن ربيعة، عَن نافع بن كيسان، عَن أَبيه كيسان قال: سمعت رَسُول الله ﷺ يقول: «ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق»[٢٠٧٣٤].

#### ٥٨٩٩ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن سعيد البَيْرُوتي

حكى عنه إِبْرَاهيم بن علان.

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل وم وت ود: ﴿وأبا الطاهر بن السرحِ ولعله تكرار فقد مرّ: أبا الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح.

<sup>(</sup>٢) ضبطت بضم الصاد عن الأصل ود.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٦/٧٣.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في سير أعلام النبلاء ٢٥١/١٦.

وهو من مزينة مضر، ولم يكن سقاء، بل هو لقب له.

<sup>(</sup>٥) ترجمته في سير أعلام النبلاء ٢٠٨/١٧.

أَنْبَانا أَبُو عَبْد اللّه الفُرَاوي وغيره عن أبي بكر البيهقي، أَنْبَأنَا أَبُو عَبْد الرَّحمن مُحَمَّد بن الحُسَيْن بن الحُسَيْن بن الحُسَيْن بن الحُسَيْن بن العَسَن بن العَسَن بن العَسَن بن العَسَن بن العَسَن بن العَسَن بن العسَن أبي علي بن أبي طالب الصُّوفي السَّنِي (٢) رحمه الله قال: سمعت إِبْرَاهيم بن عَلاّن يقول: سمعت مُحَمَّد ابن أَحْمَد بن سعيد البَيْرُوتي ـ رحمه الله ـ يقول: الحكيم بحر من البحور، وجسر من الجسور، إنْ غصت أخرجت اللاّليء، وإن عبرت عليه أشرفت على المعالي.

• • • ٥ - مُحَمَّد بن أَحْمَد بن سعيد بن الفَضْل أَبُو بَكُر البَغْدَادِي الكاتب (٣) صاحب شعر مستحسن، ونثر في الكتابة حسن.

قدم دمشق، وكتب عنه أَبُو مُحَمَّد عَبْد الرَّحمن بن عَلي بن صابر السُّلَمي.

أَنْبَانا أَبُو مُحَمَّد بن صابر، ونقلته من خطه، قال: سمعت الشيخ الرئيس الأجلّ أبا بكر مُحَمَّد بن أَحْمَد بن سعيد بن الفَضْل البَغْدَادِي الكاتب يقول في استهداء مداد وأقلام وكاغد: محل مولاي الرئيس الأجلّ السيّد أطال الله بقاءه، وأدام عُلاه وحرس عزّه وبهاه، وكبت حسدته وأعلاه أفي نفسي، ومكانه من بعنني وأنسي يوجب الانبساط فيما دقّ وجلّ، وكثر وقلّ، وإنْ كان كرمه مستفيضاً وفضله طويلاً عريضاً، وكان بيني وبين الوالد صداقة متأكدة، ومودّة مستحصدة توجب مثل هذه الحال، وأنا استمد من معونته مداداً كلون الشباب، أو سويداء دائم الاكتئاب، كأنما كرع في ناظري رشا مذعوراً وسويداء قلب غير مسرور، فإنّ الدواة قد شابت ذوائبها، وتبسم قاطبها، وضحكت مستديرة، وأضاءت مستنيرة:

في فرع رَهْماء تجري بالأساطير فما لها بدّلت منها بكافور طول البكاء على بيض الطوامير أشكو إليك مشيباً لاح بارقه كانت مفارقُها مسكاً مضمَّخة ومقلة عُهدت كحلاً مرهها

<sup>(</sup>۱) "بن الحسن" كذا كررت بالأصل، وم، وت، ود، وسقطت من الأنساب (الوصي). راجع ترجمته في سير أعلام النبلاء ٧١/٧٧.

 <sup>(</sup>٢) كذا بالأصل وم وت ود، ولعله: «الحسنى» راجع سير أعلام النبلاء والأنساب.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في الوافي بالوفيات ٢/ ١١٠.

<sup>(</sup>٤) الأصل وم: واعداه، وفي ت: واغداه، ولعل ما أثبت عن د، هو الوجه.

 <sup>(</sup>٥) كذا رسمها بالأصل وم وت ود.

وأقلاماً يعلم أظفار الخطوب، ويؤذن بدَرَك المطلوب، . . . . . (١) كالسمهريات (٢)، مرقوشة كالحيّات، تهزأ بالسّمر الطوال، وتستكنّ في جريها الأرزاق والآجال:

بها يدرك المرء آماله ويسمو إلى درجات العُلى تسروقُ المعيون بإزهارها وتخبرُ عن مُضمرات الحشا وبياضاً مصقولاً يتكافأ عرضاً وطولاً، نقياً كعرضه الوافر، وقدحه الظافر الفائز، يرتاح القلب بإشراقة، ويبتهج عند وجوده ولحاقه:

صحائف لو شئنا لقلنا صفا ثح فما منها إلاَّ أغرُّ صقيلُ وإذا تطول بالمقترح أضاف السالف إلى تاليه، وعقد إعجازه بهواديه، واستخلص ثنائي وشكري ورأيه في ذلك أعلى إن شاء الله.

قال أَبُو مُحَمَّد بن صابر: وأنشدني له أيضاً من قصيدة يمدح بها المعروف بالأفضل أبا القاسم بن بدر الأرمني المعروف بأمير الجيوش<sup>(٣)</sup>:

أعلى الكثيبِ عرفت رسم المنزلِ ومجال أفراس ومبرك هجة ومجال أفراس ومبرك هجة يا حبّذا طَلَلُ الجميع وحبّذا إنّ الألى رحلوا شموس محاسنٍ فَسَقَى ديارهُم سحابٌ صيّبٌ فلقد عهدتُ بجوةٍ من عامرِ فلقد عهدتُ بجوةٍ من عامرِ نشوانة اللحظات من خمر الصبى حكم الظلام لها على بدر الدّجي ولقد نعمت من الزمان بشاشة وللّن إذ نسجَ المشيب شبيبتي فالآن إذ نسجَ المشيب شبيبتي

وملاعبَ الظّبي الغرير الأكحل عقيل ولدان وموقع مرجل دارٌ لعمرةً باللّوى لم يُشكل وخَدَتْ بهم خُوص الركاب الذلل يهتز في ريحِ الصّبا والشّمأل هل بعد رامة واللّوى من منزلِ هيفاءً تهزأ بالغصون المُيّلِ تفتر عن برد<sup>(3)</sup> الرُضاب السلسل يا عز مصقولٍ وجيد معزل ما بين أقمار الخلور الأقل ما بين أقمار الخطوب النُزل غادرنني عرضاً لمرمى عُذَل غادرنني عرضاً لمرمى عُذَل

<sup>(</sup>١) كلمة رسمها بالأصل: (مغنومة) كذا، وفي ت: (منومة) وفي م: (متومه) وفي د: مموهة.

<sup>(</sup>٢) السمهريات: الرماح الصلبة، واحدها: اله.

<sup>(</sup>٣) بعض الأبيات في الوافي بالوفيات ٢/ ١١١. ﴿ ٤) الأصل: بع

<sup>(</sup>٤) الأصل: بعض، والمثبت عن م، وت، ود.

ولقد حللت حبي الظلام بفتية ركب كحيطان الأراك هديتهم لعب الكلال بهم على طول السّرى متباريات بالنجاد ودونها فاتت وقد حدر الصباح لثامه ملك يُجير على الزمان وصَرْفِهِ وإذا الوفود تزاحموا بفنائه يعطي الجزيل من النوال تبرُّعا قد بخل الأنواء جودُ يمينه يا سيّد الأمراء جُودُك قَادَني فارقتُ أوطاني وجنْتُ مهاجراً وقد التقت حِلَقُ البِطَانِ وليس لي وقد التقت حِلَقُ البِطَانِ وليس لي خَرْوَل: الحطيئة الشاعر، وكان بخيلاً.

مثل الأهلة في ظهور البُزّل والليل في غلوائه لم يَنْجَلِ والليل في غلوائه لم يَنْجَلِ وطلاهم ملوية بالأرجل لقم على مجرى الحصا والجندل مستبشرات بالمليك الأفضل ويقيم مائل كل خطب مُغضِل برقت أسرة وجهه المُتَهَلَل وينيل مسؤولاً وإن لم يُسألِ وأعاد حاتم في ملابس جَزولِ وإليك من أرضِ العراق تَرَحُلي أسعى لمجدٍ في الأنام مُؤتّل عن جودٍ كفّك في الورى من مَعْدَلِ

۱۹۰۱ - مُحَمَّد بن أَخْمَد بن سُلْم (۱) هو مُحَمَّد بن أَخْمَد بن مُحَمَّد الضّرّاب، يأتي بعد.

#### ٩٠٢ - مُحَمَّد بن أَحْمَد بن شَلَيْمَان أَبُو العَبَّاس الهَرَوى الفقيه (٢)

سمع بدمشق: أبا الحكم الهيثم بن مروان بن الهيثم بن عِمْرَان، وموسى بن عامر المُرّي، ومُسلم بن حاتم الأنصاري، ومُحَمَّد بن حفص بن عمر المقرىء، وزيد بن أخزم الطائي، وعمرو بن عَلَي الفلاس، ومُحَمَّد بن مِسْكين اليَمَامي، وأبا عُمَير عيسى بن مُحَمَّد بن النحاس.

روى عنه: عَبْد الرَّحمن بن مُحَمَّد بن سياه، ومُحَمَّد بن إِسْحَاق بن أيوب، وأَحْمَد بن بِنْدَار الشَّعَار، وأَبُو الشيخ عَبْد الله بن مُحَمَّد بن جَعْفَر بن حيَّان الأصبهانيون، وأَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن عمرو العُقَيلي.

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل وت، وفي م ود: سالم.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في ذكر أخبار أصبهان ٢١٩/٢.

قال أَبُو نعيم (٢): مُحَمَّد بن أَحْمَد بن سُلَيْمَان أَبُو العَبَّاس الهَرَوي، فقيةٌ محدِّث، كثير المصنفات، كتب عنه عامة شيوخنا: جَعْفَر بن أَحْمَد بن فارس، والوليد بن أبان، وإسْحَاق، وأَبُو عمرو ابنا ممك، خرج من عندنا سنة ست وثمانين وماثتين إلى الجبل ومات بها.

كتب إليَّ أَبُو سعد مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد، وأَبُو عَلي الحسَن بن أَحْمَد، وأَبُو القَاسم غانم بن مُحَمَّد بن عُبَيْد الله.

ثم أَخْبَرَنَا أَبُو المعالي عَبْد الله بن أَحْمَد بن مُحَمَّد الحُلُواني ـ بمرو ـ أَنْبَأْنَا أَبُو عَلي الحداد، قالوا: أَنْبَأْنَا أَبُو نُعَيم الحافظ قال: سمعت أبا مُحَمَّد عَبْد الله بن مُحَمَّد بن جَعْفَر قال: سنة اثنتين (٤) وتسعين ومائتين فيها مات أَبُو العَبَّاس مُحَمَّد بن أَحْمَد بن سُلَيْمَان الهَرَوي في رجب بَبُرُوجِرْد (٥).

### ٩٠٣ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن سُلَيْمَان أَبُو النَّضْر الشَّرْمَغُولي<sup>(٦)</sup> النَّسَوي

سمع بدمشق أبا الدحداح، وأبا مُحَمَّد عَبْد الله بن الحُسَيْن بن مُحَمَّد بن جُمعة، وأبا بكر مُحَمَّد بن الحسَن بن فيل بأنطاكية.

وحدَّث عن أبي جَعْفَر مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عَبْد الجبّار الرذاني(٧) النسوي.

روى عنه: أَبُو مسعود أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عَبْد الله بن عَبْد العزيز الشَّرْمَغُولي

<sup>(</sup>١) رواه أبو نعيم الحافظ في ذكر أخبار أصبهان ٢/ ٢١٩.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: (بكر) تصحيف، والتصويب عن م، وت، ود، وأخبار أصبهان.

<sup>(</sup>٣) ذكر أخبار أصبهان ٢١٩/٢. ﴿ ٤) بالأصل: اثنين، والمثبت عن م، وت، ود.

<sup>(</sup>ه) ضبطت بفتح ثم الضم ثم السكون وكسسر الجيم وسكون الراء بلدة بين همذان وبين الكرج، بينها وبين همذان ثمانية عشر فرسخافي (معجم البلدان).

 <sup>(</sup>٦) ضبطت بفتح الشين المعجمة وسكون الراء وفتح الميم وضم الغين المعجمة، هذه النسبة إلى شرمغول قرية فيها قلعة حصينة بنَسًا، على أربعة فراسخ من نسا (الأنساب).

<sup>(</sup>٧) هذه النسبة إلى رذان، الذال مخففة، قرية من قرى نسا، ذكره السمعاني وترجم له (الأنساب: الرذاني).

البَجَلي<sup>(۱)</sup>، والقاضي أَبُو عَبْد الله الحُسَيْن بن أَحْمَد بن سَلَمة، وأَبُو سعد الخير بن عُثْمَان بن أَحْمَد الشّيرازي.

أَخْبَرَنا جدي القاضي أَبُو المفضل يَحْيَىٰ بن عَلَي، أَنْبَأَنَا أَبُو القَاسِم بن أَبِي العلاء قال: قرىء على القاضي أَبِي عَبْد الله الحُسَيْن بن أَحْمَد بن سلمة بن عَبْد الله المالكي ـ بميّاقارقين - حَدَّثَنَا أَبُو النضر مُحَمَّد بن أَحْمَد بن سُلَيْمَان الشَّرْمَغُولي بنَسَا في جُمادى الآخرة من سنة ست وثمانين وثلاثمائة، أَنْبَأَنَا أَبُو الدحداح أَحْمَد بن مُحَمَّد بن إسْمَاعيل التميمي ـ بدمشق، قراءة عليه ـ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن هاشم البعلبكي بدمشق، حَدَّثَنَا الوليد بن مسلم، عَن ابن عليه ـ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن هاشم البعلبكي بدمشق، حَدَّثَنَا الوليد بن مسلم، عَن ابن عَن أَبِيه، عَن مكحول، عَن جُبَير بن نُفَير، عَن مالك بن يخامر، عَن مُعَاذ بن جَبَل أنه سمعه يقول: سألت رَسُول الله ﷺ: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: «أن تموت ولسائك رطب من ذكر الله)

سمع أَبُو مسعود الشَّرْمَغُولي منه سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة. وقال: حَدَّثَنَا الشيخ الثقة الصالح.

أَنْبَانا أَبُو طاهر أَخْمَد بن مُحَمَّد بن أَخْمَد الأصبهاني، وحَدَّثَني أَخي أَبُو الحُسَيْن هبة الله بن الحسَن الفقيه ـ رحمه الله ـ عنه، أنشدني أَبُو القَاسم لاحق بن مُحَمَّد التميمي في آخرين، قالوا: أنشدنا أَبُو مسعود أَخْمَد بن مُحَمَّد بن عَبْد الله البَجَلي الحافظ ـ إملاء ـ قال: وَدّعت أَبا النضر الشَّرْمَغُولي فأنشدني:

شيئان لو بكتِ الدماءَ عليهما عينايَ حتى يُؤذِنا بذهابِ لم يبلغا المِغشارَ من حَقِيهما فقدُ الشبابِ، وفرقة الأحبابِ معند الله البَرَّكَاني (٣) القاضي المالكي ١٩٥٠ محمَّد بن عَبد الله البَرَّكَاني (٣) القاضي المالكي حدَّث عن مُحَمَّد بن عَبد الله بن المستهل، وبُندَار، وابن مُثنّى، ومُحَمَّد بن عبّاد بن

<sup>(</sup>١) ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٨/ ٢٢.

<sup>(</sup>٢) بالأصل والمختصر: (سعد) والمثبت عن ت، وم، ود.

 <sup>(</sup>٣) ضبطت عن المختصر، وكتب محققه بالهامش ـ نقلاً عن نسخة محققة من الأنساب: «البركاني بفتح أوله وثانيه مشدداً، أحسبه منسوباً إلى بيع البركان، وهو ضرب من الأكسية».

ولم ترد هذه النسبة في الأنساب ولا في اللباب، راجع التهذيب للأزهري ٤٤٢/١٠ وفي اللسان (بركن) وتاج العروس (بتحقيقنا) بركن: نقلاً عن الفراء: يقال للكساء الأسود بَرْكان، كذا ضبطت فيهما بالقلم. وفي م: «المركاني» وفي د، وت: «البركاني» بدون إعجام الحرف الأول.

آدم، وعَبْد الله بن مُحَمَّد الزهري، وإِسْحَاق بن إِبْرَاهيم بن حبيب بن الشهيد، ومُحَمَّد بن مِسْكين اليَمَامي، ومُحَمَّد بن عُثْمَان بن أَبي صفوان، وحَوْثَرة بن مُحَمَّد المِنْقَري، والنَّضْر بن طاهر، ومُحَمَّد بن مَعْمَر البَحْرَاني، ويَحْيَىٰ بن حبيب بن عربي، وأبي زُرْعة الرازي، ونصر ابن على الجَهْضَمى، وعَبْد الله بن شبيب، وأبي داود السَّجِسْتاني.

روى عنه زكريا بن أَحْمَد القاضي البَلْخي، ومُحَمَّد بن خفيف الصوفي، وسُلَيْمَان بن أَحْمَد الطَّبَراني، وأَبُو مُحَمَّد عَبْد الله بن مُحَمَّد بن عُنْمَان بن السقا الواسطي، وأَبُو عَلي بن أَبِي الرِّمْزَام، وأَبُو القاسم عَبْد الوهّاب بن هلال بن عَبْد الوهّاب البيروتي، وعَبْد الله بن أَحْمَد ابن ربيعة بن زَبْر القاضي، ومُحَمَّد بن سُلَيْمَان الرّبعي البُنْدَار، ويوسف المَيَانَجي، وأَبُو هاشم المؤدب، وأَبُو بَكُر بن أَبِي دُجانة، وإِبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن صالح بن سا. . . (۱)، وأَحْمَد بن كامل بن خَلف بن شَجرة القاضي، وحمزة بن مُحَمَّد الكِنَاني، وأَبُو بَكُر مُحَمَّد بن عدي بن زحر المِنْقَري البصري.

آخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الكريم بن حمزة، حَدَّثَنَا عَبْد العزيز بن أَحْمَد، أَنْبَأْنَا أَبُو عَلَي الحسَن بن علي بن أَبِي الفضل الكَفَرْطابي، حَذَّثَنَا أَبُو عَلي الحُسَيْن بن إِبْرَاهيم بن جابر الفَرَائضي - إملاء - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن أَحْمَد البَرَّكاني القاضي، قاضي دمشق، حَدَّثَنَا عَبْد الله بن مُحَمَّد الزهري، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر، عَن عوف، عَن شَهْرٍ بن حَوْشَب، عَن أَبِي هريرة.

عن النبي ﷺ قال: «لو كان الدين بالثُّريا لناله رجال من أبناء فارس»[١٠٧٣٧].

اَخْبَرَنا جدي أَبُو المفضل يَحْيَىٰ بن عَلَي، أَنْبَأَنَا أَبُو المُنَجّا حيدرة بن عَلَي بن مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم الأنطاكي العابر ـ قراءة عليه ـ أَنْبَأَنَا أَبُو [علي] (٢) الحسن بن عَلي بن الحسن بن أبي الفضل الكَفَرْطَابي، حَدَّثَنَا أَبُو عَلي الحُسَيْن بن إِبْرَاهِيم بن جابر الفَرَائضي ـ إملاء ـ في المسجد الجامع بدمشق، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن أَحْمَد البَرَّكَاني، حَدَّثَنَا بُنْدار مُحَمَّد بن بشّار، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ابن سعيد، حَدَّثَنَا هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر أن النبي عَيِّ كان يقول: «إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب»[١٠٧٧٨].

<sup>(</sup>۱) كذا ورد بالأصل وم وت ود: «سا» قسم من اللفظة، ثم بعدها بالأصول بياض. ولعل الصواب: «سنان»، وهو إبراهيم بن محمد بن صالح بن سنان القرشي الدمشقي، ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٥/ ٥٣٤.

<sup>(</sup>۲) زیادة عن د، وت، وم.

[أخبرناه (۱) عالياً أبو عبد الله الخلال، أنا إبراهيم بن منصور الخباز، أنا أبو بكر بن المقرىء، أنا أبو يعلى، حدثنا أبو خيثمة، أنا وكيع، نا هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر قال:

قال رسول الله ﷺ: «إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب»][١٠٧٣٩]. ومن عالى حديثه ما:

أَخْبَرَنَا أَبُو الحسَن عَلَي بن الحسَن بن الحُسَيْن السلمي، أَنْبَأَنَا أَبُو الحُسَيْن بن أَبِي نصر، أَنْبَأَنَا القاضي أَبُو بَكُر المَيَانجي (٢)، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن عَلَي التوري ـ ببغداد ـ والقاضي البُرَّكَاني بالرقة وغيرهما، قالوا: حَدَّثَنَا رزق الله بن موسى، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بن سعيد، حَدَّثَنَا مالك، عَن نافع، عَن ابن عمر قال: كان رَسُول الله عَلَيْ إذا دخل في الصلاة رفع يديه نحو صدره، وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع، ولا يرفع بعد ذلك [١٠٧٤،].

أَخْبَرَنا أَبُو غالب أَخْمَد بن الحسن، أَنْبَأْنَا أَبُو مُحَمَّد الحسن بن عَلي، أَنْبَأْنَا أَبُو الحسن الدارقطني، حَدَّثَنَا أَبُو القَاسم عمر بن أَخْمَد بن هارون العسكري قال: سمعت البَرّكَاني القاضى يقول:

الإيمان شجرة، والكفر شجرة، ولكل واحدة أغصان، وأغصان الإيمان السنة، وأغصان الكفر البدعة.

أَنْبَانا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، حَدَّثَنا أَبُو مُحَمَّد الكتاني، أَنْبَأَنَا أَبُو القَاسم تمّام بن مُحَمَّد إجازة ـ أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْد اللّه بن مروان، قال: ثم صُرِف ـ يعني ـ عمَر بن الجُنيد سنة ست وثلاثمائة وَوُلِيَ مكانه مُحَمَّد بن أَحْمَد البَرَّكَاني فاستخلف أَحْمَد بن عَبْد اللّه الحماري، فتسلم من عمَر بن الجُنيد الديوان لتسع بقين من ذي الحجة سنة ست وثلاثمائة، وقدم البَرَّكَاني فأقام قاضياً، ثم شخص معزولاً للنصف من المحرم سنة عشر وثلاثمائة، ثم ولي القضاء بعده على دمشق زكريا بن أَحْمَد.

قرات على أبي مُحَمَّد السُّلَمي عن أبي مُحَمَّد التميمي، أَنْبَأْنَا مكي بن مُحَمَّد، أَنْبَأَنَا أَبُو سُلَيْمَان بن زَبْر قال: سنة عشر وثلاثمائة فيها توفي أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن أَحْمَد البَرَّكَاني القاضي بالبصرة عشي يوم الأحد سلخ ذي الحجّة.

<sup>(</sup>١) الخبر التالي، سقط من الأصل، واستدرك بين معكوفتين عن م، وت، ود.

<sup>(</sup>٢) بالأصل وم وت: اليانجي، والمثبت عن د.

# ٥٩٠٥ محمَّد بن أَحْمَد بن سهل بن عقيل أَبُو بَكْر البغدادي الأصباغي (١) صاحب المواريث.

سكن دمشق، وحدَّث بها عن أَبِي سُلَيْمَان مُحَمَّد بن يَخْيَىٰ بن المُنْذر القَزّاز<sup>(۲)</sup>، ومُحَمَّد بن الحُسَيْن بن البستنبان.

روى عنه: أَبُو الفتح عَبْد الواحد بن مسرور، وأَبُو هاشم عَبْد الجبّار بن عَبْد الصَّمد السُّلَمي المؤدب<sup>(٣)</sup>.

آنْبَانا أَبُو القَاسم عَلَي بن إِبْرَاهيم، حَدَّنَنَا أَبُو مُحَمَّد عَبْد العزيز بن أَخْمَد الكتاني، أَنْبَأنَا أَبُو القَاسم عَلَي بن إِبْرَاهيم، حَدَّنَا أَبُو مُحَمَّد بن الحسَن تمام بن مُحَمَّد، حَدَّثَنَا أَبُو القَاسم مُحَمَّد بن أَخْمَد بن سهل البغدادي الأَصباغي، قالا: الأصبهاني الجواربي (٤)، وأَبُو القَاسم مُحَمَّد بن أَخْمَد بن سهل البغدادي الأَصباغي، قالا: حَدَّثَنَا أَبُو سُلَيْمَان مُحَمَّد بن يَخْيَىٰ بن المنذر القرِّاز بالبصرة، حَدَّثَنَا خالد بن حمزة العطار، حَدَّثَنَا بَهْز بن حكيم عن أَبيه، عَن جده قال: قلت: يا رَسُول الله من أبرّ؟ قال: «أمّك»، قلت: ثم مَن؟ قال: «ثم أباك، ثم أباك، ثم الأقرب قلاً قال: «ثم مَن؟ قال: «ثم أباك، ثم أباك، ثم الأقرب.».

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم العلوي، وأَبُو الحسَن المالكي، وأَبُو منصور بن خيرون قالوا: قال لنا أَبُو بَكْر أَحْمَد بن عَلي<sup>(٥)</sup>:

مُحَمَّد بن أَحْمَد بن سهل بن عقيل أَبُو بَكْر الأصباغي البغدادي صاحب المواريث، سكن دمشق، وحدَّث بها عن مُحَمَّد بن الحُسَيْن بن البستنبان، روى عنه أَبُو الفتح بن مسرور، وقال: ما علمت من أمره إلا خيراً.

### ٥٩٠٦ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن سَهْل بن نَصْر أَبُو بَكْر الرَّمْلي المعروف بابن النابلسي

حدَّث عن أَبِي جَعْفَر مُحَمَّد بن أَحْمَد بن شيبان الرَّمْلي، وسعيد بن هاشم بن مَرْثَد الطَّبَراني، وعمَر بن مُحَمَّد بن سُلَيْمَان العطَّار، وعُثْمَان بن مُحَمَّد بن عَلي بن جَعْفَر الذهبي،

<sup>(</sup>۱) ترجمته في تاريخ بغداد ۱/ ۳۰۷. (۲) ترجمته في سير أعلام النبلاء ۱۳/ ٤١٨.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٥٢/١٦.

<sup>(</sup>٤) تقرأ بالأصل وت: «الحوارى» والمثبت عن م ود. والجواربي نسبة إلى الجوارب وعملها. (الأنساب).

٥) رواه الخطيب في تاريخ بغداد ٢٠٧/١.

ومُحَمَّد بن الحسَن بن قُتَيبة، وأَحْمَد بن ريحان، وأَبي الفضل العباس بن الوليد القاضي، وأَبي عَبْد الله جَعْفَر بن أَحْمَد بن إدريس القزويني، وإسْمَاعيل بن مُحَمَّد بن محفوظ، وأَبي سعيد بن الأعرابي، وأبي منصور مُحَمَّد بن سعد.

روى عنه: تمام بن مُحَمَّد، وسمع منه بالرملة، وعَبْد الوهّاب الميداني، وأَبُو الحسَن الدارقطني، وأَبُو القَاسم عَلي بن الدارقطني، وأَبُو القَاسم عَلي بن عَمْر بن جَعْفَر الحلبي، وبشرى بن عَبْد الله مولى فلفل.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني ـ قراءة عليه ـ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّد الكتاني، حَدَّثَنَا أَبُو المُحسَيْن عَبْد الوهاب بن جَعْفَر بن عَلي بن أَحْمَد بن زياد، أَنْبَأْنَا الشيخ أَبُو بَكُو مُحَمَّد بن أَحْمَد بن سَهْل بن نَصْر النَّابلسي الشيخ الصالح رحمه الله، أَنْبَأْنَا عمَر بن مُحَمَّد بن سُلَيْمَان العطّار، حَدَّثَنَا مَخْلَد بن مالك، العطّار، حَدَّثَنَا مَخْلَد بن مالك، حَدَّثَنَا مَخْلَد بن مالك، حَدَّثَنَا مَخْلَد بن عمرو، عَن مُحَمَّد بن الزبرقان، عَن مقاتل بن حيان، عَن أبي الزبير، عَن جابر بن عَبْد الله قال: قال رَسُول الله عَنْ الزبير، عَن جابر بن عَبْد الله قال: قال رَسُول الله عَنْ المَاسِية عَنْ الله قال:

"إنّ أهل الجنّة ليحتاجون إلى العلماء في الجنّة، وذلك أنهم يزورون الله ـ عزّ وجل ـ في كلّ جمعة، فيقول لهم: تمنّوا عليّ ما شئتم، فيلتفتون إلى العلماء فيقولون: ماذا نتمنى؟ فيقولون: تمنّوا عليه كذا وكذا، قال: فهم يحتاجون إليهم في الجنّة، كما يحتاجون إليهم في الدنيا»[١٠٧٤].

أَخْبَرَنا أَبُو القاسم عَلَي بن إِبْرَاهِيم، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر الخطيب، أَخْبَرَني عَبْد الملك بن عمر الرزاز، ومُحَمَّد بن عَبْد الملك القرشي، قالا: أَنْبَأْنَا عَلَي بن عمر الحافظ، حَدَّثَني أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن الحسن بن قُتيبة، بَكْر مُحَمَّد بن الحسن بن قُتيبة، فذكر حديثاً.

أَنْبَانا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّد الكتاني، حَدَّثَني أَبُو النجيب عَبْد الغفّار ابن عَبْد الواحد الأرموي، قال: قال لنا أَبُو ذرّ الهَرَوي: أَبُو بَكْر النابلسي سجنه بنو عُبَيد وصلبوه على السنّة، وسمعت الدارقطني يذكره ويبكي ويقول: كان يقول وهو يُسلخ: ﴿كان دُلك في الكتاب مسطوراً﴾ (١).

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء، الآية: ٥٨.

قال لنا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني: وفيها ـ يعني ـ سنة ثلاث وستين وثلاثمائة توفي العبد الصالح الزاهد أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن أَخْمَد بن سَهْل بن نَصْر الرَّمْلي المعروف بابن النابلسي، وكان يرى قتال المغاربة وبغضهم أنه واجب، وكان قد هرب من الرَّملة إلى دمشق فقبض عليه الوالي بها أَبُو مَحْمُود الكُتَامي صاحب العزيز بن تميم بدمشق، وأخذه وحبسه في شهر رمضان سنة ثلاث وستين وثلاثمائة، وجعله في قفص خشب، وحمله إلى مصر، فلمّا حصل بمصر قيل له: أنت الذي قلت: لو أنّ معي عشرة أسهم لرميت تسعة في المغاربة وواحداً في الروم، فاعترف بذلك، وقال: قد قلته، فأمر أَبُو تميم بسلخه، فسُلخ وحُشي جلده تبناً وصُلب ـ رحمه الله.

سمعت أخي أبا الحُسَيْن رحمه الله يقول: سمعت أبا طاهر أَحْمَد بن مُحَمَّد الأصبهاني يقول: سمعت المبارك بن عَبْد الجبّار ببغداد يقول: سمعت مُحَمَّد بن عَلي الصُّوري الحافظ وكتبه لي بخطه قال: سمعت أبا بكر مُحَمَّد بن عَلي الأنطاكي يقول: سمعت ابن الشعشاع المصري يقول: رأيت أبا بكر بن النابلسي بعدما قُتل في المنام وهو في أحسن هيئة، فقلت له: ما فعل الله بك؟ فقال:

حَبَاني مالكي بدوام عزِّ وواعدني بقربِ الانتصارِ
وَقَـرِّبني وَأَذْنَاني إلَـيه وقال: أنعم بعيش في جوار
وكان الذي تولى القبض على أبي بكر النابلسي ظالم بن مرهوب العُقيلي الذي كان أولاً
في جملة أصحاب القُرمطي، ثم خالفه وصار في جملة المصريين.

٥٩٠٧ ـ مُحَمَّد بن أَخْمَد بن أَبِي سهل أَبُو عَبْد الله المرُوذي قدم دمشق، وحدَّث عن أَبِي الحسَن بن الصلت المُجَبِّر<sup>(۱)</sup>. روى عنه: عَلي بن الخَضِر بن سُلَيْمَان السلمي.

روى عنه : ابنه أَبُو بَكُر أَحْمَد بن مُحَمَّد، وقد تقدم حديثه في ترجمة أبيه.

<sup>(</sup>۱) هو أحمد بن محمد بن موسى بن القاسم، ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٨٦/١٧.

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد السلمي، حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّد الصوفي، أَنْبَأَنَا تمام بن مُحَمَّد، أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّد بن بِشْر بَكُر أَحْمَد بن مُحَمَّد بن أَبِي كَلْفَم، حَدَّثَنِي أَبِي، عن جده أَبِي كَلْفَم بن سَلاَمَة بن بِشْر بن بُكُر أَحْمَد بن مُحَمَّد بن أَبِي كَلْفَم بن سَلاَمَة بن بِشْر بن بُكَيل، حَدَّثَنَا يزيد بن السّمط عن الأوزاعي، أُخْبَرني مالك، عن عَبْد الله بن دينار، عَن بن بُكيل، حَدَّثَنَا يزيد بن السّمط عن الأوزاعي، أُخْبَرني مالك، عن عَبْد الله بن دينار، عَن ابن عمر أن رَسُول الله عَلَيْ قال: «إنّ الغادر يُنْصَبُ له لواء يوم القيامة فيقال: هذه غَذْرة فلان» (١٠٧٤٢١).

وهذا مثل حديث قبله.

٩٠٩ مَحَمَّد بن أَحْمَد بن سيِّد حَمْدُونِه (٢) أَبُو بَكُر التَّمِيمي (٣) ويقال مولى بني هاشم الزاهد صاحب الكرامات المشهورة.

صحب قاسماً الجُوعي وحدَّث عنه، وعن شعيب بن عمرو الضَّبَعي، ومُؤَمَّل بن إهاب، وأبي موسى عِمْرَان بن موسى الطَّرَسوسي، وأبي حبيب مُحَمَّد بن عَلي بن عصان الكوفي، وأبي أَحْمَد القاسم بن منصور، وعباس بن الوليد بن مزيد، ومُحَمَّد بن إسْمَاعيل الصايغ.

روى عنه: أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عُمَير الجهني، وأَبُو زُرْعة، وأَبُو بَكُر، ابنا أَبِي دُجانة، وأَبُو حفص عمر بن سعيد البُرُي، وأَبُو القاسم بن بحرا، وابن يَخيَىٰ، وأَخمَد بن عمّار، وأَبُو حفص عمر بن شعيب، وأَبُو صالح الذي ينسب إليه مسجد أَبِي صالح، وأَبُو القاسم بن أَبِي العَقَب، وأَبُو أَحْمَد عَبْد الله بن مُحَمَّد بن المُفَسِّر، وأَبُو هاشم المؤدب.

اَخْبَرَنَا أَبُو الحسَنِ الفَرَضِي، حَدَّثَنَا عَبْد العزيز الصوفي، أَنْبَأَنَا تمام بن مُحَمَّد، حَدَّثَني أَبُو رُرْعة وأَبُو بَكْر، مُحَمَّد وأَحْمَد، ابنا عَبْد الله بن أبي دُجانة النَّصْري قالا: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن سَيِّد حَمْدُونِه، حَدَّثَنَا قاسم الجُوعي، حَدَّثَنَا عَبْد الله بن نافع، عَن مالك، عُن نافع، عَن ابن عمَر قال: قال رَسُول الله ﷺ: «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وإنّ منبري لَعَلَى حوضي»[١٠٧٤٣].

وقد مضى عالياً في ترجمة قاسم بن عُثْمَان.

<sup>(</sup>١) من طريق آخر روي في تهذيب الكمال ٨/ ٢٣٦ في أخبار سلامة بن بشر بن بديل العذري. وانظر تخريجه فيه.

<sup>(</sup>٢) صحفت في الوافي بالوفيات إلى: حمدونه.

أَخْبَرَنا أَبُو الحُسَيْن عَبْد الرَّحمن بن عَبْد الله بن أبي الحديد، أَنْبَأنَا جدي الحسَن بن أخمَد، أَنْبَأنَا أَبُو الحسَن بن السمسار، حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر أَحْمَد بن عَبْد الله بن أبي دُجانة النَّصْري، حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن أَخْمَد بن سيًد حَمْدُوَيْه، حَدَّثَنَا شعيب بن عمرو، حَدَّثَنَا النَّصْري، حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن أَخْمَد بن سيًد حَمْدُويْه، حَدَّثَنَا شعيب بن عمرو، حَدَّثَنَا النَّصِي، عَن عُمْمَان بن أبي سُلَيْمَان، وابن عجلان عن عامر بن عَبْد الله بن الزبير، عَن عمرو ابن سُليم، عَن أبي قَتَادة يذكره للنبي عَيْدٌ قال: "إذا دخل أحدكم المسجد فليركغ ركعتين قبل أن يجلس) [1972].

أَخْبَرَنَاهُ عالياً أَبُو المُظَفِّر بن القُشيري، أَنْبَأَنَا أَبِي، أَنْبَأَنَا أَبُو نُعَيم عَبْد الملك بن الحسن ابن مُحَمَّد الإسفرايني، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانة يعقوب بن إِسْحَاق، حَدَّثَنَا يونس وشعيب بن عمرو، قالا: حَدَّثَنَا سفيان بن عيينة، عَن عُثْمَان بن أَبِي سُلَيْمَان، وابن عجلان عن عامر بن عَبْد الله ابن الزبير، عَن عمرو بن سُلَيم الزُرَقي، عَن أَبِي قتادة عن النبي عَلَي قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فليركغ ركعتين من قبل أن يجلس»[١٠٧٤].

أَنْبَانِي أَبُو مُحَمَّد بن صابر ـ ونقلته من خطه ـ أُخْبَرَني عَبْد الرَّحمن بن الحِنّائي ـ قراءة ـ أُنْبَأنَا أَبِي ـ قراءة عليه ـ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّد بن عُثْمَان بن القاسم، حَدَّثَني أَبُو حفص عمر بن سعيد ابن البُرِّي، عَن أَبِي بكر بن سيِّد حَمْدُويْه المُعَلّم (١) أنه كان يصحب البصري في مغاير في جبال قاسيون إلى أن توفي قاسم، ثم عاد جبال قاسيون إلى أن توفي قاسم، ثم عاد إلى المغائر فأقام إحدى عشرة سنة لا يكلّم أحداً، فكان يصلي الجمعة، قال: فلقيه إبليس ـ لعنه الله ـ يوماً فقال له: يا غلام ارجع فقد صلينا، قال: فرفعت رأسي فرأيت الشمسَ في كبد السماء، فمضيتُ ولم أكلّمه، ثم لقيني أيضاً في غير تلك الصورة، فأعاد قوله، فلم أكلّمه، ثم جئت فلحقت الصلاة.

أَخْبَرَنَا أَبُو سعد بن البغدادي، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن الحسَن بن مُحَمَّد بن سليم، حَدَّثَنَا أَبُو العباس أَحْمَد بن مُحَمَّد بن يوسف بن مردة، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَد عَبْد الله بن بكر الطَّبَراني بالأكواخ<sup>(۲)</sup> قال: سمعت أبا حفص عمر بن سعيد يقول: سمعت المُعَلِّم ـ يعني ـ ابن سيّد حَمْدَوَيْه يقول: كنت أمشي في اليوم أربعين ميلاً، وأختم ختمة، فلمّا كان في بعض الأيام تعبتُ تعباً شديداً وغلب عليّ الجوع وضعفتُ، فأتيت في البرية على موضع فيه ماء

<sup>(</sup>١) كان محمد بن أحمد بن سيد حمدويه يلقب بالمعلم، راجع سير أعلام النبلاء ١١٢/١٤.

<sup>(</sup>٢) الأكواخ: ناحية من أعمال بانياس ثم من أعمال دمشق (معجم البلدان).

طيّب من عين تنبع، فجلست عنده واسترحت وقلتُ في نفسي: لو كان مع الماء شيءٌ من طعام فآكله، ونشرب معه شيئاً من هذا الماء، فمع هذا الخاطر في نفسي إذا جارية سوداء واقفة على رأسي، فقالت: مولاي، فقلت: ما شأنكِ؟ فقالت: إنّ لي مولّى قد أرسلني إليك بهدية، فقال: إن قبله فأنت حرّة لوجه الله، يا مولاي فما تعتقني؟ فقلت: ضعيه مكانه واذهبي لشأنك، قال: فبصرتُ فإذا هو فرنيّتان معهما بيض مسلوق قال: فتركته بحاله ومضيت لم أرزأ منه شيئاً، قال حفص: كأنه جزع من سرعة الإجابة.

قال: وسمعت أبا حفص يقول: سمعت المعلّم يقول: مضت لي أيام لم أشرب فيها ماء، وكنت إذ ذاك في المسجد الجامع في الليل، فاحتجتُ إلى الطهارة، فأتيت باب المسجد لأخرج، فوجدته مغلقاً فرجعت إلى المقصورة، فجلستُ فيها وأنا عطشان ومحتاج إلى الطهارة فبكيتُ وقلت: يا سيّدي قد علمتَ حاجتي إلى الطهارة، وما يشقّ علي من تركها، قال: فظهرتْ لي كفّ من الحائط فيها كوز فقالت: خُذْ فاشرب، فقلتُ: الطهارة أغلب عليّ، فقالت: خُذْ فاشرب وتوضّا، قال: فأخذتُ الكوزَ وخرجتُ إلى صحن المسجد فتوضّات للصلاة، وفَضُلَتْ في أسفل الكوز فضلةٌ من ماءٍ فشربتها، فأقمت بعد ذلك ثمانين يوماً لا أحتاج إلى شرب الماء.

أَنْبَانا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الرَّحمن بن أَحْمَد بن صابر، أَخْبَرَني عَبْد الرَّحمن بن الحُسَيْن بن الحنائي، أَنْبَأنَا أَبُو القَاسم، حَدَّثَنا أَبُو مُحَمَّد بن أَبِي نصر، حَدَّثَني عمَر بن سعيد بن البُرّي.

أن أباه كان صديقاً لأبي بكر وانه كان يبيت عنده لا يبيت في دار ابن البُرّي، قال: فقال له ليلة: تقوم بنا إلى المسجد، قال: فقلت له: هذا ليل، قال: قُمْ ويحك، قال: فقمنا إلى باب الدّرب، فوجدناه مغلقاً، فقال: افتحه فلم أقدر، ففتحه وصرنا إلى درب العقبة فانفتح أو فتحه، وكان هناك كلب، فنبح فأخسأه، فمات الكلبُ(١)، وصرنا إلى باب المسجد فانفتح له.

قال: وحَدَّثَنَا عمر أنّ أبا بكر قال: خرجتُ حاجًا فصرنا إلى مغار وأصابنا شتاء، فجمعتُ ناراً أصطلي عليها والقوم، فإذا برجلٍ قائم، فقال لي: يا غلام سِرْ، فسرتُ، وراءه وأخذنا المطرحتى انتهينا إلى رابية أو نحو ذلك، فقال: قد طلع الفجر فصلٌ<sup>(۲)</sup>، فَصَلّيتُ به

<sup>(</sup>۱) الوافي بالوفيات ۲/۳۱.

ثم لاحت برقة على جدار، فقال: هذه المدينة ادخلها وانتظر أصحابك، فدخلتُ فأقمتُ أربعة عشر يوماً إلى أن قدم أصحابي.

أَنْبَانا أَبُو طاهر أَخْمَد بن مُحَمَّد الأصبهاني، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْر أَخْمَد بن عَلي بن الحُسَيْن بن زكريا الطُّرَيثيثي ـ ببغداد ـ أَنْبَأَنَا أَبِي أَبُو الحُسَيْن، أَنْبَأَنَا أَبُو سعد الماليني قال: سمعت أبا القاسم عَبْد الواحد بن أَخْمَد بن إِبْرَاهيم الشيرازي يقول: سمعت أبا أَخْمَد عَبْد الله بن مُحَمَّد المفسريقول:

أقام أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن سيِّد حَمْدُوَيْه خمسين سنة ما استند، ولا مدَّ رجله بين يدي الله هسة له (۱).

أَنْبَانا أَبُو مُحَمَّد بن صابر، أَنْبَأَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الحِنَائي، أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّد بن أَبِي نصر، حَدَّثَني عمر بن البُرِّي أن المعلّم بن سيِّد حَمْدُويْه أضاف به قوم، فقال لرجلٍ من أصحابه: جثني بشواء ورقاق، فقدّمه إليهم، فقالوا: يا أبا بكر ما هذا من طعامنا، فقال: أيش طعامكم؟ قالوا: البقل، فأمر من يجيئهم ببقل، فأكلوا وأكل هو الشواء والخبز، وقاموا هم يصلون بالليل ونام المعلّم على ظهره، وصلّى بهم صلاة الغداة وهو على طهارة العتمة، وقال لهم: تخرجون بنا نتفرج؟ فخرجوا إلى الحد عشرية (٢) عند البريكة فأخذ رداءه فألقاه على الماء وصلّى عليه، ودفع إليّ الرداء ولم يصبه ماء (٣)، ثم قال: هذا عمل الشواء، فأين عمل البقل؟!

أَنْبَانا أَبُو مُحَمَّد بن صابر، وأَبُو الحُسَيْن أَحْمَد بن سلامة قالا: أَنْبَأْنَا ابن الحِنّائي، أَنْبَأْنَا أَبِي مَحَدَّثَنَا أَبُو الفرج بن المُعَلِّم ـ يعني ـ مُحَمَّد بن عَبْد الله، حَدَّثَنَا عَمَر بن البُرّي قال:

مات بعض تلامذة المعلم بن سيًد حَمْدُوَيْه، فخرجنا، فَصَلَينا عليه ودفناه، ورجعنا، فقرأ رجل في المسجد فزعق بعض أصحاب الشيخ فمات، فأعجب القارىء بذلك، وقال للشيخ: مات الرجل، فقال الشيخ: إنّما مات من القرآن لا منك، فقال له المعلّم: الله حسبي الله، فمات الرجل، فقال: خذوا في أمرهما واحدة بواحدة (٤).

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ١١٢/١٤.

<sup>(</sup>٢) عنى بالماء هنا نهر بردى، فنهر بردى يمر في هذا الموضع، حيث يمثل الحد عشرية بداية غوطة دمشق الشرقية.

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء ١١٢/١٤.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل: «واحدة بواحدة» وفي م، ود، وت: واحد بواحد.

قال: وأَنْبَأَنَا ابن الحنائي، أَنْبَأَنَا أَبِي، أَنْبَأَنَا أَبُو الفرج، حَدَّثَنَا عَمَر بن البُرّي قال:

جاء رجل إلى أستاذنا المعلم ابن سيّد حَمْدُويْه الدمشقي فقال له: يا أبا بكر، بلغني عنك أن الخَضِر عليه السلام ـ كثير الزيارة لك، فإنْ رأيتَ أن تريني إيّاه، فلعل الله ينفعني برؤيته، فقال المعلّم: أفعلُ ذلك، فلما جاء الخَضِر إلى عند المعلم، قال له المعلّم ما قال له الرجل، فقال له الخَضِر: قل له يجلس في جامع دمشق عند خزانة الزيت، فأنا ألقاه إن شاء الله، ثم جاء الرجل إلى المعلّم فأخبره بما قال له الخَضِر، فجاء الرجل، فجلس في الجامع عند خزانة الزيت، فلم يَرَ لذلك أثراً، ثم جاء إلى ابن سيّد حَمْدُويْه فقال له: يا معلّم ما جاءني الخَضِر كما وعدتني، فقال له المعلّم: إنّ الخَضِر قد جاء إلى عندي وقال لي: إنه رآك جالساً عند خزانة الزيت في الجامع وجلس عندك وسلّم عليك، فقلت له: قم يا هذا إلى موضع غيره، ما وجدت في الجامع موضعاً غير هذا تجلس فيه؟ ما كنت بالذي أسلّم على رجل يتكبّر على الفقراء، فقال الرجل: يا معلّم قد كان هذا الحديث كله وما أعود إلى مثل رجل يتكبّر على الفقراء، فقال الرجل: يا معلّم قد كان هذا الحديث كله وما أعود إلى مثل مقال، قال المعلّم: ليس إلى هذا سبيل، قيل لعمّر بن البُرّي: أنت سمعتَ هذا من المعلّم؟ فقال: والله ما قلتَ عن المعلّم إلاً ما سمعتُ منه ورأيته، في هذه الحكاية، وغيرها.

أَخْبَرَنا أَبُو سعد أَخْمَد بن مُحَمَّد بن البغدادي، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن الحسن بن سليم، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بن مردة، حَدَّثَنَا أَبُو أَخْمَد العسال، حَدَّثَني أَبُو العباس بن أبي خيرة قال: سمعت أبا حفص يقول: تركنا المعلم أغنياء لا نفتقر بعده، وتركنا فقراء لا نستغني بعده، فسألت أبا حفص عن علم ذلك؟ فقال: أغنانا بأخلاقه وآدابه عن غيره، وأفقرنا بعده من وجود مثله.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم نصر بن أَحْمَد بن مقاتل قال: قرىء على جدي أبي مُحَمَّد ـ وأنا أسمع ـ عن أبي عَلي الأهوازي، أَنْبَأنَا طلحة بن أسد بن المختار الرقي، قال: سألت أبا الفرج ـ يعني ـ المُوَحّد بن إِسْحَاق بن البُرّي عن موت المعلّم ابن سيّد حَمْدُويْه فقال: توفي سنة ثلاثمائة، وكذا ذكر أَبُو هشام المؤدّب.

قرات على أبي مُحَمَّد بن حمزة، عَن أبي مُحَمَّد التميمي، أَنْبَأْنَا مكي بن مُحَمَّد، أَنْبَأْنَا بَا مُحَمَّد، أَنْبَأَنَا بَا مُحَمَّد، أَنْبَأَنَا مَن أَبُو سُلَيْمَان بن زَبْر قال: وأَبُو بَكُر بن سيِّد حَمْدُويْه يوم الأحد قبل الظهر لثماني ليال بقين من

<sup>(</sup>١) كتبت فوق الكلام بين السطرين بالأصل.

صفر سنة إحدى وثلاثمائة ـ يعنى ـ مات(١).

# ٩١٠ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن الضَّحَّاك بن الفَرَج أَبُو بَكْر بن العردي الجَدَلي جديلة قيس

إمام جامع دمشق وابن إمامه.

حدَّث عن: هشام بن عمّار، ومُحَمَّد بن رُمْح.

روى عنه: أَبُو عَلَي بن شعيب، وأَبُو أَحْمَد عَبْد اللَّه بن مُحَمَّد بن الناصح.

اَنْبَانا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، أَنْبَانَا عَلي بن الحُسَيْن بن أَحْمَد بن صصري ـ قراءة عليه ـ أَنْبَانَا تَمَام بن مُحَمَّد، أَنْبَانَا أَبُو عَلي مُحَمَّد بن هارون بن شعيب الأنصاري، حَدَّثَني أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن أَخْمَد بن الضَّحَّاك بن الفَرَج ـ إمام جامع دمشق ـ حَدَّثَنَا هشام بن عمّار، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن أَخْمَد بن الضَّحَّاك بن الفَرَج ـ إمام جامع دمشق ـ حَدَّثَنَا هشام بن عمّار، حَدَّثَنَا حجوة بن مُذرِك الغسّاني، حَدَّثَنَا جرير بن حازم الأزدي عن الحسن بن أبي الحسن البصري، عَنْ عَبْد الرَّحمن بن سَمُرة عن النبي ﷺ أنه قال:

«يا عَبْد الرَّحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة» الحديث (١٠٧٤٦].

اخْبَرَنَاه عالياً أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن عَبْد الباقي، أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنْبَأَنَا أَبُو الحُسَيْن بن المظفر، حَدَّثَنَا جَرير، حَدَّثَنَا شَيْبَان بن فَرَوخ، حَدَّثَنَا جرير، حَدَّثَنَا الحُسَن، حَدَّثَنَا عَبْد الرَّحمن بن سَمُرة لا الحسن، حَدَّثَنَا عَبْد الرَّحمن بن سَمُرة الله الحسن، حَدَّثَنَا عَبْد الرَّحمن بن سَمُرة لا الحسن، وأنه أعطيتها عن عبر مسألة أكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمينٍ فرأيت غيرها خيراً منها، فكفُّر عن يمينك، واثتِ الذي هو خير المنها، فكفُّر عن يمينك، واثتِ الذي هو خير المنها، الله المناه المنها، فكفُر عن يمينك، واثب الذي هو خير المنها، في المنها

رواه مسلم عن شیبان<sup>(۳)</sup>.

٩١١ مُحَمَّد بن أَخْمَد بن طَالِب أَبُو الحسن البغدادي (٤)
 حدَّث بأطرابلس عن أبي بكر بن الأنباري، وأبي بكر بن دريد، وأبي القاسم البغوي،

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ١١٢/١٤ وزاد الذهبي: وكان من أبناء الثمانين.

<sup>(</sup>٢) تقدم الحديث قريباً.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (٢١١) كتاب الأيمان، (٣) باب، رقم ١٦٥٢ (٣/١٢٧٣).

 <sup>(</sup>٤) ترجمته في تاريخ بغداد ١/ ٣١٠ ومعجم الأدباء ٦/ ٢٩٩ الوافي بالوفيات ٢/ ٤٧

وأَبِي بكر بن أَبِي داود، وحرمي بن أَبِي العلاء، وإبراهيم بن مُحَمَّد نِفْطَوية، وأَبِي عَلي الحُسَيْن بن القاسم الكوكبي، وأبي بكر أَحْمَد بن عيسى الوَشَّاء.

روى عنه: أَبُو القَاسم حمزة بن عَبْد اللّه بن الحسَن بن الشام، وأَبُو الحسَن عُبَيْد اللّه ابن القاسم الأطرابلسيان.

**أَخْبَرَنَا** أَبُو القَاسم عَلي بن إِبْرَاهيم، وأَبُو الحسَن عَلى بن أَخْمَد، قالا: خُدَّثَنَا [ـ و]<sup>(١)</sup> أَبُو منصور بن خيرون، أَنْبَأْنَا ِأَبُو بَكُر الخطيب<sup>(٢)</sup>، حَدَّثَني مُحَمَّد بن عَلي الصوري، أَنْبَأْنَا أَبُو الحسَن عُبَيْد اللَّه بن القاسم بن زيد بن إسْمَاعيل الهمداني القاضي بأطرابلس، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن طالب البغدادي، أنشدني أَبُو عَلى الأعرابي لنفسه:

وأخلوا مستأنسأ بالأماني

كنتُ دهراً أُعَلِّل النفس بالموعد فمضى الواعدون واقتطعتنا (٢) عن فضول المنى صروف الزمان (٤) وقالوا: قال لنا الخطب (٥):

مُحَمَّد بن أَحْمَد بن طَالِب أَبُو الحسَن الإخباري سكن الشام، وحدَّث بطرابلس عن عَبْد الله بن مُحَمَّد البغوي، وأبي بكر بن [أبي](٦) داود، وحرمي بن أبي العلاء، ومُحَمَّد بن الحسَن بن دريد، وإبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن عرفة، وأبي عَلى الكوكبي، ومُحَمَّد بن القاسم بن الأنباري.

روى عنه: عُبَيْد الله بن القاسم الأطرابلسي.

**بلغني** أنّ أبا الحسَن بن طالب توفي بعد<sup>(٧)</sup> سنة سبعين وثلاثمائة.

٥٩١٢ - مُحَمَّد بن أَحْمَد بن الطَّيِّب أَبُو بَكْر النَّصِيْبي المقرىء حكى عن أبي بكر الشُّبلي.

حكى عنه: عَبْد الوهاب بن عَبْد الله بن الجَبّان.

<sup>(</sup>١) زيادة عن م وت ود، للإيضاح. (۲) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ۱/۳۱۰.

<sup>(</sup>٣) الأصل: «واقطعتنا» والمثبت عن م، ود، وت.

<sup>(</sup>٤) الأصل وم وت ود: «الاماني» والمثبت عن تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد ١/٣١٠.

سقطت من الأصل، واستدركت عن م، ود، وت، وتاريخ بغداد.

سقطت «بعد» من تاريخ بغداد.

حَدَّثَنَا أَبُو القَاسِم إسْمَاعيل بن أَخمَد بن السمرقندي ـ لفظاً ـ قال: وجدتُ في كتاب جدي لأمّي عَبْد الرّحمن بن بكران الدَّرْبَندي المقرىء، أَنْبَأَنَا أَبُو نصر عَبْد الوهّاب بن عَبْد اللّه ابن عمر المُرِّي، حَدَّثني أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن أَخمَد بن الطّيب النّصِيبي المقرىء أخو الحكاك الفقيه قال: سمعت الشّبلي وقد سأله الحداد تلميذه فقال له: يا أستاذ قوله عزّ وجل: ﴿ولهم ما يدّعون﴾ (١) فقال الشّبلي: [: فاكهة، فقال له الحداد: فقد قال قبل ذا: ﴿لهم فيها فاكهة ولهم ما يدّعون﴾ قال الشّبلي: ](٢) فقد قال قيل ذا: ﴿إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون﴾ (٣).

قال: وسمعت مُحَمَّد بن أَحْمَد بن الطَّيِّب المقرىء يقول: وسئل الشبلي فقيل له: أيما أفضل الفكر أو الذكر؟ فقال الشبلي: فكر ثم ذكر.

### ٥٩١٣ - مُحَمَّد بن أَحْمَد بن الطَّيْب أَبُو الحُسَيْن البَغْدَادي

قدم دمشق، وحدَّث بها عن أَبي سعد الحسَن بن عَلي بن أَحْمَد التُسْتَري<sup>(1)</sup>، وعَبْد السَّلام بن مُحَمَّد النقوي<sup>(0)</sup> الصَّنعاني.

روى عنه: أَبُو الحسَن بن طاهر، وأَبُو طاهر بن الحِنَائي.

أَنْبَافا أَبُو طاهر مُحَمَّد بن الحُسَيْن بن مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم، وحَدَّثَنَا أَبُو البركات الخَضِر ابن شبل الفقيه عنه، أَنْبَأَنَا أَبُو الحَسَيْن عَلي بن طاهر بن جَعْفَر، قالا: أَنْبَأَنَا أَبُو الحُسَيْن مُحَمَّد ابن أَخْمَد بن الطَّيِّب البَغْدَادي قدم علينا قراءة عليه وأنا أسمع، حَدَّثَنَا أَبُو سعد الحسن بن عَلي ابن أَخْمَد بن إِبْرَاهيم بن بحر التُسْتَري، وكان ثقيل السمع، فقرأ علي من كتابه بالبصرة سنة ابن أَخْمَد بن إِبْرَاهين وأربع مائة وأنا أسمع، حَدَّثَنَا أَبُو الحسن عَلي بن عَبْد الله بن إدريس بن بحر التُسْتَري - إملاء - في جامع تُسْتَر سنة أربع وسبعين وثلاثمائة، حَدَّثَنَا أَبُو سعيد الحسن بن عُثْمَان، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن الربيع الأهوازي، حَدَّثَنَا دينار بن عَبْد الله خادم أنس بن مالك عن

<sup>(</sup>١) سورة يس، الآية: ٥٧.

<sup>(</sup>٢) ما بين معكوفتين سقط من الأصل واستدرك عن م، وت، ود.

<sup>(</sup>٣) سورة يس، الآية: ٥٥.

<sup>(</sup>٤) بدون إعجام بالأصل وت ود، والمثبت عن م.

<sup>(</sup>٥) رسمها وإعجامها مضطربان بالأصل وت ود، والمثبت عن م وهذه النسبة بفتح النون والقاف بعدها واو، إلى: «نقو» من قرى صنعاء اليمن، في ظن السمعاني (الأنساب).

أنس بن مالك قال: كنت مع رَسُول الله ﷺ في بستان وأُهدي له طائر مشوي، فقال: «اللّهم الثني بأحبّ الخلق إليك»، فجاء علي بن أبي طالب فقلت: رَسُول الله مشغول، فوجع ثم جاء بعد ساعة ودّق الباب ورددته مثل ذلك، ثم قال رَسُول الله ﷺ: «يا أنس افتح له فطال ما رددته» فقلت: يا رَسُول الله كنتُ أطمع أن يكون رجلاً من الأنصار، فدخل عَلي بن أبي طالب، فأكل معه من الطير، فقال رَسُول الله ﷺ: تسليماً كثيراً: «المرءُ يحبّ قومه»[١٠٧٤٨].

مُحَمَّد بن أَخْمَد بن عُبَادَة أَبُو سعيد البَيْرُوتي محدَّث بدمشق عن عَبْد المؤمن بن المتوكل القاضي البَيْرُوتي .

كتب عنه بعض أهل دمشق.

حَدَّقَنَا أَبُو إِسْحَاق إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن أَحْمَد القيسي ـ لفظاً وإملاء ـ أَنْبَانَا أَبُو مُحَمَّد ابن الأكفاني وأجازه لنا أَبُو مُحَمَّد قال: نقلت من كتاب عتيق ما صورته: حَدَّثَني أَبُو سعيد مُحَمَّد بن أَخْمَد بن عُبَادَة البَيْرُوتي بمدينة دمشق، حَدَّثَني عَبْد المؤمن بن المتوكل القاضي بها، حَدَّثَني أَبُو عَبْد الرَّحمن مكحول، حَدَّثَنا العباس بن الوليد بن مَزْيَد، عَن أَبِيه، عَن عروة، عَن ثَوْبان مولى رَسُول الله عَلَيْ قال: «تثور بنو الأصفر بالعرب فتكون بينهم وقعة في موضع يقال له الرأس واللفيكة فيسفك فيها دماً حتى تخوض الخيل في الدماء إلى أرساغها»، قال ثوبان مولى رَسُول الله عَلَيْ: يا رَسُول الله، أفمن قلّة؟ قال: «لا، ولكن أعمال السوء، ولينزع الله تعالى المهابة من صدور أعدائكم»، قال رَسُول الله عَلَيْ: يا رَسُول الله، وما لملعونتين، قال ثوبان مولى رَسُول الله عَلَيْ: يا رَسُول الله، وما الملعونتان؟ قال: «أنطاكية وصيدا» [١٠٧٤٩].

٥٩١٥ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن العباس بن الوليد بن مَزْيَد أَبُو عَلَي بن أَبِي العباس بن أَبِي الفضل العُذْري البَيْرُوتي سمع أبا بكر مُحَمَّد بن المرجى بيافا.

روى عنه: أَبُو مُحَمَّد عَبْد الله بن مُحَمَّد بن عبد الغفّار بن ذَكْوَان القاضي.

<sup>(</sup>١) الغثاء: كغراب: الزبد، والغثاء: البالي من ورق الشجر المخالط زبد السيل.

٥٩١٦ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عَبْد الله أَبُو الحسن قدم دمشق حاجاً، وحدَّث عن صالح بن علي النوفلي (١).

روى عنه أَبُو عَلي بن أَبِي الزَّمْزَامِ الفَرَائضي.

قرات على أبي مُحَمَّد عَبْد الكريم بن حمزة، عَن عَبْد العزيز بن أَحْمَد، أَنْبَأْنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن عَبْد الله الدوري، أَنْبَأْنَا أَبُو عَلي الحُسَيْن بن إِبْرَاهيم بن جابر الفرائضي، حَدَّثَنَا أَبُو الحسَن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عَبْد الله الفقيه، قدم علينا حاجاً، حَدَّثَنَا صالح بن عَلي النوفلي، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيم الحلي، حَدَّثَنَا ابن أَبِي فُدَيْك عن عمرو بن كثير عن الحسَن قال: قال رَسُول الله ﷺ:

«مَنْ جاءه [الموت] $^{(Y)}$  وهو يطلب العلم يحيي به الإسلام لم يكن بينه وبين الأنبياء إلاً  $^{(Y)}$ .

وقال رَسُول الله ﷺ: «رحمة الله على خلفائي»، قالوا: وَمَنْ خلفاؤك يا رَسُول الله؟ قال: «الذين يحييون ستتى، ويعلمونها الناس»[١٠٧٥١].

٩١٧ - مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عَبْد الله بن أَحْمَد بن عَبْد الله بن الفَرَج
 أَبُو بَكُر الأَنْصَاري المعروف بابن عَبْد الله العطّار

شيخ كان في عقله شيء، وهو عمّ أَبِي جَعْفَر بن عَبْد اللَّه العطَّار.

حدَّث عن من لم يُسَمّ لنا.

كتب عنه أَبُو الحُسَيْن الرازي.

أَنْبَانا أَبُو مُحَمَّد هبة الله بن سهل بن عمر، وأَبُو عَبْد الله الحُسَيْن بن أَخمَد بن عَلي البيهقي، أَنْبَأْنَا أَبُو عَبْد الله بن الحُسَيْن البُسْتي، حَدَّثَنَا أَخمَد بن مُحَمَّد بن يوسف الهيْتي، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن عَبْد الله الرازي ـ بدمشق ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن أَخمَد بدمشق، قال: قال مُحَمَّد بن عَبْد الله بن عَبْد الحكم: وُلدت في ذي القعدة لأربع عشرة بقيت من سنة ثنتين وثمانين ومائة، ولو أدركت الشافعي لاستخرجتُ من بين جنبيه علوماً جمّة ما كان أتمه في كل فن، لقد قرأت عليه من أشعار هُذَيل فما أذكر له قصيدة إلا علوماً جمّة ما كان أتمه في كل فن، لقد قرأت عليه من أشعار هُذَيل فما أذكر له قصيدة إلا

<sup>(</sup>١) بالأصل: «النوفي» وفي م: «النوفا» والمثبت عن د، وت.

<sup>(</sup>٢) سقطت من الأصل واستدركت عن د، وم، وت.

أنشدنيها من أولها إلى آخرها؛ على أنه مات وله أربع وخمسون سنة.

[قال ابن عساكر:](١) صوابه: عَبْد الله بن سعيد بن عَبْد الرَّحمن السّني، ولم يزد في نسب أبي بكر، وقد روى الرازي(٢) عن هذا، عن أبي بكر مُحَمَّد بن أخمَد بن الوليد بن أبي هشام، وعن أبي بكر مُحَمَّد بن أخمَد بن مُحَمَّد بن عمرو السلمي، ولست أعرف لواحدِ منهم سماعاً من ابن عَبْد الحكم، فالله أعلم أيهم هو؟!

قرات بخط أبي الحسن نجا بن أَحْمَد، وذكر أنه نقله من خط أبي الحُسَيْن الرازي في تسمية من كتب عنه بدمشق، أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عَبْد الله، وذكر باقي نسبه، وقال: مات في المحرم سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة.

٥٩١٨ - مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عَبْد الله بن نَصْر ابن بُجَير (٣) بن عَبْد الله ابن صالح بن أسامة أَبُو طَاهِر الذُّهْلي البَغْدَادي القاضي (٤)

نزيل مصر.

أحد الثقات المكثرين.

ولي قضاء دمشق، وبغداد، وواسط، ومصر، واستخلف على قضاء دمشق ابن مروان، وأبا الحسَن بن حَذْلَم.

روى عن أبي غالب على بن أَحْمَد بن النضر، وأبي بكر مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ بن سُلَيْمَان المَرْوَزي، وإِسْحَاق بن خالوية البَابَسيري، والحُسَيْن بن الكميت، ومُحَمَّد بن عُثْمَان بن أبي سويد الذارع، وأبي مسلم الكَجِي، وأخمَد بن يَحْيَىٰ ثعلب، وهو آخر من حدَّث عنه، وموسى بن ذكريا التَّسْتَري، وموسى بن هارون الحَمّال، وأبي أَحْمَد مُحَمَّد بن عبدوس بن كامل، وأبي خليفة الفضل بن الحُبَاب، وجَعْفَر بن مُحَمَّد الفِرْيَابي، وإبْرَاهيم بن شريك.

سمع منه أَبُو الحسَن الدارقطني، وقدم دمشق، فروى عنه من أهلها: تمام بن مُحَمَّد، وعَبْد الرَّحمن بن عمَر بن نصر، ومن غيرهم: عَبْد الغني بن سعيد الحافظ، وأَبُو العباس

 <sup>(</sup>١) زيادة منا للإيضاح.
 (٢) تقرأ بالأصل وم وت: الراوي، والمثبت عن د.

 <sup>(</sup>٣) بدون إعجام بالأصل، وإعجامها ناقص في م وت ود. والمثبت عن تاريخ بغداد وضبطت عن الوافي بالوفيات:
 بالباء الموحدة المضمومة والجيم المفتوحة والياء الساكنة.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في تاريخ بغداد ٣١٣/١ وترتيب المدارك ٣/ ٢٨٦ والعبر ٢/ ٣٤٤ والوافي بالوفيات ٢/ ٤٥ سير أعلام النبلاء ٢١ / ٢٠٤ شذرات الذهب ٣/ ٦٠.

أَحْمَد بن مُحَمَّد بن الحاج الإشبيلي، وأَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن الفضل بن نظيف، وأَبُو الحسَن مُحَمَّد بن الحُسَيْن المعروف بابن الطفّال، وهو آخر من حدَّث عنه، وانتقى عليه أَبُو الحسَن الدارقطني، وعَبْد الغني بن سعيد الحافظان.

اَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الكريم بن حمزة، حَدَّثَنَا عَبْد العزيز بن أَحْمَد، أَنْبَأَنَا تمام بن مُحَمَّد، أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِر مُحَمَّد بن أَحْمَد البَغْدَادي القاضي بدمشق، حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَان مُحَمَّد بن عُثْمَان بن أَبِي سُويد الذارع بالبصرة، حَدَّثَنَا عُثْمَان بن الهيثم المؤذّن، حَدَّثَنَا عَبْد الله بن عون، عَن إِبْرَاهيم النخعي، عَن علقمة بن قيس عن عَبْد الله بن مسعود عن النبي عَنْ في التشهد: «التحيات لله، والصلوات والطيّبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن مُحَمَّداً عبده ورسوله»[١٠٧٥٦].

كتب إليَّ أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن أَحْمَد بن إِبْرَاهيم، وحَدَّثَنَا أَبُو بَكُر يَحْيَىٰ بن سعدون بن تمام عنه، أَنْبَأَنَا أَبُو الحسَن مُحَمَّد بن الحسَن بن مُحَمَّد النيسابوري - بمصر - أَنْبَأَنَا القاضي أَبُو الطَاهِر مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عَبْد الله الذُّهْلي، حَدَّثَنَا أَبُو مسلم إِبْرَاهيم بن عَبْد الله بن مسلم الكجي، حَدَّثَنَا أَبُو عاصم، عَن ابن أَبِي ذِنْب، عَن ابن شهاب، عَن عُبَيْد الله بن عَبْد الله، عَن ابن عبّاس، عَن أَبِي طلحة قال:

قال رَسُول الله ﷺ: ﴿ لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلبٌ ولا صورة ۗ [٢٠٧٠٣].

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم بن أَبِي الحن، وأَبُو الحسَن عَلي بن أَحْمَد، وأَبُو منصور بن خيرون، قالوا: قال لنا أَبُو بَكْر الخطيب<sup>(١)</sup>:

مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عَبْد الله بن نَصْر بن بُجَير بن عَبْد الله بن صالح بن أسامة أَبُو الطَاهِر الذُّهْلي، سمع أبا شعيب الحرّاني، ويوسف بن يعقوب القاضي، ومُحَمَّد بن عبدوس بن كامل السراج، وأَحْمَد بن يَحْيَىٰ ثعلباً، وموسى بن هارون الحافظ، وجماعة من طبقتهم، وولي القضاء بمدينة المنصور وبالشرقية (٢)، وحدَّث ببغداد شيئاً يسيراً، ونزل مصر، وحدَّث بها، فأكثر، وكتب عنه عامة أهلها، وسمع منه أَبُو الحسَن الدارقطني، وعَبْد الغني بن سعيد

<sup>(</sup>١) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ١/٣١٣.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل ود، وت: ﴿وبالشرقية ﴿ وفي تاريخ بغداد: ﴿بالشرقية ﴾ بحذف الواو.

الحافظان، وكان ثقة، وآخر من حدث عنه أَبُو الحسَن مُحَمَّد بن الحُسَيْن المعروف بابن الطقّال المصري.

قرأت على أبي مُحَمَّد السلمي، عَن أبي نصر بن ماكولا قال<sup>(۱)</sup>: القاضي أبُو الطَاهِر مُحَمَّد بن أَخْمَد بن عَبْد الله بن نَصْر بن بُجَير، سمع بشر بن موسى، وأبا مسلم الكجي، وأَخْمَد بن يَخْيَىٰ ثعلباً، وهو آخر من حدَّث عنه، وخلقاً كثيراً، وكان ثقة، ثبتاً، كثير السماع، فاضلاً، سمع منه الدارقطني ومن بعده، وهذا ثبت (۲) جليل في الحديث والقضاء، أَخْبَرَني أَبُو القَاسم بن الحُسَيْن بن ميمون الصدفي، أَنْبَأْنَا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الغني بن سعيد قال (۲):

قرأت على القاضي أبي الطاهِر كتاب: «العلم» ليوسف بن يعقوب لأبي الفضل الوزير وكان من مذهبه ـ رحمه الله ـ إذا قُرىء له الحديث فانتهت القراءة يقرر الحديث، فيقول: كما قرىء عليك، قلت (٤) له ـ لما فرغت من القراءة: ـ كما قرىء عليك، فقال: نعم، إلا اللحنة بعد اللحنة، فقلت: أيها القاضي سمعت مُعْرَباً ، قال: لا ، قلت: هذه بهذه ، وقمت من ليلتي فجلست عند اليتيم النحوي.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسم الحُسَيْني، وأَبُو الحسَن بن قُبَيس، قالا: حَدَّثَنَا [- و]<sup>(ه)</sup> أَبُو منصور ابن خيرون، أَنْبَأْنَا - أَبُو بَكُر الخطيب<sup>(٦)</sup>، أَنْبَأْنَا إِبْرَاهيم بن مَخْلَد، أَنْبَأْنَا إِسْمَاعيل بن عَلي الخُطَبي قال:

صرف الحُسَيْن بن عمر بن مُحَمَّد القاضي عن قضاء مدينة المنصور؛ وولي مكانه أَبُو طَاهِر مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عَبْد الله بن نَصْر بن بُجَير، وكان أَبُو طَاهِر يشهد ببغداد عند قاضي القضاة عمَر بن مُحَمَّد، وله تقدم عنده وخاصية، ثم وَلاه القضاء بواسط، فأقام بها مدة طويلة يلي القضاء بين أهلها إلى أن توفي عمر بن مُحَمَّد وهو على ذلك، وأقام بعده مدة على ولايته ثم عزله بَحْكَم (٧) عند دخوله إلى واسط ونكبه، وصار إلى بغداد، فأقام في منزله ثم ولي

<sup>(</sup>١) الاكمال لابن ماكولا ١٩٦/١ في باب: بجير.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل وم وت ود، وفي الاكمال: بيت.

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء ١١/ ٢٠٥ ـ ٢٠٦.

<sup>(</sup>٤) بالأصل وم وت ود: (فقال)، والمثبت عن سير الأعلام.

<sup>(</sup>٥) زيادة عن م، وت، ود. لتقويم السند. (٦) رواه الخطيب في تاريخ بغداد ١/٣١٣.

<sup>(</sup>٧) بدون إعجام، ود، وم، والمثبت عن ت، وتاريخ بغداد.

قضاء المدينة وأعمالها ببغداد ونواحيها، وكان حسن السيرة، جميل الأمر.

قال (۱): وأَنْبَأْنَا عَلَي بن المُحَسِّن القاضي، أَنْبَأَنَا طلحة بن مُحَمَّد بن جَعْفَر قال: واستقضى المتقي لله على مدينة المنصور في جُمادى الآخرة سنة تسع وعشرين وثلاثمائة، أبا طَاهِر مُحَمَّد بن أَخْمَد بن عَبْد الله بن نَضْر، وله أبوّة في القضاء، شديد (۲) المذهب، متوسط الفقه على مذهب مالك، وكان له مجلس يجتمع إليه المخالفون ويتناظرون بحضرته، وكان يتوسط بينهم ويكلّمهم كلاماً سديداً (۳)، ويجري معهم فيما يجرون فيه على مذهب المحمود والله وطريقة حسنة، ثم صرف أبُو طَاهِر بعد أربعة أشهر من هذه السنة في شوال، ثم استقضى المستكفي أبا طَاهِر على الشرقية في صفر سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة، فكانت ولايته أقلّ من خمسة أشهر.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنْبَأْنَا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد قال: قال لنا الشيخ أَبُو العباس إسْمَاعيل بن عَبْد الرَّحمن بن النحاس: مات القاضي أَبُو طَاهِر مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عَبْد الله السَّدُوسي البصري يوم الثلاثاء سَلخ ذي القعدة سنة سبع وستين وثلاثمائة بمصر (٥).

قرات بخط أبي طاهر مشرف بن علي بن الخَضِر بن التمّار، أَنْبَأَنَا أَبُو الحِسَن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن مرزوق المعدل ـ بمصر ـ قال: سنة سبع وستين وثلاثمائة توفي القاضي أَبُو الطَاهِر مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عَبْد الله بن نَصْر بن بُجَير بن عَبْد الله بن صالح بن أسامة الذَّهْلي يوم الثلاثاء سلخ ذي القعدة، وصلى عليه أَبُو إِسْمَاعيل النَّرْسي، وكان مولده سنة تسع وسبعين ومائتين.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسم العلوي، وأَبُو الحسَن عَلي بن أَحْمَد، قالا: حَدَّثَنَا [ـ و]<sup>(٢)</sup> أَبُو منصور بن خيرون، أَنْبَأْنَا ـ أَبُو بَكُر الخطيب<sup>(٧)</sup>، حَدَّثَني مُحَمَّد بن عَلي الصوري قال: توفي أَبُو الطَاهِر القاضي سنة سبع وستين وثلاثمائة، حَدَّثَني بذلك جماعة من شيوخنا المصريين

<sup>(</sup>١) القائل: أبو بكر الخطيب، والخبر في تاريخ بغداد ١/٣١٣ ـ ٢١٤ وسير أعلام النبلاء ٢٠٦/١٦.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل وم وت ود، وتاريخ بغداد، وفي المختصر: سديا. المذهب.

<sup>(</sup>٣) بالأصل وم وت ود: الشديداً والمثبت عن تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٤) سقطت اللفظة من الأصل، واستدركت عن د، وم، وت، وتاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٥) سير أعلام النبلاء ٢٠٩/١٦.

<sup>(</sup>٦) زيادة من م، وت ود، لتقويم السند.

<sup>(</sup>۷) تاریخ بغداد ۱/۳۱۶.

قال: ومولده في سنة سبع وستين<sup>(١)</sup> ومائتين، وكان قاضياً بمصر، ثم استعفى من القضاء قبل موته بيسير، وبمصر مات، وكان فاضلاً ذكياً متقناً لما حدّث به.

# ٩٩١٩ ـ مُحَمَّد بن أَخْمَد بن عَبْد الله بن مُحَمَّد أَبُو زيد المَرْوَزي الفقيه الشافعي الزاهد<sup>(٢)</sup>

قدم دمشق وحدَّث بها وبغيرها بكتاب الصحيح للبخاري عن مُحَمَّد بن يوسف الفِرَبْري، وعن عمَر بن عَلِي بن علّك الجوهري، وأبي عمَرو مُحَمَّد بن عَبْد الله بن عمرو السعدي، وأبي بكر المنكدري<sup>(٣)</sup>، وإِبْرَاهيم بن سِنَان، ومُحَمَّد بن عَبْد الرَّحمن الدَّعُولي.

روى عنه: أَبُو الفرج الهيثم بن أَحْمَد الصبَّاغ، وعَبْد الوهّاب الميداني، وأَبُو الحسَن بن السمسار، وأَبُو القاسم الحسَن بن أَحْمَد بن موسى بن السمسار، وأَبُو مُحَمَّد بن مشاش (٤)، وعَبْد الرَّحمن بن عمر بن نصر، وأَبُو الحُسَيْن مُحَمَّد بن الخَضِر بن عمر الفارض، وأَبُو مُحَمَّد عيسى بن مُحَمَّد بن السمط الشاهد، ومن أهل خراسان: الحاكم أَبُو عَبْد اللّه، وأَبُو القاسم عَبْد اللّه بن أَحْمَد الققال المَرْوَزي، وأَبُو عَبْد الرَّحمن السُّلَمي، وأَبُو القاسم أَحْمَد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد النه البَرْقاني، وأَبُو الحسن الدارقطني، ومُحَمَّد بن أَحْمَد بن القاسم المحاملي، ومن أهل العرب: أَبُو الحسن علي بن مُحَمَّد بن أبي بكر القابسي الفقيه (٥)، وأَبُو مُحَمَّد عَبْد الله ابن إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن عَبْد الله بن جَعْفَرالأصيلي (٢).

أَخْبَرَنا جدي أَبُو المفضل<sup>(٧)</sup> يَحْيَىٰ بن عَلي القرشي، حَدَّثَنَا عَبْد العزيز بن أَحْمَد

 <sup>(</sup>١) كذا بالأصل، وت، ود، وم والذي في تاريخ بغداد: «سنة تسع وسبعين ومثنين».
 ونقل الذهبي في سير الأعلام عن ابن زولاق ولادته في بغداد في ذي الحجة سنة تسع وسبعين.

<sup>(</sup>۲) ترجمته في تاريخ بغداد ۱/۳۱۶ والوافي بالوفيات ۲/۷۱ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي ۳۱۶/۲ تبيين كذب المفتري ص ۱۸۸ ووفيات الأعيان ۲۰۸/۶ والمنتظم ۱۱۲/۷ وسير أعلام النبلاء ۳۱۳/۱۳ والعبر ۳۳۰/۲ وشذرات الذهب ۳۲/۲۷.

<sup>(</sup>٣) هو أحمد بن محمد بن عمر المنكدري، ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٤/ ٥٣٢.

 <sup>(</sup>٤) كذا رسمها بالأصل، وفي م وت ود: «مشماس» وسيرد قريباً: مشماش.

<sup>(</sup>٥) ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٥٨/١٧. والقابسي: نسبة إلى قابس مدينة بإفريقية بين القيروان والإسكندرية.

<sup>(</sup>٦) ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٦/ ٥٦٠ والأصيلي نسبة إلى أصيلا، وهي من بلاد العدوة. (كما في سير الأعلام) وفي معجم البلدان: أصيل بلد بالأندلس، وفي كتاب المسالك والممالك لأبي عبيد البكري أنها أول مدينة بالعدوة مما يلي الغرب، وهي بغربي طنجة بينهما مرحلة. (نقله عنه ياقوت في معجم البلدان).

<sup>(</sup>٧) بالأصل: وم، الفضل والمثبت عن ت ود.

الكتاني ـ لفظاً ـ أَنْبَأَنَا أَبُو الحُسَيْنِ عَبْد الوهّاب بن جَعْفَر الميداني، وأَبُو مُحَمَّد عَبْد الواحد بن أَخْمَد بن مشماش الهَمْدَاني، وأَبُو الحسَن عَلي بن موسى بن السمسار.

ح واخبرنا أبو محمد بن الأكفاني، أنبأنا أبو الحسين بن أبي الفضل، أنبأنا علي بن موسى بن السمسار. قالوا: أَنْبَأَنَا أَبُو زيد مُحَمَّد بن أَحْمَد المَرْوَزي، أَنْبَأَنَا مُحَمَّد بن يوسف الفِرَبْري، أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن إسْمَاعيل البخاري<sup>(۱)</sup>، حَدَّثَنَا عُبَيْد اللّه بن موسى العَبْسي الكوفي، أَنْبَأَنَا حَنْظَلَة بن أبي سفيان، عَن عِكْرِمة بن خالد، عَن ابن عمر قال: قال رَسُول الله الكوفي، أَنْبَأَنَا حَنْظَلَة بن أبي سفيان، عَن عِكْرِمة بن خالد، عَن ابن عمر قال: قال رَسُول الله، وإقام الله، وأن مُحَمَّداً رَسُول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، [والحج](۲) وصوم رمضان المناه الله المناه الذكاة، [والحج](۲)

ذكر أَبُو مُحَمَّد عَبْد الله بن إِبْرَاهيم الأَصيلي أنه سأل أبا زيد عن مولده؟ فقال: وُلدت سنة إحدى وثلاثمائة، فقيل له: في أي سنة لقيت الفِرَبْري؟ قال: سنة ثمانَ عشرة وثلاثمائة (٣).

قرأت على أبي القاسم زاهر بن طاهر، عَن أبي بكر البيهقي، أَنْبَأْنَا أَبُو عَبْد الله الحافظ قال:

مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عَبْد الله بن مُحَمَّد الفقيه الزاهد أَبُو زيد المَرْوَزي، وكان أحد أئمة المسلمين، ومن أحفظ الناس لمذهب الشافعي، وأحسنهم نظراً، وأزهدهم في الدنيا، قدم نيسابور غير مرة، أولها للتفقه قبل الخروج إلى العراق وبعده لتوجهه إلى غزو الروم، وقدمها الكرة الخامسة متوجها إلى الحج في شعبان سنة خمس وخمسين وثلاثمائة، وأقام بمكة سبع سنين، ثم انصرف أيضاً وحدَّث بمكة وببغداد بالجامع الصحيح لمُحَمَّد بن إسْمَاعيل البخاري عن الفِرَبْري، وهي أجل الروايات لجلالة أبي زيد، سمع بمرو من أصحاب علي بن حُجْر، وعلي بن خَشْرَم، وأكثر عن أبي بكر المُنْكَدري وأقرانهم.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم عَلي بن إِبْرَاهيم، وأَبُو الحسَن عَلي بن أَخْمَد، وأَبُو منصور بن خيرون، قالوا: قال لنا أَبُو بَكْر الخطيب<sup>(٤)</sup>: مُحَمَّد بن أَخْمَد بن عَبْد الله بن مُحَمَّد أَبُو زيد

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري (۲) كتاب الأيمان (۲) باب ـ ح رقم ۸ (۱/۹).

<sup>(</sup>٢) سقطت من الأصل وم وت ود، واستدركت عن صحيح البخاري.

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء ١٦/ ٣١٥.

<sup>(</sup>٤) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ١/ ٣١٤.

المَرْوَزِي الفقيه الشافعي<sup>(۱)</sup>، سمع مُحَمَّد بن عَبْد الله السعدي وجماعة من أصحاب علي بن حجر، وأكثر عن أبي بكر أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عمَر المنكدري، وكان أحد أثمة المسلمين، حافظاً لمذهب الشافعي، حسن النظر، مشهوراً بالزهد والورع، ورد بغداد وحدَّث بها، فسمع منه وروى عنه: أَبُو الحسن الدارقطني، ومُحَمَّد بن أَحْمَد بن القاسم المحاملي، وخرج أَبُو زيد إلى مكة فجاور بها، وحدَّث هناك بكتاب صحيح البخاري عن مُحَمَّد بن يوسف الفَرَبْري، وأَبُو زيد أجل من روى ذلك الكتاب.

قرات على أبي القاسم زاهر بن طاهر، عن أبي بكر البيهقي، أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْد الله الحافظ. ح وَاَخْبَرَنا أَبُو القَاسم العلوي، وأَبُو الحسن بن قبيس، قالا: حَدَّثَنَا [ و و و ا أَبُو المُعنور بن خيرون، أَنْبَأْنَا لَ أَبُو بَكُر الخطيب (٣)، أَخْبَرَني مُحَمَّد بن أَحْمَد بن يعقوب، عَن مُحَمَّد بن عَبْد الله بن نعيم النيسابوري قال: سمعت أبا بكر البَزّاز (٤) يقول: عادلت (٥) الفقيه أبا زيد من نيسابور إلى مكة، فما أعلم أنّ الملائكة كتبت عنه خطيئة.

قرات على أبي القاسم الشّحامي عن أبي بكر البيهقي، أنبانا أبُو عَبْد الله الحافظ قال: سمعت أبا الحسن مُحَمَّد بن أَحْمَد الفقيه ـ يعني ـ ابن عبدوس بن حاتم الحاتمي النّيسَابوري يقول: سمعت أبا زيد الفقيه المَرْوَزي يقول<sup>(٦)</sup>: لما عزمتُ على الرجوع إلى خُرَاسان من مكة تقسم قلبي بذلك، وكنت أقول: متى يمكنني هذا والمسافة بعيدة، والمشقة لا أحتملها، فقد طعنتُ في السن، فرأيت في المنام كأن رَسُول الله على قاعد في المسجد الحرام وعن يمينه شاب، فقلت: يا رَسُول الله قد عزمتُ على الرجوع إلى خراسان والمسافة بعيدة، فالتفت رَسُول الله عليه إلى الشاب بجنبه فقال: يا روح الله تصحبه إلى وطنه، قال أبُو زيد: فأريت أنه جبريل عليه السلام، فانصرفت إلى مرو، فلم أحسّ بشيء من مشقة السفر.

هذا أو نحوه فإني لم أرجع إلى المكتوب عندي من لفظ أبي الحسن.

قال: وأَنْبَأْنَا أَبُو عَبْد اللّه الحافظ قال: توفي أَبُو زيد بمرو يوم الخميس الثالث عشر من

<sup>(</sup>١) كلمة «الشافعي» ليست في تاريخ بغداد. (٢) زيادة لازمة لتقويم السند عن م وت ود.

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ١/ ٣١٤ والوافي بالوفيات ٢/ ٧٢.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل، وم، وت، ود: «البزاز» وفي تاريخ بغداد: البزار وفي الوافي بالوفيات: الخباز.

<sup>(</sup>ه) بالأصل: عادلنا، والمثبت عن م، وت، ود، وتاريخ بغداد وعادل الرجلُ الرجلُ إذا ركب معه (راجع تاج العروس بتحقيقنا: عدل) واللسان (عدل).

<sup>(</sup>٦) ورد مختصراً في الوافي بالوفيات ٢/ ٧٢.

رجب سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة(١).

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم بن أَبِي الجن، وأَبُو الحسَن المالكي، وأَبُو منصور بن خيرون، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْر الخطيب، أَخْبَرَني مُحَمَّد بن أَحْمَد بن يعقوب، عَن مُحَمَّد بن عَبْد الله بن نعيم النيسابوري فذكره (٢).

• ٩٢٠ - مُحَمَّد بن أَخْمَد بن عَبْد الله أَبُو الفَرَج الطَّرْسُوسي الخَوَاتيمي الإمام حدَّث عن أَبِي بكر عَبْد الله بن مُحَمَّد بن عَبْد الله بن هلال الحِنَائي.

حكى عنه علي بن مُحَمَّد الحِنّائي، وعَلي بن الخَضِر السلمي.

قرات بخط أبي الحسن الحِنّائي، أَنْبَأْنَا أَبُو الفرج مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عَبْد الله الطَرْسُوسي الخواتيمي قال:

ذكر قوم في مسجد سوق اللؤلؤ كنت أصلي معهم عشاء الآخرة قوماً في الجامع يقولون: القرآن مخلوق، فبت متفكراً فيهم، فانتبهت وأنا أقرأ: ﴿حم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتابٌ فُصِّلت آياته قرآناً عربياً لقوم يعلمون، بشيراً ونذيراً فأعرضَ أكثرهم فهم لا يسمعون﴾(٣).

# ٩٢١ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عَبْد البَاقي بن منصور أَبُو بَكْر البَغْدَادي الدقَّاق المعروف بابن الخَاضبة (٤)

حدَّث عن أَبِي جَعْفَر بن المُسْلِمة، وأَبِي بكر الخطيب، وأَبُوي الحُسَيْن: ابن النقور، وابن المهتدي، وأَبِي بكر مُحَمَّد بن علي بن مُحَمَّد المقرىء الخيّاط، وأَبِي عَبْد الله مُحَمَّد بن عَلي بن الحُسَيْن بن سِكِّينة (٥)، وأَبِي زكريا عَبْد الرحيم بن أَحْمَد البخاري، وأَبِي نصر أَحْمَد ابن عَلي الدِّيْنَوَري، وسمع منهما ببيت المقدس (٦).

واجتاز بدمشق وكتب الحديث الكثير بخط حسن صحيح، وكان مفيد بغداد في زمانه،

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ١٦/ ٣١٥ والوافي بالوفيات ٢/ ٧٢.

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد ١/٤/١. (٣) سورة فصلت، الآيات من ١ إلى ٤.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في معجم الأدباء ٢٢٦/١٧ الوافي بالوفيات ٢/ ٨٩ البداية والنهاية (١٢ الفهارس)، ميزان الاعتدال ٣/ ٤٦٥ ترجمته في معجم الأدباء ٢٢٢/١٧ المستفادة من ذيل تاريخ بغداد ص ٥، ولسان الميزان ٥/٧ وسير أعلام النبلاء ١٠٩/١٩.

<sup>(</sup>٥) ترجمته في سير أعلام النبلاء ٣٤٦/١٨.

<sup>(</sup>٦) نقله عن أبن عساكر الذهبي في سير الأعلام ١١٣/١٩.

وكان رجلاً صالحاً، حسن الأخلاق، متواضعاً، سمعت أبا الفضل مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عطاف الفقيه المَوْصِلي ببغداد يحكي عنه أنه كان قد طلع في يد بعض بني الرؤساء ببغداد إصبع زائدة وأنه تألم منها ليلة واشتد تألمه، فدخل عليه أَبُو بَكر بن الخاضبة فشكى إليه ما لقي منها، فمسح عليها، وقال: ما أمر هذه إلا يسير، فلما كانت الليلة الثانية نام وانتبه فوجدها قد سقطت، أو كما قال(۱) (۲).

#### ٥٩٢٢ - مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عَبْد الخَالق أَبُو زُرْعَة

حدَّث عن أبي الوليد عَبْد الملك بن مَحْمُود بن إِبْرَاهيم بن سُمَيع، وأبي إسْمَاعيل الترمذي.

حكى عنه أَبُو الحُسَيْن الرازي.

آنْبَانا أَبُو مُحَمَّد هبة اللّه بن أَحْمَد، حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّد عَبْد العزيز بن أَحْمَد لفظاً ـ أَنْبَانَا تمام بن مُحَمَّد إجازة ـ حَدَّثَني أبي، حَدَّثَني أبو زُرْعَة مُحَمَّد بن أَخْمَد بن أَخْمَد بن عَبْد الخَالق الدمشقي قال: سمعت أبا إسْمَاعيل مُحَمَّد بن إسْمَاعيل السُّلَمي يقول: سمعت البُويطي يقول: وحكاه عن الشافعي أنه كان في مجلس مالك بن أنس وهو غلام، فجاء رجل إلى مالك فاستفتاه، فقال: إنّي حلفت بالطلاق الثلاث إنّ هذا البلبل لا يهدأ من الصياح قال: فقال له مالك: قد حنثت، فمضى الرجل، فالتفت الشافعي إلى بعض أصحاب مالك فقال: إنّ هذه الفتيا خطأ، فأخبر مالك بذلك، قال: وكان مالك مهيبَ المجلس، لا يجسر أحد أن يرادّه، وكان ربما جاء صاحب الشرطة، فيقف على رأسه إذا جلس في مجلسه، قال: فقالوا لمالك: إنّ هذا الغلام الشافعي يزعم أن هذه فتيا إغفال أو خطأ، فقال له مالك: من أين قلت: هذا؟ فقال له الشافعي: أليس أنتَ الذي رويتَ لنا عن النبي عَلَيْ في قصة فاطمة ابنة قيس (٣) أنّها قالت للنبي عَلَيْ الله النبي عَلَيْ الله على مثلك، وإنّما أراد الأغلب من ذلك، قال: فعرف مالك محل يضع عصاه عن عاتقه» (١٤) المالك المن من ذلك، قال: فعرف مالك محل يضع عصاه عن عاتقه» (١٤) المالك المنافعي عائمه المالك المنه من فلك من ذلك، قال: فعرف مالك محل يضع عصاه عن عاتقه (١٤) المنافعي على أراد الأغلب من ذلك، قال: فعرف مالك محل

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ١١٣/١٩ من طريق ابن عساكر.

 <sup>(</sup>۲) مات ابن الخاضبة في ثاني ربيع الأول سنة ٤٨٩ وقد ولد سنة نيف وثلاثين وأربعمثة كما في سير أعلام النبلاء
 ۱۱۰/۱۹ و۱۱۰.

<sup>(</sup>٣) وكانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة المخزومي وقد طلقها ثلاثًا.

<sup>(</sup>٤) لا يضع العصا عن عاتقه: فيه تأويلان مشهوران: أحدهما أنه كثير الأسفار، والثاني أنه كثير الضرب للنساء، وهذا أصح. والعاتق: هو ما بين العنق إلى المنكب.

الشافعي ومقداره، قال الشافعي: فلمّا أردتُ أن أخرج من المدينة جئت إلى مالك فودّعته فقال لي مالك حين فارقته: يا غلام اتّق الله ولا تطفىء هذا النور الذي أعطاكه الله بالمعاصي عني بالنور: العلم، وهو قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَمَنْ لَمْ يَجْعَلُ اللهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِنْ نُور﴾(١).

ذكر أَبُو الحُسَيْن الرازي، حَدَّثَني أَبُو زُرْعَة مُحَمَّد بن أَخْمَد بن عَبْد الخالق الدمشقي قال: سمعت أبا الوليد عَبْد الملك بن مَخْمُود بن سُمَيع الدمشقي يقول: كان المُزني (٢) رحمه الله قد شدد على نفسه في حضور الجماعات، وكان يخرج إلى الصَّلاة كيف ما أمكنه، وإن أصابته مشقة شديدة، وكان إذا فاتته الصلاة في الجماعة يعيد خمساً وعشرين صلاة.

قال: وعاتب المُزَني<sup>(٣)</sup> يوماً بعض إخوانه فقال له: كنتُ عليلاً فلم تعدني، فقال للمُزَني: كنت ألقاك في الصّلاة ـ يعني ـ في المسجد، فاقتصر على ذلك، ولم أعلم بعلّتك، فقال: يا هذا، متى رأيتني تخلّفت عن الصلاة في الجماعة، فاشهدُ جنازتي.

## ٥٩٢٣ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عَبْد الرَّحمن أَبُو الحُسَيْن المَلَطي المُقْرىء (٤)

سمع بأطرابلس: خَيْنَمة بن سُلَيْمَان، وأبا عُمَير عَدِي بن عَبْد الباقي الأَذَني، وبحلب: أَحْمَد بن مسعود الورّاق<sup>(٥)</sup>، ومُحَمَّد بن بركة بَرْدَاعس<sup>(١)</sup>، وأبا الطيب عَلي بن مُحَمَّد بن أيوب بن حجر بن أبي سُلَيْمَان الصوري، وعُبَيد بن مُحَمَّد بن يعقوب الأنصاري بحرّان، وأبا بكر مُحَمَّد بن الحُسَيْن الصابوني القاضي بأنطاكية، بكر مُحَمَّد بن الحُسَيْن الصابوني القاضي بأنطاكية، وأبا بكر مُحَمَّد بن إِسْحَاق بن فَرُوخ بربض الرَّافقة، وبِشْر بن سعيد بن قلبوية الرّقي.

روى عنه: أَبُو القَاسم عمَر بن أَحْمَد بن الواسطي، وأَبُو بَكُر مُحَمَّد بن داود بن مصحح العسقلاني، وأَبُو مُحَمَّد إسْمَاعيل بن رجاء العسقلاني، وعُبَيْد الله بن سَلَمة بن حزم المكتّب (٧)، وأَبُو مُحَمَّد عَبْد الله بن عمَر بن العبّاس العدني نزيل تِنْيس.

<sup>(</sup>١) سورة النور، الآية: ٤٠. (٢) بالأصل وت: «المزي» والمثبت عن م ود.

<sup>(</sup>٣) الأصل: المزي، والمثبت عن م، ود، وت.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في غاية النهاية ٢٧/٢ ومعرفة القراء الكبار ٣٤٣/١ رقم ٢٦٩ وطبقات الشافعية الكبرى ٢/٢١١ وتاريخ الإسلام (حوادث سنة ٣٥٠\_ ٣٨٠) ص ٦١٥.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل، وم، وت، ود، وفي تاريخ الإسلام ومعرفة القراء الكبار: الوزان.

 <sup>(</sup>٦) بالأصل وم ود وت: (برداعش) وفي الاكمال وتذكرة الحفاظ: (برداغس) ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٥/ ٨١
 وفيه برداعس، وبرداعس: لقب.

<sup>(</sup>٧) في م: الكاتب.

آخْبَرَنا أَبُو الفتح نصر الله بن مُحَمَّد الفقيه، حَدَّثَنَا نصر بن إِبْرَاهيم، أَنْبَأْنَا أَبُو القاسم عمر بن أَخْمَد بن أَخْمَد المَلَطي، أَنْبَأْنَا أَبُو الحسنن عُمَّد بن أَخْمَد المَلَطي، أَنْبَأْنَا أَبُو الحسن خَيْثَمة بن سُلَيْمَان بن حَيْدَرة، حَدَّثَنَا هلال بن العلاء، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا إِسْحَاق بن يوسف الأزرق، أَنْبَأْنَا أَبُو سِنَان، حَدَّثَنَا الضّحاك بن مُزَاحم عن النزّال بن سَبْرَة الهلالي قال:

وافقنا من على ذات يوم طيب نفس ومزاج فقلنا له: يا أمير المؤمنين حدّثنا عن أصحابك، قال: كلّ أصحاب رَسُول الله ﷺ أصحابي، الحديث.

قال: وأَنْبَأَنَا نصر، أَنْبَأَنَا أَبُو القَاسم عمر بن أَحْمَد الواسطي، أَنْبَأَنَا أَبُو الحُسَيْن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن صالح بن مُحَمَّد الفارسي، حَدَّثَني أَبُو بَكْراَحْمَد بن صالح بن مُحَمَّد الفارسي، حَدَّثَني أَبُو حنيفة جَعْفَر بن بَهْرَام، حَدَّثَنَا حامد بن مَحْمُود الهمداني، حَدَّثَنَا إِبْرَاهيم بن عَبْد الله البصري، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن حازم، عَن الضّحّاك بن مُزَاحم، عَن أُبِيّ بن كعب قال: قال رَسُول الله ﷺ:

"إنّ جبريل أتاني ليلة النصف من شعبان قال: قُمْ فَصَلُ وارفع رأسك ويديك إلى السماء، قال: فقلت: يا جبريل، ما هذه الليلة؟ قال: يا مُحَمَّد يفتح فيها أبواب السماء، وأبواب الرحمة ثلاثمائة باب، فيغفر لجميع من لا يشرك بالله شيئاً غير مشاحن، أو عاشر (۱)، أو مُصرّ على زنى، فإنّ هؤلاء لا يغفر لهم حتى يتوبوا، فأما مدمن خمر، فإنه يترك له بابّ من أبواب الرحمة مفتوحاً حتى يتوب، فإذا تاب غفر الله له، وأما المشاحنُ فيترك له بابّ من أبواب الرحمة حتى يكلّم صاحبه، فإذا كلمه غفر له» قال النبي على: "يا جبريل، فإن لم يكلّمه حتى يمضي عنه النصف؟» قال: لو مكث إلى أن يتغرغر بها في صدره فهو مفتوح، فإن تاب قُبل منه، فخرج رَسُول الله على إلى بقيع الغرقد فبينا هو ساجد قال: وهو يقول في سجوده: "أعوذ بعفوك من عقابك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك، على ربع الليل فقال: يا مُحَمَّد ارفع رأسك إلى السماء، فرفع رأسه، فإذا أبواب الرحمة مفتوحة في ربع الليل فقال: يا مُحَمَّد ارفع رأسك إلى السماء، فرفع رأسه، فإذا أبواب الرحمة مفتوحة على كلّ بابِ ملك ينادي: طوبَى [لمن تعبّد في هذه الليلة، وعلى الباب الآخر ملك ينادي: طوبَى إلى سجد في هذه الليلة، وعلى الباب الآخر ملك ينادي: طوبَى لمن ركع في هذه

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، وم، وت، ود، وفي المختصر: غاش.

<sup>(</sup>٢) ما بين معكوفتين استدرك عن هامش الأصل، وبعده صح.

الليلة، وعلى الباب الرابع ملك ينادي: طوبَى لمن دعا ربه هذه الليلة، وعلى الباب الخامس ملك ينادي: طوبى لمن ناجى ربه في هذه الليلة، وعلى الباب السادس مَلَك ينادي: طوبَى للمسلمين في هذه الليلة، وعلى الباب السابع ملك ينادي: طوبَى للموحدين، وعلى الباب الثامن ملك ينادي: هل من تائب يُتب عليه؟ وعلى الباب التاسع ملك ينادي: هل من مستغفر فيغفر له؟ وعلى الباب انعاشر ملك ينادي: هل من داعي (۱) فيُستجاب له؟ ثم إن رَسُول الله على قال: «يا جبريل إلى متى أَبُواب الرحمة مفتوحة؟» قال: من أوّل الليل إلى صلاة الفجر، فقال رَسُول الله على العتقاء أكثر من شعور الغنم، فيها ترفع أعمال السنة، وفيها تقسم الأرزاق» [٢٠٧٠].

قال أَبُو عمرو عُثْمَان بن سعيد الدّاني: سمعت إسْمَاعيل بن رجاء يقول:

كان أَبُو الحُسَيْن المَلَطي كثير العلم، كثير التصنيف في الفقه، وكان يتفقّه للشافعي، وكان يقول الشعر ويسرّه ويعجب به (٢).

قال: وسمعت إسْمَاعيل يقول: توفي أَبُو الحُسَيْن المَلْطي بعسقلان سنة سبع وسبعين وثلاثمائة.

٩٢٤ - مُحَمَّد بن أَخمَد بن عَبْد الوَاحد بن عَبْدُوس بن جرير ويقال :
 ابن جرير بن عَبْدُوس، ويقال : ابن عَبْد القدوس
 أبُو عَبْد الملك الرّبعي التغلبي الصوري المعروف بابن عَبْدُوس

قدم دمشق، وحدَّث بها وبصور عن: سُلَيْمَان بن عَبْد الرَّحمن، ويعقوب بن كعب الأنطاكي، وموسى بن أيوب النَّصِيبي، وزهير بن عبّاد، وعمَر بن الوليد، وخالد بن يزيد الإمام، وصفوان بن صالح، وهشام بن عمّار، ومهدي بن جَعْفَر الرملي، وإِبْرَاهيم بن هشام ابن يَحْيَىٰ بن يَحْيَىٰ العساني، وعمر بن الوليد الصُّوري<sup>(٣)</sup>.

روى عنه: أَبُو عَبْد الله بن مروان، وأَبُو الحارث أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عُمَارة، وأَبُو القَاسم عَلي بن مُحَمَّد بن طاهر الصوري، وأَبُو أَحْمَد بن عدي، وأَبُو بَكْر مُحَمَّد بن النعمان

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل وم وت ود: داعي، بإثبات الياء.

<sup>(</sup>٢) معرفة القراء الكبار ٢/٣٤٣ وتاريخ الإسلام (٣٥٠ ـ ٣٨٠). ص ٦١٥.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل، وم، وت، ود، وقد مرّ، ولعله تكرار. ولم ينسبه في المرة الأولى.

ابن نُصَير، وأَبُو بَكُر مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عَلي بن سعيد بن سليم، وسُلَيْمَان بن أَحْمَد الطَّبَراني، وأَبُو عِمْرَان موسى بن عَبْد الرَّحمن الطَّبَراني، وأَبُو عِمْرَان موسى بن عَبْد الرَّحمن الصباغ البيروتي الإمام، وأَبُو إِسْحَاق بن مُحَمَّد بن سنان.

أَنْبَانا أَبُو عَلَي الحداد وغيره قالوا: أَنْبَانَا أَبُو بَكُر بن رِيْدَة، أَنْبَانَا سُلَيْمَان بن أَحْمَد الطَّبَراني (١)، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن عَبْدُوس بن جَرير الصوري بمدينة صور، حَدَّثَنَا هشام بن عمّار، حَدَّثَنَا مروان بن معاوية الفَزَاري، حَدَّثَنَا طريف أَبُو سفيان (٢) عن عَبْد الله بن الحارث، عَن أنس بن مالك قال: قال رَسُول الله ﷺ: «يقول الله تعالى: أُخْرِجوا من النار مَن كان في قلبه مثقال حبة من مثقال حبة شعيرة (٣) من إيمان، ثم يقول: اخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من مثقال حبة من ليل أو نهار كمن لم (٥) خودكِ من إيمان، ثم يقول: وعزتي (١٤) لا أجعل مَنْ آمن بي ساعة من ليلِ أو نهار كمن لم يؤمن بي (١٠٧٥٠).

فعجبت لذلك فقال عمر بن الخطّاب: فكيف لو سمعتَ الكلام الأول كنتَ أشد عجباً، فقلت: اردد علي، جعلني الله فداك، فقال: إنّ نبي الله عَيْدٌ قال: «مَنْ مات لا يشرك بالله شيئاً

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في المعجم الصغير ٢/ ٤١.

<sup>(</sup>٢) هو طريف بن شهاب أبو سفيان السعدي، ترجمته في تهذيب الكمال ٩/ ٢٢٨.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل وم وت ود، وفي الطبراني: مثقال شعيرة وفي المختصر: مثقال حبة شعير.

<sup>(</sup>٤) في المعجم الصغير: وعزتي وجلالي. (٥) المعجم الصغير: (٧١ بدل (لم١٠.

 <sup>(</sup>٦) رواه ابن عساكر من طريق آخر بسنده إلى عقبة بن عامر، في أخبار عقبة بن عامر (راجع تاريخ مدينة دمشق بتحقيقنا
 ٤٩٥/٤٠) ترجمة رقم ٤٧٢٦ الحديث رقم ٨١٦٣.

<sup>(</sup>٧) فيما تقدم: جئت في اثني عشر راكباً.

فتح الله له أَبُواب الجنة، يدخل من أيّها شاء، ولها ثمانية أَبُواب، [٢٠٠٥٩].

فخرج علينا نبي الله ﷺ، فجلستُ مستقبله، فصرفَ وجهه عني حتى فعل ذلك ثلاث مرّات، فلمّا كانت الرابعة قلت: بأبي وأمّي، لم تصرف وجهك عني؟ فأقبل إليّ فقال: «أواحدٌ أحبّ إليك أو اثنا(۱) عشر» ـ مرتين أو ثلاثاً ـ فلما رأيتُ ذلك رجعت إلى أصحابي [١٠٧٦٠].

٥٩٢٥ - مُحَمَّد بن أَخْمَد بن عَبْد الواحد بن صالح ابن سعيد بن الحسن بن عَلي بن جَعْفَر بن عَبْد الله أبو المغيث الأُموي مولاهم الصفّار

حدَّث عن عُبَيْد الله بن مُحَمَّد بن عَبْد العزيز العمري القاضي، وبكَّار بن قُتيبة، وأَحْمَد ابن العلاء بن هلال أخي هلال، وأبي سعيد إسْمَاعيل بن حَمْدُوية البَيْكَندي.

روى عنه أَبُو الحُسَيْنِ الرازي، وعَبْد الوهّابِ الكلابي.

قرات على أبي القاسم الخَضِر بن الحُسَيْن بن عَبْدَان، عَن عَبْد العزيز بن أَخْمَد، أَنْبَأَنَا أَبُو المُغِيث مُحَمَّد بن أَبُو الحسَن علي بن الحسَن الربعي، أَنْبَأَنَا عَبْد الوهاب الكلابي، أَنْبَأَنَا أَبُو المُغِيث مُحَمَّد بن أَجْد الواحد الصفّار، حَدَّثَنَا بكَّار، حَدَّثَنَا رَوْح بن عُبَادة القيسي، حَدَّثَنَا زكريا بن أَحْمَد بن عَبْد الواحد الصفّار، حَدَّثَنَا بكَّار، حَدَّثَنَا رَوْح بن عُبَادة القيسي، حَدَّثَنَا زكريا بن إسْحَاق، عَن أبي الزبير، عَن جابر أن النبي ﷺ قال: «إذا ولي أحدُكم أخاه فليحسن كفنه».

قرات بخطّ نجا بن أَحْمَد، وذكر أنه نقله من خط أبي الحُسَيْن الرازي في تسمية من كتب عنه بدمشق في الدفعة الثانية: أَبُو المُغيث مُحَمَّد بن أَحْمَد، ونسبه كما تقدم: القُرَشي مولى بني أمية، وكان نَحَاساً، مات في شوال سنة تسع عشرة وثلاثمائة.

[قال ابن عساكر:]<sup>(٢)</sup> كذا فيه، والصواب: تسع وعشرين.

قرات على أبي مُحَمَّد السُّلَمي، عَن أبي مُحَمَّد الصوفي، أَنْبَأْنَا مكي بن مُحَمَّد، أَنْبَأَنَا أَبُو سُلَيْمَانِ بن زَبْر، قال: سنة تسع وعشرين وثلاثمائة مات أَبُو المُغيث النحاس.

9۲۲ - مُحَمَّد بن أَخْمَد بن عُبَيْد بن فَيَّاض أَبُو سعيد العُثْمَاني الزاهد (٣) روى عن أبي الطاهر بن السَّرْح، وهشام بن عمّار، وأبي موسى عيسى بن يونس

<sup>(</sup>١) بالأصل وم: اثني عشر، والمثبت عما سبق في ترجمة عقبة بن عامر، وعن د، وت.

<sup>(</sup>٢) الزيادة منا للإيضاح.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في سير أعلام النبلاء ٢٣٠/١٤.

الفاخوري، وصفوان بن صالح، وعيسى بن هلال السَّليحي<sup>(۱)</sup>، ودُحَيم، وعَبْد الله بن أَحْمَد ابن ذكوان، ومُحَمَّد بن خالد، والوليد بن عُتْبة، وعَبْد الوهّاب بن الضحّاك، وهشام بن خالد، وأبي القاسم نصر بن مُحَمَّد بن سُلَيْمَان بن أبي ضَمْرَة، وقاسم الجُوْعي، وأَحْمَد بن أبي الحَوَاري، ومُسَيّب بن واضح، وهشام أبي التقي، ومُحَمَّد بن مُصَفّى، ونُوح بن حبيب، وأبي سُلَيم عَبْد الرَّحمن بن الحسَن بن الضحاك، وعيسى بن حمّاد زُغْبة، وعيسى بن سُلَيْمَان الشَّيْزَري.

روى عنه: أبُو زرعة وأبُو بَكُر ابنا أبي دُجانة، وأبُو عَلي بن أبي الزّمْزَام، وأبُو القاسم الحسَن بن عَلي بن الحسَن بن سَلَمة بن الطَّبَري المري، وأبُو الحسَن أَخْمَد بن مُحَمَّد بن أَخْمَد بن الربيع بن يزيد بن معيوف، وأبُو أَخْمَد بن عَدِي الجُرْجاني، وأبُو عَلي أَخْمَد بن مُحَمَّد بن عَلي الجُزْجاني، وأبُو هاشم عَبْد مُحَمَّد بن عَلي الخُزَاعي ابن الزَّفْتي، وأبُو بَكُر مُحَمَّد بن يوسف الربعي، وأبُو هاشم عَبْد الجبّار بن عَبْد الصَّمد، وأبُو طلحة مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن إسْمَاعيل بن عُزْرة (٢) الضّبي، وأبُو العبّاس أَخْمَد بن عُبْد الله بن أَخْمَد الله بن أَخْمَد ابن أبي شعبة، وأبُو عَلي بن مُنير، وأبُو القاسم الحسّن بن مَحْمُود الربعي، وأبو (٣) بكر بن المقرى، وأخمَد بن عَبْد الوهاب بن الحُسَيْن اللّهيي، وأَحْمَد بن مُحَمُّد بن إِسْحَاق السّني (٤)، المقرى، وأخمَد بن عبد الوهاب بن الحُسَيْن اللّهيي، وأَحْمَد بن مُحَمَّد بن إِسْحَاق السّني (١٤)، الحلي، وحمزة بن مُحَمَّد بن مِحموف الهَمْدَاني، وبكر بن شعيب بن بكر، وأَحْمَد بن إِسْحَاق بن يزيد الحلي، وحمزة بن مُحَمَّد الكناني (٥).

اَخْبَرَنا أَبُو عَبْد الله الحُسَيْن بن عَبْد الملك، أَنْبَأَنَا أَبُو طاهر بن مَحْمُود، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُر ابن المقرىء، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن فَيَّاض الدمشقي بدمشق، حَدَّثَنَا هشام بن عمّار بن نُصَير أَبُو الوليد، حَدَّثَنَا عيسى بن يونس، عَن يَحْيَىٰ بن سعيد، عَن مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن الحارث التيمي، عَن علقمة بن وقاص الليثي قال: سمعت عمر بن الخطّاب يقول: سمعت النبي عَيْ يقول: «إنّما الأعمال بالنية، وإنّما لامرىء ما نَوى، فَمَن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله وإلى رسوله، وَمَن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه».

<sup>(</sup>١) ترجمته في تهذيب الكمال ٢١/ ٥٦٨ والسُّليحي نسبة إلى سليح، وسليح بطن من قضاعة.

<sup>(</sup>٢) في د: عروة. (٣) بالأصل وم ود وت: وأبا.

<sup>(</sup>٤) بدون إعجام بالأصل وم وت، والمثبت عن سير الأعلام راجع ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٦/ ٢٥٥.

<sup>(</sup>٥) بالأصل وم: الكتاني، والمثبت عن د، وت، وسير أعلام النبلاء. راجع ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٧٩/١٦.

اَخْبَرَنا أَبُو القَاسم إسْمَاعيل بن أَخْمَد، أَنْبَأْنَا إِسْمَاعيل بن مسعدة، أَنْبَأْنَا حمزة بن يوسف قال: وسألته ـ يعني ـ الدارقطني عن أبي سعيد مُحَمَّد بن أَخْمَد بن عُبَيْد بن فَيَّاض القُرشي ورّاق هشام بن عمّار بدمشق، فقال: ليس به بأس<sup>(۱)</sup>.

قرات على أَبِي مُحَمَّد السُّلَمي، عَن أَبِي مُحَمَّد الصَّوفي، أَنْبَأْنَا مكي المؤدب، أَنْبَأْنَا أَبُو سُلَيْمَان الرّبعي قال: وفيها ـ يعني ـ سنة عشر وثلاثماثة مات أَبُو سعيد بن فَيَّاض.

أَنْبَانا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، وابن السّمرقندي، قالا: حَدَّثَنَا عَبْد العزيز بن أَحْمَد، أَنْبَأَنَا أَبُو القَاسم بن أَبِي العَقَب، قال: مات أَبُو سعيد بن فَيَاض يوم الخميس، ودفن يوم الجمعة في شهر ربيع الآخر من سنة عشر وثلاثمائة (٢)، وهو ابن نيف وتسعين سنة.

# ٥٩٢٧ - مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عُثْمَان بن الوليد بن الحكم بن سُلَيْمَان أَبُو بَكْر بن أَبِي الحديد السُلَمي العدل<sup>(٣)</sup>

رحل في الحديث، وسمع بمصر من أبي زيد عَبْد العزيز بن قيس بن حفص، وأبي مُحَمَّد عَبْد العزيز بن قيس بن حفص، وأبي مُحَمَّد عَبْد العزيز بن أَحْمَد بن الفرج بن شاكر الأحمري، ومُحَمَّد بن بشر الزُبَيري<sup>(3)</sup> العَكري<sup>(0)</sup>، وأبي جَعْفَر مُحَمَّد بن منير بن مُحَمَّد بن عنبسة بن منير، ومُحَمَّد بن أبوب بن حبيب الصموت، وأبي أخمَد حاتم بن عَبْد الله بن حاتم الجهاري، وأبي الحُسَيْن مُحَمَّد بن عَلي بن أبي الحديد، ومُحَمَّد بن الحُسَيْن بن مُحَمَّد الخُزَاعي، وأَحْمَد بن عمرو بن جابر الرملي.

وسمع بدمشق: من أبي الدحداح، وأبُوي بكر: الخرائطي، ومُحَمَّد بن بركة برداعش (٦)، وأبي الطيب أُخمَد بن إِبْرَاهيم بن عَبْد الوهّاب بن بشير بن عبادل، وأبي العباس

راجع ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٥/ ٣١٤.

<sup>(</sup>۱) سير أعلام النبلاء ١٤/ ٢٣١. (٢) سير أعلام النبلاء ١٤/ ٢٣١.

<sup>(</sup>٣) ترجّمته في الوافي بالوفيات ٢٠/٢ وسير أعلام النبلاء ١٨٤/١٧ والعبر ٣/ ٩١ والاكمال لابن ماكولا ٢/ ٥٥.

<sup>(</sup>٤) بالأصل، وم، ود، وت: الزنبري، والمثبت عن سير أعلام النبلاء. وفي تبصير المنتبه ٢/ ٢٥٦ الزنبري بنون ساكنة ثم موحدة مفتوحة. كذا ضبطه ابن نقطة فوهم، وإنما هو من موالي آل الزبير وقال ابن يونس الحافظ: ولاؤه لعتيق بن مسلمة الزبيري، وكذا ضبطه الصوري بالضم.

 <sup>(</sup>٥) بالأصل وم وت ود: العسكري، تصحيف، والصواب والضبط عن تبصير المنتبه ٢٥٦/٢، راجع الحاشية السابقة.

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصل، ود، وم، وت: «برداعش؛ انظر ما مرّ فيه قريباً.

مُحَمَّد بن جَعْفَر بن مُحَمَّد بن هشام بن مَلاس، وأبي عَبْد الله مُحَمَّد بن يوسف بن بشر الهَرَوي، وأبي علي الحسن بن علي [بن يحيى الشعراني الطبراني، وأبي هاشم عبد الغافر بن سلامة الحمصي، وأبوي محمد: ابن زبر، وعبد الله بن الحسين بن محمد بن جمعة، وأبي عمر محمد بن عمير الجهني، وأبي علي الحسن بن حبيب] (١) الحَصَائري، وأبي علي مُحَمَّد ابن مُحَمَّد بن أَبي حُذَيفة القاسم بن عَبْد الغني، وزكريا بن أَحْمَد بن يَخْيَىٰ بن موسى القاضي، ومُحَمَّد بن بكَّار بن يزيد السّكسكي، وأبي علي الفيَّاض بن القاسم بن حَريش.

روى عنه ابنا ابنه أَخْمَد، وعُبَيْد الله(٢)، وأَبُو الحسَن عَلي بن الحُسَيْن بن صَدَقة الشَّرابي، والقاضي أَبُو الحُسَيْن عَبْد الوهّاب بن أَخْمَد بن هارون بن الجندي، وأَبُو عَلي الأهوازي، وأَبُو الحسَن بن السمسار، وعَلي بن الحسَن، وتمّام بن مُحَمَّد، وأَبُو القاسم الحِتَاثي، وأَبُو العباس أَخْمَد الحِتَاثي، وأَبُو مُحَمَّد الحسن بن عَلي النحوي المعروف بابن المصحح، وأَبُو العباس أَخْمَد الحِتَاثي، وأَبُو العباس أَخْمَد بن مُحَمَّد بن يوسف بن مردة الأصبهاني، وعلي بن مُحَمَّد الحِتَاثي، وعلي بن مُحَمَّد بن صافي بن شجاع بن أبي الهول، وأَبُو نصر بن الجَبّان (٣)، وأَبُو الحسن العتيقي، وعَبْد الوهّاب الميداني.

أَخْبَرَنا أَبُوا<sup>(٤)</sup> الحسن الفقيهان قالا: أَنْبَأَنَا أَبُو الحُسَيْن<sup>(٥)</sup> بن أبي الحديد، أَنْبَأَنَا جدي أَبُو بَكْر، أَنْبَأَنَا أَبُو الدحداح، حَدَّثَنَا عَبْد الوهاب بن عَبْد الرَّحيم الأشجعي، حَدَّثَنَا سفيان، عَن الزهري، عَن سالم، عَن أبيه يبلغ به النبي ﷺ قال: «إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها» المسجد فلا يمنعها» المسجد فلا يمنعها»

قال سفيان عن نافع عن ابن عمر: إنما هو بالليل.

قرات بخط أبي الحسن الحِنائي، [وأَنْبَأنيه أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، حَدَّثَنَا عَبْد العزيز الكَتَاني، أَنْبَأنَا عَلي الحِنائي](٦)، أَنْبَأنَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عُثْمَان السلمي الشاهد

<sup>(</sup>١) ما بين معكوفتين سقط من الأصل، واستدرك عن م، وت، ود.

<sup>(</sup>٢) وهما ابنا عبد الواحد بن محمد بن أبي بكر.

<sup>(</sup>٣) بدون إعجام بالأصل، وت، وم، وفي د: «الحان» والصواب ما أثبت وضبط.

<sup>(</sup>٤) بالأصل وم وت ود: أبو. (٥) كذا، وفي م وت ود: الحسن.

<sup>(</sup>٦) ما بين معكوفتين استدرك عن هامش الأصل.

المعروف بابن أبي الحديد الثقة الأمين الرضا، الشيخ النبيل.

قرات على أبي مُحَمَّد السُّلمي، عَن أبي نصر عَلي بن هبة الله قال<sup>(۱)</sup>: وأَبُو بَكُر مُحَمَّد ابن أَحْمَد بن عُثْمَان أبي الحديد، حدَّث عن أبي الدحداح، وهو آخر من حدَّث عنه، وعن الخرائطي، وأبي عَبْد الله الهَرَوي الحافظ وغيرهم، وكان من الأعيان، حَدَّثنا عنه جماعة من الدمشقيين، وابنه أبُو الفضل، حدَّث، وابنا أبي الفضل أبُو الحسن أَحْمَد، سمعت منه الكثير عن جده وعن غيره، وأَبُو مُحَمَّد عُبَيْد الله حدَّث أيضاً عن جده، ولم أسمع منه.

قرأت بخط إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد الحِنّائي، قال لي أخي عَلي: قال لي أَبُو الفرج بن عمرو ـ رحمه الله ـ:

رأيت النبي ﷺ في النوم فقال لي: أَبُو بَكْر بن أَبِي الحديد قوّال بالحقّ (٢).

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، حَدَّثَنَا عَبْد العزيز بن أَحْمَد قال: توفي أَبُو بَكْر مُحَمَّد ابن أَجْمَد بن عُثْمَان المعروف بابن أبي الحديد ـ رحمه الله ـ في شوال سنة خمس وأربع مائة، وحضرت داره وأنا أعرفه، ولكن لم أسمع منه شيئاً، حدَّث عن أبي الدحداح وغيره من شيوخ الشاميين، وحدَّث عن أبي بكر الخرائطي، وعن ابن مُنير، ومُحَمَّد بن بشر العَكَري المصريين وغيرهم، وكان ثقة مأموناً، حَدَّثَنا عنه جماعة، وذكر أن مولده سنة تسع وثلاث مائة، وذكر غيره: أن مولده لعشر خلون من شعبان سنة تسع، وذكر أَبُو عَلَي الأهوازي أنه مات وله سبع وتسعون سنة.

قرات بخط عَبْد المنعم بن عَلي بن النحوي قال: مات أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن أَحْمَد بن أَبي الحديد في يوم الجمعة لثلاث وعشرين ليلة خلت من شوّال من سنة خمس وأربعمائة، وأُخرجت جنازته إلى الجامع بعد صلاة العصر، وصُلّي عليه وردّوه إلى داره، ودُفن في بيتِ في داره، وكان له مشهد عظيم، وكان الذي صَلّى عليه ابنه أَبُو الفضل.

آخر الجزء الرابع والتسعين بعد الخمسمائة من الفرع $^{(r)}$ .

<sup>(</sup>١) الاكمال لابن ماكولا ٢/ ٥٤ ـ ٥٥.

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء ١٨٥/١٨٥.

<sup>(</sup>٣) من قوله: آخر الجزء إلى هنا ليس في م ود.

٩٢٨ - مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عُثْمَان بن مُحَمَّد أَبُو الفَرَج الزَّمَلْكاني (١) الإمام (٢) من أهل قرية زَمَلْكان<sup>(٣)</sup> .

حدَّث في سنة إحدى وعشرين وأربع مائة عن أبي الحُسَيْن عَبْد الوهّاب بن الحسَن بن الوليد الكلابي، وتمّام بن مُحَمَّد، وأبي بكر عَبْد الله بن مُحَمَّد بن هلال الحِنّائي<sup>(٤)</sup> الأديب.

روى عنه: أَبُو عُثْمَان مُحَمَّد بن أَحْمَد بن وَرْقاء الأصبهاني الصوفي نزيل بيت المقدس، وأَبُو الحسَن عَلي بن الخَضِر السلمي.

أَخْبَرَنَا أَبُو الفتح نصر الله بن مُحَمَّد الفقيه، حَدَّثَنَا نصر بن إِبْرَاهيم، أَنْبَأْنَا أَبُو عُثْمَان مُحَمَّد بن ورقاء الأصبهاني، أَنْبَأْنَا أَبُو الفرج مُحَمَّد بن أَخْمَد بن مُحَمَّد الزَّمَلْكاني، أَنْبَأْنَا أَبُو الحُسَيْن عَبْد الوهاب بن الحسَن بن الوليد، أَنْبَأْنَا أَبُو الحسَن مُحَمَّد بن أَخْمَد بن عُمَارة العظار، حَدَّثَنَا الحُسَيْن بن عَلي بن الأسود العِجْلي، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن فُضَيل، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن عُبَيْد الله عَن عُبَيْد الله (٥) بن زُحَر، عَن عَلي، عَن القاسم، عَن أَبِي أمامة قال: قال رَسُول الله عَن عُبَيْد الله (٤)

"إن الله بعثني هدّى ورحمةً للعالمين، وأمرني أَنْ أمحقَ المعازف والمزامير، والمخمورَ والأوثان التي كانت في الجاهلية، وأقسم ربي بعزّته لا يشربُ عبدٌ من عباده الخمرَ في الدنيا إلاَّ سقيته مثلها من جهنم، معذّب بعد أو مغفور له، وأقسم ربّي بعزّته لا يدعُها عبدٌ من عبادي حرجاً إلاَّ سقيته إياها من حظيرة القدس»[١٠٧٦٢].

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد الأكفاني، حَدَّثَنَا عَبْد العزيز الكتاني قال: توفي أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن أَحْمَد الزَّمَلْكاني في جُمادى الآخرة من هذه السنة ـ يعني ـ سنة إحدى وعشرين وأربعمائة (٦)، كتب الكثير، واشترى حدث بشيء يسير عن عَبْد الوهّاب بن الحسَن أخي تبوك.

<sup>(</sup>۱) هذه النسبة إلى زَمَلُكا، كما تلفظ اليوم، وفي معجم البلدان: "زملكان بفتح أوله وسكون ثانيه وفتح اللام وآخره نون. قال السمعاني أبو سعد: هما قريتان إحداهما ببلخ والأخرى بدمشق، وأما أهل الشام فإنهم يقولون: زملكا بفتح أوله وثانيه وضم لامه والقصر، لا يلحقون به النون قرية بغوطة دمشق».

 <sup>(</sup>۲) ترجمته في معجم البلدان «زملكان».

<sup>(</sup>٤) في معجم البلدان: الجبائي، تصحيف، راجع ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٤٩/١٧.

 <sup>(</sup>٥) في ت: «محمد بن عبيد بن زحر» و «الله عن عبيد الله» استدرك على هامشها وبعده صح.

<sup>(</sup>٦) معجم البلدان «زملكان».

[قال ابن عساكر](١) كذا قال: أَبُو بَكْر، وهو أَبُو الفرج. كذلك وجدته بخطه.

## ٩٢٩ - مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عُثْمَان ابن الفَرَج بن الأَزْهَر بن إِبْرَاهيم أَبُو طَالِب الصيرفي الأَزْهَري البغدادي<sup>(٢)</sup>

أخو أبي القاسم الأزهري.

قدم دمشق وحدَّث بها، وببغداد عن أبي الحسَن بن لؤلؤ الورَّاق، وأَبُو الحُسَيْن بن المظفر، وأَخْمَد بن إِبْرَاهيم بن شاذان، وأَبِي جَعْفَر عمَر بن عَلي بن الزيّات، وأَبِي عَبْد الله الحُسَيْن بن مُحَمَّد بن عبيد العسكري، ومُحَمَّد بن إِسْحَاق القَطيعي.

روى عنه: عَبْد العزيز الكتاني، وعَلي بن مُحَمَّد بن أبي الهول، وعَلي بن الخَضِر بن سُلَيْمَان [السلمي] (٣) وأَبُو بَكُر الخطيب.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسَم عَلَي بِن إِبْرَاهِيم، وأَبُو الحسَن بِن قُبَيس، قالا: حَدَّثَنَا [- و](٤) أَبُو منصور بِن خيرون، أَنْبَأْنَا - أَبُو بَكُر الخطيب(٥)، أَنْبَأْنَا أَبُو طالب مُحَمَّد بِن أَحْمَد بِن عثمان، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بِن المُطفر الحافظ، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بِن الحُسَيْن بِن حفص، حَدَّثَنَا أَبُو كُريب [نا سفيان بِن عقبة](٢) حَدَّثَنَا سفيان عِن أَبِي الزبير، عَن جابر قال: نهى رَسُول الله ﷺ أن يأكل الرجل بشماله، وأن يحتبى في ثوب واحد [وأن] يشتمل الصماء [٢٠٧٦٣].

سفيان بن عُقْبة هو أخو قَبيصة السُّوائي.

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّد الكتاني، أَنْبَأَنَا أَبُو طالب مُحَمَّد بن أَخْبَرَنا أَبُو الله مُحَمَّد بن عُثْمَان بن الفَرَج بن الأَزْهَر بن إِبْرَاهيم الصيرفي البغدادي أخو أَبي القاسم ابن السّوادي، قدم علينا، حَدَّثَنَا أَبُو الحسن عَلي بن مُحَمَّد بن لؤلؤ الورَّاق، حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَر السّوادي، قدم علينا، حَدَّثَنَا أَبُو الحسن عَلي بن مُحَمَّد بن لؤلؤ الورَّاق، حَدَّثَنَا أَبُو العسن بن الوليد النَّرْسي، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بن سعيد العطّان، حَدَّثَنَا إسْمَاعيل، حَدَّثَنَا قيس، عَن عُقْبة بن عامر قال: قال رَسُول الله ﷺ:

<sup>(</sup>۲) ترجمته في تاريخ بغداد ۱/۳۱۹.

<sup>(</sup>١) الزيادة منا للإيضاح.

<sup>(</sup>٤) زيادة عن م وت ود، لتقويم السند.

<sup>(</sup>٣) زيادة عن م، ود، وت.(٥) تا نا دا ٥ ٥ ٣٠

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد ١/٣١٩.

<sup>(</sup>٦) الزيادة بين معكوفتين عن م، وت، ود.

والذي في تاريخ بغداد: حدثنا أبو كريب قال: حدَّثنا سفيان بن عبينة قال: حدثنا سفيان عن أبي الزبير. راجع ترجمة سفيان بن عقبة في تهذيب الكمال ٧/ ٣٦٧ وترجمة سفيان بن عيينة في تهذيب الكمال ٧/ ٣٦٨.

«أُنزل علي آيات لم يُرَ مثلها: ﴿قل أعوذ برّب الناس﴾ إلى آخر السورة، و ﴿قُلْ أعوذ برّب الفلق﴾ إلى آخر السورة»[٢٠٧٦٤].

اخْبَرَنَاه عالياً أَبُو الأعزّ قراتكين بن الأسعد، أَنْبَأْنَا أَبُو مُحَمَّد الحسَن بن عَلي، أَنْبَأْنَا أَبُو الحسَن بن لؤلؤ، فذكره مثله.

قال لنا أَبُو القَاسم عَلي بن إِبْرَاهيم، وأَبُو الحسَن عَلي بن أَحْمَد، وأَبُو منصور بن خيرون: قال لنا أَبُو بَكُر الخطيب<sup>(۱)</sup>: قال لي أَبُو القَاسم الأزهري: وُلد أخي أَبُو طالب في سنة ثلاث وستين وثلاثمائة، وأنا أكبر منه بثمان<sup>(۲)</sup> سنين، ولدت في سنة خمس وخمسين.

قال أَبُو بَكُر الخطيب: سألت أبا طالب عن مولده فقال: وُلدت في ليلة الجمعة لعشر بقين من جُمَادى الآخرة سنة ثلاث وستين وثلاثمائة.

قال الخطيب (٣):

مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عُثْمَان بن الفَرَج بن الأَزْهَر أَبُو طالب المعروف بابن السوادي أخو أَبي القاسم الأزهري، وكان الأصغر، سمع أبا حفص بن الزيّات، والحُسَيْن بن مُحَمَّد بن عبيد العسكري، وعلي بن مُحَمَّد بن لؤلؤ الورَّاق، ومُحَمَّد بن إِسْحَاق القَطيعي، ومُحَمَّد بن المُظَفِّر، وأبا بكر بن شاذان، كتبنا عنه، وكان صدوقاً، وتوفي بواسط في (٤) ذي الحجة من سنة خمس وأربعين وأربع مائة، وكنت إذ ذاك بمكّة.

# • ٩٣٠ - مُحَمَّد بن أَخْمَد بن عرفجة بن عُثْمَان بن سعيد أَبُو بَكْر القُرشي الكريزي<sup>(٥)</sup> الدمشقي

روى عن يزيد بن مُحَمَّد بن عَبد الصَّمد، وأبي زُرعة الدمشقي.

روى عنه: تمام بن مُحَمَّد، وأَبُو عَبْد الله بن مندة، وعَبْد الرَّحمن بن عمَر بن نصر. أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الكريم بن حمزة، حَدَّثَنَا عَبْد العزيز بن أَخْمَد، أَنْبَأْنَا تمام بن

<sup>(</sup>١) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ١/٣١٩.

<sup>(</sup>٢) بالأصل وت وم، ود: بثلاث، والمثبت عن تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>۳) تاریخ بغداد ۱/۳۱۹.

<sup>(</sup>٤) بالأصل: (من) والمثبت عن م، وت، ود، وتاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٥) بدون إعجام بالأصل وم وت ود، والمثبت عن المختصر.

مُحَمَّد، أَنْبَأْنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عرفجة بن عُثْمَان بن سعيد القرشي ـ قراءة عليه ـ حَدَّثَنَا يزيد بن مُحَمَّد بن عَبْد الصمد، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بن صالح الوُحَاظي، حَدَّثَنَا عَبْد الحميد بن سُلَيْمَان الأسلمي، حَدَّثَنَا أَبُو حازم (۱) بن دينار، عَن سهل بن سعد الساعدي أنه سمع رَسُول الله عَلِي يقول: ﴿إِنّ العبد ليعمل عمل أهل الجنّة ـ فيما يرى الناس ـ وأنه لمن أهل النار، وإنه ليعمل عمل أهل الجنّة المن أهل الجنّة المن أهل الجنّة . فيما يرى الناس ـ وأنه لمن أهل النار . فيما يرى الناس ـ وإنه لمن أهل الجنّة المن أهل الجنّة .

## ٥٩٣١ - مُحَمَّد بن أَخْمَد بن عَلي بن مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن يزيد بن حاتم أَبُو يعقوب البغدادي النحوي (٢)

حدَّث بتدمر من أعمال دمشق (٣) عن أبي مسلم إِبْرَاهيم بن عَبْد الله الكَجِي البصري، ومضى إلى مصر، فمات بها.

واجتاز بدمشق، فسمع منه أَبُو الفتح عَبْد الواحد (٤) بن مُحَمَّد بن مسرور.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسم عَلي بن إِبْرَاهيم، وأَبُو الحسَن عَلي بن أَحْمَد، وأَبُو منصور بن خيرون، قالوا: قال لنا أَبُو بَكُر الخطيب<sup>(٥)</sup>:

مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عَلي بن مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن يزيد بن حاتم، أَبُو يعقوب النحوي البغدادي، ذكر أَبُو الفتح بن مسرور أنه حدَّثه بتدمر عن أَبي مسلم الكَجِّي، ويقال (٦): توفي بمصر يوم الأربعاء لليلة بقيت من شهر ربيع الأول سنة تسع وأربعين وثلاثمائة، وكان ثقة.

٥٩٣٢ - مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عَلي بن مُحَمَّد أَبُو الحسن البَغْدَادي الواعظ (٧) يُعرف بصاحب الجلاء.

حدَّث بدمشق سنة ثمان وستين وثلاثمائة عن [أبي] (^) القاسم البغوي، وأبي بكر بن أبي داود، والعبّاس بن يوسف الشّكلي، وأَحْمَد بن المُعَلّى الدمشقي.

<sup>(</sup>۱) في م: خازم، تصحيف. (۲) ترجمته في تاريخ بغداد ۱/ ۳۲۰.

<sup>(</sup>٣) كذا، وفي معجم البلدان: تدمر: مدينة قديمة مشهورة في برية الشام.

<sup>(</sup>٤) بالأصل: «عبد الرحمن» ثم شطبت كلمة «الرحمن» واستدرك على الهامش: «الواحد» وبعدها صح.

<sup>(</sup>٥) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ٢/ ٣٢٠.

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصل، وم، وت، ود؛ وفي تاريخ بغداد: قال.

<sup>(</sup>۷) ترجمته في تاريخ بغداد ۱/ ۳۸۳.

<sup>(</sup>A) سقطت من الأصل وم وت ود.

روى عنه: أَبُو نصر بن الجَبّان، وأَبُو الحُسَيْن الميداني، وأَبُو عَبْد اللّه الحُسَيْن بن جَعْفَر الجرجاني.

قرأت على جدي أبي المفضّل<sup>(۱)</sup> يَحْيَىٰ بن عَلَي القاضي عن عَبْد العزيز بن أَحْمَد، أَنْبَأَنَا أَبُو نصر بن الجَبّان، حَدَّثَنَا أَبُو سُلَيْمَان بن زَبْر<sup>(۲)</sup>، وأَبُو الحسن مُحَمَّد بن أَحْمَد البغدادي الواعظ، قالا: حَدَّثَنَا عَبْد الله بن مُحَمَّد البغوي ـ ببغداد ـ حَدَّثَنَا أَحْمَد بن إبراهيم المَوْصلي قال:

ركب المأمون إلى الشّمّاسية (٣) فنظر إلى الناس، وعِظَمهم، وعن يمينه يَحْيَىٰ بن أكثم القاضي فالتفت إليه فقال: أما ترى (٤) أما ترى؟، حَدَّثَني يوسف بن عطية الصفار عن ثابت عن أنس أن النبي ﷺ قال: «الحَلْقُ عيالُ الله، فأحبّهم إليه أنفعهم لعياله»[١٠٧٦٦].

آخْبَرَنا (٥) أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنْبَأَنَا أَبُو القَاسِم إِسْمَاعِيل بن مسعدة، أَنْبَأَنَا حمزة ابن يوسف السهمي، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْد اللّه الحُسَيْن بن جَعْفَر الجرجاني، حَدَّثَنَا أَبُو الحسَن مُحَمَّد بن أَحْمَد البَغْدَادي ـ بدمشق ـ حَدَّثَنَا أَحْمَد بن المُعَلِّى الأسدي، حَدَّثَنَا سُلَيْمَان بن عَبْد الرَّحمن، حَدَّثَنَا عَبْد اللّه بن مروان الجرجاني، عَن سفيان الثوري، عَن أَبيه، عَن جده أنه شهد أبا بكر زوَّج الأشعث بن قيس الكندي أخته (١).

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم عَلَي بن إِبْرَاهيم، وأَبُو الحسَن عَلَي بن أَخْمَد، وأَبُو منصور مُحَمَّد ابن عَبْد الملك قالوا: قال لنا أَبُو بَكْر الخطيب(٧): مُحَمَّد بن أَخْمَد أَبُو الحسَن الواعظ البَغْدَادي، يعرف بصاحب الجلاء، حدَّث بدمشق عن أبي بكر بن أبي داود، روى عنه عَبْد الوهّاب [بن عبد الله] (٨) المرّي الدمشقي.

ذكره الخطيب فيمن لم يحفظ اسم جده.

<sup>(</sup>١) بالأصل: الفضل، تصحيف، والتصويب عن م، وت، ود.

<sup>(</sup>٢) في م: زبير، تصحيف.

 <sup>(</sup>٣) الشماسية: بفتح أوله وتشديد ثانيه ثم سين مهملة منسوبة إلى بعض شماسي النصارى، وهي مجاورة لدار الروم
 التي في أعلى مدينة بغداد (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل وم ود، وفي المختصر: أما ترى ما نرى وفي ت: «أما ترى» واستدركت «أما ترى» على هامشها.

<sup>(</sup>٥) كتب فوقها بالأصل وم وت: ملحق. (٦) كتب بعدها بالأصل وم وت: إلى.

<sup>(</sup>V) تاریخ بغداد ۱/۳۸۳. (A) الزیادة عن م، وَت، و د، وتاریخ بغداد.

### ٩٣٣ ٥ - مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عَلي بن الحُسَنِن أَبُو مسلم البَغْدَادي الكاتب(١)

سمع أبا عَلَي الحَصَائري، وإِبْرَاهيم بن أَبِي ثابت بدمشق، وببغداد: أبا القاسم البغوي، وأبا بكر بن أَبِي داود، ويَحْيَىٰ بن مُحَمَّد بن صاعد، وأبا عُثْمَان سعيد بن مُحَمَّد أخا زبير الحافظ، وأبا بكر بن مجاهد المقرىء، ومُحَمَّد بن عَلي بن مُحَمَّد المَادَراثي، ومُحَمَّد بن الحسن بن دُرَيد، وأبا عَلي مُحَمَّد بن سعيد بن عَبْد الرَّحمن الحَرّاني بالرقَّة، وأبا بكر أَحْمَد ابن عمرو بن جابر الرَّملي، وأبا جَعْفَر مُحَمَّد بن أَحْمَد الخَلال بالرملة، وأبا بكر مُحَمَّد بن أَحْمَد الخَلال بالرملة، وأبا بكر مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بنالِس، وأبا القاسم زياد بن يونس بن عصب بالقيروان.

وسكن بمصر، وحدَّث بها، وروى عنه من أهلها: أَبُو مُحَمَّد عَبْد الغني بن سعيد الحافظ، والقاضي أَبُو عَبْد اللّه القُضَاعي، وأَبُو سعد عَبْد الملك بن مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم النيسابوري الواعظ، وأَبُو عَلي الأهوازي، ورَشَأ بن نظيف، وأَبُو الحسن (٢) بن المكي، وأَبُو الفضل الرازي، وأَبُو الفتح أَحْمَد بن بابشاذ (٣) بن داود بن سُلَيْمَان الجوهري الواعظ، وأَبُو الحسن عَلي بن عَبْد الرَّحمن بن مُحَمَّد البابي القاضي، وأَبُو البركات الحُسَيْن بن إِبْرَاهيم بن الحسن بن مُحَمَّد بن العزيز بن بُندَار بن عَلى.

أَخْبَرَنَا أَبُو سهل مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم بن سعدوية، أَنْبَأْنَا أَبُو الفضل الرازي.

ح وَٱخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الكريم بن حمزة، أَنْبَأَنَا أَبُو الحُسَيْن بن مكي، قالا: أَنْبَأَنَا أَبُو مسلم الكاتب، حَدَّثَنَا أَبُو القاسم البغوي، حَدَّثَنَا أَبُو نصر بن التمّار، وعَلي بن الجعد، وعبد الأعلى بن حمَّاد، وكامل بن طلحة، وعُبَيْد الله بن مُحَمَّد العايشي ـ وقال ابن مكي: العيشي (٤) ـ قالوا: حَدَّثَنَا حمّاد بن سَلَمة عن أَبِي العُشَراء عن أَبِيه قال:

قلت: يا رَسُول الله ما تكون الزكاة إلاَّ من اللبة ـ زاد الرازي: أو الحلق؟ ـ وقالا: قال: «لو طعنت في فخذها لأجزأك»[١٠٧٦٧].

 <sup>(</sup>۱) ترجمته في تاريخ بغداد ۱/۳۲۳ والوافي بالوفيات ۲/۲۰ والمنتظم ۷/۲۵۰ وغاية النهاية ۲/۳۷ والعبر ۳/۷۱ وسير أعلام النبلاء ۱۱۸۸۰ وشذرات الذهب ۳/۱۵۸.

 <sup>(</sup>٢) كذا بالأصل وم ود، وت: (وأبو الحسن بن مكي) وفي سير أعلام النبلاء: أبو الحسين محمد بن مكي الأزدي وسيرد في الخبر التالي: (أبو الحسين).

<sup>(</sup>٣) في م: باشاد، تصحيف، وفي د، وت كالأصل.

<sup>(</sup>٤) هو عبيد الله بن محمد بن حفص بن عمر، أبو عبد الرحمن القرشي البصري راجع ترجمته في سير أعلام النبلاء ١١٠ د ١٠

أَخْبَرَنا أَبُو سهل بن سعدوية، أَنْبَأْنَا أَبُو الفضل الرازي، أَنْبَأَنَا أَبُو مسلم مُحَمَّد بن أَحْمَد ابن عَلَى الكاتب ـ بفسطاط مصر ـ سنة خمس وتسعين وثلاثمائة، حَدَّثَنَا أَبُو عَلَى الحسَن بن حبيب بن عَبْد الملك ـ بدمشق ـ حَدَّثَنَا فهد بن سُلَيْمَان، حَدَّثَنَا عُثْمَان بن هارون القُرشي، حَدَّثَنَا عصام بن قُدَامة، عَن عطية العَوْفي، عَن أبي سعيد الخُدْري قال: قال رَسُول الله ﷺ: «مَنْ قال: أستغفر الله الذي لا إله إلاّ هو الحتّ القيّوم، وأتوب إليه ثلاثاً، غفر له ذنوبه، ولو كانت عددُ رمل عالج وغُتَاء (١) البحر، وعدد نجوم السماء» [١٠٧٦٨].

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم عَلي بن إِبْرَاهيم، أَنْبَأْنَا أَبُو الحسن رَشَا بن نظيف المقرىء، أَنْبَأْنَا أَبُو مسلم مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عَلي الكاتب، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بن دُرَيد قال: وأنشدني أيضاً - يعني -أبا حاتم السُجستاني:

> إذا أنت جاريت السفيه كما جرى إذا أمن الجهال جهلك مرة فلا تغضبن (٢) عرض السفيه وداره وعم عليه الحلم والجهل وألقه فيرجوك تارات ويخشاك تارة

فأنت سفية مثله غير ذي حلم فعرضك للجهال غنم من الغنم بحلم فإن أعيا عليك فبالصرم بمنزلة بين العداوة والسلم ويأخذ فيما بين ذلك بالحزم فإن لم تجد بدأ من الجهل فاستعن عليه بجهال فذاك من العزم

**ٱخْبَرَنا** أَبُو القَاسم بن أبي الجن، وأَبُو الحسَن عَلي بن أَحْمَد، قالا: حَدَّثَنَا [ـ و]<sup>(٣)</sup> أَبُو منصور بن خيرون، أَنْبَأْنَا ـ أَبُو بَكْر الخطيب<sup>(٤)</sup> قال مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عَلي بن الحُسَيْن أَبُو مسلم كاتب الوزير أبي الفضل بن حِنزابة (٥) نزل مصر، وحدَّث بها عن أبي القاسم البغوي، وعَبْد اللّه بن أبي داود، ويَحْيَىٰ بن مُحَمَّد بن صاعد، وبدر بن الهيثم ـ زاد ابن خيرون: وسعيد بن مُحَمَّد أخى زبيرة (٦)، وقالوا: ـ وأبي بكر بن دريد، وأبي بكر بن مجاهد المقرىء، وإبْرَاهِيم بن مُحَمَّد بن عَرَفة النحوي، حَدَّثَنَا عنه أَحْمَد بن مُحَمَّد العتيقي، والقاضي أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن سلامة القُضاعي المصري ـ بمكة ـ ـ زاد ابن خيرون: وغيرهما، وقال: قال

(٢) الأصل وت ود، وفي م: تقضين.

<sup>(</sup>١) غثاء البحر: أي زبده.

<sup>(</sup>٤) رواه الخطيب في تاريخ بغداد ١/٣٢٣. (٣) زيادة عن م، ود، وت، لتقويم السند.

 <sup>(</sup>۵) بالأصل وم وت ود: خنزابه، والمثبت عن تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصل، وفي م وت ود: (زبير) وفي تاريخ بغداد (زبيراء) وكتب مصححه بالهامش: (في المخطوط: زبير الحافظ، وفي الميزان: سعيد بن أبي أخي زبير الحافظ.

الخطيب: قال لي مُحَمَّد بن عَلي الصوري كان بعض أصول أبي مسلم عن البغوي وغيره جياداً قلت: فكيف حاله من حال ابن الجندي؟ فقالوا: قد اطّلع منه على تخليط، وهو أمثل من ابن الجندي.

قال<sup>(۱)</sup>: وحَدَّثَني الصوري، حَدَّثَني أَبُو الحُسَيْن العطّار وكيل أَبي مسلم الكاتب وكان من أهل العلم والمعرفة بالحديث، كتب وجمع ولم يكن بمصر بعد عَبْد الغني بن سعيد أفهم منه \_ قال: ما رأيت في أصول أبي مسلم عن البغوي شيئاً صحيحاً غير جزء واحد، كان سماعه فيه صحيحاً، ما عدا ذلك مفسود.

قال الخطيب<sup>(۲)</sup>: وأَنْبَأْنَا أَحْمَد بن مُحَمَّد العتيقي قال: سنة تسع وتسعين وثلاثمائة فيها توفي أَبُو مسلم الكاتب البَغْدَادي بمصر، وكان آخر من بقي<sup>(٣)</sup> من أصحاب ابن منيع.

قرات على أبي الحسن على بن المُسلّم الفَرَضي، وأبي الفضل بن ناصر الحافظ، قلت لهما: أجاز لكم إِبْرَاهيم بن سعيد بن عَبْد الله الحَبّال قال: سنة تسع وتسعين ـ يعني ـ وثلاثمائة أَبُو مسلم مُحَمَّد بن أَحْمَد الكاتب في ذي القعدة ـ يعني ـ مات.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسم العلوي، وأَبُو الحسَن المالكي قالا: حَدَّثَنَا [ـ و](٤) أَبُو منصور بن خيرون، أَنْبَأْنَا ـ أَبُو بَكُر الخطيب قال<sup>(٥)</sup>: قال لي الصوري: مات أَبُو مسلم في آخر سنة تسع وتسعين، زادنا النسيب وابن قُبيس عن الخطيب: وقال غيره: مات في ذي القعدة.

٩٩٣٤ - مُحَمَّد بن أَخْمَد بن عَلي أَبُو عَبْد الله بن أَبي سعد القزويني المقرىء (٦) نزيل مصر.

قرأ على أبي الحسن [علي] بن داود الدَّارَاني بحرف ابن عامر بدمشق، وسمع بدمشق عَبْد الوهّاب الكلابي، وبمصر: أبا<sup>(٧)</sup> الميمون بن حمزة الحُسَيْني، وأبا الحسن عَلي بن مُحَمَّد الحلبي، وأبا الطَّيّب عَبْد المنعم بن عُبَيْد الله بن غَلْبُون، وأبا بكر مُحَمَّد بن أَخْمَد بن جابر التَّنيسي.

<sup>(</sup>١) القائل أبو بكر الخطيب، والخبر في تاريخ بغداد ١/٣٢٣.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) تقرأ بالأصل وت: يفتي، والمثبت عن د، وتاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٤) الزيادة عن م، وت، ود. (٥) تاريخ بغداد ١/٣٢٣.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في مرآة الجنان ٣/ ٧٤ وغاية النهاية ٢/ ٧٥ ومعرفة القراء الكبار ١/ ٤١٦ رقم ٣٥٤.

<sup>(</sup>٧) كذا بالأصل وم وت ود: (أبا الميمون بن حمزة) وفي معرفة القراء الكبار وغاية النهاية: ميمون بن حمزة.

روى عنه: عَبْد العزيز الكتاني، وأَبُو عَبْد اللّه بن الحطّاب<sup>(۱)</sup>، وأَبُو الحُسَيْن يَحْيَىٰ بن عَلَى بن الفرج المقرىء الخشّاب.

كتب إليَّ أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد (٢) بن أَحْمَد بن إِبْرَاهيم بن الحطّاب (٣)، وحَدَّثَنَا أَبُو بَكُر يَحْيَىٰ بن سعدون عنه، أَنْبَأْنَا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عَلَى المقرىء القزويني، والحُسَيْن بن أَحْمَد بن بكَّار المقرىء الكندي بمصر، قالا: أَنْبَأْنَا أَبُو الحُسَيْن عَبْد الوهّاب بن الحسن بن الوليد الكلابي بدمشق، حَدَّثَنَا أَبُو العباس طاهر بن مُحَمَّد بن الحكم التميمي، حَدَّثَنَا هشام بن عمَّار، حَدَّثَنَا البَحْتَري بن عُبَيد ـ قال هشام: وذهبنا إليه إلى القَلَمُون (٤) في موضع يقال له الأفاعي (٥) ـ حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا أَبُو هريرة قال: قال رَسُول الله ﷺ: «الأذنان من الرأس» المراس (١٠٧٦٩).

قال أَبُو عَبْد الله بن الحطاب: أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عَلَي القزويني المقرىء كان من المذكورين بالقراءات ورواياتها بمصر، وقد سمع بها، وبالشام، والحجاز، وغيرها، وأَبُوه أَحْمَد يكنى أبا سعد عندي عنه مشيخة لهشام بن عمَّار الدمشقي، رواها لنا سنة أربعين وأربع مائة عن عَبْد الوهّاب الكلابي، وعنديُّ عنه الجزء الأول من الفوائد المجددة انتقاء عَبْد الغني الحافظ من حديث الميمون بن حمزة العلوي، أخبرنا به عن الميمون، والجزء الثالث عشر من انتقاء خلف الحافظ عَلى القاضي أبي الحسَن الحلبي.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، حَدَّثَنَا عَبْد العزيز الكتاني قال: سنة اثنتين وخمسين وأربع مائة ورد الخبر من مصر في شهر رمضان بوفاة القزويني وهو أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن أَبِي سعد الساكن بمصر، كان يحدُّث عن عَبْد الوهّاب بن الحسن بن الوليد الكلابي، وابن جابر التُنيسي وغيرهما، وقرأ على عَلي بن داود الدَّارَاني بحرف ابن عامر، سمعت منه بمدينة رَسُول الله ﷺ بعد منصرفنا من الحجّ.

<sup>(</sup>١) بالأصل: الخطاب، تصحيف، والمثبت عن م، وت، ود، وهو محمد بن أحمد بن إبراهيم بن أحمد الرازي، أبو عبد الله راجع معرفة القراء الكبار، وغاية النهاية.

ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٩/٥٨٣.

<sup>(</sup>٢) كتبت «محمد» فوق الكلام بين السطرين بالأصل.

<sup>(</sup>٣) األصل وم: الخطاب، تصحيف، والمثبت عن د، وت، راجع الحاشية السابقة.

<sup>(</sup>٤) بفتح أوله وثانيه بوزن قَرَبوس، قرية بدمشق (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٥) الأَفَاعي قرية من القلمون التي بدمشق ومنها: بحتري بن عبيد الله بن سليمان الطانجي كذا نقل ياقوت عن أبي القاسم بن عساكر (معجم البلدان: القلمون).

أَخْبَرَنَا أَبُو الحسَن عَلي بن المُسَلِّم، وأَبُو الفضل بن ناصر ـ قراءة ـ عن إِبْرَاهيم بن سعيد الحَبَّال، قال:

أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن أَبِي سعد القزويني المقرىء ـ زاد ابن ناصر: يوم الأحد الرابع والعشرين قالا: من ربيع الآخر يعني سنة اثنتين وخمسين ـ يعني ـ مات<sup>(١)</sup>.

٥٩٣٥ - مُحَمَّد بن أَخمَد بن عَلي أبي القاسم أَبُو بَكْر الطوسي الصوفي المقرىء إمام صخرة بيت المقدس.

سمع أبا حفص عمر بن أحمد الواسطي ببيت المقدس.

حَدَّثَنَا عنه أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي واستجاز منه، ابنا<sup>(۲)</sup> صابر بدمشق سنة خمس وثمانين.

حَدَّثَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي ـ لفظاً ـ قال: قرأت على أبي بكر مُحَمَّد بن أَحْمَد بن أَبُي القاسم الطوسي المقرىء ـ إمام الصخرة المقدسة ببيت المقدس ـ قلت له: أخبركم أبُو حفص عمَر بن أَحْمَد بن مُحَمَّد الخطيب الواسطي قراءة عليه وأنت تسمع ببيت المقدس في محراب يعقوب سنة أربعين وأربعمائة، أَنْبَأْنَا أَبُو العباس أَحْمَد بن عمَر بن عَبْد الملك بن مُويس ـ قراءة عليه في المسجد الأقصى ـ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الله بن مُحَمَّد بن سَلْم (٣)، حَدَّثَنَا بن وَهُب، حَدَّثَنَا عَرْملة بن يَحْيَىٰ بن حَرْملة بن عِمْران بن قُرَاد التُجِيبي المصري، حَدَّثَنَا ابن وَهُب، أَخْبَرَني عمرو بن الحارث أن أبا عُشَّانة المعافري حدَّثه أنه سمع عقبة بن عامر الجُهَني يقول: قال النبي عَيْد:

«مَنْ أَثْكُلُ ثَلَاثَةً مَنْ صَلْبُه، فاحتسبهم على الله ـ قال أَبُو عُشَانَةً مَرَةً: في سبيل الله، ولم يقلها مرة أخرى ـ وجبت له الجنة "[١٠٧٧-].

ذكر أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني.

أنّ أبا بكر مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عَلي الطوسي المقرىء الصوفي قتلته الفرنج ـ خذلهم الله ـ عند دخولهم بيت المقدس في شعبان سنة اثنتين وتسعين وأربع مائة .

<sup>(</sup>١) معرفة القراء الكبار ٢١٦/١ وغاية النهاية ٢/ ٧٥ وزيد فيها: عن نيّف وثمانين سنة.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: «انبانا» تصحيف، والتصويب عن م، وت، ود.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل وت ود، وفي م: سالم.

٥٩٣٦ - مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عَلى أَبُو عَبْد اللَّه المُجَاشِعي الهَرَوي الأديب قدم دمشق، وسمع بها أبا نصر بن طلاّب، وكان مواظباً على سماع الحديث بدمشق، وكان كَرَّامياً<sup>(١)</sup>.

قرات بخط أبي الفضل طاهر بن بركات الخُشُوعي، أنشدني الشيخ أَبُو عَبْد اللَّه مُحَمَّد ابن أحمد بن على المجاشِعي لنفسه:

> أحسسن بربك ظنا أنه أبدأ كم قد تكشّر لى عن نابه زَمَنٌ لا تيأسَن لبابِ سُدّ في طلب قال: وأنشدني أيضاً لنفسه:

لا تبلسن لذا المهم فإنه أوليس ما قد سرّ لم يَكُ دائماً قال: وله أيضاً:

إنّي لأرجو العفو من خالقي وتوبة أخلص من ذي قبل إنْ تكن العقبي لنا جنة فكلّما قاسيت عمري حللْ

يكفى المهم إذا ما عَنَّ أو نابا فَفَلّ بالفضل منه ذلك النابا فالله يفتح بعد الباب أبوابا

يكفيكه المنفرد القيوم فكذاك ما قد ساء ليس يدوم

#### ٥٩٣٧ - مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عُمَارَة أَبُو الحسَن العَطَّار

روى عن أبي هشام الرّفاعي، ومُحَمَّد بن يزيد الآدمي، وعبدة بن عَبْد الرحيم المَرْوَزي، والمُسَيّب بن واضح، وسعيد بن يَحْيَىٰ الأموي، ويوسف بن موسى، والحُسَيْن بن عَلَى بن الأسود، وحُمَيد بن الربيع، وزياد بن أيوب.

روى عنه: أَبُو القَاسم بن أَبِي العَقَب، وابن طغان المحتسب، وأَبُو العبّاس مُحَمَّد، وأَبُو بَكُر أَحْمَد ابنا موسى بن الحُسَيْن بن السمسار، وعَبْد الوهّاب الكلابي، وأَبُو الحسَن جَعْفَر بن عَبْد الرزّاق(٢) بن عَبْد الوهّاب، وأَبُو عَلى بن المهنّى، وأَبُو بَكُر بن المقرىء، وأَبُو مُحَمَّد عَبْد اللَّه بن مُحَمَّد بن عَبْد الغفَّار، وأَبُو سُلَيْمَان بن زَبْر، وأَبُو الحُسَيْن الرازي، وأَبُو

<sup>(</sup>١) الكرامي بفتح الكاف وتشديد الراء، وهم الكرامية أتباع محمد بن كرام السجزي أبو عبد الله النيسابوري إمام الكرامية وهو القائل بأن معبوده مستقر على العرش وأنه جوهر في مكان مماسّ لعرشه فوقه تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً (راجع ما جاء فيه في تاج العروس بتحقيقنا ـ كرم).

<sup>(</sup>۲) في م: الوراق.

زرعة، وأَبُو بَكْر ابنا أَبِي دُجَانة، والعبّاس بن مُحَمَّد بن حبّان، وأَبُو عَلَي الحسَن بن القاسم بن دَرَسْتُوية، وعَبْد اللّه بن مُحَمَّد بن أيوب القطان، وأَبُو عمرو عُثْمَان بن عمَر بن عَبْد الرَّحمن الشافعي، وأَبُو الحسَن عَلي بن عمرو بن سهل الحريري.

آخْبَرَنا أَبُو عَبْد الله الحُسَيْن بن عَبْد الملك، أَنْبَأَنَا أَبُو طاهر بن مَحْمُود، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُر ابن المقرىء، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عُمَارَة، حَدَّثَنَا المُسَيِّب بن واضح، حَدَّثَنَا ابن المبارك، عَن خالد، عَن عِحْرِمة، عَن ابن عبّاس قال:

حمل رَسُول الله ﷺ بعض أغيلمة بني عَبْد المطّلب، واحداً خلفه وواحداً بين يديه[١٠٧٧١].

قال: وحَدَّثَنَا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عُمَارَة العَطَّار نزيل دمشق الثقة الأمين ـ كرّم الله وجهه، وأسكنه جنته ـ حَدِّثَنَا عبدة بن عَبد الرحيم ، أَنْبَانَا النَّضر بن شُمَيل المازني، أَنْبَانَا ابن جُرَيج، عَن يونس بن سيف، عَن سُلَيْمَان بن يسار قال: تفرق الناس على أبي هريرة فقال له قائل من أهل الشام: أيها الشيخ حدِّثنا حديثاً سمعته من رَسُول الله على قال: نعم، سمعت رَسُول الله على يقول: "أوّل ما يُقضَى فيه يوم القيامة ثلاث: رجل استشهد فأتي به فعرّفه نِعمَه، فعرفها، قال: فما عملتَ فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدتُ، قال: كذبتَ، قاتلتَ ليقال: هو جريء، فقد قيل (١) ذلك، ثم أمر به فَسُحِبَ على وجهه حتى ألقي في النار، ورجل تَعَلّم العلم وعلمه وقرأ القرآن ـ يعني ـ فأتي به فعرّفه نِعمَه فعرفها، قال: ما عملتَ فيها؟ قال: تَعَلّمت فيك وعلمه، وقرأتُ فيك القرآن قال: كذبتَ، ولكنك تعلّمت ليقال هو عالم، فقد قيل، وقرأت ليقال هو قارىء فقد قيل، ثم أمر فَسُحب على وجهه حتى ألقي في النار، ورجل أوسع وقرأت ليقال هو قارىء فقد قيل، ثم أمر فَسُحب على وجهه حتى ألقي في النار، ورجل أوسع ما تركتُ من شيءٍ يجب أن يُنفق فيها إلا أنفقتُ فيها لك، قال: كذبتَ، ولكنك فعلت ليقال ما تركتُ من شيءٍ يجب أن يُنفق فيها إلا أنفقتُ فيها لك، قال: كذبتَ، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ذلك، ثم أمر به فسُحب على وجهه حتى ألقي في النار» ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ذلك، ثم أمر به فسُحب على وجهه حتى ألقي في النار» ولكنك فعلت ليقال

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم نصر بن أَحْمَد بن مقاتل، أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّد مقاتل بن مطكود، أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّد مقاتل بن مطكود، أَنْبَأَنَا أَبُو عَلي الأهوازي ـ إجازة ـ قال: قال عَبْد الوهّاب بن الحسن في تسمية شيوخه: مُحَمَّد بن أَجْمَد بن عُمَارَة أَبُو الحسن العَطَّار سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة ـ يعني ـ مات.

<sup>(</sup>١) الأصل: فعل، والمثبت عن د، وت.

قرات بخط أبي الحسن نجا بن أَحْمَد فيما ذكر أنه نقله من خط أبي الحُسَيْن الرازي في تسمية من كتب عنه بدمشق في الدفعة الثانية: أَبُو الحسن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عُمَارَة العَطَّار، مات سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة.

قرات على أبي مُحَمَّد السُّلَمي، عَن أبي مُحَمَّد التميمي، أَنْبَأْنَا مكي بن مُحَمَّد، أَنْبَأَنَا أَبو (١) سُلَيْمَان بن زبر قال:

وفيها ـ يعني ـ سنة سبع وعشرين ومائتين ولد ابن عُمَارَة، أَنا سألته عن مولده.

قال: وأَنْبَأْنَا أَبُو سُلَيْمَان قال:

في شهر رمضان ـ يعني ـ سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة توفي أَبُو الحسَن مُحَمَّد بن أَحْمَد ابن عُمَارَة العَطَّار بدمشق، وهو ابن ست وتسعين سنة.

### ۹۳۸ م ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عِمْرَان بن مُوسَىٰ بن هارون بن دينار أَبُو بَكْر الجشمي<sup>(۲)</sup> البَغْدَادي المُطَرِّز<sup>(۳)</sup>

سمع بدمشق: الحسن بن حبيب، ومُحَمَّد بن بُكَّار البَتَلْهي، وهشام بن أَحْمَد القارىء، وأبا الله الطّيّب أَحْمَد بن إِبْرَاهيم بن عَبَادل، ومُحَمَّد بن يوسف الهَرَوي، وبالرملة: أبا نُعيم مُحَمَّد بن جَعْفَر بن مُحَمَّد البَغْدَادي، وأبا بكر أَحْمَد بن عمرو بن جابر الحافظ، وبالرَّقة: أبا علي مُحَمَّد بن سعيد بن عَبْد الرَّحمن الحَرّاني، وبحمص: مُحَمَّد ابن سعيد التَّرْخمي (٤)، وببغداد: إسْمَاعيل بن العبّاس الورَّاق، وأَحْمَد بن مُحَمَّد بن يزيد الرَّعمن، ومُحَمَّد بن مَحْمَّد بن العبّاس الورَّاق، وأحْمَد بن مُحَمَّد بن يزيد الرَّعْفَراني، ومُحَمَّد بن منصور بن أبي الجهم، ومُحَمَّد بن مَخْلَد الدوري، وبالكوفة: الحسن ابن مُحَمَّد بن بشر البَجَلي، وجَعْفَر بن إدريس القزويني، والنعمان بن مُحَمَّد بن النعمان العَدَني بمكة.

روى عنه أَبُو القَاسم التنوخي، وعُبَيْد اللّه بن أَحْمَد بن عُثْمَان الصيرفي الأزهري(٥).

<sup>(</sup>١) كتبت فوق الكلام بين السطرين بالأصل.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل وم وت ود: الجشمي، بالجيم. وفي تاريخ بغداد: الحُشَمِي، بالحاء المهملة، وضبطت بالقلم بضم الحاء وفتح الشين.

وفي الأنساب بفتح الحاء المهملة والشين المعجمة الساكنة أو المفتوحة.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في تاريخ بغداد ٢/ ٣٢٨.

<sup>(</sup>٤) الأصل، وم، ود، وت: الترحمي. تصحيف، ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٥/١٥.

<sup>(</sup>٥) ترجمته في سير أعلام النبلاء ٧٨/١٧.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم بن الحُصَين، أَنْبَأَنَا أَبُو القَاسم التنوخي، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن عمران الجشمي المُطَرِّز، حَدَّثَنَا أَحْمَد بن عمرو بن جابر الرملي أَبُو بَكْر، حَدَّثَنَا عَبْد العزيز بن الحسن بن بكر بن الشرود، حَدَّثَني أَبِي عن جدي عن سفيان الثوري، عَن حمَّاد بن سَلَمة، حَدَّثَني أَبُو العُشَراء عن أَبِيه قال: قلت: يا رَسُول الله ليس الذَّكَاة (١) إلا في الحلق واللَّبة؟ قال: «بل لو طعنت في فخذها لكان ذكاة»[١٠٧٧٣].

أَخْبَرَنَا أَبُو الغنائم مُحَمَّد بن عَلي بن ميمون في كتابه ثم أخبرنا أَبُو مُحَمَّد بن طاوس، ثم حَدَّثَنَا أَبِي أَبُو البركات قالا: أَنْبَأَنَا أَبُو القَاسم التنوخي، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عِمْرَان الحشمي (٢) المُطَرِّز، حَدَّثَنَا الحسَن بن حبيب بدمشق بحديثِ ذكره.

 $\hat{l}$ خُبِرَنا أَبُو القَاسم عَلِي بن إِبْرَاهيم، وأَبُو الحسَن عَلِي بن أَخْمَد، وأَبُو منصور بن خيرون، قالوا: قال: أَنْبَأْنَا أَبُو بَكُر الخطيب (٣) مُحَمَّد بن أَخْمَد بن عِمْرَان بن مُوسَىٰ بن هارون بن دينار أَبُو بَكُر الجشمي (٤) المُطَرّز، سمع مُحَمَّد بن منصور بن أَبِي الجهم الشيعي، وإسْمَاعيل بن العباس الورَّاق، وأَخْمَد بن مُحَمَّد بن يزيد الزعفراني، ومُحَمَّد بن مخلد النُّوري، وأبا الدحداح أَخْمَد بن مُحَمَّد الدمشقي، ومُحَمَّد بن يوسف بن بشر، والهَرَوي (٥)، وأَخْمَد بن عمرو بن جابر الرملي، حَدَّثَنَا عنه أَبُو القَاسم الأزهري، وعَلِي بن المُحَسِّن وأَخْمَد بن عمرو بن جابر الرملي، حَدَّثَنَا عنه أَبُو القَاسم الأزهري، وعلي بن المُحَسِّن التنوخي، وقال لي الأزهري: كان هذا الشيخ زَمِنا (٢) ينزل في التَّسْتَريين، وسمعت منه مع ابن طلحة النعالي (٧)، وكان ثقة، وقال لي أَبُو القَاسم التنوخي: سمعت من الجشمي (٨) في دُكانه بباب الشعير في سنة أربع وسبعين وثلاثمائة، أفادني عنه أَبُو عَبْد (٩) اللّه بن بُكَير.

<sup>(</sup>١) الذكاة: الذبح.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل هنا الحشمي، وفي م وت ود: الجشمي.

<sup>(</sup>٣) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ١/٣٢٨.

<sup>(</sup>٤) الذي في تاريخ بغداد: «الحُشَمى».

<sup>(</sup>٥) بالأصل: «والهروي» تصحيف والصواب «الهروي» بعدف «الواو» كما في م وت ود، وتاريخ بغداد. راجع ترجمته في سير أعلام النبلاء ٢٥٢/١٥.

<sup>(</sup>٦) الزُّمِنُ: من الزمانة، وهي العاهة (تاج العروس: زمن).

<sup>(</sup>٧) الأصل وم ود: النعال، والمثبت عن تاريخ بغداد، وت.

٨) كذا بالأصول، وفي تاريخ بغداد: الحشمي.

<sup>(</sup>٩) كذا بالأصل وم وت ود: أبو عبد الله، وفي تاريخ بغداد: عبد الله بن بكير.

### ۹۳۹ - مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عمَر بن أَحْمَد بن سُلَيْمَان أَبُو بَكْرَ الرَّمْلي الدَاجُوني المقرىء المكفوف (١)

قرأ القرآن على مُحَمَّد بن موسى بن عَبْد الرَّحمن المقرىء الدمشقي صاحب ابن ذَكُوان، وأبي مُحَمَّد عَبْد الله بن جُبَير الهاشمي بحرف ابن كثير، وعلى عَبْد الله بن أَحْمَد بن سُلَيْمَان بن سلكوية، والعباس بن الفضل بن شاذان الرازي، وعَبْد الرزَّاق بن الحسن، وعَلى أبي بكر مُحَمَّد المسلكوية، والعباس بن عُثْمَان بن شبيب الرازي، وهارون بن موسى الأخفش، وأبي نُعَيم مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد الشَّيْبَاني، وأبي الحسن مُحَمَّد بن مامويه القزاز، وإسْمَاعيل الجوريسي (٣).

وحدَّث عن أَبي بكر أَحْمَد (٤) بن مُحَمَّد بن عُثْمَان بن شبيب الرازي، ومُحَمَّد بن يونس بن هارون القزويني، والعبّاس بن الفضل بن شاذان الرازي.

قرأ عليه أَبُو القَاسم زيد بن عَلي بن أَحْمَد بن أَبي بلال العِجْلي الكوفي، وقدم عليهم الكوفة سنة ست وثلاثمائة، وأَبُو بَكْر عَبْد اللّه بن مُحَمَّد بن فورك بن عطاء القَبّاب، وأَبُو العبّاس أَحْمَد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُجَيِّد اللّه العِجْلي.

روى عنه: أَبُو مُحَمَّد عُبَيْد الله بن عَلي بن مُحَمَّد الصَّيْدَلاني، والحسَن بن رشيقُ العسكري، وأَبُو بَكْر بن مجاهد، ولم يصرّح باسمه.

أَخْبَرَنا أَبُو الحسَن بن أَبِي الحديد، أَنْبَأَنَا جدي أَبُو عَبْد اللّه، أَنْبَأَنَا أَبُو عَلَي الأهواذي، حَدَّثَنَا أَبُو العباس أَحْمَد بن عُبَيْد اللّه العِجْلي المقرى، حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن أَخْمَد بن عَمْ الدَّاجُونِي المقرى، حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عُثْمَان الرازي، عَن أَخْمَد بن أَبِي الدَّاجُونِي المقرى، حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عُثْمَان الرازي، عَن أَخْمَد بن أَبِي شَرَيح، أَنْبَأَنَا أَبُو نُعَيم الفضل بن دُكين، عَن سفيان الثوري، عَن عبد الأعلى، عَن سعيد بن جبير، عَن ابن عبّاس قال: قال رَسُول الله ﷺ: «مَنْ كَذَب في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار» [١٠٧٧٤].

<sup>(</sup>۱) ترجمته في غاية النهاية ۲/۷۷ ومعرفة القراء الكبار ۲۸/۱ رقم ۱۸۶ وتاريخ الإسلام (حوادث سنة ۳۲۰ ـ ۳۳۰) ص ۱٦٠ وموسوعة علماء المسلمين في تاريخ لبنان الإسلامي ۷۹/۶.

والداجوني: نسبة إلى داجون قرية من قرى الرملة، وتعرف اليوم: «ببيت دَجَن».

<sup>(</sup>٢) الزيادة عن م، ود، وت، وفي غاية النهاية: أحمد بن عثمان بن شبيب.

 <sup>(</sup>٣) كذا بالأصل وم وت ود، وفي معرفة القراء الكبار: "إسماعيل بن الحويرس البزاز" وفي غاية النهاية: "وابن الحويرس".

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصول هنا: ﴿أَحَمَّدُ بِن مَحْمَدُ بِن عَثْمَانُ ۗ رَاجِعُ مَا مَرَّ قَرِيبًا.

اخْبَرَنَاه أَتم من هذا وأعلى بثلاث درجات: أَبُو القَاسِم بن السَّمَزقَنْدي، أَنْبَأَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَزقَنْدي، أَنْبَأَنَا أَبُو العَسِيْن بن النَّقُور، أَنْبَأَنَا أَبُو طاهر المُخَلِّص، أَنْبَأَنَا أَبُو القَاسِم البغوي، حَدَّثَنَا ليث بن حمَّاد الصقار، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانة، عَن عبد الأعلى وهو<sup>(۱)</sup> أَبُو عامر الثَّعْلبي<sup>(۲)</sup>، عَن سعيد بن جبير، عَن عَبْد الله بن عباس قال: قال رَسُول الله عَلَيْنَ:

«اتقوا الحديث إلاَّ ما علمتم، فإنه من كَذَب عليّ متعمّداً فليتبوأ مقعده من النار، وَمَنْ كَذَب في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار»[١٠٠٧٥].

قرات على أبي مُحَمَّد السُّلَمي عن أبي نصر عَلي بن هبة الله قال<sup>(٣)</sup>: أما الدَّاجوني ـ بالجيم ـ فصاحب القراءة، أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن عمرو بن سُلَيْمَان الدَّاجُوني.

[قال ابن عساكر:]<sup>(٤)</sup> كذا نسبه، ووهم في نسبه، وكان الدّاجوني مقرئاً جليلاً حافظاً ثقة، حكى أَبُو عمرو عُثْمَان بن سعيد المقرىء عن فارس بن أَحْمَد قال: قدم الدّاجوني بغداد، وقصد حلقة ابن مجاهد فرفعه ابن مجاهد وقال لأصحابه: هذا الدَّاجُوني اقرءوا عليه.

### • ٩٤ - مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عمرو أَبُو بَكْر السلمي

حدَّث عِن أَحْمَد بن أنس بن مالك، وأبي زُرْعة الدمشقي.

روى عنه: أَبُو الحُسَيْنِ الرازي والد تمّام.

### ٩٤١ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عمرو أَبُو الفتح الحنظلي السَّجِسْتاني

قدم دمشق، وحدَّث عن أبي الحسَن عَلي بن عَبْد الله النيسابوري، وأبي يَعْلَى أَحْمَد بن عَلي المَوْصلي.

روى عنه: مُحَمَّد بن سُلَيْمَان الربعي.

أَخْبَرَنا أَبُو الحسَن عَلي بن المُسَلِّم، حَدَّثَنَا عَبْد العزيز بن أَخْمَد، أَنْبَأْنَا عَبْد الوهاب بن عَبْد الله بن عمَر المرّي، أَنْبَأْنَا مُحَمَّد بن سُلَيْمَان ـ هو الرّبعي البُنْدَار ـ حَدَّثَنَا أَبُو الفتح مُحَمَّد

 <sup>(</sup>۱) كذا بالأصل وم وت ود، وفي تهذيب الكمال ٢/١١ في ترجمته: عبد الأعلى بن عامر الكوفي الثعلبي والد عبد.
 الأعلى .

<sup>(</sup>٢) بالأصل ود: الثعلبي، والمثبت عن م وت.

ونص في تهذيب الكمال على «الثعلبي» بالثاء المثلثة والعين المهملة.

<sup>(</sup>٣) الاكمال لابن ماكولا ٣/ ٣٦٨. (٤) زيادة منا للإيضاح.

ابن أَخْمَد بن عَمَر الحنظلي السُّجِستاني في مجلس أبي الحسن بن جَوْصًا، أَنْبَأْنَا أَبُو الحسَن عَن عَلي بن عَبْد الله النيسابوري، حَدَّثَنَا بُنْدَار مُحَمَّد بن بَشَار، حَدَّثَنَا عَبْد الرَّحمن بن مهدي، عَن سفيان بن سعيد الثوري، عَن الأعمش، عَن أبي صالح، عَن أبي هريرة قال: قال رَسُول الله عَلَيْ: "إِنَّ لله قبة لها يقال لها الفردوس، في وسطها دار يقال لها دار الكرامة، وفيها جبل يقال له: جبل النعيم، وعليه قصر يقال له قصر الفرح، وفي القصر اثنا(۱) عشر ألف من باب إلى باب حمس مائة عام لا يفتح منها باب إلاً لصرير قلم عالم أو لصوت طبل غازي(۲)، وإن صرير القلم أفضل عند الله من سبعين ضعفاً من طبل غازي»(۴)(٢٠٧٦).

[قال ابن عساكر:]<sup>(٤)</sup> هذا حديث منكر، والحمل فيه على السَّجِسْتاني أو النَّيْسَابوري، وكلاهما مجهول.

## ٩٤٢ - مُحَمَّد بن أَخمَد بن عِيَاض أبي غَسَّان بن عَبْد الملك أبي طَنبَة بن نُصير أَبُو عُلاَنة الجَنبي مولاهم المصري (٥)

حدَّث بدمشق وبمصر عن أبيه أبي غَسَّان أَخْمَد بن عِيَاض، وأَخْمَد بن سعيد الهَمْدَاني، ومُخَمَّد بن سلمة (٢) المُرَادي، ومكي بن عَبْد الله الرُّعيني، وعَبْد الملك بن شعيب بن الليث، وحَرْمَلة بن يَخْيَىٰ، ومُحَمَّد بن رُمح، وأبي نعيم عبد الأعلى بن عَبْد الله المصري، وعُبَيْد الله ابن يَخْيَىٰ بن معبد المُرَادي، وعمرو بن يوسف بن يزيد المصري.

روى عنه: أَبُو عَبْدَ اللّه بن مروان، وأَبُو إِسْحَاق بن سِنَان، وعون بن الحسَن، وأَبُو جَعْفَر أَخْمَد بن إسْمَاعيل بن عاصم المصري، وأَبُو الحسَن عَلي بن مُحَمَّد بن أَحْمَد الواعظ المعروف بالمصري، وأَخْمَد بن مُحَمَّد بن عَبْد اللّه البيروتي، وسُلَيْمَان بن أَحْمَد الطَّبَراني.

اَخْبَرَنَا أَبُو الحسَن عَلي بن المُسَلِّم، أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْد اللّه بن أبي الحديد، أَنْبَأَنَا عَلى بن موسى بن الحُسَيْن بن السمسار، أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن مروان، حَدَّثَنَا أَبُو عُلاَئَة مُحَمَّد بن أبي غَسَّان، حَدَّثَنَا الهَمْدَاني ـ يعني ـ أَخْمَد بن سعيد، حَدَّثَنَا عَبْد اللّه بن

<sup>(</sup>١) بالأصل: اثني، والمثبت عن م، وت، ود.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل، وم، ود، وت: غازي، بإثبات الياء.

<sup>(</sup>٣) راجع الحاشية السابقة . (١) زيادة منا للإيضاح .

<sup>(</sup>٥) ترجمته في ميزان الاعتدال ٣/ ٤٦٥ وسير أعلام النبلاء ١٣/٥٥٥ ولسان الميزان ٥/٧٥.

<sup>(</sup>٦) الأصل: مسلمة، تصحيف، والمثبت عن م وت ود.

وَهْب، أَنْبَأْنَا جرير بن حازم أنه سمع قَتَادة يحدِّث عن أنس بن مالك قال:

عقّ رَسُول الله ﷺ عن حسن وحسين بكبشين [١٠٧٧٧].

أَخْبَرَنَاهُ عالياً أَبُو الوفاء عَبْد الواحد بن حَمْد (١)، وأم المجتبى بنت ناصر، قالا: أَنْبَأَنَا أَبُو طاهر بن مَحْمُود قالت فاطمة: وأنا حاضرة، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُر بن المقرىء، أَنْبَأَنَا أَبُو العباس مُحَمَّد بن الحسن بن قُتيبة العَسْقَلاني - بمدينة الرملة - حَدَّثَنَا حرملة بن يَحْيَىٰ، حَدَّثَنَا عَبْد الله ابن وَهْب، أَخْبَرَني جرير بن حازم، عَن قَتَادة، عَن أنس قال:

عق رَسُول الله ﷺ عن الحسن والحُسَيْن بكبشين [١٠٧٧٨].

قرات على أبي غالب بن البنا، عن أبي الفتح بن المحاملي، أَنْبَأْنَا أَبُو الحسَن الدارقطني قال:

أَبُو طَيْبة عَبْد الملك بن نُصَير مولى جَنْب من مَذْحِج عداده في المصريين، كان مُفْرِضَ أهل مصر، وفي ولده أيضاً علم بالفرائض، ومن ولده: أَبُو عُلاَثَة المفرضي مُحَمَّد بن أَحْمَد ابن عِيَاض بن أَبي طَيْبَة (٢).

أَنْبَانَا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الرَّحمن بن أَخمَد بن صابر، أَنْبَأَنَا مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن يونس المقدسي، أَنْبَأْنَا إِبْرَاهيم بن مكي بن مروان المقدسي، حَدَّثَنَا الشريف أَبُو<sup>(٣)</sup> مُحَمَّد عَبْد الله ابن ميمون بن مُحَمَّد بن الأذرع الحَسني، أَنْبَأْنَا عَبْد الرَّحمن بن عمر الشاهد، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن يوسف بن يعقوب<sup>(٤)</sup>، أَخْبَرَني ابن قُديد قال: أقبح ما أتى أهل المسجد شهادتهم على العطاس (٥) حتى باعوه، وعلى أبى عُلاَئة حتى قتلوه.

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد حمزة بن العبّاس، وأَبُو الفضل بن سليم - إجازة -.

ح وحَدَّقَني أَبُو بَكُر اللفتواني عنهما قالا: أَنْبَانَا أَبُو بَكُر الباطرقاني، أَنْبَانَا أَبُو عَبْد الله ابن مندة قال: قال أَبُو سعيد بن يونس: مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عِيَاض بن عَبْد الملك بن نُصَير مولى جَنْب من مراد، يكنى أبا عُلاَنَة، يروي عن حَرْمَلة بن يَحْيَىٰ، توفي ليلة الخميس لست إن بقين من رمضان سنة إحدى وتسعين ومائتين، شُهد عليه بزور، فَضُرب، فمات من ذلك الضرب في الحبس، وكان في لسانه فضل، فتكلم بشيء في بعض عمّال البلد، فاسترعى عليه الضرب في الحبس، وكان في لسانه فضل، فتكلم بشيء في بعض عمّال البلد، فاسترعى عليه

<sup>(</sup>١) في م: أحمد، تصحيف. (٢) راجع المؤتلف والمختلف للدارقطني.

<sup>(</sup>٣) في م: «بن» ثم شطبت، واستدركت «أبو» على هامشها.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو عمر الكندي في كتاب ولاة مصر ص ٢٦٧.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل وم وت، وفي د: (الفطاس) وفي المختصر: (القطاس) وفي ولاة مصر: ابن الغطاس.

شهادة جماعة ممن كان يشنأه فشهدوا عليه بزورِ عند السلطان فَضُرب وسجن، فمات من ذلك الضرب بعد أيّام (١).

### ٥٩٤٣ - مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عيسى أَبُو بَكْر القَمِّي

حدَّث بصيدا عن أبي العباس بن قتيبة، وأبي عَرُوبة الحُسَيْن بن مُحَمَّد بن مودود الحَرّاني.

روى عنه أَبُو مُحَمَّد الحسَن بن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن جُمَيع الصَّيْدَاوي.

وفي حديث ابن المقرىء أنه قال: والباقي سواء.

## ٩٤٤ م مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عيسى بن عَبْد الله بن عَبْد الوهاب أَبُو الفضل السعدي البَغْدَادي الفقيه الشافعي القاضي (٤)

سمع ببغداد: أبا القاسم موسى بن مُحَمَّد بن جَعْفَر بن عَرَفة السمسار، وأبا الحسَن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن الجندي، ومُحَمَّد بن عمَر بن زُنْبُور، وأبا زُرْعة عُبَيْد الله بن عُثْمَان بن

<sup>(</sup>١) راجع سير أعلام النبلاء ١٣/ ٥٥٤. (٢) ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٩/ ٤٣٧.

 <sup>(</sup>٣) كذا بالأصل وم وت ود: ابن زغبة، وزغبة لقب، قيل إنه لقب أبيه حماد، وقيل: لقب عيسى.
 راجع ترجمته في تهذيب الكمال ٧١٤/٥٣٥ وسير أعلام النبلاء ١١٦/١١٥.

 <sup>(</sup>٤) ترجمته في الوافي بالوفيات ٢/ ٦٥ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي ١٠٣/٤ والعبر ٣/١٩٧ وسير أعلام النبلاء
 ١٩٧/٥ وشذرات الذهب ٣/ ٢٦٧.

على الصَّيْدَلاني، وأبا القاسم إسْمَاعيل بن الحسن بن هشام الصَّرْصَري، وهلال الحفّار، وأبا الحسَن بن رِزْقوية، وأبا عَبْد اللّه بن بَطّة (۱) ـ بعُكْبَرا ـ وأبا الحسن على بن مُحمَّد السامري ـ بسامرًا ـ والقاضي أبا عَبْد اللّه الجُعْفي ـ بالكوفة ـ وبمكة أبا (۲) الحسن بن جَهْضَم، وبالموصل: حامد بن مُحمَّد بن إدريس أبا طاهر المعدل، وبصيدا أبا الحُسَيْن بن جُمَيع، وبأطرابلس: أبا القاسم بن رزيق البغدادي، وبمصر عَبْد الغني بن سعيد، وأبا مسلم الكاتب، ومنير بن أَخمَد بن الحسن.

واستوطن مصر إلى أن مات بها.

روى عنه: أَبُو الفرج الإسفرايني، وأَبُو نصر الطَّرَيثيثي، وأَبُو الحسَن عَلي بن مكي بن عَبْد الله الأَزْدي، وأَبُو عَبْد الله بن الحطّاب<sup>(٤)</sup>.

وكتب عنه عَبْد العزيز النَّخْشَبي.

كتب إليَّ أَبُو عَبْد اللَّه مُحَمَّد بن أَحْمَد بن إِبْرَاهيم بن الحطّاب<sup>(°)</sup>، وحَدَّثَنَا أَبُو بَكُر يَخْيَىٰ بن سعدون عنه، أَنْبَأْنَا القاضي أَبُو الفضل مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عيسى السعدي بمصر، أَنْبَأْنَا أَبُو القَاسِم موسى بن مُحَمَّد بن عَرَفة السمسار ـ ببغداد ـ حَدَّثَنَا عَبْد اللّه بن إِسْحَاق المدائني، حَدَّثَنَا عُبْمَان بن أَبِي شَيبة، حَدَّثَنَا جرير، عَن عطاء بن السائب، عَن أَبِي عَبْد الرَّحمن السلمي، عَن أَبِي هريرة قال: قال رَسُول الله ﷺ:

«مَنْ همّ بحسنةِ كتبت له حسنة، وَمَنْ عملها كتبت له عشراً، أو همّ بسيئةِ لم تكتبُ عليه، وَمَنْ عملها كتبت عليه سيئة واحدة»[١٠٧٨٠].

قال ابن الحَطّاب<sup>(٦)</sup> القاضي: أَبُو الفضل مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عيسى بن عَبْد الله بن عَبْد الله بن عَبْد الوهّاب السعدي البَغْدَادي بيتهم بيت القضاء والتقدمة، وكان من المرضيين، يملي بمصر ويحدِّث، وقد كان أَبُوه مالكي المذهب، فأما هو فمن تلامذة أَبي حامد الإسفرايني، شافعي،

<sup>(</sup>١) هو عبيد الله بن محمد بن حمدان العكبري الحنبلي، ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٦/ رقم ٣٨٩.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: «وأنبأنا» تصحيف، والتصويب عن م، وت، ود.

<sup>(</sup>٣) راجع الحاشية السابقة.

<sup>(</sup>٤) بالأصل: الخطاب، تصحيف، والتصويب عن م، وت، ود.

<sup>(</sup>٥) راجع الحاشية السابقة.

<sup>(</sup>٦) راجع الحاشية السابقة.

وقد كتب عنه الحديث شيخه أَبُو مُحَمَّد عَبْد الغني بن سعيد الحافظ<sup>(۱)</sup> فمن بعده من الحفّاظ، وكتب عنه عَبْد العزيز النَّخْشَبي، وسمعت أنا عليه كثيراً، وتوفي في شوال<sup>(۲)</sup> سنة إحدى وأربعين وأربع مائة، وذكر بعض من سمع منه.

قرات على أبي الحسن علي بن المُسلّم، وأبي الفضل بن ناصر قلت لهما: أجاز لكم إِبْرَاهيم بن سعيد الحبّال قال: سنة إحدى وأربعين وأربعمائة أَبُو الفضل مُحَمَّد بن أَحْمَد السعدي في شوال ـ يعنى ـ مات .

#### ٥٩٤٥ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن الغاز الصَّيْدَاوي

روى عن مُحَمَّد بن حمزة بن أبي كريمة .

روى عنه: مُحَمَّد بن عَبْد اللَّه بن عَبْد الجبّار الصَّيْدَاوي.

#### ٥٩٤٦ ـ مُحَمَّد بن أَخمَد بن الفضل أَبُو المضاء الصَّيْدَاوي

حدَّث عن مُحَمَّد بن المعافى الصيداوي.

روى عنه: عَبْد الغني بن سعيد.

قرات بخط عَبْد الغني بن سعيد وأَنْبَأنيه أَبُو طاهر مُحَمَّد بن الحُسَيْن بن الحِتَائي، وأخبرنيه أَبُو النمام كامل بن أَحْمَد المقرىء عنه، أَنْبَأنَا أَبُو الفضل مُحَمَّد بن أَخْمَد بن عيسى السعدي في كتابه إلينا من مصر، أَنْبَأنَا عَبْد الغني بن سعيد، حَدَّثني أَبُو المضاء مُحَمَّد بن أَخْمَد بن الفضل بصيدا، أَنْبَأنَا مُحَمَّد بن المُعَافى، حَدَّثنَا هشام بن عمَّار، حَدَّثنَا عَبْد الملك ابن مُحَمَّد الصَّنْعَاني، حَدَّثنَا رُهير بن مُحَمَّد، حَدَّثنَا موسى بن عُقْبة، حَدَّثني عَبْد الرَّحمن الأعرج، عَن أَبِي هريرة أن رَسُول الله عَلَيْ قال: "إنّ لله تسعة وتسعين اسماً، \_ مائة إلاً واحداً(") \_ من حفظها دخل الجنة، إنّه وِثر يحب الوِثر) [1000]

٥٩٤٧ - مُحَمَّد بن أَحْمَد بن القاسم بن عَبْد الوهاب أَبُو بَكْر التنوخي القَيني من أهل قَينية (٤).

<sup>(</sup>۱) هو عبد الغني بن سعيد أبو محمد الأزدي المصري، صاحب كتاب مشتبه النسبة، توفي سنة ٤٠٩ راجع ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٧/ رقم ١٦٤.

<sup>(</sup>٢) جاء في سير أعلام النبلاء: مات في شعبان، وقيل: في شوال سنة إحدى وأربعين وأربعمئة، في عشر الثمانين.

<sup>(</sup>٣) بالأصل وم وت ود: واحد.

 <sup>(</sup>٤) بالأصل وم: قينة، والمثبت عن د، وت. وقينية بالفتح ثم السكون كسر النون وياء خفيفة: قرية كانت مقابل الباب الصغير من مدينة دمشق صارت الآن بساتين (معجم البلدان).

حكى عن أبي علي الحسن بن حامد بن الحُسَين.

روى عنه: أَبُو الحُسَيْنِ الرازي والد تمام.

٥٩٤٨ - مُحَمَّد بن أَحْمَد بن القاسم أَبُو مَنْصُور الأَصْبَهَاني المقرىء المقيم بآمد.

قدم دمشق وحدَّث بها وبآمد: عن أبي بكر مُحَمَّد بن الحسن بن مُحَمَّد بن محموية البصري، وأبي عتاب أُخمَد بن الحسن بن عَلي بن أيوب المعدل البصري، وأبي العباس أُخمَد بن الحسن الرازي الحافظ، وأبي الحسن مُحَمَّد بن القاسم المعروف بالسباك البصري، وأبي النعمان عبد الأعلى بن أَخمَد بن عَبْد الله بن مالك، وأبي الحسن عَلي بن مُحَمَّد بن موسى التمّار، وأبي بكر مُحَمَّد بن عدي بن زُحَر المنقري البصريين.

روى عنه أَبُو القَاسم بن أَبِي العلاء، وأَبُو الفتح نصر بن إِبْرَاهيم، وأَبُو صالح سعد بن أَجْمَد الفَرْغَاني، وعمَر بن أَحْمَد بن عمَر الآمدي، وأَبُو الحُسَيْن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن أَحْمَد الكناني (١) الفِلَسْطيني، وأَبُو الفتح عَبْد الجبّار بن عَبْد الله بن إِبْرَاهيم بن بَرْزَة، وأَبُو الحسَن علي بن أَحْمَد بن يوسف الهَكّاري.

أَخْبَرُنَا أَبُو مُحَمَّد هبة الله بن أَحْمَد بن طاوس، وأَبُو الحرم مكي بن الحسن بن المُعَافى الجُبَيْلي، قالا: أَنْبَأَنَا أَبُو القَاسم بن أَبِي العلاء، أَنْبَأَنَا أَبُو منصور مُحَمَّد بن أَحْمَد بن القاسم المقرىء الأصبهاني ـ نزيل ثغر آمد حماه الله ـ قدم علينا دمشق قافلاً من الحجّ فقرأ علينا من لفظه في المسجد المعروف بمسجد أَبِي صالح سلخ جُمادى الأولى من سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة، حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن الحسن بن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن محموية بالبصرة، حَدَّثَنَا أَبُو حامد مُحَمَّد بن هارون الحضرمي، حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الله بن إِسْحَاق الجوهري، حَدَّثَنَا بدل بن المُحَبَّر(٢)، حَدَّثَنَا شعبة، حَدَّثَني هشام بن عروة قال: سمعت أبي يحدُّث عن عَبْد الله بن عمرو قال: سمعت رَسُول الله بَيْ قال:

«إنّ الله لا يذهب بالعلم انتزاعاً ينتزعه من الناس، ولكن يقبضُ العلماء، فإذا لم يُبقِ

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل ود، وت، وفي م: الكتاني.

<sup>(</sup>٢) رسمها وإعجامها مضطربان بالأصل، وتقرأ: «المجتر» والمثبت عن م وت ود، وهو بدل بن المحبر بن المنبه التميمي، أبو المنير البصري، ترجمته في تهذيب الكمال ١٦٢/٣.

عالماً \_ أو إذا لم يبقَ عالمٌ، شعبة ذكر الشك \_ اتّخذ الناسُ رؤساء جهالاً، فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلّوا وأَضَلُوا»[١٠٧٨٢].

٩٤٩ - مُحَمَّد بن أَخْمَد بن لَبيد أَبُو عَبْد الله السّلامَاتي البيروتي الحطاب<sup>(١)</sup> إمام جامع بيروت المعروف بورد.

روى عن عمرو بن هشام (٢) البيروتي، وعَبْد الحميد بن بكَّار، وعُبَيد بن حبّان الجُبَيلي، وصفوان بن صالح، ومُحَمَّد بن عُقْبة بن علقمة، وعباس بن الوليد بن مَزْيَد.

روى عنه: مُحَمَّد بن شعيب، وأبو<sup>(٣)</sup> عَبْد اللّه بن مروان، وسُلَيْمَان بن أَحْمَد الطَّبَرَاني، وإِبْرَاهيم بن أَحْمَد بن الحسَن بن عَلي بن حسنون، وأَبُو القَاسم بن أَبي العَقَب.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحسَن عَلَي بن المُسَلِّم، حَدَّثَنَا عَبْد العزيز بن أَخْمَد ـ لفظاً ـ وأَبُو عَلَي الحُسَيْن بن عقيل بن ريش، قالا: أَنْبَأْنَا أَبُو مُحَمَّد بن أَبِي نصر، حَدَّثَنَا أَبُو عَلَي مُحَمَّد بن الحُسَيْن بن عقيل بن ريش، قالا: أَنْبَأْنَا أَبُو مُحَمَّد بن أَبِيد السَّلاَماتي ببيروت، حَدَّثَنَا عمرو بن هشام (٤) البيروتي هال : سمعت الأوزاعي يحدِّث عن حسان بن عطية، عن نافع ، عَن ابن عمر عن النبي عَلَيْ قال: سمعت الأوزاعي يمين، فاستثنى، ثم أَتَى ما حَلَف فلا كفّارة عليه المُعَلِّد المَعْن اللهُ عَلَى يمينِ، فاستثنى، ثم أَتَى ما حَلَف فلا كفّارة عليه المُعَلِّد المُعْن اللهُ عَلَى اللهُ المُعْنَان المُعْنَان المُعْنَان المُعْنَانِهُ عَلَى المُعْنَانِ المُعْنِيْنِ المُعْنَانِ عَلَانِ المُعْنَانِ المُعْنَانِ المُعْنَانِ المُعْنَانِ المُعْنَانِ المُعْنَانِ المُعْنَانِ المُعْنَانِ المُعْنَانِ عَلَانِ المُعْنَانِ المُعْنَانِ

أَنْبَانا أَبُو عَلَي الحسَن بن أَخْمَد المقرىء، وحَدَّثَني أَبُو مسعود عَبْد الرحيم بن عَلَي عنه، أَنْبَأْنَا أَبُو نُعَيم الحافظ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَان بن أَخْمَد، حَدَّثَنَا ورد بن أَخْمَد بن لبيد البيروتي، حَدَّثَنَا صفوان بن صالح.

ح قال: وحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيم (٥) بن دُحَيم، حَدَّثَنَا أَبِي قالا: حَدَّثَنَا الوليد بن مسلم، حَدَّثَنَا ابن ثَوْبَان عن أَبِيه، عَن مكحول، عَن أَبِي رُهُم السماعي عن أَبِي أيوب الأنصاري قال:

قال رَسُول الله ﷺ: «كلّ صلاة تحط ما بين يديها من خطيئة» [١٠٧٨٤].

قال أَبُو عَبْد اللّه بن مندة: توفي سنة نيّف وثمانين ـ يعني ـ ومائتين. قاله لي أَبُو عمران البيروتي المقرىء.

<sup>(</sup>١) الأصل: الخطاب، والمثبت عن م، ود، واستدركت اللفظة على هامش ت.

<sup>(</sup>۲) في م وت ود: هاشم.(۳) بالأصل: «وأبا».

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل، وفي م، وت، ود: هاشم.

<sup>(</sup>٥) من هذا الطريق، أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ١٢٧/٤ رقم ٣٨٨١.

### • ٥٩٥ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن اللَّيْث أَبُو نصر الرافعي القاضي

حدَّث بصيدا سنة سبع عشرة وثلاثمائة عن عُثْمَان بن سعيد الدارمي، وإِبْرَاهيم بن عَلي الذُهْلي النَيْسَابوري، ومُحَمَّد بن مُعَاذ الدِّيْنَوَري، ومُحَمَّد بن عَبْد الله بن سُلَيْمَان مُطَيِّن (١)، وإِبْرَاهيم بن إِسْحَاق الأنصاري الغَسيلي (٢)، ومُحَمَّد بن إِبْرَاهيم الكتاني.

روى عنه: أَبُو مُحَمَّد الحسَن بن مُحَمَّد الورَّاق، وأَبُو العبّاس أَحْمَد بن مُحَمَّد بن حمدان بن أبي سليعة الصيداوي.

أَنْبَانَا أَبُو سعد أَحْمَد بن عَبْد الجبّار، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن عَلَي الصوري، أَخْبَرَني القاضي أَبُو الحُسَيْن عطية الله بن عطاء بن مُحَمَّد بن حمزة بن أَبي كريمة بصيدا قال: ذكره الرافعي ـ أَبُو الحُسَيْن عطية الله بن عطاء بن مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم الكَتّاني (٣) قال: قال بشر بن الحارث يعني ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم الكَتّاني (٣) قال: قال بشر بن الحارث الحافي: رأيت على باب ناووس مكتوباً:

فلا تقطع الدهر إلاَّ بهمّ فلا تطعم الشهد إلاَّ بسمّ بسرفع قناة إذا قيل ثَمّ فإنْ المعاصي تزيل النُّعَمْ

همومك بالعيش مقرونة حلاوة دنياك مسمومة إذا تَم أمرٌ ودَنَا نَقْصُه إذا كنت في نعمة فَازْعَها

١ • ٩٥١ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن مَطَر بن العَلاء بن
 أبي الشَّعْثَاء ـ ويقال: ابن أبي الأشعث ـ أبُو بَكْر الفَزَاري الفَذَائي<sup>(٤)</sup>
 يعرف بابن الخرّاط.

روى عن سُلَيْمَان بن عَبْد الرَّحمن، وأيوب بن أبي حجر الأَيْلي، ومُحَمَّد بن يوسف بن بشر القرشي، وهشام بن عمَّار، ومُحَمَّد بن خالد الفَزَاري<sup>(٥)</sup>، ويَخيَىٰ بن الغمر، وقاسم بن عُثْمَان الجُوعي، وإِبْرَاهيم بن المنذر الحِزَامي.

<sup>(</sup>١) ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٤/١٤.

 <sup>(</sup>۲) بالأصل، وم، ود، وت: العسيلي، والصواب ما أثبت ترجمته في سير الأعلام ٤٩٣/١٣ ويعود بنسبه إلى عبد
 الله بن حنظلة بن الغسيل.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: الكناني، والمثبت عن م وت ود.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في معجم البلدان (فذايا).

والفذائي نسبة إلى فذايا، من قرى دمشق، قاله ياقوت.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل وم وت ود، وفي معجم البلدان: الفذايي.

روى عنه: أَبُو إِسْحَاق بن سِنَان، وأَبُو الطّيّب مُحَمَّد بن أَحْمَد بن حَمْدَان الرَّسْعَني، وأَخْمَد بن سُلَيْمَان بن حَذْلَم (١)، وأَبُو عَبْد الرَّحمن مُحَمَّد (٢) بن عَبْد الله مكحول، وأَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن إِسْمَاعيل بن عَلي الأَيْلي، وأَبُو عَلي بن شعيب، وأَبُو عَلي بن مكحول، والقاسم بن عيسى العصار (٣)، والحسن بن حبيب الحصائري (٤)، وأَبُو الفضل أَحْمَد بن عَبْد الله السُّلَمي.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الكريم بن حمزة، حَدَّثَنَا عَبْد العزيز بن أَحْمَد، أَنْبَأَنَا تمام بن مُحَمَّد، أَنْبَأْنَا إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد بن صالح، أَخْبَرَني أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مطر بن العَلاَء الفَزَاري الفَذَاثي ـ بقرية فَذَايا ـ حَدَّثَنَا سُلَيْمَان بن عَبْد الرَّحمن، حَدَّثَني جدك مطر بن المعَلاَء، حدثتني عمتي آمنة ابنة أبي الشَّعْثَاء وقُطبة مولاتنا أنهما رأتا مدلوكاً (٥) أبا سفيان قال:

أتيت النبي ﷺ مع مولاي، فأسلمتُ فمسح رَسُول الله ﷺ على رأسي، قالت آمنة: فرأيت أثر ما مسح رَسُول الله ﷺ أسود، وسائره أبيض (٦)[١٠٧٨٥].

أَخْبَرَنا أَبُو القاسم نصر بن أَحْمَد، أَنْبَأْنَا أَبُو مُحَمَّد الحسَن بن عَلي بن البرّي، وأَبُو الفضل بن الفرات.

ح وَأَخْبَرَنا أَبُو الفتح نصر بن القاسم المقدسي، أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّد بن البرّي.

ح وَاَخْبَرَنا أَبُو الحُسَيْن أَحْمَد بن سلامة، وأَبُو نصر غالب بن أَحْمَد، قالا: أَنْبَأْنَا أَبُو
 الفضل بن الفرات.

قالا: أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّد بن أَبِي نصر، أَنْبَأَنَا أَبُو عَلَي مُحَمَّد بن هارون بن شعيب، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن أَبُو عَلَى مُحَمَّد بن أَخْمَد بن مَطَر بن أَبِي الشَّعْنَاء الفَزَاري، حَدَّثَنَا سُلَيْمَان بن عَبْد الرَّحمن، حَدَّثَنَا سُليْمَان بن عَبْد الرَّحمن، حَدَّثَنَا سُليْمَان بن عَبْد الرَّحمن، حَدَّثَنَا سُليْمَان بن عَبْد الملك بن ميسرة، عَن النَّزَّال بن سَبْرَة عن شعيب بن إِسْحَاق، عَن مِسْعَر بن كِدَام، عَن عَبْد الملك بن ميسرة، عَن النَّزَّال بن سَبْرَة عن علي قال: رأيت النبي ﷺ يشرب قائماً [١٠٧٨٦].

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل وم وت ود، وفي معجم البلدان: «جذام» تصحيف، راجع ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٥/٤٥٥.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل وم وت ود، وفي معجم البلدان: وأبو عبد الرحمن عمر بن عبد الله بن مكحول.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصول، وفي معجم البلدان: العضاد.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصول، وفي معجم البلدان: الخطايري. تصحيف.

<sup>(</sup>٥) راجع ترجمة مدلوك أبي سفيان الفزاري، في أسد الغابة ٢٥٧/٤.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن الأثير في أسد الغابة من طريق مطر بن العلاء الفزاري في ترجمة مدلوك ٧٤٥٣.

قال أَبُو عَبْد اللّه بن مندة: مات بعد الثمانين ـ يعني ـ ومائتين.

٥٩٥٢ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد أَبُو بَكُر الشيباني المقرىء قرأ القرآن بدمشق بحرف ابن عامر على هشام بن عمّار.

قرأ عليه أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عمَر بن سُلَيْمَان الدَّاجُوني.

٥٩٥٣ - مُحَمَّد بن أَخمَد بن مُحَمَّد بن الوليد المرِّي المقرىء قرأ القرآن على عَبْد الله بن ذكوان.

قرأ عليه ابنه أَبُو الحُسَيْن عَلي بن مُحَمَّد بن أَخْمَد.

### ٥٩٥٤ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن أَبَان بن سَلْم أَبُو العباس السُّلَمي الرَّقِي الضَّرَّاب

سمع بدمشق الهيثم بن مروان، وبغيرها: مُحَمَّد بن سُلَيْمَان لُوَينا، وسُلَيْمَان بن عمَر (١) الأقطع، وعَلي بن جميل الرّقِي، وإِبْرَاهيم بن سعيد الجوهري، وأبا يوسف أَحْمَد بن مُحَمَّد ابن يوسف الصيدلاني، وعباس بن مُحَمَّد الدوري، وأبا حُذَافة أَحْمَد بن إسْمَاعيل السهمي (٢).

روى عنه أَبُو بَكُر بن المقرى، وأَبُو الفتح مُحَمَّد بن الحُسَيْن بن أَخْمَد الأزدي المَوْصلي الحافظ<sup>(٣)</sup>، وأَبُو الحُسَيْن مُحَمَّد بن جَعْفَر بن أَبِي الزبير المَنْبِجي القاضي، وأَبُو الحسَن عَلي بن الحسَن بن عَلاّن الحَرّاني الحافظ<sup>(٤)</sup>، وأَبُو الحسَن بن المظفر الحافظ، وأَبُو الحسَن عَلي بن المُظفر الحافظ، وأَبُو بَكُر أَخْمَد بن يعقوب القُرشي الأُموي<sup>(٥)</sup>، وأَبُو الحسَن عَلي بن الحُسَيْن بن بُنْدَار الأَذَني القاضي<sup>(٦)</sup>.

آخْبَرَنا أَبُو عَبْد الله الحُسَيْن بن عَبْد الملك، أَنْبَأَنَا أَبُو طاهر بن مَحْمُود، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُر ابن المقرىء، حَدَّثَنَا أَبُو العبّاس مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن أَبَان بن سَلْم (٧) الضَّرَّاب الرقي بحرّان، حَدَّثَنَا الهيثم بن مروان، أَنْبَأَنَا مُحَمَّد بن عيسى بن سُمَيع، حَدَّثَنَا رَوْح بن القاسم، عَن

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل ود، وت، وفي م: عمرو. (٥) من قوله: المنبخى القاضي إلى هنا سقط من م.

<sup>(</sup>٦) ترجمته في سير أعلام النبلاء ٢٦/ ٤٦٤.

<sup>(</sup>٧) في م: «سالم».

 <sup>(</sup>۲) ترجمته في سير أعلام النبلاء ۲/ ۲۶.
 (۳) ترجمته في سير أعلام النبلاء ۲/ ۱۳٤٧.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في سير أعلام النبلاء ٢٠/١٦.

مَعْمَر ، عَن الزهري، عَن عُبَيْد اللّه بن عَبْد اللّه، عَن ابن عبّاس، عَن أَبِي طلحة، عَن رَسُول الله ﷺ:

«لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب، ولا صورة تماثيل»[^^^^].

٥٩٥٥ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن أَبي خَنْبَش أَبُو بَكْر البَعْلَبَكي القاضي

حدَّث عن أبي عمرو موسى بن عيسى الحمصي، ويَحْيَىٰ بن أيوب بن بادي العلاّف المصري، وأبي الفضل العباس بن الفضل الأسفاطي بمكة، وحُمَيد بن مُحَمَّد بن النضير البَعْلَبَكي، وأبي زكريا يَحْيَىٰ بن إِبْرَاهيم بن عوسق، وعَبْد الله بن الحُسَيْن المَصّيصي، وأبي عمرو سعيد بن مُحَمَّد الهَمْدَاني، وإِبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن عِرْق الحمصي.

روى عنه: أَبُو بَكِر بن مهران، وأَبُو مُحَمَّد بن ذكوان، وأَبُو العبّاس بن السمسار.

أَخْبَرَنا أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن الفضل، أَنْبَأْنَا أَبُو عُثْمَان الصابوني.

ح وَاَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم زاهر بن طاهر، أَنْبَأْنَا أَبُو سعد مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحمن، قالا: أَنْبَأْنَا الأستاذ أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن الحُسَيْن بن مهران المقرىء، حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن أَخمَد بن أَبِي خَنْبَش القاضي ـ ببعلبك ـ حَدَّثَنَا أَبُو عمرو عيسى بن موسى ـ وقال زاهر: موسى مُحَمَّد بن أبي خَنْبَش القاضي ـ ببعلبك ـ حَدَّثَنَا أَبُو عمرو عيسى بن موسى ـ وقال زاهر: موسى ابن عيسى ـ بن المنذر، حَدَّثَنَا أَبُو اليمان (۱) الحكم بن نافع، أَنْبَأْنَا شعيب بن أبي حمزة، عَن الزهري، حَدَّثَني حميد بن عَبْد الرَّحمن أن أبا هريرة قال: سمعت رَسُول الله عَلَا عَيْق لن الله عَدَا خير، انفق زوجين من شيءِ من الأشياء في سبيل الله دُعي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير، وللجنة ثمانية أَبُواب، فَمَن كان من أهل الصلاة دُعي من باب الصلاة، وَمَن كان من باب الجهاد، وَمَن كان من أهل الصدقة دُعي من باب الصدقة، وَمَن كان من أهل الصدقة دُعي من باب الصدقة، وَمَن كان من أهل الصيام دُعي من باب الريّان».

قال أَبُو بَكُر الصّديق: ما على أحد ـ وفي حديث زاهر: فقال أَبُو بَكُر: ما على الذي ـ يدعى من تلك الأبواب من ضرورة هل يدعى منها كلها يا رَسُول الله؟ قال ﷺ: «نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر»[١٠٧٨٨].

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم زَاهِر بن طَاهِر، أَنْبَأَنَا أَبُو سعد مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحمن، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن أَبي خَنْبَش القاضي أَحْمَد بن الحُسَيْن بن مهران، حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن أبي خَنْبَش القاضي

<sup>(</sup>١) بالأصل: اليمن، تصحيف، والمثبت عن م وت ود.

ببعلبك، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بن أيوب بن بادي، حَدَّثَنَا إِسْحَاق بن إِبْرَاهيم بن العلاء، ويعرف بزِبْرِيق، حَدَّثَنَا بقية، حَدَّثَنَا مُبَشِّر بن عبيد قال: سمعت الزهري يحدُّث عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة قال: قال رَسُول الله ﷺ: «الإحصان إحصانان: إحصان النكاح، وإحصان العفاف، فَمَنْ قرأها ﴿والمُخصِنات﴾ العفاف، فَمَنْ قرأها ﴿والمُخصِنات﴾ فهن المعناف، ومن قرأها ﴿والمُخصَنات﴾ فهن المعنزوجات» [١٠٧٨٩].

أَخْبَرَنا أَبُو نصر غالب بن أَحْمَد بن المسلّم الآدمي، أَنْبَأْنَا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن عوف إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن أيمن الدِّيْنَوَري ثم الدمشقي المؤدب، أَنْبَأْنَا أَبُو الحسَن مُحَمَّد بن عوف ابن أَخْمَد بن مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحمن بن أَبي عوف المزني (١) - إجازة - حَدَّثَنَا أَبُو العباس مُحَمَّد ابن موسى بن الحُسَيْن بن عَلي السمسار، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن الوليد بن مُحَمَّد بن عِزق، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن الوليد بن مُحَمَّد بن عِزق، حَدَّثَنَا عمى.

ح قال: وحَدَّثَنَا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن أَبِي خَنْبَش أَبُو بَكْر البَعْلَبَكي، حَدَّثَنَا إِبْرَاهيم بن عرق، حَدَّثَنَا أَبُو أيوب سُلَيْمَان بن سَلَمة، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن إِسْحَاق، حَدَّثَنَا إِبْرَاهيم بن أَبِي عَبْلة قال: سمعت أم الدَّرداء عن رَسُول الله ﷺ قال: "إذا كتب أناس فليبدأ بنفسه، وإذا كتب فَلْيُتَرُّبُ كتابه فإنه أنجعُ" (١٠٧٩٠].

آئنبانا أَبُو القَاسم عَلَي بِن إِبْرَاهِيم، وأَبُو الوحش سُبيع بِن المُسَلِّم، عَن رَشَأ بِن نظيف، أَنْبَأَنَا عَبْد الله بِن مُحَمَّد بِن عَبْد الغفّار بِن أَحْمَد بِن إِسْحَاق بِن أَنْبَأَنَا عَبْد الله بِن مُحَمَّد بِن عَبْد الغفّار بِن أَحْمَد بِن إِسْحَاق بِن ذكوان، حَدَّثَنَا أَبُو رَكريا يَحْيَىٰ بِن ذكوان، حَدَّثَنَا أَبُو رَكريا يَحْيَىٰ بِن أَبِي خَنْبَش القاضي، حَدَّثَنَا أَبُو رَكريا يَحْيَىٰ بِن إِبْرَاهِيم بِن \* سُلَيْمَان الشَّيْرَري، حَدَّثَنَا خَلف بِن إِبْرَاهِيم بِن \* سُلَيْمَان الشَّيْرَري، حَدَّثَنَا خَلف بِن خَلَيفة عن حُمَيد الأعرج، عَن عَبْد الله بِن الحارث، عَن عَبْد الله بِن مسعود عن النبي عَلَيْهُ

"إنّ المتحابين في الله لعلى عمود من ياقوتة حمراء في رأس العمود سبعون ألف غرفة إذا أشرفوا على أهل الدنيا، فيقول أهلُ المجنّة: انطلقوا فلننظر إلى المتحابين في الله، عليهم ثياب سندس خضر مكتوب على جباههم: هؤلاء المتحابون في الله تعالى»[١٠٧٩].

<sup>(</sup>١) بالأصل وم ود: المري، تصحيف، والتصويب عن ت، ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٧/٥٥٠.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: «عن» تصحيف، والمثبت عن م وت ود

قرات على أبي مُحَمَّد السلمي، عَن أبي زكريا البخاري.

ح وحَدَّثَنَا أَبُو الفتح نصر بن إِبْرَاهيم، أَنْبَأَنَا أَبُو الفتح نصر بن إِبْرَاهيم، أَنْبَأَنَا أَبُو زكريا، حَدَّثَنَا عَبْد الغني بن سعيد قال:

خنبش بالنون والباء معجمة بواحدة، والشين معجمة: مُحَمَّد بن أَحْمَد بن أَبي خَنْبَش البَعْلَبَكي، قاضيها، يحدُّث عن حُمَيد بن مُحَمَّد بن النضير البَعْلَبَكي وغيره.

قرأت على أبي مُحَمَّد السُّلَمي، عَن أبي نصر عَلي بن هبة الله قال<sup>(۱)</sup>: أما خَنْبَش أوله خاء معجمة مفتوحة بعدها نون ساكنة، وباء مفتوحة معجمة بواحدة، وآخره شين معجمة مُحَمَّد بن أَخمَد بن أبي خَنْبَش البَعْلَبَكي قاضيها، حدَّث عن حُمَيد بن مُحَمَّد بن النضير (۲) وغيره.

٥٩٥٦ - مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن الصَّلْت أَبُو الحسَن البَغْدَادي الصَّفَّار

حدَّث بدمشق عن أبي عَبْد الله أَحْمَد بن مُحَمَّد بن غالب غلام الخليل، وأبي قِلاَبة الرقاشي، والوزير بن القاسم الجُبَيلي، وأبي خالد يزيد بن الهيثم، وأبي جَعْفَر مُحَمَّد بن عَلي الطبري، ونِفْطوية، ومُحَمَّد بن يونس الكُدَيمي.

روى عنه: عَبْد الوهّاب الكلابي، وأَبُو هاشم المؤدب، ومُحَمَّد بن سُلَيْمَان البُنْدَار.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم عَلَي بن إِبْرَاهيم، أَنْبَأَنَا أَبُو الحسَن رَشَا بن نظيف، أَنْبَأَنَا أَبُو الحُسَيْن عَبْد الوهاب بن الحسَن بن الوليد الكلابي، حَدَّثَنَا أَبُو الحسَن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن الطَّلْت، حَدَّثَنَا أَبُو الحسَن مُحَمَّد بن عَبْد الله عن أنس بن الطَّلْت، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْد الله أَحْمَد بن مُحَمَّد بن غالب، حَدَّثَنَا دينار بن عَبْد الله عن أنس بن مالك قال: قال رَسُول الله عَيِّة: ﴿إِذَا قال العبد: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غُفِرَ له وإن كان مولياً من الزحف، [١٠٧٩٢].

لم يذكره الخطيب في تاريخه.

٥٩٥٧ - مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن الوليد بن شعيب بن ثابت بن مدرك بن وردان أَبُو السقر السقطي الهاشمي مولاهم

حدَّث بحديث واحد.

<sup>(</sup>١) الاكمال لابن ماكولا ٢/ ٣٤١.

كتب عنه أَبُو الحُسَيْن الرازي وهو نسبه.

قرات بخط أبي الحسَن نجا بن أَخْمَد، وذكر أنه نقله من خط أبي الحُسَيْن الرازي في تسمية من كتب عنه بدمشق أَبُو السقر مُحَمَّد بن أَخْمَد بن مُحَمَّد مولى بني هاشم، وكان يبيع السقط (١)، ولم يكن عنده إلاَّ حديث واحد، مات سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة.

قرات بخط أبي مُحَمَّد بن الأكفاني فيما نقله من خط بعضهم في تسمية من سمع منه بدمشق سنة ست عشرة وثلاثمائة مُحَمَّد بن أَحْمَد البيروتي إمام مسجد ابن بركان حديث واحد، [ولا أدري](۲) هو الذي سمع منه الرازي أو غيره؟

#### ٥٩٥٨ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن غزوان أَبُو الحُسَين

حدَّث عن أَحْمَد بن المُعَلِّي، ومُحَمَّد بن هارون بن مُحَمَّد بن بكَّار بن بلال.

كتب عنه أَبُو الحُسَيْن الرازي، وأَبُو بَكُر أَحْمَد بن عَبْد الله بن الفَرَج بن البِرَامي.

قرات بخط نجا بن أَحْمَد وذكر أنه نقله من خط أبي الحُسَيْن الرازي في تسمية من كتب عنه بدمشق في الدفعة الثانية أَبُو الحُسَيْن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن غزوان وَجَدّه مُحَمَّد بن غزوان، روى عن الأوزاعي حديثاً منكراً في ماء البحر، وهم أهل بيت القدر، روى عن جده سُلَيْمَان بن عَبْد الرَّحمن الدمشقي، وكان أَبُو الحُسَيْن ثقة في الحديث، مات سنة (٣) وعشرين وثلاثمائة.

٥٩٥٩ - مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن رَوَاحة بن مُحَمَّد بن النعمان - صاحب رَسُول الله ﷺ، وهو النعمان بن بشير بن سعد -

أَبُو عَبْد الله الأنصاري الصَّرَفَنْدي (٤)

حدَّث بدمشق وغيرها عن أبي عمرو موسى بن عيسى بن المنذر الحمصي.

روى عنه: أَبُو الحُسَيْن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عَبْد الرَّحمن المَلَطي (٥)، وكتب عنه أَبُو الحُسَيْن الراذي.

<sup>(</sup>١) السقط هي الأشياء الخسيسة كالخرز والملاعق وخواتيم الشبه والحديد وغيرها (الأنساب).

<sup>(</sup>٢) ما بين معكوفتين سقط من الأصل واستدرك للإيضاح عن م وت ود.

<sup>(</sup>٣) بياض بالأصل وم ود وت. وكتب في م ود: كذا فيه مبيض.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في معجم البلدان (صرفندة) نقلاً عن ابن عساكر.

<sup>(</sup>٥) في معجم البلدان: أبو الحسن بن أحمد بن عبد الرحمن الملطي.

أَخْبَرَنا أَبُو الفتح نصر الله بن مُحَمَّد الفقيه، حَدَّثَنَا أَبُو الفتح نصر بن إِبْرَاهيم الزاهد، أَنْبَأْنَا عَمر بن أَخْمَد الخطيب الواسطي، أَنْبَأْنَا أَبُو الحُسَيْنِ المَلَطي، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد ابن رواحة الأنصاري الصَّرَفَنْدي، حَدَّثَنَا أَبُو عمرو بن المنذر ـ بحمص ـ حَدَّثَنَا أَخْمَد ابن خالد الوهبي، حَدَّثَنَا إسرائيل، عن أبي إِسْحَاق، عن شيخ من قريش يقال له عامر بن ابن خالد الوهبي، حَدَّثَنَا إسرائيل، عن أبي إِسْحَاق، عن شيخ من قريش يقال له عامر بن مسعود، قال رَسُول الله ﷺ: «الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة، أما الليل فطويل، وأما النهار فقصير».

[قال ابن عساكر:]<sup>(١)</sup> كذا جاء في هذه الرواية، وقد أسقط من إسناده نُمير بن عَريب بين أَبي إِسْحَاق وبين عامر<sup>(٢)</sup>.

اخْبَرَنَاه على الصواب أَبُو القاسم بن الحُصَين، أَنْبَأْنَا أَبُو عَلَي بن المُذْهِب، أَنْبَأْنَا أَخْمَد ابن جَعْفَر، حَدَّثَنَا عَبْد الله بن أَخْمَد (٣)، حَدَّثَني أَبِي، حَدَّثَنَا وكيع، عَن سفيان، عَن أَبِي إِسْحَاق، عَن نُمَير بن عَريب، عَن عامر بن مسعود الجُمَحي قال: قال رَسُول الله ﷺ: «الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة»[١٠٧٩٣].

ح وأخبرتنا أم المجتبى بنت ناصر قالت: أَنْبَأْنَا إِبْرَاهيم بن منصور، أَنْبَأْنَا أَبُو بَكُر بن المقرىء، أَنْبَأْنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن أَبِي بكر، قالا: حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بن سعيد، عَن سفيان.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو الفتح يوسف بن عَبْد الواحد، أَنْبَأَنَا شجاع بن عَلي، أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْد الله ابن مندة، أَنْبَأَنَا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم، حَدَّثَنَا أسيد بن عاصم، حَدَّثَنَا الحُسَيْن بن حفص، حَدَّثَنَا سفيان عن أَبِي إِسْحَاق، عَن نُمير بن عَريب، عَن عاصم بن مسعود ـ وفي حديث فاطمة: ابن سعد ـ وهو وهم ـ عن النبي عَلَيْ قال: «الصوم في الشتاء الغنيمة الماردة»[١٠٧٩٤].

<sup>(</sup>١) زيادة منا للإيضاح.

 <sup>(</sup>۲) راجع ترجمة عامر بن مسعود الجمحي في تهذيب الكمال ٣٧٦/٩ وقد أخرج الحديث فيه من طريق آخر، وفيه
 دنمير بن عريب بين أبي إسحاق وعامر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد بن حنبل في المسند ٧/ ٩ رقم ١٨٩٨١.

وهكذا رواه أَبُو الأحوص سَلاّم بن سُلَيم عن أَبي إِسْحَاق عن نُمَير عن رجلِ من قريش ولم يسمّه.

قرأت بخط أبي الحسن نجا بن أخمَد، وذكر أنه نقله من خط أبي الحُسَيْن الرازي في تسمية من كتب عنه بدمشق من الغرباء أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد، وساق باقي نسبه، وقال: كان من أهل صَرَفَنْدة حصن بين صور وصيدا على الساحل<sup>(۱)</sup>، وكان كثيراً ما يقدم دمشق ثم يخرج عنها.

# ٥٩٦٠ ـ مُحَمَّد بن أَخمَد بن مُحَمَّد بن الخليل ابن حمَّاد بن سُلَيْمَان الخُشَني البِلاَطي (٢)

حدَّث عن جده مُحَمَّد بن الخليل.

روى عنه: ابنه أَبُو الحُسَيْنِ عَلَي بن مُحَمَّد.

أَنْبَانا أَبُو القاسم النّسيب وغيره عن أبي علي الأهوازي، أَنْبَأَنَا أَبُو الحُسَيْن عَبْد الوهّاب ابن جَعْفَر الميداني، حَدَّثَنَا أَبُو هاشم عَبْد الجبّار بن عَبْد الصّمد بن إسْمَاعيل السُّلَمي، أَنْبَأَنَا أَبُو الحسَن عَلِي بن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن الخليل الخُشَني البِلاَطي - ببِلاَط - حَدَّثَني أَبِي مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن الخليل، حَدَّثَني السِمَاعيل بن عيّاش، حَدَّثَني أبي مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد عن جده مُحَمَّد بن الخليل، حَدَّثَنا إسْمَاعيل بن عيّاش، حَدَّثَني مسلم بن خالد، عَن جَعْفَر بن مُحَمَّد، عَن مُحَمَّد بن كعب القُرَظي.

أنه جمع القرآن في زمان رَسُول الله ﷺ خمسة نفر من الأنصار: مُعَاذ بن جَبَل، وعُبَادة ابن الصَّامت، وأُبيِّ بن كعب [وأبو الدرداء، وأبو أيوب]<sup>(٣)</sup>.

٥٩٦١ - مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عمرو بن يزيد ابن عَبْد الله بن يزيد بن تميم بن حجر أَبُو بَكْر السلمي

مولى نصر بن الحجَّاج، إمام مسجد سوق الشيخ.

حدَّث عن يزيد بن أَحْمَد بن يزيد السُّلَمي، وإِبْرَاهيم بن عَبْد الواحد العَبْسي، وإسْمَاعيل ابن مُحَمَّد بن قيراط.

<sup>(</sup>١) قارن مع معجم البلدان (صرفندة).

<sup>(</sup>٢) البلاطي بكسر الباء وفتحها، في عدة مواضع، منها بيت البلاط من قرى غوطة دمشق.

<sup>(</sup>٣) ما بين معكوفتين سقط من الأصل واستدرك لتقويم المعنى عن م، وت، ود.

روى عنه أَبُو سُلَيْمَان بن زَبْر، وأَبُو الحُسَيْن الرّازي وهو نسبه، وأَبُو حفص عمَر بن على العتكي، وأَبُو هاشم المؤدب.

اَخْبَرَنا أَبُو القَاسم نصر بن أَحْمَد بن مقاتل، أَنْبَأْنَا جدي أَبُو مُحَمَّد، حَدَّثَنَا أَبُو علي الأهوازي، حَدَّثَنَا أَبُو الحُسَيْن عَبْد الوهّاب بن جَعْفَر الميداني، حَدَّثَنَا أَبُو هاشم عَبْد الجبَّار بن عَبْد الصَّمد السلمي، حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد السُّلَمي، حَدَّثَنَا إِسْمَاعيل بن مُحَمَّد بن قيراط، حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن صالح المصري، حَدَّثَنَا سُلَيْمَان بن سَلَمة الخَبَائري، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن قيراط، حَدَّثَنَا أَحْمَد بن صالح المصري، حَدَّثَنَا سُلَيْمَان بن سَلَمة الخَبَائري، حَدَّثَنَا بقية بن الوليد، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن سَوّار، عَن أَبِي عمرو عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رَسُول الله ﷺ: «إِيَاكُ يا حُمَيراء وأكلَ الطين، فإنه يعظم البطن، ويعين على القتل» القتل» المقتل، المعنى الله الله المعنى المعنى الله المعنى المعنى الله اله المعنى المعنى الله المعنى الله المعنى الله المعنى الله المعنى المعنى الله المعنى الله المعنى الله المعنى الله المعنى الله المعنى المع

[قال ابن عساكر]<sup>(۱)</sup> هذا حديث منكر.

آخْبَرَنا أَبُو الحسَن عَلَي بن المُسَلِّم، حَدَّثَنَا عَبْد العزيز بن أَحْمَد، أَنْبَأْنَا أَبُو مُحَمَّد بن أَبِي نصر، وابنه أَبُو عَلَي، وأَبُو الحُسَيْن الميداني، وأَبُو نصر بن الجَبّان المرِّي ـ واللفظ لابني أبي نصر ـ قالوا: أَنْبَأْنَا سُلَيْمَان بن زَبْر، أَنْبَأْنَا مُحَمَّد بن أَحْمَد السُّلَمي، حَدَّثَنَا إِبْرَاهيم بن عَبْد الله بن يزيد المعروف بحمار الفرا قال: الواحد، حَدَّثَني يزيد بن أَحْمَد السِّلمي، حَدَّثَنَا عَبْد الله بن يزيد المعروف بحمار الفرا قال: أصاب رجل سوارين من ذهب فعرّفهما فلم يعرفهما أحد، فعلقهما بسحاة على باب جَيْرون، فأقاما من الجمعة إلى الجمعة لم يعرفهما أحداً.

أَنْبَانا أَبُو القاسم عَلَي بن إِبْرَاهيم، وحَدَّثَنَا أَبُو البركات الخَضِر بن شِبْل الفقيه عنه، حَدَّثَني عَبْد العزيز الكتاني، أَنْبَأْنَا تمام بن مُحَمَّد، أَخْبَرني أَبي، حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن أَحْمَد ابن مُحَمَّد بن عمرو السلمي الدمشقي، حَدَّثَنَا يزيد بن أَحْمَد بن يزيد السُّلَمي، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن المغيرة، حَدَّثَني أيوب بن العلاء، عَن عَبْد العزيز بن عَبْد الصَّمد، عَن مالك قال:

وجدت في بعض الكتب: يؤتى (٢) براعي السوء يوم القيامة، فيقال: يا راعي السوء شربتَ اللبنَ، وأَكَلتَ اللحم، ولبستَ الصوف، ولم تجبر الكسير، ولم ترعها في مراعيها، اليوم أنتقم لها منك .

قرات بخط نجا بن أُخمَد، وذكر أنه نقله من خط أبي الحُسَيْن الرازي في تسمية من

<sup>(</sup>١) زيادة منا للإيضاح.

كتب عنه بدمشق أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عمرو بن يزيد بن عَبْد الله بن يزيد بن تميم بن حجر مولى نصر بن الحجَّاج السّلمي، وكان إمام مسجد سوق الشيخ، مات وأنا بدمشق سنة ست وعشرين وثلاثمائة.

قرات على أبي مُحَمَّد عَبْد الكريم بن حمزة، عَن عَبْد العزيز بن أَحْمَد، أَنْبَأْنَا أَبُو الحسَن المؤدب، أَنْبَأْنَا أَبُو مُحَمَّد بن زَبْر الرّبعي قال: وفي شهر رمضان سنة ست وعشرين توفي أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن أَحْمَد السلمي ـ إمام مسجد الفسقار.

### ٥٩٦٢ - مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن شَيْبَان أَوْمَلي أَبُو جَعْفَر الخَلاَّل الرَّمْلي

سمع بدمشق أبا عَبْد الملك أَخْمَد بن إِبْرَاهيم البُسْري، والحسن بن جرير الصَّوري، ومِقْدَام بن داود بن تَليد الرُّعَيني<sup>(۱)</sup>، ومُحَمَّد بن حمّاد الطُّهْرَاني، وأبا بكر الحُسنين بن السّميدع الأنطاكي، وأبا عمرو بن خُزَيهة، وأَخْمَد بن إسْمَاعيل الصفّار، وأبا أمية مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم الطَّرَسُوسي، وإسْمَاعيل بن حَمْدُوية البيكندي، وأخْمَد بن عَبْد الله بن عَبْد الرحيم البَرْقي، وعَلى بن مُحَمَّد النعال.

روى عنه: أَبُو عَلَي الحسَن بن عَبُد الله بن سعيد الكِنْدي الحمصي (٢)، وأَبُو مسلم مُحَمَّد بن أَخْمَد بن عَلَي الكاتب، وأَبُو الطَّيّب مُحَمَّد بن جَعْفَر بن دُرّان عُنْدَر البعدادي (٣)، وأَبُو حفص بن شاهين.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الكريم بن حمزة، أَنْبَأَنَا أَبُو الحُسَيْن بن مكي، أَنْبَأَنَا أَبُو مسلم مُحَمَّد بن أَخْمَد الخَلاَّل للهُ حَمَّد بن أَخْمَد الخَلاَّل للهُ عَن أَخْمَد بن عَلي الكاتب البغدادي بمصر، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن أَخْمَد الخَلاَّل بالرملة للهُ عَدْثَنَا مُلْيَمَان بن بلال، عَن بالله، عَن الله عَن أبيه عن أبي هريرة أن رَسُول الله عَلَيْ قال:

«إذا ماتَ الإنسان انقطع عنه عمله إلاً من ثلاثة أشياء: مِنْ صدقةِ جاريةِ، أو علمِ ينتفع به، أو ولدِ صالح يدعو له».

<sup>(</sup>١) هو مقدام بن داود بن عيسى بن تليد، أبو عمرو الرعيني المصري، ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٣/ ٣٤٥.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٦/ ٤١٥.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٦/ ٢١٥.

## ٩٦٣ - مُحَمَّد بن أَخْمَد بن مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ بن مُفَرِّج أَبُو بَكْر - الأندلسي القُرْطُبي القاضي (١) (٢)

مولى عَبْد الرَّحمن بن الحكم الأموي، ويقال: مولى عَبْد الرَّحمن بن معاوية بن هشام ابن عَبْد الملك.

سمع بالأندلس من قاسم بن أصبغ البياني، ثم رحل فسمع بمصر أبا الحسن مُحَمَّد بن أيوب الصَّمُوت، وأَخمَد بن بِهْزَاد السِّيرافي، وسعيد بن السكن، وبمكة: أبا سعيد بن الأعرابي، وبأطرابلس: خَيْتُمة بن سُلَيْمَان، وبدمشق: أبا الميمون بن راشد، وأَنْبَأنَا الحسن ابن حَذْلَم، وأبا يعقوب الأذرعي، وأبا القاسم بن أبي العَقَب.

روى عنه أَبُو سعيد بن يونس المصري وهو من أقرانه، وأَبُو عمَر أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عَبْد الله الطَّلَمَنْكي، وأَبُو الوليد عَبْد الله بن مُحَمَّد بن يوسف بن الفَرَضي، وعَبْد الله بن الربيع التميمي، وأَبُو إِسْحَاق إِبْرَاهيم بن شاكر.

أَخْبَرَنا أَبُو الفتح نصر اللّه بن مُحَمَّد الفقيه، حَدَّثَنَا نصر بن إِبْرَاهيم، أَنْبَأَنَا أَبُو القَاسم صادق بن يخلف بن كفيل الأنصاري الأندلسي ـ قرأت عليه ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن مَعيد النقيه، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاق إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن حسين قال: قرأت على أبي عَبْد الله مُحَمَّد بن أَخْمَد بن أَخْمَد الهَرَوي، حَدَّثَنَا اللّه مُحَمَّد بن أَخْمَد الهَرَوي، حَدَّثَنَا أَبُو أَخْمَد بن مَعور بن أَخْمَد الهَرَوي، حَدَّثَنَا أَبُو أَخْمَد بن مسلم، عَن الوليد بن مسلم، عَن الأوزاعي، أَخْمَد بن بعض الحكماء قال: خرجت وأنا أريد الرباط حتى إذا كنت بعريش مصر ـ أو دون عريش مصر ـ إذا أنا بمظلة وإذا فيها رجل (٣) قد ذهبت يداه ورجلاه وبصره، وإذا هو يقول: اللّهم إنّي أَخْمَدك حمداً يوافي محامد خلقك إذْ فضّلتني على كثير ممن خلقت تفضيلاً، فقلت: والله لأسألنه أعلمه أم إلهاماً؟ قال: فدنوتُ منه، فسلّمتُ عليه، فردّ عليّ السلام، فقلت: إنّي سائلك عن شيء أتخبرني به؟ قال: إن كان عندي منه علم أخبرتك به، فقلتُ: على أيّ نعمةٍ من نعمه تحمده عليها، أم على أي فضيلةٍ من فضائله تشكره عليها؟ قال: أليس على أيّ نعمةٍ من نعمه تحمده عليها، أم على أي فضيلةٍ من فضائله تشكره عليها؟ قال: أليس

<sup>(</sup>۱) استدركت الكلمة على هامش د.

 <sup>(</sup>۲) ترجمته في تاريخ علماء الأندلس ۲/ ۹۱ وجذوة المقتبس ص ٤٠ وبغية الملتمس ص ٤٩ ونفح الطيب ٢١٨/٢ وسير أعلام النبلاء ٣٩٠/١٦ وتذكرة الحفاظ ٣/ ١٠٠٧ والعبر ٣/ ١٣ وشذرات الذهب ٣/ ٩٧.

<sup>(</sup>٣) الأصل: برجل، والمثبت عن م، ود، وت.

ترى ما قد صنع بي؟ قال: قلتُ: نعم، قال: فوالله لو أنَّ الله صبّ عليّ السماء ناراً، فأحرقتني، وأمر الجبال فدمّرتني، وأمر البحار فغرّقتني، وأمر الأرض فَخُسِفتْ بي ما ازددتُ له إلاَّ حباً، وما ازددت له إلاَّ شكراً، وإنَّ لي إليك حاجة، فتَى كان لي يتعاهدني لوقت صلاتي، ويطعمني عند إفطاري، وقد فقدته منذ أمس، انظر هل تحسه لي؟ قال: فقلت: إنَّ في قضاء حاجة هذا العبد لقربة إلى الله، قال: فخرجت في طلبه حتى إذا كنت بين كثبانٍ من رمال، إذا أنا بسبع قد افترس الغلام، فأكله، قال: فقلت: إنَّا لله وإنا إليه راجعون. كيف آتي هذا العبد الصالح، أتيه من وجه رفق فأخبره الخبر لا يموت، قال: فأتيته، فسلَّمت عليه، فردّ عليّ السلام، فقلت له: إنّي سإئلك عن شيخ أتخبرني، قال: إن كان عندي من شيءٍ أخبرتك، قلت: أنت أكرم على الله منزلةً أم أيوب؟ قال: بل أيوب أكرم على الله مني وأعظم عنده منزلة مني، قلت: أليس ابتلاه الله فصبر حتى استوحش منه من كان يأنس به، وصار غرضاً لمارِّ الطريق؟ قال: بلي، فقلت: إنَّ ابنك الذي أخبرتني من قصته ما أخبرتني، إنَّى خرجت في طلبه حتى إذا كنت بين كثبانِ من رمال إذا بسبع قد افترس الغلام، فأكله، فقال: الحمد لله الذي لم يجعل في قلبي حسرة من الدنيا، قال: ثم شهق شهقة فمات، قال: فقلت: إنَّا لله وإنا إليه راجعون، من يعينني على غسله وكفنه وحفر قبره ودفنه؟ قال: فبينا أنا كذلك إذا أنا بركبِ قد بعثوا رواحلهم يريدون الرباط، قال: فأشرتُ إليهم فأقبلوا إلي، فقالوا: ما أنت وهذا؟ فأخبرتهم الذي كان من أمره، قال: فثنوا أرجلهم فغسلناه بماء البحر، وكفَّناه بأثواب كانت معهم، ووليت الصلاة عليه من بينهم، ودفنَّاه في مظلته، ومضى القوم إلى رباطهم (١)، قال: وبت في مظلته تلك الليلة أنساً به. قال: فلما مضى من الليل مثل ما بقي إذا أنا بصاحبي في روضة خضراء، عليه ثياب خضر قائم يتلو الوحي، فقلت: ألستَ صاحبي؟ قال: بلى، قلت: فما الذي صيرك إلى ما أرى؟ قال: إنّي وردت من (٢) الصابرين على درجة لم ينالوها إلاَّ بالصبر عند البلاء، والشكر عند الرخاء.

قال لي الأوزاعي: قال لي الحكيم: يا أبا عمرو ما تنكر من هذا الولي، والاه وابتلاه فَصَبَر، وأعطاه فشكر، والله لو أن ما خفت عليه أقطار الجبال، وصمت عليه أصداف البحار، وأتى عليه الليل والنهار أعطاه أدنى خلق من خلقه ما نقص ذلك من ملكه شيئاً.

<sup>(</sup>١) بالأصل: أرباطهم، والمثبت عن م، وت، ود.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل، وم، وت، ود؛ وفي المختصر: مع الصابرين.

قال لي الوليد: قال لي الأوزاعي: ما زلتُ أحب أهل البلاء مذ حَدَّثَني الحكيم هذا الحديث.

**ذكر** أَبُو الوليد بن الفَرَضي<sup>(۱)</sup>:

أن أبا عَبْد اللّه سمع بقُرْطُبة ورحل إلى المشرق في سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة، فسمع بمكة، وبمدينة الرسول، وبجدة، وبزبيد، وبعدن، وبمصر، وببيت المقدس، وبغزة، وبعسقلان، وبطبرية، وبدمشق، وبأطرابلس الشام، وببيروت، وبصيدا، وبصور، وبقينسارية، وبالوملة، وبالفَرَما(٢)، وبالاسكندرية، وبالقُلْزُم (٣). وذكر بعض من سمع منهم في هذه البلدان ثم قال: وعدة (٤) الشيوخ الذين لقيهم وروى عنهم في جميع الأمصار مائتا شيخ وثلاثون شيخاً(٥)، وقدم الأندلس من رحلته سنة خمس وأربعين، واتصل بأمير المؤمنين، وكانت له مكانة وخاصة، وألف له عدة دواوين، واستقضاه على إستجة (١) ثم استقضاه على رية، وكان حافظاً للحديث، عالماً به، بصيراً بالرجال، صحيح النقل، جيّد الكتاب على كثرة ما جمع، سمع منه الناس كثيراً وسألته عن مولده فقال لي: ولدت سنة خمس عشرة (٧) وثلاثمائة في أولها، وتوفي ليلة الجمعة لإحدى عشرة ليلة خلت من رجب سنة ثمانين وثلاثمائة، شهدت جنازته وشهده جماعة من أهل العلم.

وذكر أَبُو عَمَر أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عفيف أن عَبْد الله كان من أغنى الناس بالعلم، وأحفظهم للحديث، وأبصرهم بالرجال، ما رأيت مثله في هذا الفن، من أوثق المحدثين بالأندلس، وأصحهم كتباً، وأشدّهم تتبعاً لروايته، وأجودهم ضبطاً لكتبه، وأكثرهم تصحيحاً لها، ولا يدع فيها شبهة مهملة، ولا يجوز عليه فيها خطأ ولا وهم.

قرات على أبي الحسن سعد(^) الخير بن مُحَمَّد بن سهل، عَن أبي عَبْد الله مُحَمَّد بن

<sup>(</sup>١) تاريخ علماء الأندلس لأبي الوليد الفرضي ٢/ ٩١.

<sup>(</sup>٢) الفرما: مدينة على الساحل من ناحية مصر. (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٣) القلزم: راجع معجم البلدان ٤/ ٣٨٧.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل وم وت ود، وفي تاريخ علماء الأندلس: وعدد

 <sup>(</sup>٥) كذا بالأصل وم وت ود؛ (مائتا شيخ وثلاثون شيخاً) والذي في تاريخ علماء الأندلس: مائتا شيخ وشيخاً.

 <sup>(</sup>٦) إستجة بالكسر ثم السكون وكسر التاء اسم لكورة بالأندلس متصلة بأعمال رية بين القبلة والمغرب من قرطبة (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٧) بالأصل: (خمسة عشر) والمثبت عن م، وت، ود...

<sup>(</sup>A) بالأصل: سعيد، تصحيف، والمثبت عن م، وت، ود.

أبي نصر الحُمَيدي صاحب: «تاريخ الأندلس»(١) قال:

مُحَمَّد بن أَحْمَد بن يَحْيَىٰ بن مُفَرِّج القاضي أَبُو عَبْد الله ـ وقيل أَبُو بَكْر ـ محدِّث، حافظ، جليل، سمع بالأندلس من أَبي مُحَمَّد قاسم بن أصبغ البيّاني وطبقته، وله رحلة سمع فيها من أَبي الحَسَن مُحَمَّد بن أيوب بن حبيب الرِّقِّي الصِّمُوت صاحب أَحْمَد بن عمرو بن عبْد الخالق البَرِّار البصري، ومن أَحْمَد بن بَهْزَاد السِّيرافي المصري، وأَبي سعيد أَحْمَد بن مُحَمَّد بن زياد ابن الأعرابي، وخَيْثَمة بن سُليْمَان، وأبي يعقوب بن حمدان صاحب أبي يَحْيَىٰ رُكريا بن يَحْيَىٰ السَّاجي، وغيرهم، وحدَّث بالأندلس وصنَّف كتباً في فقه الحديث، وفي فقه التابعين، منها: «فقه الحديث البصري في سبع مجلدات، «وفقه الزهري» في أجزاء كثيرة، وجَمَع مسند حديث قاسم بن أصبغ للحكم المستنصر، فروى عنه بمصر أَبُو سعيد بن يونس، وبالأندلس أَبُو الوليد بن الفَرَضي، وأَبُو عمرو أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عَبْد الله المقرىء المعروف بالطَّلَمَنكي وغيرهم.

#### ٥٩٦٤ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عمرو أَبُو الحسَن البَغْدَادي ـ وقيل: الواسطى ـ البزاز (٣)

نزيل مدينة جُونية وإمامها وخطيبها، وجونية من ناحية أطرابلس من أعمال دمشق<sup>(٤)</sup>.

حدَّث عن الحسن بن عَلي القطَّان، وأبي بكر السراج.

روى عنه أَبُو عَبْد اللّه بن أَبي كامل مكاتبة، وأَبُو مُحَمَّد بن أَبي نصر سماعاً.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم عَلي بن إِبْرَاهيم، وأَبُو الحسَن عَلي بن أَحْمَد بن منصور الفقيه، قالا: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر الخطيب قال<sup>(٥)</sup>:

كتب إليَّ أَبُو مُحَمَّد عَبْد الرَّحمن بن عُثْمَان الدمشقي، وحَدَّثَنيه عَبْد العزيز بن أَحْمَد الكتاني عنه، حَدَّثَنَا أَبُو الحسَن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عمرو البَغْدَادي ـ إمام جونية

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، وم، وت، ود، وكتاب الحميدي هو جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس. والخبر في كتابه ص

<sup>(</sup>٢) مطموسة بالأصل، والمثبت عن م، وت، ود، وجذوة المقتبس.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في تاريخ بغداد ١/ ٣٤٠ ومعجم البلدان «جونية».

<sup>(</sup>٤) قارن مع ما كتب عنها في معجم البلدان «جونية».

 <sup>(</sup>٥) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ١/ ٣٤٠.

وخطيبها ـ في سنة إحدى وأربعين وثلاثمائة، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر السراج، حَدَّثَنَا جُبَارة بن مُغَلَس، عَن كثير ـ يعني: بن سُلَيم ـ عن أنس أن النبي ﷺ قال: «نِعْمَ الإدام الخلّ»[١٠٧٩٦].

#### ٥٩٦٥ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد البَغْدَادي العطار

حدَّث بأطرابلس عن أبيه أَحْمَد بن مُحَمَّد ، عَن القاضي مُحَمَّد بن أَحْمَد المُقَدِّمي . كتب عنه بعض طلبة العلم ، إنْ لم يكن إمام جونية فهو غيره .

٥٩٦٦ - مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن موسى بن أبي عَطَاء - واسم أبي عطاء عَبْد الرَّحمن - بن سعد أبو الفتح بن أبي بكر القرشي

مولى عُنْمَان بن عفّان، يعرف بالحقود، ويعرف بابن صريرة، وأَبُوه أَبُو بَكُر محدُّث. حكى عنه تمام بن مُحَمَّد.

أَنْبَانا أَبُو مُحَمَّد هبة اللّه بن أَحْمَد، حَدَّثَنا عَبْد العزيز بن أَحْمَد، أَنْبَأْنَا تمام بن مُحَمَّد، حَدَّثَني أَبُو الفتح الحقود مُحَمَّد بن أَجْمَد بن أَبِي عَطَاء من موالي عُثْمَان بن عفّان يعرف بابن صريرة، قال: قرأت في بعض كتب الفتن ليَحْيَىٰ بن حمزة ـ ببيت لهيا ـ من الكتب العتيقة بإسنادٍ لا أحفظه، قال: لما هدم عَبْد اللّه بن عَبْد اللّه بن عباس بن عَبْد المطّلب سور دمشق وقع منه حجر مكتوب عليه باليونانية، فطلب من يقرأه، فلم يجد أحداً يقرأه حتى دُلّ على رجل بالجزيرة، فوجّه خلفه، فقرأه، فإذا فيه: ويك ارم الجبابرة، تعيشين أربعة آلاف سنة رغداً، فالويل لك من الخمسة الأعين: عين بن عين بن عين بن عين بن عين فإذا وهي منك الجناح الشرقي، ووهت الطايات من جَيْرُون بعث الله عليك من يحلل منك العقد، ويتداعي عليك العرب، فيصابون في كلِّ سهل وجبل لا يعبأ الله بهم شيئاً، وإذا وهي منك الجناح الغربي أديل لك ممن يعرض بك.

٥٩٦٧ - مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن يَعْقُوب بن عَبْد الله أَبُو بَكُر المفيد الجَرْجَرَائي (١)

سمع بدمشق أَحْمَد بن موسى الهاشمي، وعَبْد الله بن الحُسَيْن بن مُحَمَّد بن جمعة،

<sup>(</sup>۱) ترجمته في تاريخ بغداد ۳٤٦/۱ وميزان الاعتدال ۴/ ٤٦٠ وتذكرة الحفاظ ۳/ ۹۷۹ ولسان العيزان ٥/٥٠ وسير أعلام النبلاء ٢٦٩/١٦ وتاريخ الإسلام (حوادث سنة ٣٥١ ـ ٣٨٠) ض ٦٣٠ وشذرات الذهب ٣/ ٩٢ والمنتظم ٧/ ١٤٤ والأنساب (الجرجرائي) والجرجرائي نسبة إلى جرجرايا وهي بلدة قريبة من الدجلة بين بغداد وواسط.

ومُحَمَّد بن أَخْمَد بن الهيثم التميمي، وأبا الجهم أَخْمَد بن الحُسَيْن بن طَلاَّب، وحدَّث عنهم وعن عَلي بن مُحَمَّد بن أَبي الشوارب القاضي، وأَبي شعيب الحرَّاني، ومُحَمَّد بن عِمْرَان المَرْوَزي صاحب أبي عبيد، وموسى بن هارون الحَمَّال، وأَخْمَد بن يَحْيَىٰ الحُلُواني، وأبي يَعْلَى المَوْصِلي، ومُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن المُسْلم بن البطّال اليماني بالمَصِّيصة.

روى عنه: أَبُو الفضل مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن الجارود الهَرَوي الجارودي الحافظ، وأَبُو سعد أَحْمَد بن مُحَمَّد بن أَحْمَد الماليني، وعَبْد العزيز بن عَلي الأَزْجي، وأَبُو نُعَيم الحافظ، وأَبُو بَكُر البَرْقاني، وجماعة سواهم.

وقد تقدم ذكر قدومه في ترجمة أُحْمَد بن موسى الهاشمي(١).

آخْبَرَنا أَبُو غالب أَحْمَد، وأَبُو عَبْد اللّه يَحْيَىٰ ابنا أَبِي عَلَي، قالا: أَنْبَأْنَا أَبُو عَلِي الحسَن ابن غالب المباركي، أَنْبَأْنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد المفيد، أَنْبَأْنَا أَبُو عمرو عُثْمَان ابن الخطّاب الأشج قال: سمعت عَلي بن أَبي طالب قال: إنه لعهد النبيّ الأمي عَلَيْهُ إليّ أنه لا يحبك إلاً مؤمن ولا يبغضك إلاً منافق.

أخْبَرَنا أَبُو القاسم علي بن إِبْرَاهيم، وأَبُو الحسن علي بن أَخْمَد بن منصور، قالا: حَدَّنَا [ و] (٢) أَبُو منصور بن خيرون، أَنْبَأنَا ـ أَبُو بَكُر الخطيب (٣)، أَنْبَأنَا أَبُو سعد الماليني، أَنْبَأنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن أَخْمَد بن يعقوب الشيخ الصالح فذكر عنه حديثاً قالوا: وقال لنا أَبُو بَكُر الخطيب (٤): مُحَمَّد بن أَخْمَد بن مُحَمَّد بن يعقوب بن عَبْد الله أَبُو بَكُر المفيد، ذكر لي أَبُو نَعْيم الحافظ: إنه بغدادي الأصل، سكن جَرْجَرايا، ووصفه بالحفظ، وسمعت مُحَمَّد بن عَبْد الله بن مُحَمَّد يحكي عنه، قال موسى بن هارون: سماني المفيد، وقال لنا مُحَمَّد بن أَخْمَد بن شعيب الرُّوياني: لم أَرَ أحفظ من أَبِي بكر المفيد، وحَدَّثنَا عنه أَبُو سعد الماليني فقال: حَدَّثنَا مُحَمَّد بن أَخْمَد بن يعقوب الشيخ الصالح، حدَّث المفيد عن عَلي بن مُحَمَّد بن أَبِي الشوارب القاضي، وأَبي شعيب الحَرّاني، وأَخْمَد بن يَخْيَىٰ الحُلُواني، ومُحَمَّد بن يَخْيَىٰ المُؤواني، ومُحَمَّد بن يَخْيَىٰ المُؤواني، وعَن خلق لا أبن سُلْيَمَان المَرْوَزي، وموسى بن هارون الحافظ، وأَبي يَعْلى المُؤصلي، وعن خلق لا يحصون من أهل الشام ومصر، فإنه كان سافر الكثير، وكتب عن الغرباء، وروى مناكير،

<sup>(</sup>۱) راجع المرجع السابق. (۲) زيادة عن م، وت، ود، لتقويم السند.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ١/٣٤٦.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ٢/٦٤٦.

وعن مشايخ مجهولين، منهم: الحسن بن عُبَيْد الله العبدي، حدَّث عنه عن عفّان، وعَبْد الله ابن رجاء، ومُحَمَّد بن كثير، وعمرو بن مرزون، ومُسَدّد، ومنهم: أَخْمَد بن عَبْد الرَّحمن السَّقَطي، روى عنه جزءاً عن يزيد بن هارون، وذكر أنه سمع منه ببغداد في سنة خمس وتسعين ومائتين، والسَّقَطي هذا مجهول، فحَدَّثني عَبْد العزيز بن عَلي قال: رأيتُ في كتاب أبي سعد الماليني بخطه، سمعت أبا سعد عَبْد الرَّحمن بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مَمَجة يقول: سمعت أبا الحسن الدارقطني وسئل عن أَخْمَد بن عَبْد الرَّحمن السَّقَطي الذي حدث عنه أبو بكر المفيد فقال: حَدَّثنا عنه جماعة عن يزيد بن هارون، ولا أعلم أحداً من البغداديين ولا غيرهم عرف أَخْمَد بن عَبْد الرَّحمن السَّقَطي هذا، ولا روى عنه سوى المفيد، وفي هذه الحكاية نظر من جهة ابن مَمَجّة، وأكثر أحاديث السَّقَطي عن يزيد صحاح، ومشاهير إلاً ما الحكاية نظر من جهة ابن مَمَجّة، وأكثر أحاديث السَّقَطي عن يزيد صحاح، ومشاهير إلاً ما أخبرنا أبُو نُعيم الحافظ، حَدَّثنَا أبُو بَكُر مُحَمَّد بن أَخْمَد [بن محمد](۱) المفيد، حَدَّثنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن أَنْبَانًا عاصم الأحول، عَن أنس بن مالك، قال: قال رَسُول الله ﷺ: «الموت كفّارة لكل مسلم»[١٠٧٩].

[قال الخطيب]<sup>(۲)</sup>؛ وهذا الحديث إنّما يحفظ من رواية مفرج بن شجاع المَوْصلي عن يزيد:

أَخْبَرَنَاهُ عَبْد الواحد بن مُحَمَّد بن أبي عمرو<sup>(٣)</sup> البَجَلي، حَدَّثَنَا جَعْفَر بن مُحَمَّد الواسطي، وأخبرناه الحسن بن أبي بكر، أَنْبَأْنَا أَبُو عَلي عيسى بن مُحَمَّد الطوماري، قالا: حَدَّثَنَا بشر بن موسى، حَدَّثَنَا مفرج بن شجاع، عَن يزيد بن هارون، عَن عاصم، عَن أنس قال: قال النبي ﷺ: «الموت كفّارة لكل مسلم»[١٠٧٩٨].

[قال الخطيب:] وحدَّثني أَبُو بَكْر أَحْمَد بن مُحَمَّد المستملي الغزال، أَنْبَأَنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر الورَّاق، أَنْبَأَنَا أَبُو الفتح الأزدي الحافظ قال: مفرج بن شجاع المَوْصِلي واهي الحديث، قال الخطيب: إنّما عنى الأزدي هذا الحديث خاصة، ومفرج في عداد المجهولين، والحديث عن يزيد شاذ، مع أنه قد روى عن نصر بن عَلي الجَهْضَمي أيضاً عن يزيد وليس بثابت عنه، ورواه أصرم بن غياث النيسابوري عن عاصم الأحول، وأصرم لا تقوم به حجة، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) ما بين معكوفتين سقط من الأصل واستدرك عن م، وت، ود، وتاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٢) زيادة منا للإيضاح، تاريخ بغداد ١/٣٤٧.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل، وم، وت، ود، وفي تاريخ بغداد: «عمر».

ورواه إسْمَاعيل بن يَحْيَىٰ بن عُبَيْد الله التيمي عن الحسَن بن صالح عن عاصم الأحول، وإسْمَاعيل كان كذّاباً.

آخْبَرَنا أَبُو القَاسم العلوي، وأَبُو الحسن الزاهد، قالا: حَدَّثَنَا [ ـ و] (١) أَبُو منصور عَبْد الرَّحمن بن مُحَمَّد بن زريق، أَنْبَأنَا ـ الخطيب (٢)، حَدَّثَني عَبْد العزيز بن عَلي الوراق ـ لفظاً ـ قال: سُئل أَبُو بَكُر المفيد ـ وأنا حاضر ـ عن سماعه من أبي العباس أَحْمَد بن عَبْد الرَّحمن السَّقَطي ـ صاحب يزيد بن هارون ـ فذكر أنه سمع منه سنة خمس وتسعين وماثتين، قال: وكان سني في ذلك الوقت إحدى عشرة سنة، ومولدي سنة أربع وثمانين ومثتين، وكان سن السَّقَطي (٣) وقت سماعي منه مائة سنة وخمس سنين.

أَنْبَانا أَبُو عَبْد الله بن أبي العلاء وغيره، قالوا: أَنْبَأَنَا أَبُو القَاسم أَحْمَد بن سُلَيْمَان بن خلف بن سعيد (٤) الباجي (٥) قال: قال أبي أبُو الوليد (٦): أبُو بَكْر المفيد شيخ أنكرتُ عليه أسانيد ادّعاها (٧)، وأبُو العباس السَّقَطي (٨) رجل مجهول، وقد أنكر على أبي بكر المفيد إخراجه عنه لأنه لو كان على ما ذكر من سماعه من أبي خالد لكان مشهوراً.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسمِ النسيب، وأَبُو الحسَن المالكي، قالا: حَدَّثَنَا [-] (٩) أَبُو منصور مُحَمَّد بن عَبْد الملك، أَنْبَأَنَا - أَبُو بَكُر الخطيب قال (١٠): وكان شيخناأَبُو بَكُر البَرْقاني قد أخرج في مسنده الصحيح عن المفيد حديثاً واحداً فكان كلّما قُرىء عليه اعتذر من روايته عنه، وذكر أن ذلك الحديث لم يقع إليه إلا من جهته، فأخرجه عنه، وسألته عنه فقال: ليس بحجة.

وقال لنا البرقاني أيضاً: رحلت إلى المفيد فكتبت عنه المُوَظَّأ، فلما رجعت إلى بغداد

<sup>(</sup>۱) زیادة عن م، وت، ود، لتقویم السند.

<sup>(</sup>٢) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ٢٤٤/٤ في أخبار أحمد بن عبد الرحمن السقطي.

<sup>(</sup>٣) في تاريخ بغداد: وكان سن أحمد بن عبد الرحمن السقطي.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل وم وت ود، وتذكرة الحفاظ، وفي سير أعلام النبلاء: «سعد» وفي ترتيب المدارك: «سعدون».

<sup>(</sup>٥) ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٨/ ٥٤٥.

<sup>(</sup>٦) ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٨/ ٥٣٥. والباجي نسبة إلى باجة بليدة بقرب إشبيلية وقد تحول إليها جده، وأصله من بطليوس، قال الذهبي: لا كما قال ابن عساكر أنه من باجة المدينة التي بإفريقية.

<sup>(</sup>V) سير أعلام النبلاء ٢١٠/١٦. (A) يعني أحمد بن عبد الرحمن السقطي.

<sup>(</sup>٩) زیادة عن م وت ود. (۱۰) تاریخ بغداد ۱/۳٤۸.

قال لي أَبُو بَكُر بن أَبِي سعد: أخلف الله عليك نفقتك، فدفعته إلى بعض الناس وأخذت بدله بياضاً.

قال الخطيب: روى المفيد المُوطَّأ عن الحسَن بن عُبَيْد الله(١) العبدي عن القَعْنَبي، فأشار ابن أبي سعد على أن نفقة البَرْقاني ضاعت في رحلته، وذلك أن العبدي مجهول لا يعرف.

قال<sup>(۲)</sup>: وحَدَّثَني عَبْد العزيز بن عَلي قال: ذكر لنا المفيد أن مولده سنة أربع وثمانين وماثتين، فسألت عَبْد العزيز عن وفاته فقال: مات قبل سنة ثمانين وثلاثمائة.

وَأَنْبَانًا البرقاني قال: توفي أَبُو بَكُر المفيد سنة ثمان وسبعين وثلاثمائة، وقال لي القاضي أَبُو علاء الواسطي: مات المفيد في شهر ربيع الآخر من سنة ثمان وسبعين وثلاثمائة.

قال الخطيب: وكان مولده ببغداد ووفاته بجَرْجَرايا وقبره هناك معروف قد رأيته.

٥٩٦٨ - مُحَمَّد بن أَخْمَد بن [محمد بن] (٣) خَلَف أَبُو الحُسَيْن الرّقِّي المعروف بابن أبي المعتمر، ويعرف بابن الفحّام (٤) سكن دمشق.

وقرأ القرآن على أبي القاسم زيد بن أبي بلال الكوفي.

وحدَّث بدمشق وبأَطْرَابُلُس عن أَبيه، وأَبِي الفضل مُحَمَّد بن عَبْد اللّه الشَّيْبَاني، والحسَن ابن عَلي بن عمرو بن الدقم الرقِّي، ومُحَمَّد بن عمَر بن الحعابي، وأَبِي إِسْحَاق [إبراهيم] (٥) ابن أَحْمَد القرميسيني، وعُثْمَان بن مُحَمَّد السّمرقندي، وأَبِي جَعْفَر بن دُحَيم الشيباني الكوفي، وأَحْمَد بن عُبيد الحمصي الصفَّار، وأبي هاشم مُحَمَّد بن أَحْمَد بن سِنَان المَوْصلي، وعَبْد الله بن أَحْمَد بن الورد بمصر، وأَحْمَد بن سلمان النجاد (٦)، وأَحْمَد بن سَلَمة بن الضحاك، وأبي العباس أَحْمَد بن إِبْرَاهيم بن جامع السكري، وعَلي بن عَبْد الرَّحمن بن ماتي، وجَعْفَر بن مُحَمَّد الله بن إِبْرَاهيم بن جامع السكري، وأبي مُحَمَّد عَبْد الله بن إِسْحَاق وجَعْفَر بن مُحَمَّد الله بن إِسْحَاق

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل وم وت ود: «عبيد الله» وفي تاريخ بغداد: عبد الله.

<sup>(</sup>٢) القائل: أبو بكر الخطيب، والخبر في تاريخ بغداد ١/ ٣٤٨.

<sup>(</sup>٣) زيادة لازمة للإيضاح عن م وت ود . ﴿ ٤) ترجمته في غاية النهاية ٢/ ٨٣.

<sup>(</sup>٥) زيادة عن م، وت، ود. (٦) في م: النجار، تصحيف.

البغوي ابن الخراساني، ودَعْلَج بن أُحْلَم، وحمزة بن مُحَمَّد بن الفضل العقبي، وعمَر بن عَلي العتكي الخطيب، ومُحَمَّد بن عَبْد الله بن زكريا بن حيّوية.

كتب عنه أبُو الحسن الميداني.

وروى عنه: علي وإِبْرَاهيم الحتّايانُ<sup>(١)</sup>، وأَبُو عَلي الأهوازي، وأَبُو الفرج عمَر بن عَبْد اللّه بن جَعْفَر الرّقِّي، وأَبُو طالب حمزة بن مُحَمَّد بن عَبْد اللّه الجعفري الطوسي.

وقال أَبُو عمرو عُثْمَان بن سعيد الدّاني: كان خيْراً فاضلاً، زاهداً، متقشفاً، يقول بالفقر وصحبة الفقراء<sup>(٢)</sup>.

أَنْبَانا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن عَلَي بن أبي العلاء، وأَبُو مُحَمَّد بن طاوس، قالا: أَنْبَأنَا أَبُو القَاسم بن أَبِي العلاء، أَنْبَأنَا عَلَي بن مُحَمَّد الحِنّائي، حَدَّثَنَا أَبُو الحُسَيْن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن خَلَف الرّقِي، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن عَلَي بن دُحَيم الشيباني بالكوفة، حَدَّثَنَا أَحْمَد بن ابن خَلَف الرّقي، حَدَّثَنَا أَوْمَد بن إِسْحَاق، عَن حازم بن أَبِي غَرْزَة الغِفَاري (٣)، أَنْبَأنَا يَعْلَى بن عُبيد الطنافسي، عَن مُحَمَّد بن إِسْحَاق، عَن الزهري، عَن مُحَمَّد بن جُبير بن مطعم، عَن أَبِيه قال: قام رَسُول الله ﷺ بالخيف (٤) من منى فقال: «نضر الله عبداً سمع مقالتي، فوعاها، ثم أدّاها إلى مَن لم يسمغ، فرُبَّ حامل فقه لا فقه له، ورُبّ حامل فقه إلى مَن هو أفقه منه، ثلاث لا يُعلّ عليهن قلب المؤمن: إخلاص العمل، والنصيحة لأولي الأمر، ولزوم الجماعة، فإنّ دعوتهم تَجوز من ورائهم» [١٠٧٩٩]

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم نصر بن أَحْمَد بن مقاتل، أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن عَلي بن أَحْمَد ابن المبارك السُّلَمي الفراء ـ قراءة عليه سنة ثلاث وثمانين ـ حَدَّثَنَا أَبُو الفرج عمر بن عَبْد اللّه بن جَعْفَر الرقِّي ـ لفظاً ـ قدم علينا<sup>(٥)</sup> دمشق في سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة، حَدَّثَنَا أَبُو الحُسَيْن مُحَمَّد بن أَخْمَد بن سنان ـ الحُسَيْن مُحَمَّد بن أَخْمَد بن سنان ـ الموصل ـ حَدَّثَنَا جدي، حَدَّثَنَا عَبْد اللّه بن أيوب بن أبي علاج، حَدَّثَنَا أيوب بن عُتْبة، عَن بالموصل ـ حَدَّثَنَا جدي، حَدَّثَنَا عَبْد اللّه بن أيوب بن أبي علاج، حَدَّثَنَا أيوب بن عُتْبة، عَن يَخْيَىٰ بن أبي كثير، عَن أبي سَلَمة، عَن أبي هريرة قال: قيل: يا رَسُول الله، ما منتهى العلم يَخْيَىٰ بن أبي كثير، عَن أبي سَلَمة، عَن أبي هريرة قال: قيل: يا رَسُول الله، ما منتهى العلم

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل وم وت ود، وفي غاية النهاية: «الحياناني» تصحيف.

<sup>(</sup>٢) غاية النهاية ٢/ ٨٤. (٣) ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٣٩/ ٢٣٩.

<sup>(</sup>٤) الخيف بفتح أوله وسكون ثانيه وآخره ياء، ما انحدر من غلظ الجبّل وارتفع عن مسيل الماء، ومنه سمي مسجد الخيف من منى (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٥) كلمة «علينا» استدركت على هامش ت.

الذي إذا علمه العبد كان عالماً؟ فقال رَسُول الله ﷺ: «مَنْ حفظ على أمّتي أربعين حديثاً من أمور دينها(١) بعثه الله يوم القيامة فقيهاً عالماً»[١٠٨٠٠].

أَنْبَانا أَبُو الحسَن عَلَي بن الحسَن بن الحُسَيْن، وأَبُو طاهر بن الحِنَائي قالا: أَنْبَانَا أَبُو عَلَى الأهوازي، أَنْبَأَنَا مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن خَلَف المقرىء، حَدَّثَنَا أَبُو حفص عمر بن مُحَمَّد الحدَّاد، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن أَبِي العوّام، حَدَّثَنَا عَبْد الوهّاب بن عطاء، حَدَّثَنَا هشام مُحَمَّد الحدَّاد، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن أَبِي كثير، عَن أَبِي جَعْفَر أنه سمع أبا هريرة يقول: قال، رَسُول الله الدُّسْتُوائي، عَن يَحْيَىٰ بن أَبِي كثير، عَن أَبِي جَعْفَر أنه سمع أبا هريرة يقول: قال، رَسُول الله الله عن يَحْيَىٰ بن أبي كثير، عَن أبي جَعْفَر أنه سمع أبا هريرة يقول: مَن ذا الذي يعتكشف الضر فأكشفه يدعوني فأستجيب له؟ مَن ذا الذي يستخشف الضر فأكشفه عنه عنه عنه عنه والصبح» [١٠٨٠٠].

أَنْبَانا أَبُو عُبَيد صخر بن عُبيد بن صخر (٢)، حَدَّثَنَا القاضي أَبُو سعيد مُحَمَّد بن سعيد ابن مُحَمَّد الفرخزادي - لفظاً - ثم أخبرنا أَبُو سعيد مُحَمَّد بن إسْمَاعيل بن أَبِي سعيد مُحَمَّد بن سعيد القاضي، أَنْبَأْنَا القاضي أَبُو سعيد الفرخزادي، أَنْبَأْنَا السيّد أَبُو طالب حمزة بن مُحَمَّد بن عَبْد الله بن مُحَمَّد الجعفري، حَدَّثَنَا أَبُو المُصنِين مُحَمَّد بن عَبْد الله بن مُحَمَّد بن عَبْد الله الشيباني، الحُسنِين مُحَمَّد بن عَبْد الله الشيباني، المُحَمَّد بن رهير القاضي - بالأَبُلة (٥) - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن ثواب الهَبّاري (٢) قال: لقيت مُحَمَّد بن كُناسة بكناس (٧) الكوفة فقلت: أبا يَحْيَىٰ، أنت القائل:

في انقباض وحشمة فإذا لاقيت أهل الوفاء والكرمِ أرسلت نفسي على سجيتها وقلتُ ما قلتُ غيرَ محتشمِ فقال: نعم، أنا القائل لهذا، وأقول الآن لك:

<sup>(</sup>١) في م ود وت: أمر دينها.

<sup>(</sup>٢) في المختصر: (فأكشفه) وكلمة: (عنه) ليست فيه.

<sup>(</sup>٣) قارن مع مشيخة ابن عساكر ٨٣/ ب. (٤) كذا بالأصل وم وت هنا: ابن المعتمر الرقّي.

<sup>(°)</sup> تقرأ في د: "بالايلة" تصحيف، وفي م وت كالأصل: بالأبلة، وقد تقدم التعريف بها، راجع معجم البلدان.

<sup>(</sup>٦) تقرأ بالأصل: «الهفاري» تصحيف، والمثبت عن م، وت، ود، ضبطت اللفظة بفتح الهاء والباء المشددة وفي آخرها الراء، عن الأنساب، وهذه النسبة إلى هبّار اسم جد عبد العزيز بن علي بن هبار الهباري. ذكره السمعاني وترجم له.

<sup>(</sup>V) في معجم البلدان: الكناسة بالضم، محلة بالكوفة.

ضعفت عن الإخوان حتى مَلَلْتهم على غيرِ زهدٍ في اللقاء ولا الود ولكن أيامي تخرمن قوتي فما أبلغ الحاجات إلاَّ على جهدِ أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد الكَتَّاني قال: سمعت أبا عَلي المقرىء ول:

توفي ابن المعتمر وهو أَبُو الحُسَيْن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن أَبي المعتمر الرقِّي المقرىء في سنة تسع وتسعين ـ يعني ـ وثلاثماثة، وكان يُزمَى بالتشيّع.

زاد غيره عن الأهوازي: في شهر ربيع الأول(١).

٥٩٦٩ - مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عَبْد الرَّحمن ابن يَحْيَىٰ بن جُمَيْع أَبُو الحُسَيْن الغَسَّاني الصَّيْدَاوي (٢)
 رحل وطوّف.

سمع بدمشق: أبا الحارث أخمَد بن مُحَمَّد بن عُمَارة، وأبا يعقوب إِسْحَاق بن إِبْرَاهيم الأذرعي، والحسن بن حبيب الحَصَائري، ويوسف بن القاسم المَيَانَجي، وبمكة: مُحَمَّد بن عَبْد الله الخَزّار، وأبا سعيد بن الأعرابي، ودَعْلَج بن أَحْمَد السِّجِسْتاني، وببغداد: أبا العبّاس مُحَمَّد بن أَحْمَد الله الخَزّار، وأبا بكر مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عيسى العطّار، وأبا بكر مُحَمَّد بن جَعْفَر المطيري، وأبا جَعْفَر مُحَمَّد بن عُبيْد الله بن العلاء، ومُحَمَّد بن مَخْلَد العطّار، وأبا عَبْد الله المحاملي، وإسْمَاعيل الصفّار، والحُسَيْن بن سعيد بن المطبقي (٣)، والحُسَيْن بن يَخيَى ابن عيّاش، وحمزة بن القاسم الإمام، وبالبصرة: أبا علي اللؤلؤي، وأبا بكر مُحَمَّد بن أَحْمَد ابن مُحموية العسكري، وأبا بكر بن دَاسَة، وأبا رَوْق أَحْمَد بن مُحَمَّد بن بكر، وأبا علي الحسن بن عمَر بن عُفْمَان الفَسَوي، وأبا الحسن علي بن إِسْحَاق المَادَرائي، وبالكوفة: أبا الحسن بن عمَر بن عُفْمَان الفَسَوي، وأبا الحسن علي بن مُحَمَّد بن عقبة الشيباني، وبمصر: أبا الحسن مُحَمَّد بن أبو المديني، وأبا الحسن علي بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عمرو المديني، وأخمَد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عَبْد الله بن وأَحْمَد بن أَبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن عَبْد الله بن وأحْمَد بن أَبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن عَبْد الله بن وأَحْمَد بن إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن عَبْد الله بن وأَحْمَد بن إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن عَبْد الله بن

<sup>(</sup>١) غاية النهاية ٢/ ٨٤.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في الأنساب (الصيداني) و(الصيداوي) ومعجم البلدان (صيدا) وسير أعلام النبلاء ١٥٢/١٧ والوافي بالوفيات ٢/٢٠ وشذرات الذهب ٣/١٦٤.

<sup>(</sup>٣) بدون إعجام بالأصل، وتقرأ في م: المطيعي، وإعجامها ناقص في د، وت، والمثبت عن سير أعلام النبلاء.

عَلَي الناقد، وأبا هريرة أَحْمَد بن عَبْد الله، وبالرّملة: أبا بكر مُحّمَّد بن الحُسَيْن البغدادي، ومُحَمَّد بن أَحْمَد بن سِنَان الخلاَّل، وأبا بكر أَحْمَد بن عمرو بن جابر، وبواسط: مُحَمَّد بن الحُسَيْن الزَعْفَراني، وأبا بكر مُحَمَّد بن سعدان الصَّيْدَلاني، وخلقاً كثيراً غير هؤلاء.

وسمع بحلب، وأنطاكية، وبالس، وشيراز، والرَّقَّة، وحمص، وطَرَسوس، وبَلَد<sup>(۱)</sup>، وسيراف<sup>(۲)</sup>، والأثارب، والأهواز، وأَذَنة، والمَصْيصة، والموصل، ورامهرمز<sup>(۳)</sup>، وعين زَرْبة<sup>(٤)</sup>، والأُبُلّة، وقرقيسياء، والقُلْزُم.

روى عنه: أَبُو مُحَمَّد عَبْد الغني بن سعيد ـ وهو من أقرانه وتمام بن مُحَمَّد، وأَبُو عَبْد الله الصوري، وعَبْد الله بن أبي عقيل، وأَبُو نصر بن طلاّب، وأَبُو العبّاس أَحْمَد بن مُحَمَّد بن يوسف بن مردة الأصبهاني، وأَبُو الفتح مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحمن المصري الصوّاف، وأَبُو نصر عَلي بن الحسن بن أَحْمَد بن أبي سَلَمة الورَّاق الصَّيْدَاوي، وأَبُو الحُسَيْن مُحَمَّد بن الحُسَيْن بن عَلي بن التَرْجُمان، وأَبُو عَلي الأهوازي، وأَبُو الحسَن الحِنّائي.

أَخْبَرَنا أَبُو الحسَن عَلَي بن المُسَلِّم الفقيه، وأَبُو القَاسم إسْمَاعيل بن أَحْمَد، قالا: أَنْبَأَنَا أَبُو الحُسَيْن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن جُمَيْع - بصيدا - حَدَّثَنَا عُقوب بن عَبْد الرَّحمن ببغداد، حَدَّثَنَا حُمَيد بن الربيع، حَدَّثَنَا حفص بن غياث، حَدَّثَنَا الأعمش، عَن إِبْرَاهيم، عَن عبيدة، عَن عَبْد الله قال: قال لي النبي ﷺ:

«اقرأ عليّ من سورة النساء؟» قال: أقرأ عليك وعليك أُنزل؟ قال: «إنّي أشتهي أن أسمعه من غيري» فقرأته عليه حتى انتهيت إلى قوله: ﴿ فكيف إذا جثنا مِنْ كلّ أمة بشهيدٍ، وجئنا بك على هؤلاء شهيداً﴾ (٥) فسالت عيناه، فسكتُ [١٠٨٠٢].

بلغنى: أن مولد ابن جُمَيْع سنة خمس وثلاثمائة.

<sup>(</sup>١) بلد: مدينة قديمة على دجلة فوق الموصل، بينهما سبعة فراسخ وبينها وبين نصيبين ثلاثة وعشرون فرسخًا.

٢) مدينة جليلة على ساحل بحر فارس، كانت قديماً فرضة الهند.

 <sup>(</sup>٣) قلعة بين حلب وأنطاكية ، بينها وبين حلب نحو ثلاثة فراسخ وتحت جبلها قرية تسمى باسمها .

<sup>(</sup>٤) مدينة مشهورة بنواحي خوزستان.

<sup>(</sup>٥) عين زربة: بلد من الثغور، من نواحي المصيصة.

<sup>(</sup>٦) سورة النساء، الآية: ١٤.

قرات على أبي مُحَمَّد عَبْد الكريم بن حمزة، عَن عَبْد الرحيم بن أَحْمَد ح وحَدَّثَنَا خالي القاضي أَبُو المعالي مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ، حَدَّثَنَا أَبُو الفتح نصر بن إِبْرَاهيم، حَدَّثَنَا أَبُو زكريا البخاري، حَدَّثَنَا عَبْد الغني بن سعيد قال في باب جُمَيْع بالضم: وشيخ لقيته بصيدا كتبت عنه، يكنى أبا الحُسَيْن بن جُمَيْع.

أَنْبَانا أَبُو الفرج غيث بن عَلي، أَنْبَأَنَا منجى بن سليم بن عيسى الكاتب، قال: قال لي سكن بن مُحَمَّد بن جُمَيْع<sup>(١)</sup>: صام أبي وله ثماني عشرة<sup>(٢)</sup> سنة إلى أن توفي.

قرات بخط أبي الفضل مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عيسى، وأَنْبَأنيه أَبُو الفرج غيث بن عَلي، أَنْبَأنَا أَبُو الفضل عَبْد الملك بن عَبْد السّلام بن أَحْمَد بن الأسواني، وأَبُو سعيد عَبْد الرَّحمن بن مُحَمَّد بن مسلم الأبهري، قالا: أَنْبَأنَا أَبُو الفضل السعدي، أَنْبَأنَا الشيخ الثقة أَبُو الحُسَيْن مُحَمَّد بن أَخْمَد بن جُمَيْع بصيدا بحديث ذكره.

قرات بخط أبي الفرج غيث بن عَلي، سألت الشيخ أبا بكر<sup>(٣)</sup> عن مُحَمَّد بن جُمَيْع الصَّيْدَاوي فقال: ثقة<sup>(٤)</sup>.

قرأت على [أبي]<sup>(٥)</sup> القاسم بن السوسي، عن سهل، وأَنْبَأنَا أَبُو الفرج غيث بن عَلي، أَنْبَأنَا سهل، سمعت القاضي أبا الفضل مُحَمَّد بن أَخْمَد بن عيسى السعدي قال: توفي شيخنا أَبُو الحسين (٢) مُحَمَّد بن أَخْمَد بن جُمَيْع الغَسَّاني الصَّيْدَاوي - بها - في رجب سنة اثنتين وأربعمائة (٧).

قرات على أبي الحسن السُلَمي، وأبي الفضل السّلامي قلت لهما: أجاز لكم إِبْرَاهيم بن سعيد الحبّال قال: سنة اثنتين وأربعمائة أَبُو الحُسَيْن بن جُمَيْع ـ بصيدا ـ في رجب ـ يعني ـ مات (^).

وكذا ذكر ابنه السكن، ولم يذكر الشهر.

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد بن الأَكْفَاني، حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّد الكِتاني قال: وفيها يعني سنة ثلاث

<sup>(</sup>۱) سير أعلام النبلاء ۱/۰۵/. (۲) بالأصل وم وت ود: ثمانية عشر.

<sup>(</sup>٣) يعني أبا بكر الخطيب أحمد بن علي بن ثابت، صاحب كتاب تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء ١٥٥/١٧ والوافي بالوفيات ٢/ ٦٠.

ه) زيادة لازمة عن م وت ود. (٦) بالأصل وم ود وت هنا: أبو الحسن.

<sup>(</sup>٧) سير أعلام النبلاء ١٥٦/١٧. (٨) المصدر السابق.

وأربعمائة فيما بلغني توفي أَبُو الحُسَيْن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن بن جُمَيْع بصيدا(١)، وأَبُو الحسَن أَحْمَد بن إِبْرَاهيم بن فِرَاس بمكة، وذكر ابنه السكن أنه عاش سبعاً وتسعين سنة.

آخر الجزء الخامس والتسعين بعد الخمس مائة.

## ٥٩٧٠ مُحَمَّد بن حمد بن مُحَمَّد بن عَلي بن مُحَمَّد بن النُغمَان أبُو الفَتْح الأَنْبَاري المعروف بابن النحوي

نزيل الرملة.

حدَّث عن أبيه، وسمع بدمشق إبرَاهيم بن مُحمَّد بن أخمَد بن أبي ثابت، وصالح بن عَلي الدمشقي، وخَيْثَمة بن سُلَيْمَان بأطرابلس، والحُسَيْن بن إسْمَاعيل المحاملي، وعَبْد الغافر ابن سلامة، وعَبْد الملك بن عَبْد الكريم الطبراني، وجَعْفَر بن سعيد بن جَعْفَر البعلبكي بيعلبك، وأبا الحُسَيْن عَلي بن الحسَن بن أَحْمَد بن خالد الحرّاني، وعَلي بن الحسَن بن عَلي الهيْتي، ومُحَمَّد بن عَبْد الله بن مُطَرّف، ورشاد بن عَبْد الله الخادم، ويوسف بن يعقوب بن البهلول، وسعيد بن عُثْمَان بن سعيد البزار، وأبا العباس بن عقدة، والحُسَيْن بن مُحَمَّد بن سعيد المطبقي.

روى عنه: أَبُو الحُسَيْن بن التَّرْجُمان، وأَبُو الحسَن عَلَي بن عُبَيْد الله بن مُحَمَّد الهَمَذاني القاضي، وتمام بن مُحَمَّد الرازي، وأَبُو عَلَي الأهوازي، وأَبُو الحسَن الحِنَائي، وأَبُو سعد الماليني، وعَبْد الله بن جَعْفَر الخبّازي الطبري، وأَبُو الحسَن بن جهضم الهَمَذاني (٢).

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسم عَلَي بن إِبْرَاهيم - قراءة - أَنْبَأَنَا أَبُو عَلَي الحسَن بن عَلَي المقرى - قراءة - أَنْبَأَنَا أَبُو الفتح مُحَمَّد بن أَخْمَد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن النُعْمَان - بالرملة - حَدَّثَنَا أَبُو الله الحُسَيْن بن إِسْمَاعيل الضّبِي، حَدَّثَنَا العباس بن يزيد الحَرّاني، حَدَّثَنَا بشر بن أَبُو عَبْد الله الحُسَيْن بن إِسْمَاعيل الضّبِي، حَدَّثَنَا العباس بن يزيد الحَرّاني، حَدَّثَنَا بشر بن السّرِي، حَدَّثَنَا مُضعَب بن ثابت، عَن هشام بن عروة، عَن أَبيه، عَن عائشة أن النبي ﷺ قال: الرّمقوا القبلة القبلة المناس الفي الله الله الله الله الله القبلة المناس القبلة المناس القبلة المناس القبلة المناس الفبلة أن النبي الله المناس الفبلة المناس القبلة المناس القبلة المناس الفبلة المناس الفبلة المناس الفبلة المناس الفبلة المناس الفبلة الفبلة المناس الفبلة المناس الفبلة المناس الفبلة المناس الفبلة المناس الفبلة الفبلة الفبلة المناس الفبلة المناس الفبلة المناس الفبلة المناس الفبلة المناس الفبلة المناس المناس الفبلة المناس الفبلة المناس المناس المناس المناس الفبلة المناس ال

قال المحاملي: معناه ادنوا منها<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ١٥٦/١٧ قال الذهبي: والصحيح الأول، يعني سنة ٤٠٢ ووهم الكتاني.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: الهمداني، بالدال المهملة، تصحيف، والتصويب عن م، ود، وب. ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٧/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٣) جاء في تاج العروس بتحقيقنا: رهق: وفي الحديث: إذا صلى أحدكم إلى شيء فليرهقه اأي فليغشه. أو رهقه رهقاً إذا دنا منه. . وطلبت فلاناً حتى رهقته أي حتى دنوت منه.

اَخْبَرَنَا أَبُو الحُسَيْنِ مُحَمَّد بن كامل، أَنْبَأَنَا أَبِي أَبُو الحُسَيْنِ مُحَمَّد بن الحُسَيْن بن مُحَمَّد ابن التُعْمَان ابن التَّرْجُمان، أَنْبَأَنَا أَبُو الفتح مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عَلي بن مُحَمَّد بن النُعْمَان النَّبَاري المعروف بابن النحوي - بالرملة - حَدَّثَنَا القاضي أَبُو عَبْد الله الحُسَيْن بن إسْمَاعيل المحاملي، حَدَّثَنَا أَحْمَد بن إسْمَاعيل، حَدَّثَنَا مالك، عَن الزهري، عن سعيد بن المسيَّب، عَن أبي هريرة قال: قال رَسُول الله عَلَيْد.

ح واخْبَرَنَاه عالياً أَبُو غالب بن البنا، أَنْبَأَنَا مُحَمَّد بن أَخْمَد بن عَلي بن الآبنوسي، أَنْبَأَنَا أَبُو الحُسَيْن مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحمن بن جَعْفَر بن خشنام، أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْد الله المحاملي، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْد الله المحاملي، حَدَّثَنَا أَبُو حُذَافة أَحْمَد بن إسْمَاعيل السّهمي، حَدَّثَنَا مالك ، عَن ابن شهاب، عَن سعيد بن المُسَيّب، عَن أَبِي هريرة أن رَسُول الله عَلَيْ قال:

«لا يموتُ لأحدِ من المسلمين ثلاثةٌ من الولد فَتَمَسّه النار إلاَّ تحلة القسم، زاد ابن النحوي: ﴿وإنَ منكم إلاَّ واردها﴾(١)». [١٠٨٠٤]

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسم نصر بن أَحْمَد بن مقاتل بن مطكود، أَنْبَأَنَا جدي أَبُو مُحَمَّد، حَدَّثَنَا أَبُو القَاسم نصر بن أَحْمَد بن النحوي ـ بالرملة ـ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاق إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد ابن أَحْمَد بن أَبي ثابت بدمشق: بحديثٍ ذكره.

٩٧١ - مُحَمَّد بن أَخمَد بن مُحَمَّد بن عَبْد الله بن هلال بن عَبْد العزيز ابن عَبْد العريم ابن عَبْد الكريم بن أبي عَبْد الرَّحمن عَبْد الله بن حبيب أبي عَبْد الرَّحمن عَبْد الله بن حبيب أبُو بَكْر السُّلَمي المعروف بابن الجُبْني الأطروش المقرىء (٢)

قرأ على أبيه أبي الحسن أحمد بن مُحمَّد، وأبي الحسن مُحمَّد بن النضر بن الأخرم، وأبي الفضل جَعْفَر بن سُلَيْمَان بن حمدان النيسابوري، وأبي الحُسَيْن عَلي بن مُحَمَّد المرِّي، وأبي علي الحُسَيْن بن مُحَمَّد بن عَلي بن عتّاب البزاز، وأبي العباس أَحْمَد بن مُحَمَّد بن الفتح النجاد، وأبي القاسم عَلي بن الحُسَيْن بن مُحَمَّد بن السفر البزاز (٣)، وأبي هاشم عَبْد الجبَّار ابن عَبْد الطبَّاد عَبْد الطبَّاد الصَّمد السُّلَمي، وأبي بكر مُحَمَّد بن أبي حمزة بن مُحَمَّد - إمام مسجد باب الجابية -

سورة مريم، الآية: ٧١.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في معرفة القراء الكبار ٢/٣٧٣ رقم ٣٠٣ وغاية النهاية ٢/ ٨٤ وطبقات المفسرين للداودي ٢/ ٧٠ والوافي بالوفيات ٢٠/٢.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل، ود، وت، وفي م: البزار.

وأبي الحسن أَحْمَد بن عَبْد الله بن عَبْد الرزَّاق بن الحسن ـ إمام جامع دمشق ـ وأبي بكر أَحْمَد ابن عُثْمَان غلام السبّاك .

قرأ عليه أَبُو الحسَّن عَلَي بن الحسَّن الربعي، وأَبُو أَحْمَد عَبْد الواحد بن مُحَمَّد بن , جبريل الهَرَوي، ورَشَأ بن نظيف، وأَبُو العبّاس أَحْمَد بن مُحَمَّد بن يوسف بن مردة (١) الأصبهاني، وأَبُو عَلَي الأهوازي، وعلي الحِنّائي، وروى عنه، وقال: حَدَّثنا الشيخ الصالح.

أَنْبَانا أَبُو مُحَمَّد بن طاوس، وأَبُو المعالي الفضل بن سهل بن بشر، قالا: أَنْبَأنَا سهل ابن بشر، أَنْبَأنَا أَبُو عَلَي الأهوازي قال: مات الشيخ الصالح الفاضل المقرىء السُّلَمي المعروف بالجُنني (٢) يوم الأحد ودفن الاثنين بعد الظهر في باب الصغير في شهر ربيع الأوّل من سنة سبع وأربعمائة (٣)، وصلّى عليه الشريف القاضي أَبُو عَبْد الله الحُسَيْني ـ رحمه الله وتفضّل عليه.

آخُبَرَنا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، حَدَّثَنا عَبْد العزيز بن أَحْمَد قال: توفي أَبُو بَكُر السَّلَمي المعروف بالجُبْني الأطروش المقرىء، وهو مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عَبْد الله بن هلال السَّلَمي الدمشقي يوم الاثنين لثمان خلون من شهر ربيع الآخر سنة ثمان وأربع مائة، قرأ على أبي الحسَن مُحَمَّد بن النَضر بن مر بن الحُرّا الربعي، يعرف بابن الأخرم (أ)، وانتهت إليه الرياسة في قراءة ابن عامر، وقرأ على جماعة من أصحاب الأخفش، منهم أَبُوه أَبُو الحسَن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن النجّاد، وأَبُو هاشم عَبْد الجبار بن عَبْد الصمد، وأَبُو الفضل بن أَبي داود، وأَبُو الحُسَيْن المرِّي، والحُسَيْن بن مُحَمَّد بن عتاب البزار، وأَبُو القاسم عَلي بن السّفر البَزّار، وقرأ هؤلاء كلهم على أبي عَبْد الله هارون بن البزار، وقرأ أَبُو القَسم عَلي بن السّفر البَزّار، وقرأ هؤلاء كلهم على أبي عبْد الله هارون بن موسى الأخفش، وقرأ أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد السَّلَمي على أبي هاشم عَبْد الجبًار ابن عَبْد الصَّمد السَّلَمي، قال: قرأت على أبي عبيدة أَحْمَد بن عَبْد الله بن أَحْمَد بن بشير بن ذكوان.

قال عَبْد العزيز: ورأيت بخط أَبي أَحْمَد عَبْد الواحد بن مُحَمَّد بن جبريل الهَرَوي المعروف بالطيني ـ رحمه الله ـ:

<sup>(</sup>١) صحف في غاية النهاية هنا ٢/ ٨٥ إلى «يزده» وقد ترجم له في غاية النهاية ١٢٩/١ وقيده «مرده» صوابًا.

<sup>(</sup>٢) قيل له: الجبني، لأن أباه كان إمام سوق الجبن. (٣) معرفة القراء الكبار ٢٧٣/١.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في معرفة القراء الكبار ٢٩٠/١ رقم ٢٠٦.

قرات بدمشق القرآن من أوله إلى آخره على أبي بكر مُحَمَّد بن أخمَد بن مُحَمَّد بن عَبْد الله بن حبيب السُّلَمي الله بن هلال بن عَبْد العزيز بن عَبْد الكريم بن أبي عَبْد الرَّحمن عَبْد الله بن حبيب السُّلَمي الشيخ الصَّالح، قال: قرأت على أبي بكر مُحَمَّد بن أبي حمزة بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن منصور ابن القاسم بن عَبْد ال التميمي الدمشقي - إمام مسجد باب الجابية - قال: قرأت على أبي عَبْد الله هارون بن موسى بن شريك الأخفش، وعَلي أبي الحسن أَخمَد بن عَبْد الله بن عَبْد الرزَّاق ابن الحسن - إمام جامع دمشق - وعَلى أبي بكر أَخمَد بن مُحَمَّد بن الوليد المرِّي، وأخبروني ابن الحسن - إمام جامع دمشق - وعَلى أبي بكر أَخمَد بن مُحَمَّد بن الوليد المرِّي، وأخبروني على أبي عمرو عَبْد الله بن أَحْمَد بن ذكوان (١)، قال أبو بَكُر السُّلَمي: وقرأت أيضاً على أبي الحسن مُحَمَّد بن النَّضر بن الأخرم، قال: قرأت على الأخفش، وذكر بقية الإسناد متصلاً إلى عَبْد الله بن عامر - رحمه الله -.

٩٧٢ - مُحَمَّد (٢) بن أَحْمَد بن مُحَمَّد أَبُو عَبْد الله التغلبي سمع بدمشق أبا نصر بن الجَبّان.

وحدَّث بالرملة سنة خمس وعشرين وأربعمائة.

٩٧٣ م مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن مَنْصُور أَبُو جَعْفَر البَيّع، ويعرف بالعتيقي الرُّوياني الطبري (٣)

نشأ بطَرَسوس، وسمع بها الخَوَاتيمي، وأبا العباس أَحْمَد بن أبي أَحْمَد الطبري المعروف بابن القاص (٤).

سمع منه ابنه أَبُو الحسَن أَحْمَد بن مُحَمَّد العتيقي(٥)، وقدم أَبُو جَعْفَر دمشق.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسم عَلي بن إِبْرَاهيم، وأَبُو الحسَن بن قُبيس، وأَبُو منصور بن خيرون، قالوا: قال لنا أَبُو بَكْر الخطيب<sup>(٦)</sup>: مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن منصور أَبُو<sup>(٧)</sup> جَعْفَر البَيِّع، ويُعرف بالعتيقي، ذكر لي ابنه أَبُو الحسَن أَحْمَد أنه ولد برُوَيان<sup>(٨)</sup> في سنة إحدى وثلاثين

<sup>(</sup>١) ترجمته في الجرح والتعديل ٥/٥ وتهذيب التهذيب ٥/١٤٠.

 <sup>(</sup>۲) سقطت ترجمته من م.
 (۳) ترجمته في تاريخ بغداد ۱/۳۵۳.

ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٥/ ٣٧١.
 ترجمته في سير أعلام النبلاء ٣٧١/١٥.

<sup>(</sup>٦) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ١/٣٥٣.

<sup>(</sup>V) في تاريخ بغداد: «ابن جعفر» تصحيف.

<sup>(</sup>٨) رويان بضم أوله وسكون ثانيه وياء مثناة من تحت وآخره نون: مدينة كبيرة من جبال طبرستان وكورة واسعة. (معجم البلدان).

وثلاثمائة، قال: وحُمل إلى طَرَسُوس وهو ابن سبع سنين، فنشأ بها، وسمع الحديث من شيخ كان بها يُعرف بالخَوَاتيمي، وسمع أيضاً من أبي العباس بن القاص كتاب المفتاح، وكان أبو العبّاس فقيه أهل طَرَسوس ومفتيهم، ولم يزل بها حتى غلبت الروم على البلد، فانتقل عنه إلى دمشق، ثم ورد بغذاد فسكنها حتى مات بها في يوم الجمعة الثاني والعشرين من المحرم سنة ثلاث عشرة وأربع مائة، قال أبو الحسن: وقد حدَّث بشيء يسير، وسمعت منه.

#### ٩٧٤ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن القاسِم أَبُو أُسَامَة الهَرَوي المُقْرىء (١) نزيل مكة.

سمع بدمشق: أبا سُلَيْمَان بن زَيْر الربعي، وأبا عَلي بن أَبِي الزّمْزَام، وأبا بكر مُحَمَّد بن حُمَيد بن مَغيُوف بن بكر المَغيُوفي، وأبا هاشم عَبْد الجبَّار بن عَبْد الطَّمد بن الحسن بن منير التنوخي، والفضل بن جَعْفَر المؤذن، وأسد بن سُلَيْمَان بن حبيب الطبراني، وبمصر: القاضي أبا الطاهر مُحَمَّد بن أَخمَد الله هي، والحسن بن رشيق، وأبا الحسن مُحَمَّد بن عَبْد الله بن حيوية، وأبا بكر مُحَمَّد بن القاسِم بن أَخمَد الصوفي، وعتيق بن موسى بن هارون المصري، وبمكة: أبا بكر أُخمَد بن عَبْد الله بن عَبْد المؤمن المكي، وأبا إسْحَاق إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن أَخمَد الدينوري، وأبا الحُسَيْن أَحْمَد بن عَبْد الله البغدادي، وأبا العباس أَخمَد بن إِبْرَاهيم الكندي صاحب الخرائطي، وأبا القاسم عَبْد السَّلام بن مُحَمَّد بن أبي موسى البغدادي، وأبا الكندي صاحب الخرائطي، وأبا القاسم عَبْد السَّلام بن مُحَمَّد بن أبي موسى البغدادي، وأبا بكر مُحَمَّد بن العباس بن وصيف يعقوب إِسْحَاق بن زوزان الفقيه، وأبا الحسَن مُحَمَّد بن عُثمَان بن سعيد الطبراني، وبِتِيْس: أبا بكر مُحَمَّد بن العباس بن وصيف الغزي، وأبا الحسَن عَلي بن مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم الجلاء - ببيت المقدس - وأبا عَبْد الله الحُسَيْن ابن موسى بن هارون الصوري، وأبا بكر مُحَمَّد بن أَخمَد بن جابر البَرِّار التَنَيْسي، ومنصور بن أَخمَد بن جابر البَرِّار التَنَيْسي، ومنصور بن أَخمَد بن جابر البَرِّار التَنْيسي، ومنصور بن أَخمَد بن جابر البَرِّار التَنْيسي، ومنصور بن

روى عنه: أَبُو عَلَي الأهوازي، وأَبُو الحسَن عَلَي بن مُحَمَّد بن شجاع بن أَبِي الهول، وأَبُو مُحَمَّد بن أَبِي مُعَاذ الهَرَوي، وعَلَي بن الخَضِر السلمي، وأَبُو بَكْر البيهقي، وسعيد بن مُحَمَّد بن الحسَن الإدريسي، وأَبُو الحسَن عَلَي بن عمر بن أَحْمَد البرمكي، وأَبُو الغنائم بن الفَرّاء البصري، وأَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن عَلَي بن مُحَمَّد المُطَرِّز المقرىء.

<sup>(</sup>١) ترجمته في غاية النهاية ٢/ ٨٧ وسير أعلام النبلاء ٢٧/ ٣٦٤ وميزان الاعتدال ٣/ ٤٦٤ ولسان الميزان ٥/ ٥٥.

آخْبَرَنا أَبُو الفضل مُحَمَّد بن إسْمَاعيل بن الفُضَيل، أَنْبَأْنَا الشيخ أَبُو مُحَمَّد بن أَبِي مُعَاذ الصيرفي الهَرَوي، حَدَّثَنَا الشيخ أَبُو أُسَامَة مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد المُقْرىء الهَرَوي في باب الندوة، أَنْبَأْنَا أَبُو عَلي الحسن بن منير بن مُحَمَّد التنوخي ـ بدمشق ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر أَحْمَد بن الحسن بن هارون البغدادي بتِنِيس، حَدَّثَنَا يعقوب بن إِبْرَاهيم الدَوْرَقي، حَدَّثَنَا أَبُو معاوية [نا](۱) الأعمش عن ابن بُريدة عن أبيه قال:

قال رَسُول الله ﷺ: «ما أخرج رجلٌ شيئاً من الصَّدَقة حتى يفك عنها لحيّ سبعين شيطاناً»[١٠٨٠٥].

٥٩٧٥ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن موسى بن جَعْفَر بن سُلَيْمَان بن أَحْمَد بن عَبْد الله الأنصاري أَبُو الحُسَيْن الواحد بن جَعْفَر بن جابر بن عَبْد الله الأنصاري أَبُو الحُسَيْن

قدم دمشق، وحدَّث بها عن مُحَمَّد بن بشار النهاوندي، وأَبِي القاسم جَعْفَر بن مُحَمَّد التَّفليسي، ومُحَمَّد بن جاوران الهَمَذاني، وأَبِي اليَسَر حرمي بن مُحَمَّد المَوْصلي الفقيه، وإشمَاعيل بن مُحَمَّد النجار بطوس.

روى عنه: عَبْد العزيز الكتاني ـ وهو نسبه ـ وأَبُو القَاسم بن أَبي العلاء الفقيه.

آخُبَرَنا أَبُو مُحَمَّد بن الأَكْفَاني، حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّد الكَتّاني، أَنْبَأَنَا أَبُو الحُسَيْن مُحَمَّد بن أَخْبَرَنا أَبُو الحُسَيْن مُحَمَّد بن بشار النهاوندي، حَدَّثَني سهل بن سخيت الفارسي - بنصيبين - حَدَّثَني مُحَمَّد بن عون، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بن معين، عَن يَحْيَىٰ بن أَبِي كثير، عَن زائدة بن قدامة، عَن أبيه، عَن مُعَاذ بن جَبَل أن النبي عَلَي قال لعَلي بن أبي طالب: «ألا أُنبئك بأشر الناس؟» قال: بلى يا رَسُول الله، قال: «مَن أكل وحده، ومنع رفده، وسافر وحده، وضرب عبده»، ثم قال: «يا علي، ألا أُنبئك بأشر من هذا؟» قال: بلى يا رَسُول الله، قال: «يا عَلي، ألا أُنبئك بأشر من هذا؟» قال: «يا على، ألا أُنبئك بأشر من هذا؟» قال: «يا عَلى، ألا أُنبئك بأشر من هذا؟» قال: «يا عَلى، ألا أُنبئك بأشر من هذا؟» قال: بلى يا رَسُول الله، قال: «مَن باع آخرته بدنيا غيره»، ثم قال: «يا عَلي، ألا أُنبئك بأشر من هذا؟» قال: بلى يا رَسُول الله، قال: «مَن أكل الدنيا بالدين» [٢٠٨٠].

[قال ابن عساكر:] كذا في الأصل<sup>(٢)</sup>، والصواب: "بشر" في المواضع كلها، وإسناد هذا الحديث مضطرب، فإن قُدَامة الثقفي لم يدرك معاذاً، وإنّما يروي عن عَبْد الله بن أبي

<sup>(</sup>١) زيادة لازمة لتقويم السند عن م، ود، وت. (٢) يعني قوله: ﴿ بَأَشْرٌ ٤.

مُلَيكة وطبقته، ويَحْيَىٰ الذي يروي عنه يَحْيَىٰ بن معين، ويروي عن زائدة هو ابن أبي بُكَير الكِرْماني $(^{(1)})$ ، فأما ابن أبي كثير $(^{(1)})$  فهو أقدم منه.

أَنْبَانا أَبُو مُحَمَّد بن صابر، أَنْبَأَنَا أَبُو القاسم بن أبي العلاء، أَنْبَأَنَا أَبُو الحُسَيْن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن موسى الأنصاري قال:

دخلت على المرشدي في بلد يقال له جرموز (٣) فقلت: أنشدني أيها الشيخ من قيلك -وكان عليه ثوب رتّ ـ فأنشدني:

وما أنا فيما قد لبست بمجنون تُعَيِّرني قومي على الملبس الدُّوني وقلت لنفسى عند هاربة كونى لبست ثياب العزّ من تحت ذلّة فإنّ ملوك الأرض كلُّهُمُ دُوني إذا كنت مولّى للقناعة مالكاً وأنشدنا مثله الحسن بن بندار التفليسي لنفسه:

يقل عليّ الهمّ يا أمّ مالك إذا كان عندي في النهار رَغيفُ صبرت وصبر المُسْتَعف ظريف أصونُ به نفسي فإنْ بتّ طاوياً وكل قَنُوع في الزمان ظريفُ وقالوا: ظريف، قلت ظرفي قناعتي

٥٩٧٦ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عَلى بن جَعْفَر بن سعيد ن عي بن أَبُو الفرج العَيْن زَرْبي (أَ) البَرِّار يعرف بابن الفاثوري (٥) .

روى عن الفضل بن جَعْفَر بن مُحَمَّد (٦) المؤذن، وأَبي (٧) بكر أَحْمَد بن عَلي الحبّال الصوفي، والقاضي المَيَانَجي، وأبي عَلي الحُسَيْن بن إِبْرَاهيم بن جابر، وأبي بكر أَحْمَد بن عَبْد الوهّاب الصابوني.

راجع ترجمة يحيى بن أبي بكير الكرماني في تهذيب الكمال ٢٠/٢٠.

راجع ترجمة يحيى بن أبي كثير في تهذيب الكمال ٢٠/١٩٦.

كذا بالأصل، وم، وت، ود، والمختصر، ولم أعثر عليه.

العين زربي نسبة إلى عين زربي بفتح الزاي وسكون الراء وباء موحدة وألف مقصورة: بلد بالثغر من نواحي المصيصة (معجم البلدان).

كذا رسمها بالأصل ود وت وفي م: «القاثوري» وفي المختصر: الغاثوري.

في م: "«الفضل بن جعفر بن سفيذ أبو الفرج محمد المؤذن».

من هنا إلى جابر، سقط من م.

روى عنه: عَبْد العزيز الكتاني، وأَبُو نصر بن طلاّب، وأَبُو عَبْد اللّه بن أَبي الحديد، وعَلَي الحِديد، وعَلَي الحِديد، وعَلَي الحِديد، وعَلَي الحِنَائي، وأَبُو سعد السمّان، ونجا بن أَخْمَد.

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد بن الأَكْفَاني، حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّد الكتاني، أَنْبَأَنَا أَبُو الفرج مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عَلي بن جَعْفَر العَين زَرْبي - قراءة عليه - أَنْبَأَنَا أَبُو القاسم الفضل بن جَعْفَر ابن مُحَمَّد بن مُحَمِّد بن مُحَمَّد بن مُحَمِّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَ

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد بن الأَكْفَاني، حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّد الكِتَاني قال: سنة أربع وثلاثين وأربع ماثة توفي أَبُو الفرج مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد العَين زَرْبي المعروف بابن الفاثوري، فيها حدَّث عن ابن أَبي الزّمزام والمَيَانجي بشيء يسير.

٥٩٧٧ - مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عمرو بن عزون بن مُحَمَّد أَبُو بَكْر - ويقال: أَبُو عَبْد اللّه - البَجَلي يُعرف بابن القَمّاح روى عن يوسف بن القاسم المَيَانَجى، وكان يسكن مربعة القَزّازين.

روى عته أَبُو مُحَمَّد الكتاني، وعَلي بن مُحَمَّد الحِنّائي، وأَبُو سعد السمّان، ونجا بن أَحْمَد.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، حَدَّثَنَا عَبْد العزيز بن أَخْمَد، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن أَخْمَد بن مُحَمَّد بن عزون، حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر يوسف بن القاسم المَيَانَجي، حَدَّثَنَا أَبُو خليفة الفضل بن الحُبَاب، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن كثير، حَدَّثَنَا سفيان، عَن منصور، عَن ربعي، عَن عَلي، عَن النبي عَيِّة قال:

«لا يؤمنُ العبدُ حتى يؤمنَ بأربع: حتى يشهد أن لا إله إلاّ الله وأنّي رَسُول الله بعثني بالحق، ويؤمن بالقَدَر»[١٠٨٠٨].

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّد الكَتّاني، حَدَّثَني نجا بن أَحْمَد العطار، قال:

توفي أَبُو عَبْد الله بن القَمَّاح في ذي الحجة سنة سبع وثلاثين وأربع مائة، قال عَبْد العزيز: حدَّث عن المَيَانجي بشيء يسير، ولم يكن الحديث من شأنه.

#### ٩٧٨ - مُحَمَّد بن أَخمَد بن مُحَمَّد بن جَعْفَر أَبُو سعيد الأَصْبَهَاني الفقيه الواعظ المعروف بابن ملة

قدم دمشق سنة أربع وعشرين وأربعمائة، وسمع بها أبا نصر عَبْد الوهًاب بن عَبْد الله عن أبي علي الحُسَيْن بن علي بن يعقوب الخطابي، وأبي الحسَن هبة الله بن عَلي بن الحُسَيْن، وأبي مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن بن وأبي مُحَمَّد بن بن رزقوية البغدادي، وأبي عَبْد الله مُحَمَّد بن إبْرَاهيم بن جَعْفَر الجُرْجاني، وأبي علي الحسن بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن الليث الشيرازي الحافظ (٢)، وأبي الفرج الجُرْجاني، وأبي علي الحسن بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن الليث الشيرازي الحافظ (٢)، وأبي الفرج عُثْمَان بن أَحْمَد بن إسْحَاق البُرْجي، وأبي منصور طاهر بن العبّاس بن منصور العماري المَرْوَزي.

سمع منه أَبُو الحسن (٢) بن أَبِي زَرَوان، وعَلي والحُسَيْن ابنا مُحَمَّد الحِنّائي (٤)، وعَلي ابن صصري، وعَبْد العزيز الكَتّاني، وأَبُو المكارم مُحَمَّد بن سلطان بن حيّوس، ومُحَمَّد بن علي الحداد وغيرهم.

وروى عنه أَبُو غانم عَبْد الرزَّاق بن عَبْد اللّه بن المحسن المعري، وعَلي بن الخَضِر بن سُلَيْمَان، وابنه أَبُو عُثْمَان إِسْمَاعيل بن مُحَمَّد.

حَدَّقَنَا أَبُو الفضل مُحَمَّد بن ناصر بن عَلي، حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَان إِسْمَاعِيل بن مُحَمَّد بن أَخْمَد بن جَعْفَر بن ملة الأَصْبَهَاني، حَدَّثَنَا الشيخ الإمام والدي أَبُو سعيد ـ الله يرحمه ـ حَدَّثَنَا أَخْمَد بن عتبة بن أَبُو نصر عَبْد الوهّاب بن عَبْد الله بن عمر بن أيوب المرِّي بدمشق، حَدَّثَنَا أَخْمَد بن عتبة بن مكين السلامي المُطَرِّز، حَدَّثَنَا أَخْمَد بن عُمير بن جَوْصَا، حَدَّثَنَا سعيد بن رحمة بن نعيم، مكين السلامي المُطرِّز، حَدَّثَنَا أَخْمَد بن عُمير بن جَوْصَا، حَدَّثَنَا سعيد بن رحمة بن نعيم، حَدَّثَنَا عَبْد الله بن المبارك، عَن عُبَيْد الله بن عمر، عَن خُبَيْب بن عَبْد الرَّحمن (٥٠)، عَن حفص ابن عاصم، عَن أَبِي هريرة قال: قال رَسُول الله ﷺ: «سبعة يُظلّهم الله في ظلّه (٢٠) يوم لا ظلّ

<sup>(</sup>۱) ترجمته في سير أعلام النبلاء ٧/ ٢٢١. (٢) ترجمته في سير أعلام النبلاء ٧٠/ ٢٠٩.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: الحسين، والمثبت عن م وت ود.

 <sup>(</sup>٤) راجع ترجمة علي بن محمد بن إبراهيم بن حسين، أبي الحسن الحناني في سير أعلام النبلاء ١٧/٥٦٥.
 وترجمة الحسين بن محمد بن إبراهيم بن الحسين، أبي القاسم الحنائي، في سير أعلام النبلاء ١٨/١٣٠.

<sup>(</sup>٥) ترجمته في تهذيب الكمال ٥/ ٤٤٥.

 <sup>(</sup>٦) قال القاضي: إضافة الظل إلى الله إضافة ملك، وكل ظل فهو الله، وملكه وخلقه وسلطانه، والمراد هنا ظل
 العرش.

إلاّ ظلّه، إمامٌ عادل، وشابٌ نشأ في عبادةِ الله تعالى، ورجلٌ ذكر الله خالياً ففاضت عيناه من خشية الله، ورجلٌ قلبُهُ معلّق بالمسجد<sup>(۱)</sup> مِن حبّه إياه، ورجلان تحابا في الله تعالى، [ورجل دعته امرأة ذات منصبٍ وجمالٍ، فقال: إني أخاف الله]<sup>(۲)</sup> ورجلٌ تصدَّق بصدقةٍ فأخفاها لا تشعرُ شماله<sup>(۳)</sup> ما صنعت يمينه»[١٠٨٠٩].

أَنْبَانا أَبُو القَاسم عَبُد المنعم بن عَلي بن أَخمَد بن الغمر (١) ، أَنْبَأْنَا أَبُو الحسَن عَلي بن الخَضِر بن سُلَيْمَان ـ قراءة ـ أَنْبَأْنَا الشيخ أَبُو سعيد مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن جَعْفَر الخَضِمَة اللهُ مَدَّنَا الحُسَيْن بن عَلي بن يعقوب الخطابي، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن القاسم بن زهير، الأَصْبَهَاني، حَدَّثَنَا الحَسن بن سُلَيْمَان الأَصْبَهَاني، حَدَّثَنَا عمر بن مُحَمَّد المستملي، حَدَّثَنَا إِبْرَاهيم بن أَحْمَد الخُزَاعي، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن شجاع، عَن ابن جُريج، عَن عطاء، عَن أَبي هريرة قال: قال رَسُول الله ﷺ:

«مَنْ حفظ على أمّتي أربعين حديثاً لقي الله ـ عزّ وجل ـ فقيهاً عالِماً»[١٠٨١٠].

قرأت فيما سمعه جماعة من الدمشقيين بخط أبي الحسن بن صَصْري من أبي سعيد بن ملة قال:

حَدَّقَنَا الشيخ السيّد المُستجاب الدعاء أَبُو عَلَي الحُسَيْن بن عَلَي بن يعقوب الخَطّابي، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُر أَحْمَد بن العباس بن مُحَمَّد بن المَرْزُبان، حَدَّثَني عُبَيْد اللّه بن لؤلؤ بن جَعْفَر بن حموية الساجي ببغداد، أَخْبَرَني مُحَمَّد بن عمرو بن واصل الصحري أنه سمع سهل بن عَبْد اللّه بنهر الدير (٥) سنة ثمانين وماثتين يقول: أَخْبَرَني مُحَمَّد بن سوار بن الفضل عن سُلَيْمَان عن عمَر الكوفي، عَن عَبْد الرَّحمن بن عباس، عَن عِكْرِمة، عَن ابن عبّاس قال: قال رَسُول الله ﷺ:

<sup>(</sup>١) في صحيح مسلم: في المساجد. معناه: شديد الحب له، والملازمة للجماعة فيه، وليس معناه دائم القعود في المسجد.

<sup>(</sup>٢) الزيادة لازمة، وقد ذكر في أول الحديث «سبعة» ولم يذكر إلاّ ستة، وما بين معكوفتين استدرك لتقويم المعنى عن صحيح مسلم ـ (١٢) كتاب الزكاة، (٣٠) باب، ح رقم ١٠٣١ (٧١٥).

 <sup>(</sup>٣) في صحيح مسلم: (لا تعلم يمينه ما تنفق شماله).
 والصحيح المعروف ما ورد في أصولنا، وهو وجه الكلام، لأن المعروف في النفقة فعلها باليمين.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل وت ود، وفي م: الفراء.

<sup>(</sup>ه) نهر الدير: نهر كبير بين البصرة ومطارا، بينه وبين البصرة نحو عشرين فرسخاً سمي بذلك لدير كان على فوهته يقال له دير الدهدار (معجم البلدان).

«أَشَدَ النَّاسِ حَسْرَةً يوم القيامة رجل أمكنه طلبُ العلمِ في الدنيا فلم يطلبه، ورجل عَلِمَ عِلْماً فانتفع به من سمعه منه دونه»[١٠٨١١].

روى هذا الشيخ أربعين حديثاً بهذا الإسناد، وعن سهل عن خاله مُحَمَّد بن سوار بأسانيده عن شيوخه كلّها منكرة، ولا أدري على من الحمل فيها.

قرات بخط أبي الحسن بن صصري، أنشدني الشيخ الفاضل أبُو سعيد مُحَمَّد بن أَحْمَد ابن مُحَمَّد بن جَعْفَر الأَصْبَهَاني لنفسه:

كان لي قلب فضاع كان لي أين سري أين قلبي هل يناد: كيف حالي يوم روحي أذنت لا تسلب الا ينقل العينان نوراً تسلب الا ينقل العبد عن الدار إلى قدما رجا الأضبَهاني ســةوى و

كان لي سرّ فذاع هل يناع أذنت لي بنوداع تسلب الأذن السماع السماع السماع السماع سنةوى ربّ منطمةاع

أَنْبَانَا أَبُو القَاسم الكلابي، أَنْبَانَا أَبُو الحَسن عَلي بن الخَضِر، أنشدنا أَبُو سعيد الأَصْبَهَاني لنفسه:

القبرُ منزلنا واللّحدُ مأوانا ما أضيقَ القبر إلا أن يُوسّعه تفاقم الداء واشتد البلاءُ بنا يا عامراً لخرابِ الدهر بستانا بنيتَ قصرك من حرص ومن أملٍ من كان مغناه دنياه وشهوته

إذا المنايا وريب الدهر نادانا ربِّ كريم بفضل الجود أبدانا لولا إله بفضل الجود داوانا<sup>(۱)</sup> هل لا جعلتَ خرابَ الدَّهر عمرانا؟ والقبرُ تملؤه ظلماً وعدوانا فالله همتنا والله مغنانا

قرات بخط أبي الحسن علي بن الخَضِر بن سُلَيْمَان، أنشدني الشيخ أَبُو سعيد مُحَمَّد بن أَحْمَد الأَصْبَهَاني لنفسه:

بذكر الله قد طَابَتْ قلوبٌ كأن القلبَ عند الذكر غصنٌ وجيب الصدر للأحباب شرط

تَجَافَت عن مَضَاجِعها الجنوبُ تحركه النعامي والجنوبُ ودمع العين منهمل سكوبُ

<sup>(</sup>١) في م: وارانا.

إذا ما كان نصف الليل نادى ألاً يا معشر العاصين قوموا ألاً يا أهل معرفة وعلم فحينئذ يقوم القومُ شكرا فحينئذ يقوم القومُ شكرا تراه قائماً يبكي ويتلو وربّ العالمين به يباهي فأشهدكم ملائكتي بأتي فأشهدكم ملائكتي بأتي فهل من سائل أعطيه فضلا وهل عبد جريح القلب يدعو وهل من خانفِ أكسوه أمنا وهل تسكب العبرات شوقاً بكي وجداً وناح أبو سعيد

غياث المستغيث من المنيبُ ونادوا ربكم فهو المجيبُ هلمُّوا إنّ مولاكم قريبُ ومقلته بدمعته تذوبُ وحسرته المآثم والذوبُ وقال برحمةٍ عبدي يؤوبُ غفرتُ له فَمَا هذا النحيبُ فيشفي صدره الشافي الطبيبُ فيشفي صدره الشافي الطبيبُ وتنشق القلوب فما الجيوبُ فما ينفك أو يرضى الحبيبُ

#### ۹۷۹ - مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن موسى بن عمرو بن لَيْث أَبُو عَبْد الله الشِّيْرَازي الصُّوفي المعروف بالنَّذير (١)

سمع أبا الحسن زيد بن إِبْرَاهيم بن عَبْد اللّه الْبَلّوطي بأَكْوَاخ بانياس، وأبا الحُسَيْن أَحْمَد ابن فارس اللغوي، وأبا سعيد عَبْد اللّه بن مُحَمَّد الكَرَجي، وأبا العباس أَحْمَد بن منصور الشّيْرَازي الحافظ (٢)، وأبا عَبْد اللّه مُحَمَّد بن عُبَيْد اللّه الشّيْرَازي، وعَلي بن مُحَمَّد بن عمَر الشّيْرَازي العضار، ومُحَمَّد بن عمَر بن خَزَر (٣) الهَمْداني (٤)، وإسْمَاعيل بن مُحَمَّد بن أَحْمَد ابن حاجب الكشاني (٥)، وأَحْمَد بن مُحَمَّد بن عِمْرَان بن الجندي (٢).

روى عنه أَبُو عَبْد الله الحُسَيْن بن مُحَمَّد المُشْكاني (٢) الستوي (٨)، وأَبُو بَكُر أَحْمَد بن عَلي بن ثابت الخطيب.

<sup>(</sup>۱) ترجمته في تاريخ بغداد ۱/ ٣٥٩. (۲) ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٦/ ٤٧٢.

<sup>(</sup>٣) إعجامها مضطرب بالأصل وتقرأ: خرز، والمثبت عن م، ود، وت.

<sup>(</sup>٤) في م: الهمذاني، تصحيف. (٥) ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٦/ ٤٨١.

<sup>(</sup>٦) ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٦/٥٥٥.

<sup>(</sup>٧) هذه النسبة إلى مشكان قرية من أعمال روذراور، قريبة منها من نواحي همذان.

<sup>(</sup>۸) كذا رسمها بالأصل وم وت.

أَخْبَرَنا أَبُو بَكُر يَحْيَىٰ بن إِبْرَاهِيم بن أَحْمَد بن مُحَمَّد السَّلَماسي الواعظ بدمشق، أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهر - إجازة - أَنْبَأَنَا الحُسَيْن بن مُحَمَّد المُشْكَاني - إجازة - أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن أَبِي أَبُو طاهر - إجازة - النَّيْرَازي قال: سمعت أبا الحُسَيْن التَّوَّزي - التَّوَّز (١) من ناحية فارس - بأكواخ بانياس - يقول: سمعت أبا إِسْحَاق البَلُوطي الزاهد يقول: يا أبا الحُسَيْن، عليك بالجد، فإن أكثر الخلق مع الهزل.

قال النذير: ودخلت على أبي الحُسَيْن أَحْمَد بن فارس وقد وُصِفْتُ له، فقال: هات يا أبا عَبْد الله، فسكتُ، فقال: هات، فقال: صفاتك استولت عليّ فأنستني كل شيء، فقال: أشهد أنك من فارس.

قال الشَّيْرَازي: أراد قول النبي ﷺ لسلمان: «لو كان العلم بالثريا، لتناوله رجال من أبناء فارس»[١٠٨١٢].

ثم قال ابن فارس في خلال كلامه أَبُو عَبْد اللّه من الخيرة لقول رَسُول الله ﷺ: «خيرتان من خلقه: فخيرته من العرب قريش ومن العجم فارس»[١٠٨١٣].

قال الشِّيْرَازي: اعتقادي اعتقاد أَحْمَد بن حنبل، ومذهبي مذهب الشافعي، وأنشدنا النذير لنفسه:

عَفَا فَعَلَى المودّات العفا<sup>(۲)</sup> صَفا والقلب صَلْدٌ كالصّفا<sup>(۳)</sup> الجَفا لم تَتْلُ حرفاً في الوفا قرآن وفي معانيه الشفا ضبيً الهاشميّ المصطفا

حكمُ التديّن قد عَفَا ولقد تكدر ما صَفا يا من تَلاَ صُحُف الجَفا ما هكذا نزل القرآن ما هكذا سَنَّ النبيُ

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسم عَلَي بن إِبْرَاهيم، وأَبُو الحسن (٤) بن قبيس، قالا: حَدَّثَنَا [. و] (٥) أَبُو منصور بن خيرون، أَنْبَانَا ـ أَبُو بَكُر الخطيب (٦)، أنشدني أَبُو عَبْد الله الشَّيْرَازي لبعضهم:

<sup>(</sup>١) ضبطت بالفتح وتشديد ثانيه وفتحه أيضاً عن معجم البلدان، وفيه أنها بلدة بفارس، وهي توّج.

<sup>(</sup>٢) العفاء: الدروس والهلاك.

<sup>(</sup>٣) الصفا: جمع صفاة، وهي الحجارة العريضة الملساء.

<sup>(</sup>٤) بالأصل: الحسين، تصحيف، والتصويب عن م، وت، ود، والسند معروف.

<sup>(</sup>٥) زيادة عن م، وت، ود، لتقويم السند. (٦) الخبر والشعر في تاريخ بغداد ١/٣٦٠.

نُسبتَ إلى غير الحِجى والتكرّمِ دعتك إلى الأمر القبيح المحرّم إذا ما أطعت النفس في كلّ لذّة إذا ما أجبت النفس في كلّ دعوة قالوا: وقال لنا الخطيب<sup>(١)</sup>:

مُحَمَّد بن أَحْمَد بن موسى أَبُو عَبْد الله الواعظ الشَّيْرَازي، قدم بغداد، وأقام بها مدة يتكلم على الناس بلسان الوعظ، ويشير إلى (٢) الزهد، ويلبس المرقعة، ويظهر عزوف النفس عن طلب الدنيا، فافتتن الناس به لما رأوا من حسن طريقته، وكان يحضر مجلس وعظه خلق لا يحصون، وعمّر مسجداً خراباً بالشونيزية فسكنه، وسكن فيه جماعة من الفقراء، وكان يعلو سطح المسجد في جوف الليل، ويذكر الناس، ثم إنه قبل ما كان (٢) يوصل به بعد امتناع شديد كان يظهره من قبل، وحصل له ببغداد مال كثير، ونزع المرقعة ولبس الثياب الناعمة الفاخرة، وجرت له أقاصيص وصار له تبع وأصحاب، ثم أظهر أنه يريد الغزو، فحشد الناس الها وصار معه من أتباعه عسكر كبير، ونزل بظاهر البلد من أعلاه. وكان يضرب له بالطبل في أوقات الصلوات، ورحل إلى المَوْصِل ثم رجع جماعة من أتباعه، وبلغني أنه صار إلى نواحي أذربيجان واجتمع إليه أيضاً جمع وضاهي أمير تلك الناحية، وقد كان حدث ببغداد عن عَلي أذربيجان واجتمع إليه أيضاً جمع وضاهي أمير تلك الناحية، وقد كان حدث ببغداد عن عَلي ابن عَمَر بن مُحَمَّد القصار الرازي، ومُحَمَّد بن عمر بن خَزَر الهَمْدَاني، وإسْمَاعيل بن مُحَمَّد ابن أَحْمَد بن حاجب الكشاني، وأَحْمَد بن عمر ان بن الجندي وغيرهم، وكتبت (١) عنه أحاديث يسيرة، وذلك في سنة عشر وأربعمائة، وحَدَّثني عنه بعض أصحابنا بشيء يدل على ضعفه في الحديث.

قال (٥): وحَدَّثني المعمر بن أَحْمَد الصوفي:

أن أبا بكر الشِّيْرَازي مات بنواحي أذربيجان في سنة تسع وثلاثين وأربعمائة.

قال لنا أَبُو بَكْر يَحْيَىٰ بن إِبْرَاهيم السَّلَماسي: مات النذير أَبُو عَبْد اللَّه مُحَمَّد بن أَحْمَد ابن موسى الشُّيْرَازي ـ رحمه الله ـ بتبريز في شهر ربيع الآخر سنة تسع وثلاثين وأربع مائة.

آخر الجزء الخامس عشر بعد الأربعمائة من الأصل.

<sup>(</sup>١) رواه الخطيب في تاريخ بغداد ١/٣٥٩ ـ ٣٦٠. (٢) في تاريخ بغداد: ويشير إلى طريقة الزهد.

<sup>(</sup>٣) كتبت اللفظة فوق الكلام بالأصل بين السطرين.

<sup>(</sup>٤) بالأصل، وم، ود، وت: «وكتب» والمثبت عن تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٥) القائل: أبو بكر الخطيب، والخبر في تاريخ بغداد ١/ ٣٦٠.

#### • ٩٨٠ - مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحمن أَبُو الفَتْح المَصرِّى<sup>(١)</sup> الصَّوَّاف<sup>(٢)</sup>

سمع بصيدا - من ساحل دمشق - أبا الحُسَيْن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن جُمَيع، وبمصر: القاضي أبا الحسن عَلي بن مُحَمَّد بن إِسْحَاق الحلبي، وبدمشق، أبا بكر بن أبي الحديد، وببغداد: أبا الحسَن بن رِزْقوية .

روى عنه: أَبُو بَكُر الخطيب.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم عَلَي بن إِبْرَاهيم الخطيب، وأَبُو الحسَن عَلَي بن أَحْمَد الفقيه، قالا: حَدَّثَنَا [ َ و آ (٣) أَبُو منصور مُحَمَّد بن عَبْد الملك، أَنْبَأَنَا ـ أَبُو بَكُر أَحْمَد بن عَلى (١)، حَدَّثَني أَبُو الفتح مُحَمَّد بن أَحْمَد المصري، حَدَّثَنَا القاضي أَبُو الحسَن عَلي بن مُحَمَّد بن إِسْحَاق بن يزيد الحلبي - بمصر - حَدَّثَنَا عَلِي بن عَبْد الحميد الغَضَائري، حَدَّثَنَا عَبْد الله بن معاوية الجُمَحي، حَدَّثَنَا الحَمَّادانُ: حمَّاد بن سَلَمة، وحمَّاد بن زيد، عن عَبْد العزيز بن صُهَيب، عَن أنس بن مالك قال: قال رَسُول الله ﷺ: «تسخروا فإنّ في السحور بركة»[١٠٨١٤].

أخْبَرَنَاه عالياً أَبُو عَبْد اللّه الحُسَيْن بن عَبْد الملك، أَنْبَأَنَا أَبُو طاهر بن مَحْمُود، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْر بن المَقرىء، أَنْبَأْنَا عَلي بن عَبْد الحميد الغَضَائري(٥)، حَدَّثَنَا عَبْد الله بن معاوية الجُمَحي، حَدَّثَنَا الحمَّادان: حمَّاد بن سَلَمَة وحمَّاد بن زيد، عَن عَبْد العزيز بن صُهَيب عن

أن النبي ﷺ قال: «تسخروا فإنّ في السحور بركة»[١٠٨١٥].

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم العلوي، وأَبُو الحسَن المالكي، وأَبُو منصور بن خيرون، قالوا: قال لنا أَبُو بَكْر الخطيب (٦): مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحمن أَبُو الفَتْح المصري، سمع القاضي أبا الحسَن عَلَي بن مُحَمَّد بن يزيد الحلبي، ومن بعده بمصر، وأبا الحُسَيْن بن جُمَيْع بصيدا، وقدم بغداد قبل سنة أربع مائة، فأقام بها، وكتب عن عامة شيوخها حديثاً كثيراً، واحترقت كتبه دفعات، وروى شيئاً يسيراً، فكتبت عنه على سبيل التذكرة، سألت<sup>(٧)</sup> أبا الفَتْح المَصري عن مولده فقال: في سنة أربع وسبعين وثلاثمائة، وسمعت أبا عَلَى الحَسَن بن أَحْمَد

<sup>(</sup>١) تقرأ بالأصل: المعري، والمثبت عن م، وت، ود.

<sup>(</sup>۲) ترجمته في تاريخ بغداد ۱/ ۳۵٤.

<sup>(</sup>٣) زيادة عن م، وت، ود، لتقويم السند.

<sup>(</sup>٤) رواه الخطيب في تاريخ بغداد ١/٤٥٣.

<sup>(</sup>٥) ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٤/ ٤٣٢.

<sup>(</sup>٦) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ١/ ٣٥٤.

<sup>(</sup>۷) تاریخ بغداد ۱/ ۵۵۳.

الباقلاني وغيره من أصحابنا يذكرون أن المصري كان يشتري من الورّاقين الكتب التي لم يكن سمعها ويسمع فيها لنفسه، وحَدَّثَني أَبُو الفضل أَحْمَد بن الحسن بن خيرون، حَدَّثَني خالي الحسن بن أَحْمَد الباقلاني قال: جاءني المصري بأصل لأبي الحسن بن رِزْقوية عليه [سماعي] (١) لأشتريه منه، ولم يكن عليه سماعه، وقال لي: لو كان هذا سماعي لم أبعه، فمكث عندي مدة ثم رددته عليه، فلمّا كان بعد سنين كثيرة حمل إليّ ذلك الأصل بعينه، وقد سمع عليه لنفسه، ونسي أنه كان قد حمله إليّ قبل التسميع، فرددته عليه، قال أَبُو الفضل: وأنا رأيت الأصل عند خالي وعليه تسميع المصري لنفسه بخطه.

قال الخطيب<sup>(۲)</sup>: ومات <sub>- ي</sub>عني - المصري ببغداد يوم الجمعة تاسع المحرم من سنة أربعين وأربعمائة.

#### ٥٩٨١ - مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن حَسْنُون أَوْمَد بن حَسْنُون أَبُو الحُسَيْن بن النَّرْسِي البغدادي<sup>(٣)</sup>

سمع بدمشق: أبا الحُسَيْن الكلابي، وببغداد: أَبُوي الحسن: الدارقطني، والحربي (٤)، وأبا بكر بن إسْمَاعيل، وأبا الحُسَيْن ابن أَخي ميمي، وأبا حفص الكتّاني، ويوسف بن عمر القوّاس، وأَخمَد بن منصور النَّوْشَري، وعيسى بن موسى السرّاج وغيرهم.

روى عنه: أَبُو بَكُر الخطيب وجماعة من البغداديين، وحدَّثنا عنه أَبُو بَكُر الأنصاري، وأَبُو غالب بن البنّا، وأَبُو العزّ بن كادش.

آخْبَرَنا أَبُو غالب أَخْمَد بن الحسن، أَنْبَأَنَا أَبُو الحُسَيْن مُحَمَّد بن أَخْمَد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن أَخْمَد بن حَسْنُون النَّرْسِي ـ قراءة عليه وأنا أسمع في شوال سنة خمس وخمسين وأربعمائة، أَنْبَأَنَا أَبُو الحُسَيْن عَبْد الوهاب بن الحسَن بن الوليد الكلابي ـ قراءة عليه بدمشق في جُمَادى الآخرة سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة ـ حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَان سعيد بن عَبْد العزيز الحلبي، حَدَّثَنَا أَبُو نُعْيم عُبَيد بن هشام، حَدَّثَنَا المُعْتَمر، عَن أَبيه عن أنس بن مالك أن رَسُول الله ﷺ قال: "مَنْ

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل واستدركت للإيضاح عن م، وت، ود، وتاريخ بغداد.

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد ۱/ ۳۵۵.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في تاريخ بغداد ١/ ٣٥٦ وسير أعلام النبلاء ١٨/ ٨٤ والعبر ٣/ ٢٤٠ وشذرات الذهب ٣/ ٢٠١. والنرسي نسبة إلى نرس وهو نهر من أنهار الكوفة عليه عدة من القرى (الأنساب، وانظر معجم البلدان).

<sup>(</sup>٤) أبو الحسن الحربي هو علي بن عمر بن محمد البغدادي ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٧/ ٦٠٩.

قال لا إله إلا الله مخلصاً دخل الجنّة»، قال: يا نبي الله، أفلا أبشّر الناس؟ قال: «إِنّي أخاف أن يتكلوا»[١٠٨١٦].

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم بن أَبِي الجنّ، وأَبُو الحسَن بن قُبَيس، وأَبُو مَنْصُور بن خَيْرُون، قالوا: قال لنا أَبُو بَكُر الخطيب الحافظ<sup>(۱)</sup> مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن حَسْنُون أَبُو الحُسَيْن المعروف بابن النَّرْسِي، سمع مُحَمَّد بن إسْمَاعيل الورَّاق ـ زاد ابن خيرون: وموسى بن عيسى<sup>(۲)</sup> السرَّاج وقالوا: ـ وعَلي بن عمر الحربي، وأبا حفص الكتاني، [ويوسف القواس<sup>(۳)</sup>، ومُحَمَّد بن عَبْد الله بن أخي ميمي، وأَحْمَد بن منصور القُرشي وغيرهم ـ زاد ابن خيرون: من البغداديين، وسمع بدمشق: عَبْد الوهّاب بن الحسَن الكلابي (٤)]، وقالوا: ـ كتبنا عنه وكان صدوقاً [ثقة]<sup>(٥)</sup> من أهل القرآن حسن الاعتقاد، وسألته عن مولده فقال: في سنة سبع وستين وثلاثمائة.

قرأت على أبي مُحَمَّد عَبْد الكريم السُّلمي، عَن أبي نصر عَلي بن هبة الله قال (٢): وأما حَسْنُون بعد الحاء المهملة سين مهملة [ونون]: أَبُو الحُسَيْن مُحَمَّد بن أبي نصر أَحْمَد بن مُحَمَّد بن أَخْمَد بن حَسْنُون النَّرْسِي، سمع مُحَمَّد بن إسْمَاعيل الورَّاق وطبقته، وسمع بدمشق من عَبْد الوهّاب الكلابي.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، حَدَّثَنَا عَبْد العزيز الكَتَاني قال: ورد الخبر من بغداد في شعبان أنّ أبا الحُسَيْن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن حَسْنُون النَّرْسِي توفي في صفر من هذه السنة ـ يعني ـ سنة ست وخمسين وأربع مائة.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسم العلوي، حَدَّثَنَا [- و] (٧) أَبُو مَنْصُور بن خَيْرُون، أَنْبَأْنَا - أَبُو بَكُر الخطيب قال (٨): مات ـ يعني ـ أبا الحُسَيْن بن النَّرْسِي في يوم الثلاثاء، ودفن يوم الأربعاء الثالث عشر من صفر سنة ست وخمسين وأربعمائة في مقبرة باب حرب.

<sup>(</sup>١) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ١/٣٥٦.

<sup>(</sup>۲) كذا بالأصل وم وت ود، وفي تاريخ بغداد: وموسى بن جعفر السراج.

<sup>(</sup>٣) قوله: «ويوسف القواس» سقط من تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٤) ما بين معكوفتين سقط من الأصل واستدرك عن هامشه وبعد كلمة: صح.

 <sup>(</sup>٥) سقطت اللفظة من الأصل وم وت ود، واستدركت عن تاريخ بغداد.

 <sup>(</sup>٦) الاكمال لابن ماكولا ٢/ ٣٧٥ و٣٧٦.
 (٧) زيادة عن م، وت، ود، لتقويم السند.

 <sup>(</sup>A) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ١/ ٣٥٦ وقد وضعت العبارة فيه بين معكوفتين.

### ٩٨٢ ٥ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن وَرْقَاء أَبُو عُنْمَان الأَصْبَهَاني الصوفي

سمع ببلده أبا عَبْد الله بن مندة، وأبا سعيد مُحَمَّد بن عَلي بن عمرو النقاش، والقاضي أبا الحسن (۱) سوار بن أَحْمَد الأصبهانيين، والقاضي أبا عمر القاسم بن جَعْفَر بالبصرة، وبدمشق: أبا القاسم عَبْد الرَّحمن بن مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ بن ياسر الجَوْبَري (۲)، وأَبُو الحسَن عَلي ابن موسى بن السمسار، وعَلي بن مُحَمَّد الحِنّائي، وبغيرها: أبا سعد الماليني، وأبا الحُسَيْن ابن بشران، وأبا عَلى الحسَن بن عَلى بن الفضل الكَفَرْطابي.

وسكن بيت المقدس، فروى عنه من أهلها: الفقيه أَبُو الفتح الزاهد، ويَحْيَىٰ بن تمام الخطيب، وأَبُو الحسن عَلي بن حمزة الخطيب، وأَبُو الحسن عَلي بن حمزة الجعفري، ومكي بن عَبْد السَّلام بن الحسن بن الرُّمَيْلي<sup>(٣)</sup>، وأَبُو إِسْحَاق إِبْرَاهيم بن يونس.

أَخْبَرَنا أَبُو الفتح نصر الله بن مُحَمَّد الفقيه، حَدَّثَنَا نصر بن إِبْرَاهيم الزاهد، أَنْبَأْنَا أَبُو عُثْمَان مُحَمَّد بن وَرْقَاء الأَصْبَهَاني - قراءة - أَنْبَأْنَا عَبْد الرَّحمن بن مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ بن ياسر - قراءة عليه في منزله بدمشق - حَدَّثَنَا أَبُو القَاسِم عَلي بن يعقوب بن إِبْرَاهيم بن أَبِي العَقَب - إملاء - حَدَّثَنَا أَبُو رُرعة، حَدَّثَنَا هُوذة بن خَليفة، حَدَّثَنَا سُلَيْمَان التيمي عن أَبِي عُثْمَان النهدي عن أسامة بن زيد أن رَسُول الله عَلَي قال: «قمتُ على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين، وإذا أصحاب الجد محبوسون، إلا أصحاب النار، فقد أمر بهم إلى النار، واطلعتُ في النار فإذا عامة من يدخلها النساء»[١٠٨١٧].

أَخْبَرَنَاه عالياً أَبُو القاسم بن الحُصَيْن، أَنْبَأَنَا أَبُو طالب بن غيلان، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُر الشافعي، حَدَّثَني إِسْحَاق بن الحسن الحربي، حَدَّثَنَا هوذة فذكر بإسناده معناه.

أَنْبَانَا أَبُو الحُسَيْن يَحْيَىٰ بن تمام بن عَلَى الرملي، أَنْبَأَنَا أَبُو عُثْمَان مُحَمَّد بن أَخْمَد بن وَرْقَاء الأَصْبَهَاني - شيخ الصوفية ببيت المقدس سنة خمس وستين - قال: قرأت على القاضي أبي عمر القاسم بن جَعْفَر بن عَبْد الواحد بن عبّاس الهاشمي (٤) في داره بالمربد فقلت له: حدثكم أَبُو العباس مُحَمَّد بن أَحْمَد بن الأثرم، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بن مالك السُّوسي، حَدَّثَنَا عَبْد

<sup>(</sup>١) الأصل: الحسين، والمثبت عن م، وت، ود. (٢) ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٧/ ٤١٥.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٧٨/١٩ وسمّى جده: الحسين، بدل «الحسن» وفي م، وت، ود: «الحسن» كالأصل.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٧/ ٢٢٥.

الوهّاب بن عطاء، حَدَّثَنَا أَبُو أمية بن يَعْلَى الثقفي، عَن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال: قال رَسُول الله ﷺ:

«والذي نفسي بيده إنّ في الجنّة لباباً(۱) يسمّى باب الريّان لينادى عليه يوم القيامة: أين الصّائم (۲)؟ هلمُوا إلى باب الريّان، لا يدخل معهم أحدٌ غيرهم»[١٠٨١٨].

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السُّوسي، أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَاق إِبْرَاهيم بن يونس المقدسي، أَنْبَأَنَا أَبُو عُثْمَان بن وَرْقَاء الأَصْبَهَاني، أنشدنا القاضي أَبُو الحسن سوار بن أَحْمَد ـ إملاء ـ أنشدنا أَبُو طاهر بن أبي عبيدة، أنشدنا أبي لنفسه:

إذا نحن فَضْلْنَا عليّاً فإنّنا روافضُ بالتفضيل عند ذوي الجهلِ وفضل أبي بكر إذا ما ذكرته رميتَ بنصبٍ عند ذكري ذا الفضل فلا زلتُ ذا رفضٍ ونصبٍ كلاهما بحبّهما حتى أُغَيّبَ في الرّملِ

قرات بخط أبي الفرج غيث بن عَلي قال: ذكر لي الفقيه نصر أن أبا عُثْمَان بن وَرْقَاء ذكر أن مولده بأصبهان سنة ثمان وسبعين وثلاثمائة.

قرات بخط أبي إِسْحَاق إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن يونس المقدسي: دخل الشيخ أَبُو عُثْمَان القدس المحروس سنة إحدى عشرة وأربع مائة وبقي في الشام يتردد، توفي مستهل صفر من سنة خمس وستين وأربع مائة.

وهكذا ذكر ابن الأكفاني، وأظنه نقله من خط ابن يونس.

٥٩٨٣ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد أَبُو البَرَكَات بن قَفَرْجَل البَغْدَادي البزار قدم دمشق وحدَّث بها بجزء واحد عن أبي الحُسَيْن بن بشران.

سمع منه أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، وطاهر الخُشُوعي.

أَنْبَانا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، أَنْبَأْنَا الشيخ أَبُو البَرَكَات مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن قَفَرْجَل البَغْدَادي البَرِّار ـ قراءة عليه ـ في شهر ربيع الأوّل من سنة ستين وأربع مائة، أَنْبَأْنَا أَبُو الحُسَيْن عَلي بن مُحَمَّد بن عَبْد اللّه بن بِشْران في ربيع الأول سنة إحدى وأربعمائة ببغداد قراءة

<sup>(</sup>١) بالأصل وم وت ود: لبآب.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل، وم، ود، وت، وفوقها فيها: ضبة، وفي المختصر: أين الصائمون؟ وهو الوجه.

عليه وأنا أسمع، أَنْبَأْنَا أَبُو الحسَن عَلي بن مُحَمَّد بن أَحْمَد المصري<sup>(۱)</sup> في شهر ربيع الأول سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة، حَدَّثَنَا سُلَيْمَان بن شعيب الكسائي، حَدَّثَنَا بشر بن بكر، حَدَّثَنَا الأوزاعي، حَدَّثَنَا ابن شهاب عن سعيد بن المُسَيَّب أنه سمع أبا هريرة يقول:

قال رَسُول الله ﷺ: «قاتل الله اليهود اتّخذوا قبورَ أنبيائهم مساجدَ»[١٠٨١٩].

ذكر أَبُو مُحَمَّد بن السّمرقندي: أنه سأله عن مولده؟ فقال: وُلدت في سنة خمس وتسعين وثلاثمائة.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني قال: سنة خمس وستين وأربعمائة توفي أَبُو البَركَات مُحَمَّد بن أَخْمَد بن قَفَرْجَل البَغْدَادي البَزّار ببغداد في شهور هذه السنة، وكان قدم دمشق وأقام بها وحدَّث عن أَبي الحُسَيْن عَلي بن مُحَمَّد بن عَبْد الله بن بشران البَغْدَادي عن أَبي الحسَن عَلى بن مُحَمَّد المصري بجزء واحدٍ، وكان يذكر أنه سمع من أَبي الحسَن بن رِزْقُوية وغيره.

قرأت بخط أبي الفضل بن خيرون سنة خمس وستين وأربعمائة: أَبُو البَرَكَات مُحَمَّد بن أَخْمَد بن قَفَرْجَل في جُمَادى الأولى ـ يعني ـ مات، حدَّث بشيءٍ يسير، ثقة.

# ٩٨٤ - مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن أَحْمَد أَبُو طاهر بن أبي الصَّقْر اللَّخْمِي الأَنْبَارِي الخطيب<sup>(٢)</sup>

سمع بدمشق أبا مُحَمَّد بن أبي نصر، وأبا الحسن مبارك بن سعيد بن إِبْرَاهيم الخطيب، وأبا علي الحسن بن علي بن شواش، وأبا القاسم عَبْد العزيز بن أَحْمَد بن عَلي بن حمدان اللَّخْمِي، وأبا القاسم بن الطُّبَيز، وأبا نصر بن الجَبّان، وأَبُوي الحسن: ابن (٢) عوف المزني، ورَشَأ بن نظيف (٤)، وظفر بن مُظفر الناصري، والحُسَيْن بن مُحَمَّد بن عامر، وبمصر: القاضي أبا القاسم الحسن بن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن إِبْرَاهيم الأَنْبَارِي، وأبا القاسم هبة الله بن إبْرَاهيم بن عمر بن الحسن، وأبا مُحَمَّد إسْمَاعيل بن عمرو بن إسْمَاعيل بن راشد

<sup>(</sup>۱) ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٥/ ٣٨١.

 <sup>(</sup>۲) ترجمته في الوافي بالوفيات ٢/ ٨٦ والبداية والنهاية ١٢/ ١٢٥ والعبر ٣/ ٢٨٥ والمنتظم لابن الجوزي ٢٨/ ٢٣٢ وفيه: «ابن أبي السقر» وسير أعلام النبلاء ٨١ / ٥٧٨ والنجوم الزاهرة ٥/ ١١٨.

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن عوف بن أحمد، أبو الحسن الدمشقي ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٧/٥٥٠.

 <sup>(</sup>٤) ترجمته في معرفة القراء الكبار ١/ رقم ٣٤٢ وجاء في أسماء الرواة عنه في سير الأعلام: وأبا عبد الله بن نظيف،
 ولعله يريد محمد بن الفضل المصرى الفراء.

المقرىء (١)، وأبا القاسم عَبْد الواحد بن مُحَمَّد بن عيسى بن موسى الشطوي.

روى عنه: أَبُو بَكُر الخطيب، وأَبُو الحسَن عَلَي بن الخَضِر السَّلمي، وأَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن عَلَي بن المُسَيْن، وسمع منه بدمشق مُحَمَّد بن عَلَي بن المبارك الفراء، وأَبُو أَحْمَد حامد بن يوسف بن الحُسَيْن، وسمع منه بدمشق بعد عوده من مصر أَبُو بَكْر عَبْد الرزّاق بن الفُضَيل (٢)، وابنه أَبُو مُحَمَّد عَبْد الله بن عَبْد الرزّاق، وحدَّث عنه.

حَدَّثَنَا عنه أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَندي، وأَبُو الفضل بن ناصر، وأَبُو الفتح مُحَمَّد بن أَحْمَد بن أَحْمَد بن الخَلاَل الخطيب الأَنْبَارِي.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم إِسْمَاعيل بن أَخْمَد، وأَبُو الفضل مُحَمَّد بن ناصر، قالا: أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهر مُحَمَّد بن أَخْمَد بن أَبِي الصَّقْر، أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن الحُسَيْن بن يوسف الأصبهاني الصَّنْعَاني - في المسجد الحرام - سنة إحدى وعشرين وأربعمائة أَنْبَأَنا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن أَخْمَد بن عَبْد اللّه النّقَوي (٣)، حَدَّثَنَا إِسْحَاق بن إِبْرَاهيم بن عبّاد الدَّبَري، وَبُد اللّه مُحَمَّد بن أَخْمَد بن عَبْد اللّه النّقوي (٣)، حَدَّثَنَا إِسْحَاق بن إِبْرَاهيم أَنْبَأَنَا مَعْمَر، عن الزهري، عَن أنس بن مالك أن رَسُول الله عَيْد الدَّرَاق بن همّام، أَنْبَأَنَا مَعْمَر، عن الزهري، عَن أنس بن مالك أن رَسُول الله عَيْد كان يشير في الصَّلاة الصَّلاة المُعَلاة (١٠٨٢٠٠).

أَخْبَرَنا أَبُو الفتح مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عَمَر بن أَحْمَد بن الخلاَّل ـ خطيب الأنبار ، بها ـ أَنْبَأْنَا الشيخ الخطيب العدل أَبُو طاهر مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد الأَنْبَارِي ـ بها ـ أَنْبَأْنَا أَبُو الحسَن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن جَعْفَر ، الحسَن مُحَمَّد بن المُعَلِّس ، أَنْبَأْنَا أَبُو مُحَمَّد الحسن بن رشيق ، حَدَّثَنَا أَحْمَد بن جَعْفَر ، أَخْبَرني أَجُو حمزة الأنصاري :

العلمُ يَجْلُو العَمَى عن قلبِ صاحبِهِ كما يجلي سوادَ الظُّلْمَةِ القَمَرُ وليس ذو العلم بالتَّقوى كجاهله ولا البصير كأعمّى ما له بصرُ

[قال ابن عساكر:](٤) سألت أبا القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي عن مولد أبي طاهر بن أبي الصَّقْر؟ فقال: في سنة ست وتسعين (٥) وثلاثمائة.

<sup>(</sup>١) ترجمته في معرفة القراء الكبار ١/ رقم ٣٢١.

<sup>(</sup>۲) كذا بالأصل وم وت ود، وجاء في سير أعلام النبلاء ١٨/ ٧٩٥ «الفضل».

 <sup>(</sup>٣) بدون إعجام بالأصل وم وت ود، والصواب ما أثبت وضبط والنقوي بفتح النون والقاف نسبة إلى نقو، قال:
 وظني أنها من قرى صنعاء اليمن (راجع الأنساب واللباب).

<sup>(</sup>٤) زيادة منا للإيضاح.

 <sup>(</sup>٥) في المنتظم ٢٣٢/١٦ ولد منتصف ذي الحجة سنة ست وتسعين وثلثمائة.

كتب إليَّ أَبُو الفضل مُحَمَّد بن ناصر بن عَلي وحَدَّثَنَا أَبُو الحُسَيْن أَحْمَد بن حمزة عنه، أنشدنا أَبُو طاهر مُحَمَّد بن أَحْمَد لنفسه:

إمامُ الحَسَن في الأُمَمِ يريكَ البدرَ في الظُّلَمِ سَمَا بالأصل والشيمِ بربّ البيتِ والحَرَمِ عليً وكلً ذي رحِم ولو لم تأتِ بالقَسَمِ

حبيبٌ خُصَّ بالكرمِ بوجهِ نورُ جوهره مهذبة خلائمه حَلَفْتُ على الوداد له لأنتَ أعزَ من بصري فقال: لك الوفا أبداً

#### قال: وأنشدني لنفسه:

ودمعي ظلً يستبتُ وحالف مقلتي الأرقُ فقلبيَ هائمٌ قلتُ فتمّ الخَلْق والخُلُقُ سيسلاه إذا افترقوا

فؤادي كاد يحترق وبان الصّبر يا أنسي للفقد أخ رزئت به تكاملت الخصال له وكل مصاحب الخ

سالت أبا الفتح مُحَمَّد بن أَخَمَّد بنَ عَمَر بن الخلاَّل خطيب الأنبار، وأبا الفوارس خليفة ابن محفوظ بن مُحَمَّد بن عَلي المؤدب عن وفاة أبي طاهر مُحَمَّد بن أخمَد بن أبي الصَّقْر؟ فقالا: في سنة ست وستين (١) ـ زاد أَبُو الفتح: في جُمَادى الآخرة (٢) ـ.

٥٩٨٥ - مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن مَنْصُور أَبُو غَالِب بن أَبِي الحسن العَتِيْقي البَغْدَادِي

حدَّث بدمشق، وبصور عن أبيه، وأبي عَلي الحسَن بن أَخْمَد بن إِبْرَاهيم بن شاذان، وأبي عَمَر عَبْد الواحد بن مُحَمَّد بن عَبْد الله بن مهدي (٣)، حَدَّثَنَا عنه أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني.

<sup>(</sup>۱) كذا بالأصل، وم، ود، وت. وجاء في سير أعلام النبلاء ٧٩/١٨ والوافي بالوفيات ٨٦/٢ سنة ست وسبعين وذكره ابن الجوزي في المنتظم ٢٣٢/١٦ في وفيات سنة ٤٧٦ وزاد الذهبي في سير الأعلام: وكان من أبناء الثمانين. وعلى ما جاء في المنتظم يكون عمره مئة سنة.

<sup>(</sup>٢) في المنتظم: توفي في شعبان، وقيل في جمادى الآخرة.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في سير أعلام النبلاء ٢٢١/١٧.

قرأت بخط أبي الفرج غيث بن عَلي: ورد ـ يعني: أبا غالب العتيقي ـ إلى صور وحدَّث بها عن أبي عَلي بن شاذان بجزء سمعناه منه وجماعة بإفادة أبي بكر الحافظ إيانا له، وحَدَّثَنَا أَبُو بَكُر الحافظ أنّ أبا غالب توفي في شهور سنة ستين وأربع مائة بصور، وفي هذه السنة كان سماعنا منه ـ رحمه الله ـ وكان قد نيّف على الستين.

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، حَدَّثَنَا غيث بن عَلي ـ رحمه الله ـ قال: توفي أَبُو غالب مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مَنْصُور العَتِيْقي البَغْدَادِي بصور في شهور سنة ستين وأربعمائة. قال ابن الأكفاني: وكان قد حدَّث بدمشق عن أبي عمر بن مهدي عن المحاملي بجزء، وعن أبيه بجزء سمعتهما منه.

# ٥٩٨٦ - مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عَبْد الله بن يُونُس بن حبيب بن إسْمَاعيل أَبُو عَبْد الله الأَنْصَاري الأَنْدَلُسي السّرقسطي المقرىء

قدم دمشق وحدَّث بها عن أبي حفص عمَر بن أبي القاسم بن أبي زيد القَفَصي (١)، وأبي عمَر يوسف بن عَبْد البرّ، وأبي عمرو عُثْمَان بن سعيد الأُموي، وأبي الوليد سُلَيْمَان بن خلف الباجي، والقاضي أبي عَبْد الله مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ بن مورس (٢)، وأبي عَبْد الله مُحَمَّد بن سماعة السرقسطيين، وأبي الوليد هشام بن الوقشي (٣).

سمع منه الأكفاني.

<sup>(</sup>١) هذه النسبة بفتح القاف وسكون الفاء إلى قفصة، بلدة بالمغرب تقارب قسطيلية (الأنساب).

<sup>(</sup>۲) كذا رسمها بالأصل، وم، وت، ود.

<sup>(</sup>٣) هو هشام بن أحمد بن خالد بن سعيد، أبو الوليد الكناني الأندلسي الطليطلي، ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٩/

قرات بخط أبي الفرج غيث بن عَلي ـ أراني الأمين إجازة قد كتبها محسن بن طاهر بن الحسن المالكي لأبي مُحَمَّد أخمَد بن مُحَمَّد الأنصاري الأنّدُلُسي في شهر ربيع الآخر سنة سبع وخمسين وأربع مائة، وقد عمد أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد الأنّصاري الأنّدَلُسي إلى مُحَمَّد أصلحه عبد والحق فوقه اسم الله تعالى حتى صار أبا عَبْد اللّه، وكشط الخاء من خمسين في التاريخ وجعلها سبعين، وقال الأمين: توفي المحسن سنة ستين وأربعمائة، وعجبنا جميعاً من فعل أبي عَبْد اللّه، وأثنى عليه الأمين خيراً في دينه وطريقته، وكيف استجاز ما فعله، نسأل الله السلامة.

قال لنا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني:

سنة تسع وسبعين وأربعمائة فيها توفي أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن أَحْمَد الأَنْصَاري الأَنْدُلُسي المالكي في يوم الخميس السابع عشر من جُمَادى الآخرة ـ بدمشق ـ وقال في موضع آخر: التاسع عشر، وكذلك قال أَبُو مُحَمَّد بن صابر، وقال غيرهما: في رجب.

٥٩٨٧ - مُحَمَّد بن أَخمَد بن مُحَمَّد أَبُو عَبْد الله الطوسي الشُّلانْجُرْدي (١) المقرى و(٢) المقرى السّبجاز منه أَبُو مُحَمَّد بن صابر.

وذكر أنه سأل غيث بن عَلى عنه فقال: ما علمتُ من أمره إلاّ خيراً.

٥٩٨٨ - مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عَلي بن الحسَن أَبُو المكارم الهَرَوي حدَّث عن أبي الحُسَيْن بن مكي.

سمع منه أَبُو مُحَمَّد بن صابر.

قرات بخط أبي مُحَمَّد بن صابر: توفي شيخنا أَبُو المكارم مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد الهَرَوي ليلة الاثنين، ودفن يوم الثلاثاء الخامس والعشرين من صفر سنة إحدى وخمسمائة، ودفن في مقابر باب الصغير، وسألته عن مولده فقال: في سنة إحدى وخمسين [وأربع مائة] (٣) بدمشق، صادق في روايته.

<sup>(</sup>١) إعجامها مضطرب بالأصل وم وت ود، والمثبت عن الأنساب وضبطت فيها بضم الشين المعجمة ولام ألف وسكون النون وكسر الجيم وسكون الراء وكسر الدال المهملة. هذه النسبة إلى شلانجرد، من قرى طوس.

<sup>(</sup>٢) إن يكن المترجم في الأنساب (الشلانجردي)، ومعجم البلدان (شلانجرد) كانت وفاته بديار مصر بعد سنة ستين وأربعمئة. وإلا فهو شخص آخر.

<sup>(</sup>٣) ما بين معكوفتين استدرك عن هامش الأصل.

#### ٥٩٨٩ - مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن يَحْيَىٰ

أَبُو عَبْد اللّه المَخْزُومي القَصّاع المعروف: بابن اللّبّاد، ويعرف بابن عروس أيضاً (١) سمع جده (٢) أبا مُحَمَّد الحسَن بن عَلي بن عَبْد الصّمد اللّبّاد، وأبا العباس بن قُبيس.

كتبت عنه، وكان شيخاً مستوراً ملازماً للجامع.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد الله المَخْزُومي - بقراءتي عليه - أَنْبَأْنَا جدي أَبُو مُحَمَّد الحسن بن عَلي ابن عَبْد السَّمد اللبَّاد المقرىء، حَدَّثَنَا أَبُو الحُسَيْن عَبْد الله بن أَحْمَد بن مُعاذ العنسي الإمام - إملاء بداريا في جُمادى الأولى سنة تسع وأربعمائة - حَدَّثَنَا أَبُو الحسَن أَحْمَد بن سُلَيْمَان بن أيوب بن حَذْلَم القاضي، حَدَّثَنَا أَبُو بكرة بكًار بن قُتيبة البَكْرَاوي (٣)، حَدَّثَنَا أَبُو داود الطيالسي، حَدَّثَنَا هشام بن أبي عَبْد الله، عَن يَحْيَىٰ بن أبي كثير، عَن عامر العُقيلي، عَن أبيه، عَن أبي هريرة قال: قال رَسُول الله ﷺ:

«عُرض عليّ أول ثلاثة يدخلون الجنّة، وأولّ ثلاثة يدخلون النار، فأمّا أول ثلاثة يدخلون الجنّة: فالشهيد، وعبد مملوك أحسن عبادة ربّه ونصح لسيّده، وعفيفٌ متعفّف ذو عيال، وأمّا أوّل ثلاثة يدخلون النار: فأمير مسلّط، وذو ثروة من مال لا يعطي حق ماله، وفقيرٌ فجور»[٢٠٨٢٢].

ذكر أَبُو عَبْد اللّه أن مولده في سنة اثنتين وخمسين وأربع مائة، وتوفي يوم الاثنين الرابع من شعبان سنة ست وعشرين وخمسمائة، ودفن بباب الصغير بعد صلاة العصر، حضرتُ دفنه والصلاة عليه.

• ٩٩٥ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن المُثَنَّى ـ وهو ابن أَحْمَد بن إِبْرَاهيم ـ أَبُو بَكْر حَدَّث عن إِبْرَاهيم . أَبُو بَكْر حَدَّث عن إِبْرَاهيم بن يعقوب الجَوْزَجاني، والعباس بن الوليد بن مَزْيَد.

روى عنه أَبُو القَاسم الحسَن بن سعيد بن الحسَن بن الحارث بن حكيم القرشي، وأَبُو سُلَيْمَان بن زَبْر، وأَبُو هاشم المؤدّب.

قرات بخط عَلي بن مُحَمَّد الحِنَّائي، أَنْبَأَنَا أَبُو الحُسَيْن عَبْد الوهَّاب بن جَعْفَر الميداني،

<sup>(</sup>۱) مشيخة ابن عساكر ۱۷۲/ ب.

<sup>(</sup>٢) هو جده لأمه، كما يفهم من العبارة في مشيخة ابن عساكر ١٧٢ / ب.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٢/٩٩٥.

حَدَّثَنَا أَبُو القَاسم الحسَن بن سعيد بن حكيم القرشي الحافظ، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن أَحْمَد ابن المُثَنَّى، وأَبُو العبّاس مُحَمَّد بن جَعْفَر بن مَلاَّس، قالا: حَدَّثَنَا إِبْرَاهيم بن يعقوب الجَوْزَجاني، حَدَّثَنَا أَبُو حمزة (٢) قال: سمعت الأعمش يحدِّث عن أبي صالح عن أبي هريرة قال:

قال رَسُول الله ﷺ: «الإمام ضامن، والمؤذن مُؤتَمَن، اللّهمّ أرشد الأئمة، واغفر للمؤذنين» فقال رجل: تركتنا نتنافس في الأذان، فقال: «إنّ مِنْ بعدكم زماناً سفلتهم مؤذنوهم»[١٠٨٢٣].

### ٥٩٩١ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مَحْمَوية أَبُو بَكُر العَسْكَرِي

سمع بدمشق أبا زُرْعة، وَوُرَيْزة (٣) بن مُحَمَّد الغسّاني بأطرابلس، وأبا بكر أَخمَد بن عَلي بن سعيد قاضي حمص، وجَعْفَر بن مُحَمَّد القلانسي، وعِمْرَان بن موسى بن أيوب النَّصِيبي، وأبا الحُسَيْن مُحَمَّد بن خالد بن خليّ (١)، وعيسى بن غيلان الحمصيين، وعيسى بن إبْرَاهيم بن كثير، وأبا عَبْد الله أَحْمَد بن بشر بن حبيب الصوريين، وأبا عمرو مُحَمَّد بن عَبْد الله السُّوسي، وعُبَيْد الله بن رماحس الكلبي الرملي، وهارون بن أبي الهيذام العسقلاني.

روى عنه: أَخْمَد بن عَبْد العزيز الجوهري البصري<sup>(٥)</sup>، وهو أكبر منه، وأَبُو الحسَن عَلي بن أَخْمَد بن بشّار السَّابُوري<sup>(٢)</sup> علي بن أَخْمَد بن بشّار السَّابُوري<sup>(٢)</sup> البصري، وأَبُو العلاء عَلي بن أَخْمَد بن موسى الأهوازي، والحُسَيْن بن مُحَمَّد بن عمرو، وأَبُو العلاء عَلي بن أَخْمَد بن موسى الأهوازي، والحُسَيْن بن مُحَمَّد بن شاه الشيرازي، والقاضي أَبُو وأَبُو الحُسَيْن بن جُمَيْع الصيداوي، وعَبْد الواحد بن مُحَمَّد بن شاه الشيرازي، والقاضي أَبُو مُحَمَّد عَبْد الله بن أَبِي زُرْعة الرازي الفقيه.

أَخْبَرَنا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن أَحْمَد بن الجُنيد - بميهنة - حَدَّثَنَا أَبُو الحسَن أَحْمَد بن مُحَمَّد ابن أَخْمَد بن عَبْدَان الأَهوازي، أَنْبَأْنَا أَبُو ابن إِسْمَاعيل الشُّجاعي - إملاء - أَنْبَأْنَا أَبُو الحسَن عَلي بن أَحْمَد بن عَبْدَان الأَهوازي، أَنْبَأْنَا أَبُو

<sup>(</sup>١) بالأصل وم وت ود: حبله، تصحيف، ترجمته في سير أعلام النبلاء ٢٠/١٠ وتهذيب الكمال ١٠/٣٢٢.

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن ميمون السكري، أبو حمزة السكري المروزي، ترجمته في تهذيب الكمال ١٧/ ٢٨٤.

<sup>(</sup>٣) بدون إعجام بالأصل، وت، أعجمت عن د، وفي م: وزيره وضبطت عن تبصير المنتبه.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في سير أعلام النبلاء ٢٤١/١٠.

<sup>(</sup>٥) بالأصل: المصري، والمثبت عن م، ود، وت.

<sup>(</sup>٦) هذه النسبة إلى سابور بلدة من بلاد فارس قريبة من كازرون.

بَكْر مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مَحْمَوية العَسْكَرِي، أَنْبَأَنَا أَبُو زُرْعة عَبْد الرَّحمن بن عمرو الدمشقي، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن عُثْمَان التَّنُوخي، حَدَّثَنَا الهَيْثم بن حُميد، عَن مُحَمَّد بن يزيد الرّحبي، عَن أَبِي الأشعث الصَّنعاني، عَن أَبِي عُثْمَان الصَّنعاني قال: كنا مع أَبِي الدَّرداء بمسلحة ببَرْزَة ثم تقدّمنا مع أَبِي عبيدة، ففتح الله لنا ما دون النهر، وحاصرنا عانات (١)، وقدم علينا سلمان الخير في مدد لنا فقال: ألا أعينكم على رباطكم؟ سمعت رَسُول الله على يقول: «رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، صائم لا يفطر، وقائم لا يفطر» (١٠٨٢٤١٥).

أَنْبَانا أَبُو طاهر مُحَمَّد بن الحُسَيْن، وأَبُو الحسَن عَلي بن الحسَن بن الحُسَيْن، وأخوه أَبُو الفضل مُحَمَّد بن الحسَن علي، أَنْبَأنَا السابوري، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن عَلي، أَنْبَأنَا السابوري، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن أَخْمَد بن مَحْموَية العَسْكَرِي قال: سمعت ورَيذة (٣) بن مُحَمَّد الغسَّاني بأطْرَابُلُس فذكر حديثاً.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسم زَاهِر بن طَاهِر، أَنْبَانَا أَبُو بَكْر البيهقي، أَنْبَأَنَا أَبُو عَلَي الرُّوذباري، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مَحْموَية العَسْكَرِي بالبصرة سنة إحدى وأربعين وثلاثمائة، حَدَّثَنَا جَعْفَر بن مُحَمَّد القَلانسي بحديثٍ ذكره.

### ٩٩٢ - مُحَمَّد بن أَحْمَد بن المَرْزَبَان المَرْزُباني

قاضي دمشق.

ولي القضاء بها بعد أَبِي زُرْعة مُحَمَّد بن عُثْمَان بن زُرْعة (١٤) من قبل جَعْفَر المقتدر.

أَنْبَانا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّد الكَتَاني، أَنْبَأَنَا تمام بن مُحَمَّد إجازة ـ أُنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّد بن أَخْمَد بن أَخْمَد بن أَبُو عَبْد الله بن مروان قال: ثم تقلّد القضاء بعد ـ يعني: أبا زُرْعة ـ مُحَمَّد بن أَخْمَد بن أَبُو عَبْد الله بن أَبِي يزيد، وإِبْرَاهيم بن المَرْزَبَان فاستخلف على القضاء بدمشق عَبْد الصَّمد بن عَبْد الله بن أَبِي يزيد، وإِبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن أَجْمَد بن أَبِي ثابت (٥)، فأقاما على خلافته إلى أن قدم هو البلد ستة أشهر، ثم توفي

وبهامش المختصر كتب محققه: «ولعل الصواب: وقائم لا يفتر».

<sup>(</sup>١) معجم البلدان ٤/ ٧١ ـ ٧٢.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم في صحيحه (۳۳) كتاب الإمارة، (٥٠) باب رقم ١٩١٣ (٣/ ١٥٢٠). وقوله: "صائم لا يفطر، وقائم لا يفطر" ليس في صحيح مسلم وكذا بالأصل وم وت ود: "وقائم لا يفطر"

 <sup>(</sup>٣) بدون إعجام بالأصل، والمثبت عن م وت ود.
 (٤) ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٤١/ ٢٣١.

<sup>(</sup>٥) ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٥/ ٤٦٠.

في جُمَادى الأولى من سنة أربع وثلاثمائة، ثم ولي بعده عمَر بن الجُنَيد.

قرات على أبي مُحَمَّد السُّلمي، عَن أبي مُحَمَّد التميمي، أَنْبَأْنَا مكي بن مُحَمَّد، أَنْبَأَنَا أَبُو سُلَيْمَان بن زَبْر فقال:

وفيها ـ يعني ـ سنة أربع وثلاثمائة توفي المَرْزُبان القاضي بدمشق في جُمَادى الآخرة .

**٩٩٣ - مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُرْشِد أَبُو بَكْر المعروف بابن الزَّرِز<sup>(١)</sup> المقرىء<sup>(٢)</sup>** قرأ على هارون بن موسى الأخفش .

قرأ عليه عَبْد الباقي بن الحسن بن السقّا الخراساني.

حكى أَبُو عمرو عُثْمَان بن سعيد بن عُثْمَان فيما قرأته في كتابه في طبقات القرّاء قال: حَدَّثَنَا فارس بن أَحْمَد، أَنْبَأَنَا عَبْد الباقي بن الحسَن قال:

قرأت على أبي بكر مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُرْشِد المقرىء الدمشقي ويعرف بالزَّرِز ثلاث ختمات متواليات، وكان من خيار المسلمين، صابراً على صيام الدهر ولزوم الجماعة (٣)، وأَخْبَرَني أنه قرأ على الأخفش بدمشق قبل سنة تسعين ومائتين (٤) وكان يقول لنا هذه القراءة لا تجوز الراهب ـ وهو ربض من أرباض دمشق ـ قال أَبُو بَكُر: وكان ينقلنا إلى غير قراءة ابن عامر، فقرأت عليه ختمات كثيرة بعد قراءتي لابن عامر بقراءة أبى عمرو بن العلاء.

٥٩٩٤ - مُحَمَّد بن أَحْمَد بن المُعَلَى بن زيد أَبُو شَبِيْب الأَسْدِي حَدَّث عن أَبِه .

روى عنه: أَبُو بَكْر أَحْمَد بن عَبْد اللّه بن الفرج بن البِرَامي.

قرات على أبي مُحَمَّد عَبْد الكريم بن حمزة، عَن عَبْد العزيز بن أَحْمَد، أَنْبَأَنَا تمام بن مُحَمَّد، أَنْبَأَنَا أَبُو شَبِيْب مُحَمَّد بن مُحَمَّد، أَنْبَأَنَا أَبُو شَبِيْب مُحَمَّد بن أَجَمَد بن البرامي، حَدَّثَنَا أَبُو شَبِيْب مُحَمَّد بن أَجَمَد بن أَبِي العبّاس، حَدَّثَنَا ضَمْرَة، عَن عَلي بن أَبِي حَمَّلَة. حَمَلَة.

<sup>(</sup>١) بالأصل وم: «الررز» والمثبت عن د، وت.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في غاية النهاية ٢/ ٨٨ ومعرفة القراء الكبار ١/ ٣٠٤ رقم ٢٢١.

<sup>(</sup>٣) إلى هنا الخبر في معرفة القراء الكبار ١/ ٣٠٥.

<sup>(</sup>٤) وإلى هنا الخبر في غاية النهاية ٢/ ٨٨.

أنه لما ولي عمر بن عَبْد العزيز قال نصارى دمشق: يا أمير المؤمنين، قد علمتَ حال كنيستنا أنها قد صارت إلى ما ترى، فعوضهم كنيسة من كنائس دمشق لم تكن في صلحهم، يقال لها كنيسة توما.

#### ٥٩٩٥ - مُحَمَّد بن أَحْمَد بن المُنِيب

من أهل ساحل دمشق.

حدَّث عن العبّاس بن الوليد بن مَزْيَد البيروتي.

روى عنه: أَبُو يعلى عَبْد اللّه بن مُحَمَّد بن حمزة بن أَبي كِريمة الصَّيْدَاوي.

قرات على أبي القاسم بن السمرقندي، عن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد الأنباري، أَنْبَأَنَا أَبُو يعلى عَبْد الله بن مُحَمَّد، أَبُو مُحَمَّد الحسن بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن أَخْبَر بن المُنِيْب، حَدَّثنَا العبّاس بن الوليد بن مَزْيَد البيروتي، أَخْبَرني أبي قال: سمعت الأوزاعي يقول: لين المتكأ يجلب النوم.

### ٩٩٦ - مُحَمَّد بن أَحْمَد بن [أبي] (١) مَيْمُون

من أهل قينية <sup>(٢)</sup>.

حكى عنه تمام بن مُحَمَّد الرازي.

أَنْبَانَا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، أَنْبَأَنَا تمام بن مُحَمَّد، أَنْبَأَنَا مُحَمَّد بن أَجَى الميمون بعض شيوخ أهل دمشق أنه حضر بعض القضاة بدمشق، طلع المئذنة الغربية فرأى حجارة مكتوبة، فَطَلبَ من يقرأها حتى دُلِّ على رجلٍ فقرأ واحداً منها، فإذا عليه مكتوب فيما زُعم: هذا الحجر قسيم الحجر الذي انفلق لموسى بن عِمْرَان عليه السلام، وقرأ حجراً آخر، فإذا عليه مكتوب: بُني هذا الهيكل لعبادة إله الآلهة على جُزَاز (٣) الصوف وجراز الكرم.

#### ٥٩٩٧ - مُحَمَّد بن أَحْمَد بن نَصْر البَغْدَادِي

قدم دمشق، وحدَّث بها عن أبي بكر المَرْوَزي.

روى عنه: أَبُو هاشم المؤدب.

قرات بخط أبي عَلي الأهوازي، وأَنْبَأنيه أَبُو القَاسم النسيب عن الأهوازي، أَنْبَأْنَا عَبْد

<sup>(</sup>١) زيادة عن م، وت، ود. (٢) تقدم التعريف بها قريباً.

<sup>(</sup>٣) جزاز الصوف: ما جزّ منه، أو الجزة من صوف نعجة أو كبش إذا جز فلم يخالطه غيره. (تاج العروس بتحقيقنا: جزز).

الوهّاب الميداني، حَدَّثَنَا أَبُو هاشم (١) عَبْد الجبّار بن عَبْد الصَّمد، أَنْبَأَنَا مُحَمَّد بن أَخْمَد بن نَصْر البَغْدَادِي قدم علينا، حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر المَرْوَزِي، حَدَّثَنَا أَبُو بلال الأشعري، حَدَّثَنَا إسْمَاعيل ابن عيّاش، عَن جَبْرة (٢) بنت مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحمن عن أَبيها عن عائشة عن النبي ﷺ قال: الطلبوا الخير عند حسان الوجوه، [١٠٨٢٥].

### ٩٩٨ - مُحَمَّد بن أَحْمَد بن نوح أَبُو الفرج المصيصي

حدَّث بدمشق عن: أبي عَبْد الله عُبَيْد الله بن مُحَمَّد بن حمدان بن بطَّة العُكْبَري.

روى عنه: أَبُو الحسَن عَلي بن مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن الحِنَّائي.

### ٩٩٩٥ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن الوَلِيْد أَبُو بَكْر البَغْدَادِي الكَرَابِيْسِي (٣)

سمع بدمشق هشام بن خالد الأزرق، وإِسْحَاق بن سعيد بن الأَركون الدمشقيين، وأباه أَخْمَد بن الوَلِيْد.

روى عنه: أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن عمرو العُقَيلي، وأَبُو الحُسَيْن أَحْمَد بن عَبْد الباقي بن قانع الحافظ، وأَبُو بَكُر أَحْمَد بن يوسف بن خلاّد النَّصِيبي العطّار، وأظنه الذي روى عن مُحَمَّد بن أَبِي السَّرِي، وروى عنه الطَّبَراني.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم عَلَي بن إِبْرَاهيم، وأَبُو الحسَن بن قبيس، قالا: حَدَّثَنَا [- و](٤) أَبُو منصور بن خيرون، أَنْبَأَنَا - أَبُو بَكُر الخطيب(٥)، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن عمر بن بُكير المقرىء، حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن الوَلِيْد المقرىء، حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن الوَلِيْد المقرىء، حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن الوَلِيْد الكَرَابِيْسِي البزاز - قراءة عليه - حَدَّثَنَا إِسْحَاق بن سعيد بن أركون الدمشقي، حَدَّثَنَا سهل بن الكَرَابِيْسِي البزاز - قراءة عليه - حَدَّثَنَا إِسْحَاق بن سعيد بن أركون الدمشقي، حَدَّثَنَا سهل بن المَّم، عَن إِبْرَاهيم بن أدهم، عَن شعبة بن الحجَّاج قال: أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَاق الهَمْدَاني، عَن سعيد بن وَهْب قال: قال عَبْد الله:

لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم عن علمائهم، وكبرائهم، وذوي أسنانهم، فإذا أتاهم العلم عن صغارهم وسفلتهم فقد هلكوا.

<sup>(</sup>١) رسمها مضطرب بالأصل، والمثبت عن م، وت، ود.

 <sup>(</sup>۲) في تبصير المنتبه ۱/ ۲۳۲ أن محمد بن عبد الرحمن زوج جبرة، وهي كما يفهم منه: جبرة بنت محمد بن ثابت بن
 سباع، وراجع الاكمال لابن ماكولا ۲/ ۲۹/.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في تاريخ بغداد ٢/ ٣٦٨.

<sup>(</sup>٤) زيادة لتقويم السند عن م وت ود. (٥) رواه الخطيب في تاريخ بغداد ١٩٦٨.

قال الخطيب: هذا حديث غريب عجيب من رواية إِبْرَاهيم بن أدهم الزاهد عن شعبة لا أعلم حدَّث به غير سهل بن هاشم، ولا عن سهل سوى ابن الأركون والله أعلم.

قالوا: وقال لنا الخطيب(١):

مُحَمَّد بن أَحْمَد بن الوَلِيْد أَبُو بَكُر الكَرَابِيْسِي، حدَّث عن أَبيه، وعن إِسْحَاق بنَ الأركون الدمشقي، روى عنه عَبْد الباقي بن قانع، وأَحْمَد بن يُوسف بن خلاد العطَّار.

# ٠٠٠٠ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن الوَلِيْد بن هشام أَبُو بَكْر القُرَشي مولاهم(٢) يعرف بابن أبي هشام القنبيطي

روى عن أبيه أخمَد، وأخمَد بن إِبْرَاهيم بن هشام بن ملاّس، وأخمَد بن نصر بن شاكر، ومُحَمَّد بن سعيد بن راشد، ويزيد بن مُحَمَّد بن عَبْد الصَّمد، وأبي مسعود هاشم بن خالد، وإِبْرَاهيم بن يعقوب، ومُحَمَّد بن عُبْد بن حمّاد، والحسّن بن عَبْد الله بن منصور، ومُحَمَّد بن عَبْد الرَّحمن الجُعفي، وجرير بن غَطفان بن جرير، وأبي علي أخمَد بن مُحَمَّد بن موسى النوفلي المكي (٣)، ومُحَمَّد بن عمرو بن يونس السوسي، وشعيب بن شعيب بن أسْحَاق، والعبّاس بن الوّلِيْد بن مَزْيَد (١٤)، وأبي حامد أَحْمَد بن مُحَمَّد بن مَخْلَد الهَرَوي، ومُحَمَّد بن عمرو الطّرسُوسي وشعيب بن عمرو الطُّبَعي، وأبي عَبْد الله الكلبي، وشعيب بن عمرو الطُّبَعي، وأبي عَبْد الله الكلبي، وشعيب بن عمرو الطُّبَعي، وأبي عَبْد الغني الحسَن بن عَلي المعاني، ونصر بن منصور الطّرسُوسي وغيرهم.

روى عنه: أَبُو عَلَى بن مهنا، وأَبُو الحُسَيْن الرازي، وأَبُو مُحَمَّد عَبْد الله بن عمَر بن أيوب بن الحبان، وأَبُو هاشم المؤدب، وعَبْد الوهّاب الكلابي، ومُحَمَّد بن موسى بن السمسار، وأَبُو بَكُر مُحَمَّد بن مسلم بن السمط، وأَبُو سُلَيْمَان بن زَبْر، وسُلَيْمَان الطَّبَرَاني.

وإنّما سمي القُنْبيطي لأن جدّه الوليد بن هشام لما خرج مع أبي العَمَيْطر استكتبه فلما قُتل الوليد جعل رأسه على أصل قُنْبيطة.

أَنْبَانَا أَبُو عَلَي الحسَن بن أَحْمَد وغيره، قالوا: أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُر بن رِيدة (٥)، أَنْبَأَنَا سُلَيْمَان ابن أَحْمَد، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن الوليد بن أبي (٦) هاشم، أَنْبَأَنَا العباس بن الوليد بن

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق. (۲) تاريخ داريا ص ۷۹، ۸۱، ۱۱۹، ۱۱۰، ۱۱۰

<sup>(</sup>٣) من قوله: وجرير.. إلى هنا سقط من م. (٤) في م: يزيد، تصحيف.

<sup>(</sup>٥) إعجامها مضطرب بالأصل، ود، والمثبت عن م وت.

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصل وم وت ود هنا: ابن أبي هاشم، وسينبه المصنف في آخر الحديث إلى الصواب.

مَزْيَد، حَدَّثَني أَبِي، حَدَّثَنَا الأوزاعي، عَن عَبْد الواحد بن قيس، عَن نافع، عَن ابن عمر قال: قال رَسُول الله ﷺ: «كلّ مسكر خمر، وكل مسكر حرام».

ولم يروه عن الأوزاعي إلاَّ الوليد، والصواب ابن أبي هشام<sup>(١)</sup>.

وقال الكلابي: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن أَحْمَد بن أَبي هشام القُنَّبيطي الشيخ الصالح بحديثِ ذكره.

قرات بخط أبي الحسن نجا بن أَحْمَد فيما نقله من خط أبي الحُسَيْن الرازي في تسمية من سمع منه بدمشق في الدفعة الثانية:

أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن أَحْمَد بن الوَلِيْد بن هشام القُرَشي مولاهم، ويُعرف بابن أبي هشام القُنَبيطي شيخ جليل، من أهل دمشق، مات سنة تسع عشرة وثلاثمائة.

كذا قال، وقال ابن زَبْر فيما قرأت على أبي مُحَمَّد عَبْد الكريم بن حمزة، عَن عَبْد العزيز بن أَخْمَد، أَنْبَأْنَا مُحَمَّد، أَنْبَأْنَا أَبُو سُلَيْمَان بن زَبْر قال: وفي هذه السنة ـ يعني ـ سنة إحدى وعشرين توفي أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن أَخْمَد بن الوَلِيْد بن هشام القُنَّبِيطي.

<sup>(</sup>١) كذا ورد بالأصول: «ابن أبي هشام» وقد مرّ في المتن: ابن أبي هاشم.

<sup>(</sup>۲) رواه عبد الجبار بن محمد بن مهنى في تاريخ داريا ص ٧٩.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل، وم، وت، ود، وكانت بأصل تاريخ داريا: «أبو كثير» فغيرها محققها إلى «أبو كبير» وكتب بالهامش: «كثير»، تصحيف، وقد وهم في ذلك.

وهو أبو كثير السُّحَيمي الغبري راجع تُرجَّمته في تهذيب الكمال ٢١/ ٤٧٧ وفيها روى عن أبي هريرة... روى عنه: ... وكلثوم بن زياد.

# ۲۰۰۱ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن هَارُون بن موسى بن عَبْدَان أَبُو نصر بن الجندي الغسَّاني (١)

إمام جامع دمشق، وخليفة القاضي بها.

روى عن خَيْنَمة بن سُلَيْمَان، وأبي عَبْد الله بن مروان (٢)، وأبي القاسم بن أبي العَقَب، وأبي جَعْفَر مُحَمَّد بن جَعْفَر بن جبارة الجوهري، وأبي بكر مُحَمَّد بن حاتم بن زَنْجُوية البخاري الفقيه، وأبي عمَر بن فَضَالة، والمُظَفِّر بن حاجب بن أركين، وأبي عمَر مُحَمَّد بن العباس بن كودك، وأبي علي الحُسَيْن بن إِبْرَاهيم بن جابر، وعُثْمَان بن الحُسَيْن بن نصر الخرقي، وأبي بكر أَحْمَد بن عَبْد الوهاب بن مُحَمَّد الصابوني، وجُمَح بن القاسم، والفضل ابن جَعْفَر، ويوسف المَيَانَجي، وأبي الحَسَن الدارقطني، وأبي علي الحسَن بن منير بن مُحَمَّد التنوخي، وأبي علي الحسَن بن هنرون بن عيسى.

روى عنه عَبْد العزيز بن أَخْمَد، وأَبُو المكارم، وأَبُو الفتيان ابنا حيّوس (٣)، وأَبُو نصر ابن طلاّب، وأَبُو القاسم بن أبي العلاء، وابن بنته أَبُو الحسن بن أبي الحديد، وأَبُو الحسن عَلي بن مُحَمَّد الحِنَائي، وأَبُو عَلي الأهوازي، وأَبُو الحسن عَلي بن مُحَمَّد بن صافي بن شجاع بن أبي الهول، وأَبُو نصر بن الجَبّان، وأَبُو سعد السمّان.

أَخْبَرَبنا أَبُو القاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنْبَأْنَا أَبُو الحسَن بن أَبِي الحديد، أَنْبَأْنَا جدي القاضي أَبُو نصر مُحَمَّد بن أَخْمَد بن هارون بن موسى بن عَبْدَان الغسَّاني إمام جامع دمشق وقاضيها، أَنْبَأْنَا أَبُو الحسَن خَيْثَمة بن سُلَيْمَان بن حَيْدَرة القرشي الأَطْرَابُلُسي، أَنْبَأْنَا هاشم بن هُشيم أَبُو العبّاس المعروف بابن القدوري، حَدَّثَنَا خالد بن عَبْد الرَّحمن المَرْوَرْي، حَدَّثَنَا هاسم عن شعبة، حَدَّثَنَا هشام بن عروة عن امرأته عن أسماء ابنة أبي بكر عن النبي على أنه نهى عن الواصلة (٤) والمستوصلة (١٠٨٢٧].

<sup>(</sup>۱) ترجمته في الأنساب (الجندي)، الوافي بالوفيات ۲/ ۲۱ العبر ۱۲٦/۳ وسير الأعلام ۱۷/ ٤٠٠ الاكمال لابن ماكولا ۲/۲۲۲، وشذرات الذهب ۲/۳/۳.

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن إبراهيم بن مروان، أبو عبد الله.

<sup>(</sup>٣) أبو الفتيان اسمه محمد بن سلطان بن محمد الغنوي الدمشقي، ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٨/ ١٦ ٤.

 <sup>(</sup>٤) في تاج العروس بتحقيقنا: وصل: في تفسيره للحديث: الواصلة المرأة تصل شعرها بشعر غيرها، والمستوصلة الطالبة لذلك، وهي التي يفعل بها ذلك.

ونقل عن عائشة قولها: ليست بالواصلة بالتي تعنون. . إنما الواصلة التي تكون بغيّاً في شبيبتها، فإذا أسنت وصلتها بالقيادة.

آخْبَرَنَا أَبُو القَاسم هبة الله بن عَبْد الله بن أَخْمَد، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُر الخطيب قال: وأَبُو نصر مُحَمَّد بن أَخْمَد بن هَارُون الغسَّاني قاضي دمشق، يُعرف بابن الجُندي، حدَّث عن خَيْثَمة بن سُلَيْمَان الأَطْرَابُلُسي، ومُحَمَّد بن جَعْفَر بن جبارة الجوهري، حَدَّثَنَا عنه أَبُو الحسَن أَخْمَد بن عَبْد الواحد بن أَبِي الحديد وهو ابن بنته، وأَبُو الفتيان مُحَمَّد بن سلطان وغيرهما.

قرات على أبي مُحَمَّد السُّلمي، عَن أبي نصر بن ماكولا قال<sup>(۱)</sup>: وأما الجُندي بضم الجيم وسكون النون، فهو أَبُو العباس أَحْمَد بن هارون بن الجُندي الغسَّاني قاضي الغوطة، وابنه أَبُو نصر مُحَمَّد بن أَحْمَد بن هارون هو جدِّ شيخنا أبي الحسَن بن أبي الحديد لأمّه، حدَّث عنه هو وغيره من الدمشقيين، روى عن خَيْئَمة، وابن جِبَارة (۲)، روى عنه ابن ابنته أَبُو الحسَن بن أبي الحديد.

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّد الكتاني، قال:

توفي شيخنا القاضي أَبُو نصر مُحَمَّد بن أَحْمَد بن هاررن بن موسى الغسّاني المعروف بابن الجُندي إمام جامع دمشق وقاضيها يوم الثلاثاء الثامن والعشرين من صفر سنة سبع عشرة وأربع مائة، حدَّث عن خيْئَمة بن سُلَيْمَان، وعَلي بن يعقوب بن أَبي العَقَب، وأَبي عَبْد الله مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن مروان (٣) وغيرهم، وكان ثقة مأموناً، وذكر أن مولده سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة (٤).

### ٢٠٠٢ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن هاشم أَبُو الحسَن الْبَيْرُوتي

حكى عن أبي مُحَمَّد الجريري(٥) الصوفي.

حكى عنه أَبُو الحسَن بن جَهْضَم.

أَنْبَانا أَبُو جَعْفَر أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عَبْد العزيز المكي، أَنْبَأْنَا الحُسَيْن بن يَخيَىٰ بن إِبْرَاهيم بن الحكَّاك، أَنْبَأْنَا علي بن عَبْد الله(٦)

<sup>(</sup>١) الاكمال لابن ماكولا ٢/ ٢٢٢ ـ ٢٢٣.

<sup>(</sup>٢) بالأصل، وم، ود، وت: ابن الجبان، تصحيف، والتصويب عن الاكمال المطبوع، ووقع في بعض نسخه: «حبان» وابن جبارة هو أبو جعفر محمد بن جعفر بن جبارة الجوهري.

<sup>(</sup>٣) تقرأ في م: ثروان، تصحيف. (٤) سير أعلام النبلاء ١٧/ ٤٠١.

<sup>(</sup>٥) بالأصل ود «الحريري»، والمثبت: الجريري. عن م، وت. راجع ترجمته في حلية الأولياء ٢٤٧/١٠.

<sup>(</sup>٦) تقرأ في م: عبيد الله، تصحيف، وفي د، وت، كالأصل.

الهَمَذاني (١)، حَدَّثَنَا أَبُو الحسَن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن هاشم البَيْرُوتي، حَدَّثَنَا الجريري أَبُو مُحَمَّد قال:

سمعت جُنيداً يقول: كان أَبُو بَكْر بن مسلم رجلاً نبيلاً يظن أن كل متكلم وبائع ومشتري<sup>(۲)</sup> مشغولين بذكر الله عزّ وجلّ، وكان قد تقدّم إلى أصحابه أن لا يأتوه بين الظهر والعصر، فجئته يوماً في ذلك الوقت، ودققتُ عليه الباب، فقال: من هذا؟ قلت: جُنيد، فقال لي: ما كان لك شغل يشغلك عتّي حتى جئتني؟ فقلت له: فإذا كنتَ أنت شغلي بالله فانزل، قال: لا، وأذن لي، فدخلت عليه، فلم أزل أذاكره حتى أخذ عليّ وعداً متى أرجع إليه، فخرجت من عنده، فوجدتُ على بابِ داره رجلاً كان يصحبه من البزازين فسألني عن التوبة؟ فقلت له: منذ كم تصحب هذا الشيخ؟ فقال لي: منذ ثلاثين سنة، فقلت له: ما أعجب هذا الأمر، تصحب إمامنا وتسألني أنا عن التوبة؟ فقال: دَغُ عنك ذا، حكم المسلم أن يعرف التوبة في كلّ وقتٍ وأنْ يتوبّ، فعلمتُ أنه أفقه متي.

# ٦٠٠٣ ـ مُحَمَّد بن أَخْمَد بن الهَيْثَم بن صالح بن عَبْد الله بن الحصين<sup>(٣)</sup> أَبُو الحسَن التَّمِيْمِي (١)

حدَّث بدمشق عن مُحَمَّد بن سُلَيْمَان بن هارون، وأَبِي الشريف إِبْرَاهيم بن سُلَيْمَان المصري.

روى عنه: أبو<sup>(ه)</sup> بكر المفيد، وجَعْفَر بن أَخْمَد بن سَلْم، ومُحَمَّد بن عمَر بن سَلْم، ومُحَمَّد بن المظفر الحافظ.

وذكره أَبُو بَكْر أَحْمَد بن عَبْد الرَّحمن بن أَحْمَد الشّيرازي في كتاب الألقاب، فقال: فروجة مُحَمَّد بن صالح الحافظ.

[قال ابن عساكر: ]<sup>(١)</sup> كذا قال ابن صالح، نسبه إلى جدّ أبيه.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم عَلَي بن إِبْرَاهِيم، وأَبُو الحسَن بن قبيس، قالا: حَدَّثَنَا [ـ و](٧) أَبُو

<sup>(</sup>١) بالأصل: الهمداني، تصحيف، والتصويب عن م، ود، وت. راجع ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٧/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل وم وت ود: وشتري، بإثبات الياء.

<sup>(</sup>٣) كذا رسمها بالأصل، وم، ود، وت، «الحصير»، والمثبت عن المختصر وتاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في تاريخ بغداد ١/ ٣٧٠. (٥) بالأصل ود، وم، وت: ﴿أَبَاءَ.

<sup>(</sup>٦) الزيادة منا للإيضاح. (٧) الزيادة لتقويم السند عن م وت ود.

منصور بن خيرون، أَنْبَأْنَا ـ أَبُو بَكُر الخطيب<sup>(۱)</sup>، أَنْبَأْنَا أَبُو سعيد الحسن بن مُحَمَّد بن عَبْد الله ابن حسنوية الأصبهاني، حَدَّثَنَا القاضي أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن عمر الجعابي، حَدَّثَنَا أَبُو الحسن مُحَمَّد بن أَخْمَد بن الهَيْثَم التَّمِيْمِي ـ قدم من مصر ـ من أصل كتابه، حَدَّثَنَا إِبْرَاهيم بن سُلَيْمَان أَبُو الشريف، حَدَّثَنَا حبيب بن أَبي حبيب، عَن شِبْل بن عباد، عَن عمرو بن دينار، عَن جابر في قوله تعالى: ﴿واذكروا إِذْ كنتم قليلاً فَكَثْركم﴾ (٢) قال: في أعين المشركين يوم بدر.

أَنْبَانا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، حَدَّثَنا أَبُو بكر الخطيب، أَنْبَأَنَا أَبُو سعد أَحْمَد بن مُحَمَّد ابن أَحْمَد ابن أَحْمَد بن الْهَيْمَ التَّمِيْمِي بدمشق، حَدَّثَنا مُحَمَّد بن سُلَيْمَان بن هارون، حَدَّثَنا مُحَمَّد بن عبيد بن ابن الهَيْمَ التَّمِيْمِي بدمشق، حَدَّثَنا مُحَمَّد بن جَعْفَر بن أبي كثير، عَن موسى بن عقبة، عَن أبان بن ميمون المدني، حَدَّثَنا أبي عن مُحَمَّد بن جَعْفَر بن أبي كثير، عَن موسى بن عقبة، عَن أبان بن تغلب، عَن إِبْرَاهِيم، عَن علقمة، عَن عَلي عن النبي عَلَيْ قال: «لا رَضَاع بعد فطام، ولا يُتُم بعد احتلام» [١٠٨٢٨].

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم عَلي بن إِبْرَاهيم، وأَبُو الحسَن بن قبيس، وأَبُو منصور بن خيرون، قالوا: قال لنا أَبُو بَكْر الخطيب<sup>(٣)</sup>:

مُحَمَّد بن أَخْمَد بن الهَيْئُم بن صالح بن عَبْد الله بن الحصين<sup>(3)</sup> بن علقمة بن لَبيد بن نُعيم بن عُطَارد بن حاجب بن زُرارة أَبُو الحسَن التَّمِيْمِي البصري، يلقب فروجة، قدم بغداد وحدَّث بها عن جماعة من المصريين، روى عنه أَخْمَد بن جَعْفَر [بن سلم]<sup>(٥)</sup> ومُحَمَّد بن عمَر الجعابي، ومُحَمَّد بن المُظَفِّر وغيرهم، وكان ثقة حافظاً.

## ٦٠٠٤ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن الهَيْثَم أَبُو بَكْر البَلْخِي الرُّوذْبَاري المقرىء (٦)

قرأ القرآن العظيم بدمشق على أبي عَلي الأهوازي، ثم سكن غَزْنَة (٧) من إقليم الهند وأقرأ بها القرآن، وحدَّث بها.

<sup>(</sup>١) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ١/ ٣٧٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف، الآية: ٨٥. (٣) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ١/ ٣٧٠.

<sup>(</sup>٤) بالأصل وم ود، وت: الحصير، والمثبت عن تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٥) الزيادة عن تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٦) ترجمته في غاية النهاية ٢/ ٩٠ ومعرفة القراء الكبار ١/٤٤٦ رقم ٣٨٤.

 <sup>(</sup>٧) في معرفة القراء الكبار: غزنة من أول حد الهند.
 وفي معجم البلدان: مدينة عظيمة وولاية واسعة في طرف خراسان وهي الحد بين خراسان والهند.

حَدَّثَني عنه أَبُو نصر عَبْد السّلام بن عَبْد الرحيم بن عَبْد الملك الهروي المقرىء، وذكر لى عنه أنه كان عالماً بالقراءات (١).

أَخْبَرَنِي أَبُو نصر المقرىء - بهَرَاة - وكتبه لي بخطه، أَنْبَأَنَا الشيخ الإمام أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن الهَيْثَم الرُّوذْبَاري - روذبار بَلْخ - المقرىء بحضرة غَزْنة في سنة تسع وثمانين وأربعمائة، أَنْبَأَنَا أَبُو عَلَي الحسَن بن عَلَي بن إِبْرَاهيم بن يَزْدَاد الأهوازي - بدمشق - في سنة خمس وأربعين وأربعمائة، حَدَّثَنَا أَبُو الحسَن عَلَي بن عَبْد الله بن جَهْضَم الهَمَذَاني (٢)، حَدَّثَنَا أَبُو عامر مُحمَّد بن أَبُو عِمْرَان موسى بن عَبْد الرَّحمن بن موسى المقرىء - ببيروت - حَدَّثَنَا أَبُو عامر مُحمَّد بن إِبْرَاهيم بن عامر السلمي، حَدَّثَنَا أَبُو إِبْرَاهيم إسْمَاعيل بن إِبْرَاهيم التَّرجُماني، حَدَّثَنَا سعد بن سعيد، عَن نَهْشَل بن عَبْد الله القرشي، عَن الضحَّاك، عَن ابن عبّاس قال:

قال رَسُول الله على: «أشراف أمتي حَمَلة القرآن وقُوام الليل»[١٠٨٢٩].

# ٦٠٠٥ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن يَحْيَىٰ بن أَحْمَد بن يزيد بن الحكم أَبُو بَكْر الحجوري الدمشقي

حكى عن أبيه، وعن أبي بكر مُحَمَّد بن سعيد الرازي.

حكى عنه أَبُو الحُسَيْنِ الرازي، وأَبُو بَكْر بن أَبِي دُجَانة.

<sup>(</sup>١) عن ابن عساكر في معرفة القراء الكبار ١/٤٤٦.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: الهمداني، والمثبت عن م، وت ود.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: المفضل، والمثبت عن م وت ود.

<sup>(</sup>٤) رسمها بالأصل وم ود: (نسيت، والمثبت عن ت، وفي المختصر أيضاً: شنت.

# ٦٠٠٦ - مُحَمَّد بن أَحْمَد بن يَحْيَىٰ أَبُو عَبْد الله البَغْدَادِي حَدَّث بَأَطْرَابُلُس عن أبي الحسن عَلي بن إِبْرَاهيم.

روى عنه: أَبُو الحسَن عَلي بن الحسَن بن محموية الصوفي النيسابوري.

قرات على أبي القاسم زاهر بن طاهر، عن أبي بكر البيهقي، أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْد الله الحافظ، حَدَّثَني عَلي بن الحُسَيْن، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن أَحْمَد بن يَحْيَى البَغْدَادِي ـ بأَطْرَابُلُس ـ حَدَّثَنَا أَبُو الحسَن عَلي بن إِبْرَاهيم، حَدَّثَنَا يعقوب بن مُحَمَّد الزهري، حَدَّثَنَا الحكم بن سعيد، عَن هشام بن عروة، عَن أبيه، عَن عائشة قالت:

قال رَسُول الله ﷺ: ﴿إِذَا قَالَ الْعَبِدِ: يَا رَبِّ، يَا رَبِّ، قَالَ الله: لَبِّيكُ عَبِدي، سَلْ حاجتك، [١٠٨٣١].

# ٢٠٠٧ - مُحَمَّد بن أَحْمَد بن يَحْيَىٰ بن حُيَي أَبُو عَبْد الله العُثْمَاني الدِّيْبَاجِي<sup>(١)</sup> المقدسي الواعظ الفقيه<sup>(٢)</sup>

سمع أبا الفتح نصر بن إِبْرَاهيم الزاهد، والحُسَيْن بن عَلي الطبري ـ بمكة ـ وأبا الحسَن ابن مرزوق الزَّعْفَرَاني وغيره ببغداد. [وسكن بغداد إلى أن مات بها، وكان يعقد المجلس في جامع الخليفة ببغداد] (٣) وبالمدرسة النظامية، ويناظر في مسائل الخلاف نظراً (٤) حسناً، ويفتي على مذهب الشافعي، وله حرمة عند الخليفة وعند العامة، لتصوّفه وتعففه ولزومه مسجده، وحجّ دفعات، وجاور، وتولّى عمارة الحرم.

سمعت منه بمكة أحاديث يسيرة، وسمعت منه ببغداد وذكر لي أن مولده ببيروت، وقدم دمشق مع جماعة من المقادسة متظلمين من قاضيهم أبي عَبْد الله التركي البكلاً ساغوني (٥).

<sup>(</sup>١) الديباجي نسبة إلى الديباج، وهو محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان، لقب بالديباج لحسن وجهه (الأنساب).

 <sup>(</sup>۲) ترجمته في الأنساب (الديباجي)، والمنتظم ۲۰/۳۰ والوافي بالوفيات ۲/۹۰۲ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي
 ۲/ ۸۸ وسير أعلام النبلاء ۲۰/۲۰ والبداية والنهاية ۲۱/ ۲۰۵ وتبيين كذب المفتري ص ۳۲۱.

<sup>(</sup>٣) ما بين معكوفتين سقط من الأصل واستدرك للإيضاح عن م، ود، وت.

<sup>(</sup>٤) بالأصل: نظر، تصحيف، والمثبت عن م، ود، وت.

هذه النسبة إلى بلاد ماغون بلدة من ثغور الترك وراء نهر سيحون قريبة من كاشغر.
 ذكره السمعاني وترجمه (الأنساب: البلاساغوني).

أَخْبَرَنا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن أَحْمَد العُثْمَاني - بمكة - تجاه الكعبة زادها الله شرفاً ، أَنْبَأَنا القاضي أَبُو عَبْد اللّه الحُسَيْن عَبْد الغافر القاضي أَبُو عَبْد اللّه الحُسَيْن عَبْد الغافر القاضي أَبُو عَبْد اللّه الحُسَيْن عَبْد الغافر ابن مُحَمَّد الفارسي ، أَنْبَأَنَا أَبُو أَحْمَد مُحَمَّد بن عيسى ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد ، حَدَّثَنَا مسلم ابن الحجَّاج ، حَدَّثَنَا خَلَف بن هشام ، حَدَّثَنَا حمَّاد بن زيد ، عَن ثابت ، عَن أنس قال :

إنّي لا ألو أن أصلي بكم كما رأيتُ رَسُول الله ﷺ يصلّي بنا، فكان أنس يصنع شيئاً لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائماً حتى يقول القائل: قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجود مكث حتى يقول القائل: قد نسي.

أَخْبَرَنَاهُ عَالِياً أَبُو عَبْد اللّه الفُرَاوِي، حَدَّثَنَا عَبْد الغافر، فذكره، ذكر العُثْمَاني أن مولده في غالب ظنّه سنة اثنتين وستين (١) وأربعمائة ببيروت.

كتب إليَّ الشريف أَبُو المعمر الأنصاري يذكر أنَّ المقدسي توفي يوم الأحد السابع عشر من صفر سنة سبع (٢) وعشرين وخمسمائة.

**قرات** بخطه في موضع آخر أنه توفي في سَلْخ صفر .

قرأت بخط أبي بكر بن كامل: أنه صلّى عليه في جامع القصر ودفن بالوردية وكان الجمع عظيماً، وكان يوماً مشهوداً، ولم أَرَ في زماني مثله، جمع الزهد، والورع، والعلم، والعمل بالعلم، والمروءة، وحسن الخُلُق<sup>(٣)</sup>، وحَدَّثَنا عن نصر المقدسي وغيره.

### ٦٠٠٨ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن يزيد السَّكْسَكِي

حدَّث عن أبي جَعْفَر مُحَمَّد بن الوليد بن أبان القلانسي.

روى عنه: أَبُو مُحَمَّد بن الجَبَّان (٤).

قرأت بخط أبي نصر بن الجَبّان<sup>(ه)</sup>، وأَنْبَأنيه أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، عَن أبي عَلي الحُسَيْن بن أَحْمَد بن أبي حريصة، أَنْبَأنَا أَبُو نصر بن الجَبّان، حَدَّثَني أبي، حَدَّثَنا مُحَمَّد بن

<sup>(</sup>١) في الوافي بالوفيات: اثنتين وأربعين،

 <sup>(</sup>٢) في الوافي بالوفيات: سنة ست وعشرين وخمسمئة وقيل تسع وعشرين.

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء ٢٠/٥٥.

<sup>(</sup>٤) بدون إعجام بالأصل وم ود، وت. راجع الحاشية التالية.

<sup>(</sup>٥) بدون إعجام بالأصل وم وت، والمثبت عن د، وهو عبد الوهّاب بن عبد اللّه بن عمر، أبو نصر المري الدمشقي، ابن الجبّان.

أَحْمَد بن يزيد السَّكْسَكِي، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن الوليد بن أبان القرشي، حَدَّثَنَا الحُسَيْن ابن قيس، حَدَّثَنَا عمَر بن راشد قال: سمعت الحسن يقول:

حدِّث القوم ما حدقوك بأبصارهم، وأصغوا إليك بأسماعهم، فإذا رأيتهم يلتفتون يميناً وشمالاً فاعلم أن للقوم حوائج.

٩٠٠٩ ـ مُحَمَّد بن أَخمَد بن يزيد بن وركشين بن بركراز أَبُو عَبْد الله البَلْخي (١) يُعرف بالزر (٢) مولى بني هاشم، ويعرف بالأزر، ويقال: ابن وركشين بن وزجزا.
 وكان يسكن دار الضيافة.

حدَّث بدمشق عن عَلي بن المديني (٣)، وعبد الأعلى بن حمَّاد، ويَحْيَىٰ بن أَكثم، وأَبِي مسلم عَبْد الرَّحمن بن واقد الواقدي، وهشام بن عمّار.

روى عنه أَبُو هاشم المؤدّب، ومُحَمَّد بن سُلَيْمَان بن يوسف الرّبعي، وأَبُو<sup>(١)</sup> أَحْمَد بن عَدى.

آخُبَرَنا أَبُو الحُسَيْن عَبْد الرَّحمن بن عَبْد الله الخطيب، أَنْبَأَنَا جدي الحسَن بن أَخمَد، أَنْبَأَنَا أَبُو المُسَدِّد بن عَلِي بن عَبْد الله الحِمْصي، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن سُلَيْمَان بن يوسف الرّبعي، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن أَحْمَد بن يزيد بن وركشين البَلْخي، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ابن أكثم، حَدَّثَنَا الفضل بن موسى السِّيْنَاني، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن عمرو بن علقمة، عَن أبي سَلَمة ابن عَبْد الرَّحمن، عَن أبي هريرة.

عن النبي ﷺ قال: «أكثروا ذكر هَادم (٥) اللَّذَات، [٢٠٨٣٢].

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنْبَأَنَا أَبُو القَاسِم بن مسعدة، أَنْبَأَنَا حمزة بن يوسف، أَنْبَأَنَا أَبُو القَاسِم بن عدي (٢)، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن أَخْمَد بن يزيد العسكري ـ بدمشق ـ حَدَّثَنَا هُسُام بن عمَّار، حَدَّثَنَا خالد بن يزيد، حَدَّثَنَا أَبُو رَوْق الهَمْدَاني عن الضحَّاك عن ابن عبّاس قال: قال رَسُول الله ﷺ: «للمرأة ستران: القبر والزوج» قال: فأيهما أفضل؟ قال: «القبر»[٢٠٠٨٣٣].

<sup>(</sup>١) ترجمته في ميزان الاعتدال ٣/ ٤٥٥ ولسان الميزان ٥/ ٣٤ والكامل في ضعفاء الرجال ٦/ ٢٩٥.

<sup>(</sup>٢) بالأصل وم ود: بالرز، والمثبت عن ت والمختصر، وفي الكامل لابن عدي: (رزين).

<sup>(</sup>٣) في م: المدني. (٤) في م: (واحمد) تصحيف.

<sup>(</sup>٥) هادم، بالدال المهملة وهاذم بالذال المعجمة أي قاطعها.

<sup>(</sup>٦) رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٣/ ١٥ في أخبار خالد بن يزيد بن أسد البجلي.

قال أَبُو أَخمد(١).

مُحَمَّد بن أَحْمَد بن يزيد البَلْخي: كتبت عنه بدمشق، يلقب زر<sup>(۲)</sup>، وكان يقول انه من أهل سامرة، ضعيف، حَدَّثنا بأشياء منكرة، وسرق الحديث، ولم<sup>(۳)</sup> يكن من أهل الحديث.

• ٦٠١٠ - مُحَمَّد بن أَحْمَد بن يَعْقُوب بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عَبْد الملك بن صالح بن عَبْد المقلب أَبُو الفضل الهاشمي (٤) من أهل المَصيصة.

سمع بدمشق: عامر بن خُريم المرّي.

وحدَّث عن عَلَي بن عَبْد الحميد الغَضَائري، ومُحَمَّد بن سعيد التَّرَخُمي، وأَبي عروبة الحَرّاني، وسعيد بن عُثمَان الحَلَبي الورَّاق، وأَحْمَد بن الحُسَيْن بن طَلاّب المَشْغَرائي<sup>(٥)</sup>، وأَحْمَد بن عُمَير بن جَوْصَا الدمشقى.

روى عنه أَبُو القَاسم الأزهري، وعُبَيْد الله بن عَبْد العزيز البَرْدَعي، والحسَن بن عَلي الجوهري، وأَبُو العبّاس أَحْمَد بن بكرون بن عَبْد الله الدُّسْكري العطّار.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسَمِ عَلَي بِن إِبْرَاهِيمِ، وأَبُو الحسَنِ عَلَي بِن أَحْمَد، قالا: حَدَّثَنَا [ و] (أَ أَبُو منصور بِن خيرون، أَنْبَأْنَا - أَبُو بَكُر الخطيب (٧)، أَخْبَرَني عُبَيْد الله بِن عَبْد العزيز بِن جَعْفَر البَرْدَعي - مِن أَصِل كتابه - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بِن أَحْمَد بِن يَعْقُوبِ الهاشمي المَصِيصي، [حَدَّثَنَا] (٨) أَحْمَد بِن عُمَير (٩) بِن يوسف بِن جَوْصَا الدمشقي، حَدَّثَنَا هشام بِن عمَّار، حَدَّثَنَا مالك بِن أَسُول الله عَنْ أَفِر د الحج [١٠٨٣٤].

<sup>(</sup>١) الكامل في ضعفاء الرجال ٦/ ٢٩٥.

<sup>(</sup>٢) بالأصل وم وت: «رز» وفي الكامل لابن عدى: «رزين» والمثبت عن د.

<sup>(</sup>٣) بالأصل، وم، وت، ود: "ومن لم يكن" والمثبت عن الكامل لابن عدي.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في تاريخ بغداد ١/ ٣٧٥.

<sup>(</sup>٥) بالأصل، ود، وت: المشعراني، وفي م: الشعراوي، تصحيف والصواب ما أثبت وضبط، وهذه النسبة إلى مشغرى قرية من قرى دمشق (الأنساب)، وهي اليوم من قرى البقاع الغربي في لبنان.

<sup>(</sup>٦) زيادة عن م، ود، وت لتقويم السند.

<sup>(</sup>V) الخبر رواه الخطيب في تاريخ بغداد ١/ ٣٧٥ ـ ٣٧٦.

 <sup>(</sup>٨) مطموسة بالأصل، واستدركت عن هامشه وبعدها صح.

<sup>(</sup>٩) غير مقروءة بالأصل، والمثبت عن م، وت، ود.

قال<sup>(۱)</sup>: وأَخْبَرَني عُبَيْد الله، حَدَّثَنَا مُحَمَّد، حَدَّثَنَا أَخْمَد بن عُمَير، حَدَّثَنَا هشام بن عمَّار، حَدَّثَنَا مالك، عَن نافع، عَن ابن عمر أن النبي ﷺ قطع في مجنّ<sup>(۲)</sup> قيمته ثلاثة دراهم [١٠٨٣٥].

قال الخطيب: هكذا روى هذين الحديثين عن ابن جَوْصًا عن هشام، ولا نعلم أن ابن جَوْصًا روى عن هشام شيئاً، ولا سمع منه حرفاً، فالله أعلم.

قرات على أبي مُحَمَّد عَبْد الكريم بن حمزة، عَن أبي بكر أَحْمَد بن عَلي، أَخْبَرَني عُبَيْد الله بن أَخْمَد بن يَعْقُوب الهاشمي الله بن أَخْمَد بن يَعْقُوب الهاشمي الله بن أَخْمَد بن يَعْقُوب الهاشمي المَصّيصي، حَدَّثَنَا أَبُو القاسم عامر بن خُريم الدمشقي ـ بدمشق ـ نا أَبُو حفص عمر بن نصر، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن خالد الهاشمي، حَدَّثَنَا مالك، عَن نافع، عَن ابن عمر قال: قال رَسُول الله عَدْنَنا مُحَمَّد بن خالد الهاشمي، حَدَّثَنَا مالك، عَن نافع، عَن ابن عمر قال: قال رَسُول الله عَدْنَا مُحَمَّد بن خالد الهاشمي، حَدَّثَنَا مالك، عَن نافع، عَن ابن عمر قال: قال رَسُول الله عَدْنَا مُحَمَّد بن خالد الهاشمي، حَدَّثَنَا مالك، عَن نافع، عَن ابن عمر قال: قال رَسُول الله عَلَيْ : «الندم توبة»[١٠٨٣٦].

تفرّد به مُحَمّد عن مالك.

قال: وأَخْبَرَني أَبُو القَاسم الأزهري، حَدَّثَنَا القاضي أَبُو الفضل مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عَبْد يعقوب بن أَخْمَد بن عَبْد الملك<sup>(٣)</sup> بن صالح بن عَلي بن عَبْد الله بن العبّاس بن عَبْد المطّلب المَصّيصي، حَدَّثَني أَبُو عُثْمَان سعيد بن عُثْمَان بن سعيد الورَّاق بحلب، فذكر عنه حديثاً.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِمِ عَلَي بِن إِبْرَاهِيم، وأَبُو الحسَن بِن قبيس، قالا: حَدَّثَنَا [. وآ<sup>(1)</sup> أَبُو منصور المقرىء، قال: أَبُو بَكُر الخطيب<sup>(٥)</sup>، أَنْبَأْنَا أَحْمَد بِن بكرون الدسكري، حَدَّثَنَا القاضي مُحَمَّد بِن أَحْمَد الهاشمي المَصِّيصي بالدسكرة، حَدَّثَنَا أَحْمَد بِن مُحَمَّد بِن يَحْيَىٰ بِن حمزة الحَضْرَمي مِن أهل بيت لهيا، فذكر حديثاً (٢).

قال الخطيب: هكذا حَدَّثناه ابن بكرون وهذا الهاشمي إنَّما يروي عن ابن جَوْصًا

<sup>(</sup>١) القائل أبو بكر الخطيب، والخبر في تاريخ بغداد ١/٣٧٦.

<sup>(</sup>٢) المجنّ: الترس.

<sup>(</sup>٣) بالأصل هنا: عبد الله، تصحيف، والتصويب عن م، وت، ود.

<sup>(</sup>٤) زيادة عن م، وت، ود، لتقويم السند.

<sup>(</sup>٥) الخبر رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ٤/ ٥٧ في أخبار أحمد بن بكرون الدسكري.

<sup>(</sup>٦) وتمامه كما في تاريخ بغداد بسنده إلى رسول الله ﷺ قال: لا تنتفوا الشيب فإنه نور الإسلام، وما من عبد يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نوراً يوم القيامة.

وطبقته، وكان ضعيفاً، وروايته عن أَخمَد بن مُحَمَّد بن يَخْيَىٰ بن حمزة مستحيلة (١)، فالله أعلم.

قالوا: وقال لنا الخطيب (٢): مُحَمَّد بن أَحْمَد بن يَعْقُوب بن أَخْمَد بن مُحَمَّد بن عَبْد المَطّلب، أَبُو الفضل الهاشمي، من المملك بن صالح بن عَلي بن عَبْد الله بن العبّاس بن عَبْد المُطّلب، أَبُو الفضل الهاشمي، من أهل المَصِّيصة، ولي القضاء بدسكرة الملك في طريق خُرَاسان، وورد بغداد، وحدَّث بها عن علي بن عَبْد الحميد الغَضَائري، ومُحَمَّد بن سعيد الترّخمي الحِمْصي، وأبي عَروبة الحَرّاني، وسعيد بن عُنْمَان الورَّاق الحلبي، وأَخْمَد بن الحُسَيْن بن طلاّب المشغراثي (٣)، وأَخْمَد بن عُمْير بن جَوْصًا الدمشقي، حَدَّثَنَا عنه أَبُو القاسم الأزهري، وعُبَيْد الله بن عَبْد العزيز البَرْدَعي، والحسَن بن عَلي الجوهري، وأَحْمَد بن بكرون العطَّار بالدسكرة، وكان سيء الحال في الحديث.

## ٦٠١١ ـ مُحَمَّد بن أَخْمَد بن يَغْقُوب<sup>(١)</sup> الجُرْجاني

سمع بدمشق: أبا (٥) عَبْد الله بن الفرج بنّ البرامي القرشي . . . . (٦) .

روى عنه أبُو نعيم أَحْمَد بن عَبْد الله الحافظ.

حَدَّقَنَا أَبُو الحُسَيْنِ أَحْمَد بن حمزة السلمي - لفظاً - أَنْبَأَنَا أَبُو عَلَي الحسَن بن أَحْمَد بن الصبهاني، الحسَن المقرىء في كتابه، أَنْبَأَنَا أَبُو نعيم أَحْمَد بن عَبْد الله بن أَحْمَد بن إِسْحَاق الأصبهاني، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن يعقوب الجُرْجَاني، حَدَّثَنَا عَبْد الله بن الفرج القرشي، حَدَّثَنَا القاسم ابن عُثْمَان الجُوعي، حَدَّثَنَا سفيان بن عُيينة، عَن الأحوص بن حكيم، عَن خالد بن معدان، عَن عُبادة بن الصَّامت.

أن النبي ﷺ صلَّى في شملة قد عقدها خلفه[١٠٨٣٧].

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، وم، ود، وت، وفي تاريخ بغداد: مستمليه.

<sup>(</sup>٢) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ١/ ٣٧٥.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: الشعراني، وفي م، وت ود، وتاريخ بغداد: المشعراني، والصواب ما أثبت، تقدم التعريف بها قريباً.

<sup>(</sup>٤) كذا بياض بالأصل وم وت ود، عدة كلمات، وكتب في البياض في م وت ود: كذا.

<sup>(</sup>٥) بياض بالأصل وم وت ود.

<sup>(</sup>٦) بياض بالأصل وم وت ود.

# ٢٠١٢ ـ مُحَمَّد بن أَخمَد بن يوسف بن يَعْقُوب بن بُرَيْد أَبُو بَكْر الطَّائِي الكوفي الخزاز<sup>(١)</sup>

قدم دمشق، وحدَّث بها عن أبي عَبْد الله أَحْمَد بن خُلَيد بن يزيد بن عَبْد الله الكندي الحلبي، وإِبْرَاهيم بن أَحْمَد بن عمرو الصّحّاف، والقاسم بن مُحَمَّد بن عبّاد الدلاّل، وأَحْمَد ابن حمّاد بن سفيان، وأبي جَعْفَر أَحْمَد بن موسى الحمَّار (٢)، وأبي عَلي مُحَمَّد بن معاذ درّان البصري (٣)، وأبي عَبْد الله بن سُلَيْمَان مُطَيِّن، ويوسف بن يَعْقُوب الكوفي السمسار، وعبيد بن غنام (١) الكوفي.

روى عنه: تمام بن مُحَمَّد، وعقيل، والحُسَيْن ابنا عُبَيْد الله بن عبدان، وعَبْد الرَّحمن ابن عمَر بن نصر، وأَبُو بَكْر مُحَمَّد بن إسْمَاعيل بن العبّاس الورَّاق، وأَبُو الحسَن بن رزقوية.

آخْبَرَنَا أَبُو القَاسِمِ عَلَي بِن إِبْرَاهِيم، وأَبُو الحُسَيْن بِن قبيس، قالا: حَدَّثَنَا [- و] أَبُو منصور بِن خيرون، أَنْبَأْنَا - أَبُو بَكُر الخطيب (٢)، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بِن أَحْمَد بِن رزق - إملاء - في صفر من سنة سبع وأربعمائة، أَنْبَأْنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بِن أَحْمَد بِن يوسف بِن يَعْقُوب بِن بُرَيْد (٧)، قدم علينا [نا] (٨) مُحَمَّد بِن معاذ بِن المستهل درّان البصري، حَدَّثَنَا عَبْد الله بِن مَسْلَمة القَعْنَبِي، حَدَّثَني أَبِي، عَن أَبِي إِسْحَاق، عَن عُبَادة بِن الصامت - هكذا في كتابي عن ابن رزق - قال: بايعت رَسُول الله ﷺ على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا، ومنشطنا ومكرهنا، وأثرة علينا، وأن نقول بالحقّ حيث ما كنا، لا نخاف في الله لومة لاثم.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الكريم بن حمزة، حَدَّثَنَا عَبْد العزيز بن أَحْمَد، أَنْبَأَنَا تمام بن مُحَمَّد، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن أَخْمَد بن يوسف بن بُرَيْد (٩) الكوفي ـ قراءة عليه في سنة خمس وأربعين وثلاثمائة ، وحَدَّثني أَبُو جَعْفَر أَحْمَد بن إِسْحَاق بن مُحَمَّد بن يزيد الحلبي

<sup>(</sup>۱) ترجمته في تاريخ بغداد ۱/ ٣٧٦.

<sup>(</sup>٢) بالأصل وم وت ود: الجمار، تصحيف، ترجمته في سير أعلام النبلاء ٣٧٦/١٣.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٣٦/١٣.

<sup>(</sup>٤) هو عبيد بن غنام بن حفص بن غياث أبو محمد النخعي الكوفي ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٣/٥٥٨.

 <sup>(</sup>٥) زيادة عن م، وت، ود، لتقويم السند.
 (٦) رواه الخطيب في تاريخ بغداد ١/ ٣٧٦ ـ ٣٧٧.

<sup>(</sup>V) بالأصل: يزيد، تصحيف، والتصويب عن م، ود، وت، وتاريخ بغداد.

<sup>(</sup>A) زیادة عن م، وت، ود، وفی تاریخ بغداد: قال: نبأنا.

<sup>(</sup>٩) الأصل: يزيد، تصحيف، والمثبت عن م، وت، ود.

القاضي في آخرين قالوا: أَنْبَأْنَا أَبُو عَبْد اللّه أَحْمَد بن خليد بن يزيد بن عَبْد اللّه الكندي بحلب، حَدَّثَنَا أَبُو يعقوب يونس بن موسى الأفطس، حَدَّثَنَا سُلَيْمَان بن بلال، عَن عَبْد اللّه بن دينار، عَن ابن عمَر قال: سمعت رَسُول الله عَيْلَةُ يقول: «إذا كان يوم القيامة دعا الله بعبدٍ من عبيده فيقعد بين يديه، فيسأله عن جاهه كما يسأله عن ماله»[١٠٨٣٨].

واللفظ لابن بُرَيْد.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسم العلوي، وأَبُو الحسن الغسّاني، وأَبُو منصور بن خيرون، قالوا: قال لنا أَبُو بَكُر الخطيب<sup>(۱)</sup>: مُحَمَّد بن أَخْمَد بن يوسف بن يَغْقُوب بن بُرَيد<sup>(۲)</sup>، أَبُو بَكُر الطَّائِي الكوفي، سمع إِبْرَاهيم بن أَحْمَد بن عمرو الصحّاف، وأَحْمَد بن موسى بن إِسْحَاق الحمّار، والقاسم بن مُحَمَّد الدلاّل، ومُحَمَّد بن مُعاذ درَّان، وأَحْمَد بن خُلَيد الحلبي، وقدم بغداد، وحدَّث بها، روى عنه مُحَمَّد بن إِسْمَاعيل الورَّاق، وأَبُو الحسَن بن رزْقوية، وكان ثقة.

قرأت على أبي مُحَمَّد السُّلَمي، عن أبي نصر بن ماكولا، قال(٣):

وأما بُريد بضم الباء وفتح الراء فذكر جماعة ثم قال: وأَبُو بَكْر مُحَمَّد بن أَحْمَد بن بُرَيد كوفي، يروي عنه تمّام الرازي.

أَخْبَرَنا أَبُو بَكُر الخطيب قال(٤):

قرأت في كتاب ابن الثلاّج بخطه: توفي أَبُو بَكْر بن بُرَيد الكوفي الخزاز<sup>(٥)</sup> بدمشق في شهر رمضان سنة خمس وأربعين وثلاثمائة.

### ٦٠١٣ ـ مُحَمَّد بن أحمد أَبُو عَبْد الله الوَاسِطِي الكاتب(٢)

ولى إمرة دمشق نيابة عن أبي الجيش خُماروية بن أَحْمَد.

وحدَّث بدمشق عن الهيثم بن سهل، وعاصم بن عَلي.

روى عنه: أَبُو سُلَيْمَان عوف بن إسْمَاعيل بن عوف، ومُحَمَّد بن حمدون بن خالد البيلى النيسابوري.

<sup>(</sup>١) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ١/ ٣٧٦.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: يزيد، تصحيف، والتصويب عن م، وت، ود وتاريخ بغداد.

 <sup>(</sup>٣) الاكمال لابن ماكولا ١/ ٢٢٧ و ٢٣١.
 (٤) تاريخ بغداد ١/ ٣٧٧.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل، وم، وت، ود؛ وفي تاريخ بغداد: الجزاز.

<sup>(</sup>٦) ترجمته في أمراء دمشق ص ٧٥ وتحفة ذوي الألباب ٣٢٨/١.

بلغني أن مُحَمَّد بن أَخْمَد الوَاسِطِي هرب من دمشق بعد وقعة الطواحين (٢) إلى أنطاكية، فأقام بها مديدة، ومات كمدا حين كان الظفر لأبي الجيش بن طولون، وكانت وقعة الطواحين بظاهر الرَّملة سنة إحدى وسبعين وماثتين.

### ٢٠١٤ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن أَبي المَيْمُون أَبُو بَكُر

حدَّث عن سعيد بن عَبْد العزيز الحلبي.

روى عنه: تمام.

قرات بخط أبي القاسم تمام بن مُحَمَّد، ثم قرأت على أبي القاسم بن السَّمرقندي عن على بن الحُسَيْن بن أَحْمَد بن صصري، أَنْبَأْنَا تمام بن مُحَمَّد، حَدَّثَني أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن أَحْمَد الدمشقي يعرف بابن أبي المَيْمُون، حَدَّثَنَا سعيد بن عَبْد العزيز، حَدَّثَنَا أَبُو نعيم الحلبي، حَدَّثَنا ابن المبارك عن مالك بن أنس، عَن مُحَمَّد بن المنكدر، عَن جابر بن عَبْد الله.

أن النبي ﷺ صلَّى خلف أبي بكر في ثوب واحد[١٠٨٤٠].

٦٠١٥ - مُحَمَّد بن أَخمَد أَبُو الحسن البَغْدَادِي النَّاقِد

سكن أَطْرَابُلُس.

وحكى عن الحسَن بن عَلي بن خلف.

<sup>(</sup>١) كذا رسمها بالأصل وم ود، (يحك) والمثبت عن ت، والمختصر.

<sup>(</sup>٢) الطواحين موضع قرب الرملة من أرض فلسطين (معجم البلدان) وفيها كانت الوقعة بين المعتضد وأبي الجيش خمارويه، والتقى الجمعان، وهزم كل واحد صاحبه، فرجع المعتضد إلى دمشق، وصار أبو الجيش إلى دمشق فملكها.

<sup>(</sup>راجع تحفة ذوي الألباب ١/ ٣١٢ والكامل لابن الأثير ٧/ ٤١٤).

حكى عنه الحسَن بن جَهْضَم إن لم يكن صاحب الجَلاَّء فهو غيره.

أَخْبَرَنا أَبُو الفتح نصر الله بن مُحَمَّد، حَدَّثَنَا نصر بن إِبْرَاهيم ـ لفظاً ـ أَنْبَأْنَا أَبُو رجاء هبة الله بن مُحَمَّد الشيرازي - إجازة - أَنْبَأْنَا أَبُو الحسن عَلي بن عَبْد الله بن الحسن بن جَهْضَم، حَدَّثَنَا أَبُو الحسَن مُحَمَّد بن أَحْمَد البَغْدَادِي - ساكن أَطْرَابُلُس - حَدَّثَنَا الحسَن بن عَلي بن خلف صاحب أبي الحارث الأولاسي(١) عن أبي الحارث الفيض بن الخَضِر قال: رأيت على رأس جبل رجلاً<sup>(۲)</sup> كأنه الشن البالي، شاخص ببصره نحو السماء، ما يفترّ من الذكر، وجرى بيني وبينه كلام، وسألته المقام معه، فقال: إنْ أطعت ما طوقت فَأَقِمْ ترى ما تحبّ، وإلاّ فما أسرع فراقك إياي، فقلت: وما هو؟ قال: يكون الذهب والفضّة عندك بمنزلة الحصى والمدر، [والسباع](٣) والهوام بمنزلة الطير والأنعام فَرَقَك من ولد جنسك كَفَرَقك مِن السباع الضارية، وخوفك على تلف دينك بينهم كخوفك عليه من الشيطان حينئذ تنال ما تريد، وتثبت على ما تروم، ومتى كان الذهب والفضّة أكبر في قلبك فإنك يوماً ما ستميل إلى الأكبر، ومتى كان للسباع في قلبك هيبة يوشك ألاّ تأمن ومتى كانت مؤانسة المخلوقين قائمة في قلبك فيوشك ألاّ تخرج إلى حال الانس، واعلم يا فيض أن ثلاثة أشياء هي ملاك ذا الأمر تمامه: تعلم أنَّ لك رزق مقسوم من كلُّ شيء معلوم، ولذلك كلُّه أجل معلوم بقدر الله محتوم فلا تشتغل بطلب ولا بتوقيت ولا بتمييز حتى يردّ عليك في وقته ما كان رزقك إباحة لك، فتناله بشكرٍ وتفتقد على الصبر، وأخرى قصر الأمل لا يكون فيك فضل لهم يعترض على همك حتى تكون بهم واحداً قائماً (٤) وأخرى تعلم أنّك ميت لا محالة، ولذلك وقت موقّت لا تدري أنت متى هو، فلا تبالي متى وافاك فهنالك لا تبالي أين حللتَ من البلاد ولا من شاهدت من العباد، فتقدم إنْ أردتَ على بصيرةِ وإلاَّ فتأخرُ على علم بضعف وعجز، قلت: رحمك الله، فَصِف لي حالاً يزيد في صبري، ويشدّ عزمي في احتمال المؤن ويزيل عني الجزع، فقال: تعلم أنَّ الله جلَّ ثناؤه ناظر إليك، وأنت بعينه أو ما بلغك أنَّ الله يقول: بعيني ما يتحمل المتحمَّلون من أجلي، وما يكابد المكابدون في طلب مرضاتي، قلت له: زدني بما أتقوى به على الصبر؟ قال: إذا علمتَ أنّ صبرك لمولاك ما يرضى عنك مولاك فاصبر.

<sup>(</sup>١) غير واضحة بالأصل، وفوقها ضبة، والمثبت عن م وت ود.

<sup>(</sup>٢) سقطت اللفظة من م.

<sup>(</sup>٣) سقطت من الأصل، واستدركت عن م، وت، ود.

<sup>(</sup>٤) بالأصل وم وت ود: واحد قائم.

٦٠١٦ ـ مُحَمَّد بن أَخمَد أَبُو الفَرَج الغَسَّاني المعروف بالوأواء الشاعر (١)
 له شعر حسن مطبوع.

روى عنه شيئاً من شعره أَبُو الحُسَيْن الميداني، وأَبُو منصور بن بَيَّة (٢)، وأَبُو مُحَمَّد الجوهري.

وذكره أَبُو منصور الثعالبي في كتاب يتيمة الدهر فقال<sup>(٣)</sup>: ومن حسنات الشام، واحد<sup>(٤)</sup> صاغة الكلام، ومن عجيب شأنه ما أخبرني أَبُو بَكُر الخُوَارِزمي قال: كان الوأواء منادياً في دار البطيخ بدمشق، ينادي على الفواكه، وما زال يشعر حتى جاد شعره، وسار كلامه، ووقع منه ما يروق، ويشوق، ويفوق حتى يعلو العَيّوق<sup>(٥)</sup>.

**انشدنا** أَبُو العز أَحْمَد بن عُبَيْد الله، أَنْبَأَنَا أَبُو منصور يوسف بن هلال بن بَيّة صاحب أبي الفضل التميمي، أنشدني أَبُو الفَرَج الملقّب بالوأواء الدمشقي لنفسه (١):

وعيشُ الخلاعة عيشٌ رقيقُ فمن ذا يفيقُ ومن يستفيقُ وقد طرّزت رفرفيه (^) البروق كأن اصطباحك فيه غَبُوقُ ومِن شَرَرِ الرّاحِ فيه حريقُ وقد بصرتنا (١١) لديه الرحيقُ زمان الربيع (۷) زمان أنيق وقد جمع الوقت حاليهما ويوم ستارتُه غيمة تظلّ به الشمس محجوبة عقدنا (۹) من النّد دخانه سجدنا لصلبان منثوره (۱۰)

<sup>(</sup>١) ترجمته في الوافي بالوفيات ٢/ ٥٣ وذوات الوفيات ٣/ ٢٤٠ ويتيمة الدهر ١/ ٣٣٤.

<sup>(</sup>٢) إعجامها مضطرب بالأصل وم وت ود، والمثبت والضبط عن الاكمال لابن ماكولا ١٨٣/١ وفيه: بيّة أوله باء مفتوحة معجمة بواحدة وبعدها ياء مشددة معجمة باثنتين من تحتها.

<sup>(</sup>٣) رواه الثعالبي في يتيمة الدهر ١/ ٣٣٤ (ط، بيروت).

<sup>(</sup>٤) ليست اللفظة في يتيمة الدهر، وفي المختصر: وجد.

<sup>(</sup>٥) العيوق: نجم أحمر مضيء في طرف المجرة الأيمن يتلو الثريا ولا يتقدُّمها.

<sup>(</sup>٦) من أبيات له في يتيمة الدهر ١/٣٤٠ ـ ٣٤١.

<sup>(</sup>٧) في يتيمة الدهر: زمان الرياض.(٨) في يتيمة الدهر: رفرفيها البروق.

<sup>(</sup>٩) صدره في يتيمة الدهر: جعلنا البخور دخاناً له.

<sup>(</sup>١٠) في يتيمة الدهر: منثورها.

<sup>(</sup>١١) كذا بالأصل، والحرف الأول بدون إعجام في م وت ود، وفي يتيمة الدهر: نصرتنا عليها الرحيق.

فذا أصفر وجل خائفٌ أَدِرْ يا غلام كؤوسَ المُدامِ تغنّم بنا غفلة الحادثات

وهى أطول من هذا، أنشدنا منها هذا القدر.

وانشدنا أَبُو العزّ، أنشدنا أَبُو منصور، أنشدنا الوأواء لنفسه:

تَرَشَّفْتُ من شَفَتيه العُقَارا وشاهدتُ منه كثيباً مهيلاً وأبصرتُ من وجهه في الظلامِ ولم أجدها في ديوانه.

قال: وأنشدنا الوأواء لنفسه:

عقرتهم معقورة لو سالمت ذكرت طوائلها القديمة إذ غدت لانت لهم حتى انتشوا فَتَمَكّنت سجدوا لكاسات العُقار كأنهم وأماتهم طرب الأغاني ميتة ولم أجدها في ديوانه أيضاً.

وقبَّلْتُ من خَدَّه جُلُنارا وغصناً رطيباً، وبدراً أنارا<sup>(٢)</sup> بكل مكانٍ بليلٍ نهارا

وذا أحمر، وكذاك العشيق(١)

وإلا فمكفيك لحظ وريق

فوجه الحوادث وجه صفيق

شرّابها ما سميت بعُقَار صَرْعى تُداسُ بأرجلِ العَصّار منهم ونادتَ فيهم بالثار صور الوجوه إلى بيوت النار أخذوا لها الأوتار بالأوتار

آخر الجزء السادس والتسعين بعد الخمسمائة.

أَخْبَرَنا أَبُو طاهر مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عَبْد الله السّنجي المؤذن، وأَبُو الحسَن عَلي بن مُحَمَّد بن أبي الحسن الجوهري - بمرو - قالا: أَنْبَأْنَا أَبُو العباس الفضل بن عَبْد الواحد بن الفضل بن عَبْد الصَّمد التاجر - بنيسابور - أَنْبَأْنَا أَبُو القاسم عَبْد الرَّحمن بن مُحَمَّد بن عَبْد الله السَّرَاج الكوشكي، أنشدني أَبُو نصر عَبْد الله بن أبي الحسن السراج، أنشدني أَبُو الفرج أَحْمَد ابن مُحَمَّد الغسّاني بدمشق لنفسه:

<sup>(</sup>١) روايته في يتيمة الدهر:

ر) وروب مي الله في المختصر: بدراً ونارا. (٢) في المختصر: بدراً ونارا.

وذا خجل وكذاك العشيق

ساروا وما عاجوا عليك بنظرة والله يحفظ من جَفَاكَ ويصحبُ ليس التعجب من بكاك لفقدهم لكن بقاك مع التفرّق أعجب قال: وأنشدني أَبُو الفرج أَحْمَد بن مُحَمَّد الغَسَّاني بدمشق(١):

تَنَفِّستِ الغَدَاة وقد تولوا وعيرهم (٢) معارضة الطريقِ فنادوا (٣) بالحريق فَظَلْتُ أبكي فنادوا (٣) بالحريق وبالغريق

[قال ابن عساكر:]<sup>(٤)</sup> وهذا وهم، إنما هو مُحَمَّد بن أَحْمَد، كذلك وجدت اسمه في نسختين من ديوانه، وكذلك سمَّاه لنا أَبُو العزّ بن كادش عن أَبي منصور بن بَيَّة.

أَخْبَرَنا أَبُو العزّ بن كادش، أَنْبَأْنَا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنْبَأْنَا أَبُو الفَرَج الوأواء لنفسه ولم أجدها في ديوانه

يا سادتي هذه روحي تُودُعُكُم قد كنتُ أطمعُ في روحِ الحياة لها لا عذّب الله روحي بالبقاء فما

أنشدنا أَبُو العزّ أيضاً، أَنْبَأْنَا أَبُو منصور يوسف بن هلال بن بَيَّة صاحب أبي الفضل، أنشدني الوأواء لنفسه، وأنشدناها أَبُو العزّ مرة أخرى، قال: أنشدنا الجوهري، أنشدنا أَبُو الفَرَج ووهم في ذلك(٥):

باح بما قد كتما رماه ريم فأصاب واحنج في قتلته يا معشر الناس أما عليّ مقام طرفه(۷) فسقم جسمي في الهوى

لما جرى الدمع دما<sup>(۱)</sup>
القلب منه إذ رمى
بأنه ما علما
ينصفني من ظلما؟
جسمي منه سقما

إذْ كان لا الصَّبر يُسليها ولا الجَزَعُ

فالآن مُذْ غِبْتم لم يبقَ لي طَمَعُ

أظنها بعدكم بالعيش تنتفع

<sup>(</sup>١) البيتان في فوات الوفيات ٣/ ٢٤٤ ـ ٢٤٥.

<sup>(</sup>٢) في فوات الوفيات: وقد تولت ركائبهم.

<sup>(</sup>٣) في فوات بالوفيات: تنادت. . . فنادت . (١) الزيادة منا للإيضاح .

<sup>(</sup>٥) الأبيات من مجزوء الرجز، وهي في يتيمة الدهر ٢٤٢/١.

 <sup>(</sup>٦) هذا البيت ليس في يتيمة الدهر.
 (٧) صدره في يتيمة الدهر: علم سقم طرفه.

لو قيل لي ما تشتهي؟ قبل أمنا ه لقلت أن الشمه شغراً وخ قال: وأنشدنا أبو منصور قال: وأنشدنا لنفسه في الشمعة:

> وهيفاء من نُدماء الملو تكيد الزمان كما كادها قال: وأنشدنا الوأواء لنفسه:

قد كان مولاي الأجلّ ليست بأول منّة مشكو وهي أطول من هذا.

قال: وأنشدنا الوأواء لنفسه<sup>(٣)</sup>:

لجنون الهوى وهبت جناني سَقِّياني ذبيحة الماء في الكأس إنني قد أمنت إذ مت بالأمس قال: وأنشدنا الوأواء لنفسه:

ربّ ليل أمد من نفس العا ونهار ألذ من نظر المع وهي عشرون بيتاً.

قبل أمنيا محتكما<sup>(۱)</sup> ثغراً وخداً وفيما<sup>(۲)</sup>

ك صفراءً كالعاشقِ المُذْنَفِ فتفنى وتفنيه في موقفِ

فَصَيَّرته الخَمْرُ عبدي رَقِ للخمر عندي

فدعاني يا صاحبيّ دَعَاني وكُفّا عن شرب ما تسقياني بها أن أموت موتاً ثاني

شق طولاً قطعته بالتخابِ شوق بُدُلْتُه ببوسِ عِسَابِ

### ٦٠١٧ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد أَبُو عَبْد اللَّه الرَّزَاز

حكى عنه أَبُو الفرج مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عُثْمَان الزُّمَلْكاني.

قرات بخط أبي الفرج الزَّمَلْكاني، حَدَّثَني أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن أَحْمَد الرَّزَّاز قال: دخلتُ على أبي مُحَمَّد الشريف الكوفي داره التي عند قناة صالح، وإذا عنده جماعة يتفاوضون في البركات، فبين مصدِّق ومكذِّب، قال: فقال لي الشريف: ما تقول أنتَ يا أبا عَبْد الله؟ قال: قلتُ: ما أدري ما يقولون، أنا كنت مع أمي في دارنا، وأنا صبي فرأيتها قد

<sup>(</sup>١) عجزه في يتيمة الدهر: مخيّراً محلّما. (٢) في يتيمة الدهر: نحراً ووجهاً وفعا.

 <sup>(</sup>٣) فوات الوفيات ٣/ ٢٤٠ والوافي بالوفيات ٢/ ٥٣.

جعلت سمناً في قِدْر لتسخنه، فجعل السمن يفور، وهي تغرف منه وتجعله في أواني قال: فجاءت امرأة فدخلت من باب الدار، فلما رأت ذلك السمن يفور شهقت له، فَسَكَنَ قال: وسألت أبا عَبْد اللّه كم يجي من ربع الرزّ إذا أزرع؟ قال: كان يجيئنا من ربع أوفر من مائة غَرّارة، فأما اليوم فلا.

### ٦٠١٨ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد الجلاّب

حكى عن أبي صالح بن جُمَيْع الصَّيْدَاوي.

حكى عنه أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن إدريس الحافظ.

أَخْبَرَنِي أَبُو الحسن مُحَمَّد بن أميرك الحُسنيني - بهَرَاة - أَنْبَأَنَا أَبُو الفتح مُحَمَّد بن أَحْمَد ابن عَبْد الله بن مُحَمَّد بن إسْمَاعيل بن سلة الأصبهاني (١) المعروف بسَمْكُويه، أنشدني عَبْد الصَّمد بن صالح ـ ببخارى ـ أنشدني الحافظ أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن إدريس، أنشدني مُحَمَّد بن أَحْمَد الجلاّب بدمشق، أنشدني أبُو صالح بن جُمَيْع بصيدا:

> طُوبي لمن رُزق القَنَاعة وأفاد معرفة وطاعة عنه وصَلَّى في جماعة فحبهم نعم البضاعة وحييهم وفتى الشجاعة وبحت عترته الشفاعة فيهم كمقدار النخاعة

وننفسي مُنضِلاّتِ النهبوي وأحبّ أصحاب النبي أرجو بحب محمد مقدار من يغتابني

#### ٦٠١٩ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد أَبُو العباس النحوي

أظنه نيسابورياً.

قدم بدمشق حاجًا، وحدَّث بها عن أبي مُحَمَّد عَبْد اللَّه بن مُحَمَّد بن عَلي بن زياد العدل.

سمع منها بها أبُو الوليد الحسن بن مُحَمَّد الدَّرْبَنْدي.

٦٠٢٠ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد أَبُو بَكْر الهَرَوِي الخَفَّاف قدم دمشق، وحدَّث بها عن أبي عَبْد الرَّحمن السلمي.

<sup>(</sup>١) ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٦/١٩.

روى عنه: عَبْد العزيز الكتّاني.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأَكْفَاني، حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّد الكِتَّاني، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن أَحْمَد الخَفَّاف الهَرَوِي، قدم علينا، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْد الرَّحَمن مُحَمَّد بن الحُسَيْن السَّلمي، حَدَّثَنَا مُحَمَّد ابن إِسْحَاق الضَّبَعي، حَدَّثَنَا الحسَن بن عَلي بن زياد، حَدَّثَنَا ابن أَبي أُويس، حَدَّثَني ابن أبن إِسْحَاق الضَّبَعي، حَدَّثَنَا الحسَن بن عَلي بن زياد، حَدَّثَنَا ابن أَبي أُويب، حَدَّثَنَا الحسَن بن عَلي بن بَرُرْج (٢) قال: سمعت أبا هريرة يقول: وَهْب، عَن سعيد بن أَبي أيوب عن عَبْد اللّه (١) بن بَرُرْج (٢) قال: سمعت أبا هريرة يقول:

قال رَسُول الله ﷺ: «ما أخاف على أمّتي إلاّ ضعف اليقين، [١٠٨٤١].

[قال ابن عساكر:] هكذا في كتابي، وهو خطأ، أظنه من الكتَّاني، وصوابه عَبْد الرَّحمن ابن بَزُرج<sup>(٣)</sup>.

وقد أخْبَرَنَاه عالياً على الصواب أَبُو عَبْد اللّه الحُسَيْن بن عَبْد الملك، أَنْبَأَنَا أَبُو طاهر ابن مَحْمُود، أَنْبَأَنَا أَبُو بن المقرىء، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن الحسن بن قُتَيبة، حَدَّثَنَا حَرْمَلة بن يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابن وَهْب، أَخْبَرَني سعيد بن أَبي أيوب، عَن عَبْد الرَّحمن بن بُزْرُج قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رَسُول الله ﷺ: «ما أخاف على أمّتي إلا ضعف اليقين» [١٠٨٤٢].

### ٦٠٢١ - مُحَمَّد بن أَحْمَد أَبُو المُظَفَّر التَّمِيمِي المَرْوَرُوذَي الفقيه الشافعي الواعظ

قدم دمشق، وحدَّث بها وبغيرها، وعاد إلى بلده، وحدَّث به عن أبي مُحَمَّد بن أبي نصر، وأبي عَبْد الله مُحَمَّد بن مُحَمَّد الخازمي، وأبي مُحَمَّد الحسَن بن أَحْمَد بن إِبْرَاهيم (٤) بن فِرَاس، وأبي الفضل عَبْد السّلام بن عَبْد الصَّمد، وأبي طاهر مُحَمَّد بن الحارث، وأبي القاسم إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد الساهي، والقاضي أبي عَبْد الله مُحَمَّد بن عَبْد العزيز المعروف بالشريحي.

روى عنه: عَبْد العزيز الكتَّاني، وعَلي بن الخَضِر، وأَبُو المُظَفَّر عَبْد الجليل بن عَبْد الجبّار المَرْوَرُّوذي، وأَبُو مُحَمَّد الحُسَيْن بن مسعود بن مُحَمَّد البغوي، ثم المَرْوَرُّوذي الفَرّاء.

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد هبة الله بن أَحْمَد، حَدَّثَنَا عَبْد العزيز بن أَحْمَد، أَنْبَأْنَا أَبُو المُظَفّر

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل وم وت ود، وسينبه المصنف في آخر الحديث إلى الصواب.

<sup>(</sup>٢) برزج ضبطت بفتح الباء المعجمة بواحدة وبعد زاي مضمومة وراء ساكنة (الاكمال ٢٥٦/١).

<sup>(</sup>٣) ترجمه ابن ماكولا في الاكمال ٢٥٦/١ عبد الرحمن بن بزرج/ الفارسي مولى أم حبيبة زوج النبي ﷺ يروي عن أبي هريرة روى عنه سعيد بن أبي أيوب، قاله ابن يونس.

<sup>(</sup>٤) قوله: «بن إبراهيم» استدرك على هامش ت.

مُحَمَّد بن أَحْمَد التَّمِيْمِي المَرْوَرُّوذي الواعظ، قدم علينا قراءة عليه، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد ابن مُحَمَّد بن خازم الخازمي الحافظ، حَدَّثَنَا أَبُو عَلِي الحُسَيْن بن عَلَي بن الحُسَيْن بن الحسن ابن أَحْمَد بن عيسى بن سُلَيْمَان التَّمِيْمِي، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاق إِبْرَاهِيم بن هلال بن عمر القرشي، حَدَّثَنَا عَلَي بن الحسن بن شقيق العبدي، حَدَّثَنَا الحُسَيْن بن واقد، حَدَّثَنَا عَبْد الملك بن عُمير قال: سمعت ابن الزبير يخطب يقول: سمعت عمر بن الخطّاب يقول: سمعت رَسُول الله عَلَي بخطب فقال:

«أكرموا أصحابي، ثم الذي يليهم، ثم الذي يليهم، ثم يظهر الكذبُ حتى يشهد الرجلُ ولا يُسْتَشْهَد، ويحلف الرجل ولا يُسْتَخلَف، فمن أحبّ منكم بحبحة الجنّة فليلزم الجماعة، فإنّ الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ولا يخلونَ رجلٌ بامرأةٍ فإنّ الشيطان ثالثهما، ومَنْ سرّته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن المنها.

كان أَبُو المُظَفِّر هذا حيّاً إلى بعد الخمسين وأربعمائة.

#### ٢٠٢٢ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد أَبُو الحكم الأَنْدَلُسي الأنصاري الفقيه

قرات بخط أبي القاسم بن صابر، توفي الشيخ الفقيه أبُو الحكم مُحَمَّد بن أَحْمَد الأَنْصَاري الأَنْدَلُسِي، قدم علينا دمشق في يوم الخميس التاسع عشر من جُمَادى الآخرة من سنة تسع وتسعين وأربعمائة في بيت الخطبة، وكان أشعريّاً.

### ذكر من اسم أبيه أبان من المحمّدين

٦٠٢٣ ـ مُحَمَّد بن أبان بن حُوَيِّ (١) أَبُو عتبة السَّكْسَكي

حدَّث عن الربيع بن حَظَيان، ويزيد بن حاتم.

**روی** عنه: نوح بن عمرو بن حُوَيّ <sup>(۲)</sup>.

٦٠٢٤ ـ مُحَمَّد بن أبان بن عُبَيْد الله بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأُموي له ذكر.

<sup>(</sup>١) ضبطت بحاء مهملة مضمومة وآخره ياء مشددة عن الاكمال ٢/ ٥٧٤.

<sup>(</sup>٢) ترجمه ابن ماكولا في الاكمال ٢/ ٥٧٤.

### ذكر من اسم أبيه إِبْرَاهيم من المحمّدين

## مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن أَخْمَد بن إِسْحَاق أَبُو طاهر الأَصْبَهَاني المحتسب المعروف بالثَّغْري<sup>(١)</sup> (٢)

سمع بدمشق مُحَمَّد بن هارون بن شعيب الأَصْبَهَاني، وأبا الصقر زاهر بن مُحَمَّد بن الفيض الحميري الشَّيْزَري - بشَيْزَر - وأبا بكر بن المنذر صاحب الخلافيات بمكة، وأبا عَبْد الله ابن عيّاش ببغداد، ومُحَمَّد بن سعيد بن مُحَمَّد الطحَّان بواسط، ومُحَمَّد بن القاسم البغدادي الصابوني، وأبا عمرو عُثْمَان بن أَحْمَد بن السماك.

روى عنه: أُبُو نعيم الحافظ.

أَنْبَانا أَبُو عَلَي الحسَن بن أَحْمَد، أَنْبَأْنَا أَبُو نُعَيم أَحْمَد بن عَبْد الله، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن أَحْمَد، حَدَّثَني أَبُو عَلَي مُحَمَّد بن هارون بن شعيب الأَصْبَهاني ـ بدمشق ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن إدريس مُحَمَّد بن هارون بن حسَّان، حَدَّثَنَا أَحْمَد بن يَحْيَىٰ بن الوزير، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن إدريس الشافعي، عَن يَحْيَىٰ بن سُلَيم، عَن جَعْفَر، عَن الشافعي، عَن يَحْيَىٰ بن سُلَيم، عَن جَعْفَر بن مُحَمَّد، عَن أَبيه، عَن عَبْد الله بن جَعْفَر، عَن عَلِي بن أَبي طالب.

أنه خطب الناس يوماً فقال في خطبته: وأعجبُ ما في الإنسان قلبه، وله مواد من الحكمة، وأضداد من خلافها، فإن سنح له الرجاء أولهه الطمع، وإن هاج به الطمع أهلكه الحرص، وإن ملكه اليأس قتله الأسف، وإن عرض له الغضب اشتد به الغيظ، وإن أسعد بالرضا نسي التحفظ، وإن ناله الخوف شغله الحزن، وإن أصابته مصيبة قصمه الجزع، وإن أفاد مالا أطغاه الغني، وإن عضته فاقة شغله البلاء، وإن أجهده الجوع فند به الضعف، فكل تقصير به مضرة، وكل إفراط له مفسد.

قال: فقام إليه رجل ممن كان شهد معه الجمل، فقال: يا أمير المؤمنين أخبرنا عن القَدَر؟ قال: بيتٌ القَدَر؟ فقال: بيتٌ مظلم فلا تدخله، قال: يا أمير المؤمنين، أخبرنا عن القَدَر؟ قال: سرّ الله فلا تتكلفه، قال: يا أمير المؤمنين، أخبرنا عن القَدَر؟ قال: سرّ الله فلا تتكلفه، قال: يا أمير المؤمنين، أخبرنا عن القَدَر؟ قال: أما إذا أبيتَ فإنه أمرّ بين أمرين، لا جبر ولا تفويض،

<sup>(</sup>١) في ذكر أخبار أصبهان: النفري.

قال: يا أمير المؤمنين إنّ فلاناً يقول بالاستطاعة وهو حاضرك، فقال: عليَّ به، فأقاموه، فلما رآه سل من سيفه قدر أربع أصابع فقال: الاستطاعة تملكها مع الله أو من دون الله، وإيّاك أن تقول احدهما فترتد فأضرب عنقك، قال: فما أقول يا أمير المؤمنين؟ قال: قل: أملكها بالله الذي إنْ شاء ملكنيها.

قال: وأَنْبَأَنَا أَبُو نُعَيم (١)، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن هارون الأنصاري، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن هارون(٢)، حَدَّثَنَا أَحْمَد بن يَحْيَىٰ بن الوزير قال:

خرج الشافعي يوماً من سوق القناديل متوجهاً إلى حجرته، فتبعناه، فإذا رجل يسفه (٣) على رجل من أهل العلم، فالتفت إلينا الشافعي فقال: نزّهوا أسماعكم عن استماع الخنا، كما تنزّهون ألسنتكم عن النطق به، فإنّ المستمع شريك القائل، وإنّ السفيه ينظر إلى أخبث شيء في وعائه فيحرص أن يفرغه في أوعيتكم، ولو ردت كلمة السفيه لسعد رادها كما شقي بها قائلها.

أَنْبَانا أَبُو عَلَي الحسَن بن أَحْمَد، وحَدَّثَني أَبُو مسعود الأصبهاني عنه، قال: قال لنا أَبُو نعيم (٤):

مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن أَخْمَد بن إِسْحَاق أَبُو طاهر الثَّغْري<sup>(٥)</sup> المحتسب ابن سبط مُحَمَّد بن ابن يوسف بن عمِّي، توفي في شوال سنة أربع وستين ـ يعني ـ وثلاثمائة، سمع من مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن المنذر النيسابوري بمكة، ومن الحُسَيْن بن يَحْيَىٰ بن عيّاش، وكتب بالشام والعراق الكثه .

٦٠٢٦ ـ مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن أَحْمَد بن يعقوب أَبُو بَكْر السُّوسي

شيخ الصوفية بدمشق، حدَّث بها عن أَبي عَلي مُحَمَّد بن هارون بن شعيب، وأَبي عَبْد الله أَحْمَد بن عطاء الرُّوذباري، ومُحَمَّد بن داود الرقِّي.

روى عنه أَبُو نصر بن الجَبّان، وأَبُو الحُسَيْن بن التَرْجُمان.

<sup>(</sup>١) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء ١٢٣/٩ في أخبار محمد بن إدريس الشافعي.

<sup>(</sup>٢) في حلية الأولياء: حدثنا محمد بن إبراهيم الأنصاري ثنا محمد بن هارون بن حسان ثنا أحمد بن يحيى الوزير.

<sup>(</sup>٣) تقرأ بالأصل: اسبقه؛ والمثبت عن م وت ود، وحلية الأولياء.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان ٢٩٨/٢.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل وم وت ود، وفي ذكر أخبار أصبهان: النفري.

قرات على أبي الفتح نصر الله بن مُحَمَّد الفقيه، عَن أبي الفرج سهل بن بشر، أَنْبَأنَا أَبُو الحُسَيْن مُحَمَّد بن الحسن بن عَلي بن التَّرْجُمان بعسقلان، أَنْبَأنَا مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن أَحْمَد السُّوسي بدمشق، أَنْبَأنَا أَبُو عَبْد الله أَحْمَد بن عطاء الرُّوذباري، أَخْبَرَني أَبُو صالح عَبْد الله بن صالح، حَدَّثَنَا مسبح بن حاتم عن عَبْد الجبّار بن عَبْد الله، حَدَّثَنَا عَبْد الرَّحمن بن مهدي قال: رأيت سفيان الثوري في النوم فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال: لم يكن إلاَّ أن وضعت في اللحد، ووقفت بين يدي الله عز وجل، فحاسبني حساباً يسيراً ثم أمر بي إلى الجنّة، فبينا أنا بين رياحينها وأشجارها لا أسمع حساً ولا حركة، فإذا بصوت يقول: يا سفيان بن سعيد، هل تعلم أنك آثرت الله على نفسك؟ فقلت: أي والله، فأخذتني صواني النثار من كل جانب.

قرات على أبي الفتح أيضاً، عن نصر بن إِبْرَاهيم الزاهد، أَنْبَأْنَا أَبُو الحسَن عَلَي بن عُبَيْد الله الهمداني - إجازة - قال: سمعت أبا الفرج مُحَمَّد بن المُظَفِّر الطَّرَسُوسي - ببيت المقدس - قال:

رأيت عَلي بن أبي طالب في المنام على عجلة من نورٍ، يسير في الهواء فقال لي: يا أبا الفرج أَبُو بَكُر السُّوسي صوفي، قالها ثلاثاً.

قال: وسمعت أبا بكر السُّوسي بدمشق سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة يقول: ما عقدت لنفسي قط على دينارِ ولا درهم، ولا اغتسلت من مباشرة حلال ولا حرام قطّ، فقلت: أكنت تحتلم في المنام؟ قال: كان ذلك قبل دخولي في طريق الجدّ، ثم زال عنّي.

اَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّد الكتَّاني، أَنْبَأْنَا أَخْمَد بن عَلي بن ثابت الحافظ، أَنْبَأْنَا أَبُو سعد أَحْمَد بن مُحَمَّد الماليني، قال: توفي أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم السُّوسي في ذي الحجَّة سنة ست وثمانين وثلاثمائة.

قال أَبُو مُحَمَّد عَبْد العزيز: بدمشق كانت وفاته، وكان شيخ الصوفية، وقد حدَّث به.

وقرات بخط عَبْد المنعم بن عَلي النحوي أنه توفي في يوم الجمعة لاثنتي عشرة ليلة خلت من ذي الحجّة.

٦٠٢٧ ـ مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن أَحْمَد أَبُو بَكْر الإِمَام المُؤَدِّب المعروف بالشراك روى عن أَبِي سُلَيْمَان بن زبر.

روى عنه: عَلَي الحِنّائِي، وعلي بن الخَضِر، وعَبْد العزيز [بن أحمد].

آخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، حَدَّثَنَا عَبْد العزيز بن أَحْمَد، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم المُؤَدِّب و قراءة عليه و حَدَّثَنَا أَبُو سُلَيْمَان مُحَمَّد بن عَبْد الله بن أَحْمَد بن زَبْر، حَدَّثَنَا أَبُو خالد عَبْد العزيز بن معاوية أَبُو عَلي الحسَن بن حبيب بن عَبْد الملك الفقيه، حَدَّثَنَا أَبُو خالد عَبْد العزيز بن معاوية الأسدي و قاضي الرملة و حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن مَخْلَد الحَضْرَمي، حَدَّثَنَا عبّاد بن جُويْرية عن الأوزاعي عن قَتَادة عن أنس عن النبي على قوله: ﴿خَذُوا زينتكم عند كلّ مسجد﴾ (١) قال: «صلّوا في نعالكم» وقد تقدم في ترجمة عَبْد العزيز عالياً (٢).

### مَحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن إِسْحَاق بن إِبْرَاهيم بن صالح بن زياد أَبُو بَكُر العُقَيلي الأَصْبَهَاني (٣)

حدَّث بدمشق عن إِبْرَاهِيم بن عامر بن إِبْرَاهِيم، وأسيد بن عاصم، وعَبْد الله بن أَحْمَد ابن أَجْمَد ابن أَبي مسرّة (٤)، وأبي مسعود أَخْمَد بن الفرات، وإِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد بن حرة.

روى عنه أَبُو أَحْمَد بن عَدِي.

آخُبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنْبَأْنَا أَبُو القَاسم بن مَسْعَدة، أَنْبَأْنَا حمزة بن يوسف، حَدَّثَنَا عَبْد الله بن عدي، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن إِسْحَاق بن إِبْرَاهيم بن صالح ابن زياد أَبُو بَكُر العُقيلي الأَصْبَهَاني بدمشق، حَدَّثَنَا إِبْرَاهيم بن عامر بن إِبْرَاهيم، حَدَّثَني أَبِي عن النعمان بن عَبْد السّلام، عَن سفيان الثوري، عَن يَحْيَىٰ بن سعيد، عَن سُلَيْمَان بن يسار، عَن ابن عبّاس قال: احتجم النبي ﷺ وهو محرم [١٠٨٤٤].

### ٦٠٢٩ ـ مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن أَسَد أَبُو بَكُر الْأَسَدي الصُّوري المعروف بالقَنوي

سمع بدمشق: أبا الجهم بن طلاّب، ومُحَمَّد بن عُثْمَان الأذرعي، وببيروت: مكحولاً<sup>(٥)</sup>، وبصور: جَعْفَر بن مُحَمَّد بن عَلي الهَمَذاني، وعَبْد الجبَّار بن مُحَمَّد بن كوثر الصُّوري، ومُحَمَّد بن المُعَافى بصيدا، ومُحَمَّد بن الحسن بن قُتيبة، وأَحْمَد بن صالح بن مُحَمَّد التميمي، وأبا القاسم نصر بن مُحَمَّد بن يعقوب بن إسْمَاعيل المَوْصلي، وأَحْمَد بن

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف، الآية: ٣١.

<sup>(</sup>٢) راجع تاريخ مدينة دمشق بتحقيقنا ٣٦٢/٣٦ رقم ٤١٤٧.

 <sup>(</sup>٣) ترجمته في ذكر أخبار أصبهان ٢/ ٢٣٢.
 (٤) ترجمته في ذكر أخبار أصبهان ٢/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٥) قوله: «وببيروت: مكحولاً» استدرك على هامش ت، وبعده صح.

بشر بن حبيب، وأَحْمَد بن هاشم البعلبكي، وجَعْفَر بن مُحَمَّد بن شاكر، ومُحَمَّد بن الحُسَيْن المُصَيْن المُصَيْن المُصَيِّد وأَبُو يَحْيَىٰ زكريا بن يَحْيَىٰ الأَذْرَعى.

روى عنه: أَبُو الحُسَيْنِ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عَبْد الرَّحمن المَلطى.

أَخْبَرَنَا أَبُو الفتح نصر الله بن مُحَمَّد الفقيه، حَدَّثَنَا نصر بن إِبْرَاهيم، أَنْبَأَنَا أَبُو القَاسم عَمر بن أَحْمَد الواسطي، أَنْبَأْنَا أَبُو الحُسَيْن مُحَمَّد بن أَحْمَد المَلَطي، حَدَّثَني أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن أَسَد القَنَوي، حَدَّثَنَا ابن قُتَيبة، حَدَّثَنَا أَحْمَد بن البحتري، حَدَّثَنَا ضَمْرَة، عَن بكر ابن إِسْحَاق، عَن فيروز، عَن جابر، عَن أَبِي جَعْفَر مُحَمَّد بن عَلي، قال:

كان النبي على إذا استهل هلال شهر رمضان استقبله بوجهه ثم يقول: «اللّهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والعافية المجللة ودفاع الأسقام، والعون على الصلاة والصيام وتلاوة القرآن، اللّهم سلّمنا لرمضان وسلّمه لنا، وسلّمه منا حتى يخرج رمضان وقد غفرت لنا، ورحمتنا وعفوت عنّا» ثم يقبل على الناس بوجهه، فيقول: «أيّها الناس إنه إذا أهلّ هلال شهر رمضان غُلّت فيه مَرَدة الشياطين، وغلّقت أبواب الجحيم، وفُتحت أبواب الرحمة، ونادى منادٍ من السماء كلّ ليلة: هل من سائلٍ، هل من تائب، هل من مستغفرٍ، اللّهم اعط كل منفق خلفاً (۱)، وكلّ ممسك تلفاً حتى إذا كان يوم الفطر نادى منادٍ من السماء: هذا يوم الجائزة فاغذوا جوائزكم» [مهماء].

قال مُحَمَّد بن عَلي: لا تشبه جوائز الأمراء.

قال (٢): وحَدَّثنا نصر، حَدَّثنا أَبُو القاسم عمَر بن أَخْمَد بن مُحَمَّد الواسطي، أَنْبَأَنَا أَبُو الحُسَيْن مُحَمَّد بن أَخْمَد بن عَبْد الرَّحمن المَلطي، حَدَّثني أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن أَسَد القَنوي، حَدَّثَنَا يزيد بن عِيَاض، عَن صَفْوَان بن سُلَيم، عَن سُلَيْمَان بن يسار، عَن أَبِي هريرة قال: قال رَسُول الله ﷺ:

«ما عُبِد الله بشيء أفضل من الفقه في الدين، والفقيه أشدّ على الشيطان من ألفِ عابدٍ، ولكلّ شيء عماد، وعمادُ هذا الدين الفقه أن أَبُو هريرة: لأن أقعد ساعة في الفقه أحبّ إليّ من [أن] (٣) أحيي ليلة إلى الصباح.

<sup>(</sup>١) في م: خلقاً، تصحيف. (٢) القائل: أبو الفتح نصر الله بن محمد الفقيه.

<sup>(</sup>٣) سقطت من الأصل واستدركت عن: م، وت، ود.

أَنْبَانا أَبُو مُحَمَّد بن صابر، حَدَّثَنَا نصر بن إِبْرَاهيم المقدسي، أَنْبَأْنَا عمر بن أَخمَد، أَنْبَأْنَا المَلَطي، حَدَّثَني أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم الزاهد، وكان قد قارب الماثة، فذكر حديثاً.

### ٦٠٣٠ ـ مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن إِسْمَاعيل بن عَزْرَة أَبُو طَلْحَة الضّبي

روى عن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عبيد بن فيّاض.

روى عنه: أَبُو نصر بن الجَبّان.

قرانا على جدِّي القاضي أبي المُفَضِّل<sup>(۱)</sup> يَحْيَىٰ بن عَلي، عَن عَبْد العزيز بن أَحْمَد، أَنْبَأَنَا أَبُو نصر المُرِّي، حَدَّئَنَا أَبُو طَلْحَة مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن إِسْمَاعيل بن عَزْرَة الضّبِّي، حَدَّئَنَا أَبُو سعيد مُحَمَّد بن أَحْمَد بن فيَّاض، حَدَّثَنَا عَبْد الرَّحمن بن إِبْرَاهيم دُحَيم، حَدَّثَنَا عَبْد الرَّحمن بن إِبْرَاهيم دُحَيم، حَدَّثَنَا عَبْد الرَّحمن بن بشير قال: قال مُحَمَّد بن إِسْحَاق، وحَدَّثَنِي يَحْيَىٰ بن عبّاد، عن أبيه، عن جدته أسماء ابنة أبي بكر.

أنها سمعت رَسُول الله ﷺ يصف سَدْرَة المنتهى فقال: "يسير الراكب في ظل الفنن<sup>(۲)</sup> مائة سنة ـ أو يستظل في الفنن مائة راكب ـ فيها فَراش من ذهبِ كأن ثمرها القِلاَل<sup>)(٣)</sup>.

أَنْبَانا أَبُو مُحَمَّد بن الأَكْفَاني، حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّد الكَتَّاني، حَدَّثَنَا عَبْد الوهَّاب بن عَبْد الله بن الجَبّان، أَنْبَأَنَا أَبُو طَلْحَة مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن إِسْمَاعيل بن عَزْرَة الضّبِي ـ قراءة عليه من أصل كتابه بالشاغور (٤) ـ في سنة خمس وستين وثلاثمائة، بحديثٍ ذكره.

#### ٦٠٣١ - مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن البطّال

هو ابن مسلم، يأتي بعد.

مَحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن جَعْفَر أَبُو عَبْد اللّه الكِرْدي النَّشَابي (٥) المقرىء سمع أبا القاسم بن أبي العلاء، وسهل بن بِشْر، وأبا مُحَمَّد بن فُضَيل، وأبا الفضل بن العُرات، وأبا الحُسَيْن بن الحِنَائي.

<sup>(</sup>١) بالأصل: الفضل، تصحيف، والتصويب عن م، ود، وت.

<sup>(</sup>٢) الفنن: الغصن.

 <sup>(</sup>٣) القلال واحدها قُلة، وهي حبّ يسع مزادة من الماء (النهاية).

<sup>(</sup>٤) الشاغور: محلة بالباب الصغير من دمشق مشهورة، وهي في ظاهر المدينة (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٥) إعجامها مضطرب بالأصل وم وت ود، والمثبت عن مشيخة ابن عساكر ١٧٦/ أ.

وقرأ القرآن بروايات على مقاتل بن مطكود السُّوسي، وأقرأ مدة.

كتبت عنه وكان خيرًا مستوراً.

اَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد اللّه النّشَابي، أَنْبَأْنَا أَبُو القَاسم بن أبي العلاء، أَنْبَأْنَا أَبُو مُحَمَّد بن نصر، أَنْبَأْنَا أَبُو عَلَي مُحَمَّد بن هارون بن شعيب الأنصاري، حَدَّثَني أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ بن مندة الأصبهاني - بأصبهان - حَدَّثَنَا عَبْد اللّه بن داود الأصبهاني، حَدَّثَنَا إِبْرَاهيم بن أيوب، حَدَّثَنَا النعمان بن عَبْد السَّلام، عَن عَنْبَسة - وهو ابن سعيد الرازي - حَدَّثَنَا أَبُو الفضل السامي، عَن حديث راشد بن سعد عن عَبْد اللّه بن بُسْر قال: قال رَسُول الله ﷺ:

«لا تغالوا بالشاء، فإنّما هي سُقيا وليدك، إذا حلبتموها فلا تجهدوها، ودعوا داعية اللبن ـ المراء اللبن ـ المراء

توفي أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم ودفن يوم السبت الرابع عشرمن صَفر سنة خمس وثلاثين وخمسمائة، ودفن بباب الصغير عند قبر بلال رضي الله عنه، وصلّيت على قبره.

٦٠٣٣ ـ مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن الحارث بن خالد بن صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرّة أَبُو عَبْد الله القُرَشي التيمي المدني

حدَّث عن ابن عمر، وابن عبّاس مرسلاً، وعن أنس بن مالك، ومُعَاذ بن عَبْد الرَّحمن التيمي، وعلقمة بن وقَّاص الليثي، وأَبي سَلَمة بن عَبْد الرَّحمن بن عوف، وعَبْد الرَّحمن بن عُثْمَان التيمي، وعطاء بن يسّار، وعروة بن الزبير، وعيسى بن طلحة، وبُسْر بن سعيد.

روى عنه: ابنه موسى، ومُحَمَّد بن مسلم الزهري، ويَحْيَىٰ بن سعيد الأنصاري، وعُمَارة بن غَزيّة، ويزيد بن عَبْد الله بن الهَادِ، وعَبْد الله بن طاووس، وعُبَيْد الله بن عمَر، ومُحَمَّد بن عَجْلاَن، ومُحَمَّد بن إِسْحَاق بن يَسَار، ويَحْيَىٰ بن أيوب المصري، وأسامة بن زيد.

ووفد على عمَر بن عَبْد العزيز .

أَخْبَرَنا أَبُو القاسم بن الحُصَين، أَنْبَأَنَا أَبُو القاسم التنوخي.

<sup>(</sup>۱) ترجمته وأخباره في تهذيب الكمال ۷/۱٦ وتهذيب التهذيب ٥/٧ والتاريخ الكبير ٢٢/١ والجرح والتعديل ٧/ ١٨٤ وميزان الاعتدال ٣/٤٤٥ وتاريخ الإسلام (حوادث سنة ١٠١ ـ ١٢٠) وانظر بهامشه أسماء مصادر أخرى ترجمته.

حفص عمر بن مُحَمَّد بن عَلَي بن الزيَّات، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن عَلَي الضرير، حَدَّثَنَا هارون بن حفص عمر بن مُحَمَّد بن عَلَي بن الزيَّات، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن عَلَي الضرير، حَدَّثَنَا هارون بن عبد الله، حَدَّثَنَا هاشم بن القاسم، حَدَّثَنَا زياد بن عَبْد الله بن عُلاَثة، عَن أَبِيه، عَن موسى بن مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم التيمي عن جابر وأنس، قالا: كان رَسُول الله عَيُ يدعو على الجراد: «اللهم اقتل كباره، وأهلك صغاره، وأفسد بيضه، وأهلك دابره، وخذ بأفواهه عن معايشنا، وأرزاقنا إنّك سميع الدعاء» فقال رجل: يا رَسُول الله تدعو على جند من أجناد الله بقطع دابره؟ فقال رَسُول الله عَيْنَ: «إنّما الجرادُ نثرةُ (۱) حوتٍ في البحر» [۱۰۸٤].

قال زياد: فحَدَّثَني من رأى الحوت ينثره.

أخرجه ابن ماجة عن هارون (٢)، ولم يذكر فيه عَبْد اللَّه أبا زياد.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن الحُصَين، أَنْبَأَنَا أَبُو طالب بن غيلان، حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر الشافعي، حَدَّثَنَا عَبْد الله بن رَوْح المدائني، ومُحَمَّد بن ريح البَزّاز، قالا: حَدَّثَنَا يزيد بن هارون، حَدَّثَنَا يَخْبَىٰ بن سعيد الأنصاري عن مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقَّاص يقول: سمعت عَمْر بن الخطّاب على المنبر يقول: سمعت رَسُول الله ﷺ يقول: «إنّما الأعمال بالنيّة، وإنّما لامرىء ما نوى، فَمَنْ كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله وإلى رسوله، وَمَنْ كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر» [١٠٨٤٨].

رواه مسلم<sup>(٣)</sup> عن أبي بكر بن أبي شَيبة عن يزيد بن هارون .

أَخْبَرَنَا أَبُو الفرج قوام بن زيد بن عيسى، وأَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، قالا: أَنْبَأْنَا أَبُو الحُسَيْن بن النقور، أَنْبَأْنَا أَبُو الحسَن عَلَي بن عمر بن مُحمَّد الحربي، حَدَّثَنَا أَحْمَد بن الحسَن ابن عَبْد الجبَّار، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بن معين، حَدَّثَنَا عمرو بن الربيع بن طارق، حَدَّثَني يَحْيَىٰ بن أيوب، عَن مُحمَّد بن أبت بن شُرَحْبيل، عَن عَبْد الله بن سويد الخطمى، عَن أبى أيوب الأنصاري.

أن رَسُول الله ﷺ قال: «مَنْ كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وَمَنْ كان يؤمن

<sup>(</sup>١) نثرة الحوت: عطسته.

<sup>(</sup>٢) سنن ابن ماجة (٢٨) كتاب الصيد، (٩) باب، رقم ٣٢٢١ (١٠٧٣/١).

<sup>(</sup>٣) تقدم الحديث قريباً، في أخبار محمد بن أحمد بن عبيد بن فياض. وراجع صحيح مسلم (كتاب الإمارة) رقم ١٩٠٧.

بالله واليوم الآخر (١) فلا يدخل الحمام إلاَّ بمئزر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فَلْيَقُلْ خيراً أو ليصمت، مَنْ كان يؤمن بالله واليوم الآخر من نسائكم فلا يدخلن الحمّام» قال: فنميت ذلك إلى عمر بن عبد العزيز في خلافته فأرسل إلى أبي بكر بن عمرو بن حزم: أَنْ سَلْ مُحَمَّد بن ثابت عن حديثه فإنه رضى، فسأله، ثم كتب إلى عمر، فمنع عمر النساء من الحمام.

يَحْيَىٰ بن أيوب قد أدرك مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم غير أني لا أعلم له سماعاً منه، وإنّما يروي عن يَحْيَىٰ بن سعيد، ويزيد بن عَبْد الله بن الهاد عنه.

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، وأَبُو العزّ ثابت بن منصور، قالا: أَنْبَأَنَا أَبُو طاهر أَحْمَلا ابن الحسَن ـ زاد أَبُو البركات وأَبُو الفضل بن خيرون قالا: ـ أَنْبَأَنَا مُحَمَّد بن الحسَن، أَنْبَأَنَا مُحَمَّد بن إِسْحَاق، حَدَّثَنَا خليفة بن خياط قال (٢): مُحَمَّد بن إِسْحَاق، حَدَّثَنَا خليفة بن خياط قال (٢): في الطبقة الرابعة (٣) من أهل المدينة: مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن الحارث بن خالد بن صخر بن عامر بن كعب بن لؤي، أمّه حفصة بنت أبي يَحْيَى، واسمه عمرو، ويكنى أبا عَبْد الله، توفي سنة إحدى وعشرين ومائة.

أَخْبَرَنا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن شجاع، أَنْبَأْنَا أَبُو عمرو بن مندة، أَنْبَأْنَا أَبُو مُحَمَّد بن يَوة، أَنْبَأْنَا أَبُو الحَسَنِ اللَّنْباني (٤)، حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بن أَبِي الدنيا، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن سعد (٥) قال في الطبقة الثالثة من أهل المدينة: مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن الحارث التيمي، تيم قريش، ويكنى أبا عَبْد الله، توفى سنة عشرين ومائة.

قرات على أبي غالب بن البتا، عن أبي مُحَمَّد الجوهري، أَنْبَأْنَا أَبُو عمَر بن حيّوية، أَنْبَأْنَا أَبُو اللهِ عَلَى أَبِي أَسَامة، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن أَبِي أَسَامة، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن سَلَيْمَان بن إِسْحَاق الجَلاّب، حَدَّثَنَا الحارث بن أبي أسامة، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن سعد قال:

في الطبقة الثالثة من أهل المدينة: مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن الحارث التيمي تيم قريش، ويكنى أبا عَبْد الله، توفى سنة عشرين ومائة (٢).

<sup>(</sup>١) من قوله: فليكرم. . إلى هنا سقط من م.

<sup>(</sup>٢) طبقات خليفة بن خيّاط ص ٤٤٥ رقم ٢٢٣٨.

 <sup>(</sup>٣) جاء ذكره في الطبقة الثالثة من طبقات أهل المدينة في طبقات خليفة.

<sup>(</sup>٤) بالأصل ود: اللبناني، بتقديم الباء تصحيف، والتصويب اللنباني، بتقديم النون عن م وت.

<sup>(</sup>٥) الخبر برواية ابن أبي الدنيا ليس في الطبقات الكبرى المطبوع لابن سعد.

<sup>(</sup>٦) هذا الخبر ليس في الطبقات الكبرى المطبوع لابن سعد.

قرات على أبي غالب بن البنا، عن أبي مُحَمَّد الجوهري، أَنْبَأَنَا أَبُو عمَر بن حيّوية، أَنْبَأَنَا أَبُو عمَر بن حيّوية، أَنْبَأَنَا أَبُو سُلَيْمَان بن إِسْحَاق الجَلاّب، حَدَّثَنَا الحارث بن أبي أسامة، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن سعد قال(١):

في الطبقة الثالثة من أهل المدينة: مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن الحارث بن خالد بن صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرّة، وأمّه حفصة بنت أبي يَحْيَىٰ، واسمه عمرو<sup>(۲)</sup>، وكان من قدماء موالي بني تيم، وهم<sup>(۳)</sup> عدد بالمدينة، ثم انتموا إليهم حديثاً من الزمان، فولد مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم، وإِسْحَاق، وأمّهم أم مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم، وإِسْحَاق، وأمّهم أم عيسى بنت عمران بن أبي يَحْيَىٰ.

قال مُحَمَّد بن عمَر: وكان مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم يكنى أبا عَبْد الله، وكان جده الحارث بن خالد من المهاجرين الأوّلين، توفي مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم سنة عشرين وماثة بالمدينة في آخر خلافة هشام بن عَبْد الملك، وكان مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم ثقة كثير الحديث.

آئنبانا أَبُو الغنائم مُحَمَّد بن عَلي، ثم حَدَّثَنَا أَبُو الفضل بن ناصر، أَنْبَانَا أَبُو الحُسَيْن المبارك بن عَبْد الجبَّار، وأَبُو الغنائم واللفظ له وقالا: أَنْبَأْنَا أَبُو أَخْمَد الغُنْدَجاني، أَنْبَأْنَا أَحْمَد المبارك بن عَبْد الجبَّار، وأَبُو الغنائم واللفظ له وقالا: أَنْبَأْنَا أَبُو أَخْمَد بن إِبْرَاهيم بن الحارث بن ابن عَبْدَان، أَنْبَأْنَا مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن الحارث بن خالد التيمي، مدني (٥)، سمع علقمة بن وقاص، وأبا سلمة، سمع منه يَحْيَىٰ بن سعيد الأنصاري، ومُحَمَّد بن إِسْحَاق.

قال أَحْمَد: حَدَّثَنَا زيد بن الحُبَابِ قال: أَخْبَرَني يَخْيَىٰ بن أيوب، عَن يزيد بن الهاد، عَن مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن الحارث، وكان أَبُوه من المهاجرين الأوّلين.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحُسَيْنِ القاضي، وأَبُو عَبْد اللّه الأديب ـ إذناً ـ قالا: أَنْبَأَنَا أَبُو القاسم بن مندة، أَنْبَأَنَا أَبُو عَلى ـ إجازة ـ.

 <sup>(</sup>١) ترجمته سقطت من الطبقات الكبرى المطبوع لابن سعد، وهي ضمن القسم الضائع من طبقات أهل المدينة.
 ومن طريق ابن سعد روي الخبر في تهذيب الكمال ٢١/٨ ـ ٩ والجزء الأخير منه في سير أعلام النبلاء ٥/ ٢٩٥.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل وم وت ود، وفي تهذيب الكمال: (عمير) وتقدم عن خليفة بن خياط: عمرو.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل وم وت ود وتهذيب الكمال، وفي المختصر: ولهم.

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير ١/٢٢.

<sup>(</sup>٥) في التاريخ الكبير: مديني.

ح قال: وأَنْبَأْنَا أَبُو طاهر بن سَلَمة، أَنْبَأْنَا عَلي، قالا: أَنْبَأْنَا ابن أبي حاتم قال(١):

مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن الحارث يكنى أبا عَبْد الله، وهو إِبْرَاهيم بن الحارث بن خالد التيمي، روى عن ابن عمر مرسلاً، وابن عبّاس مرسلاً، وعن أنس بن مالك، وعن الغفاري، وللغفاري صحبة، وعن مُعاذ بن عَبْد الرَّحمن التيمي، وعن علقمة بن وقاص، وأبي سَلَمة بن عَبْد الرَّحمن، وعَبْد الرَّحمن بن عُثْمَان التيمي، وعطاء بن يَسَار، روى عنه الزهري، ويَحْيَىٰ ابن سعيد الأنصاري، وعُمَارة بن غَزيّة، ويزيد بن الهاد، وعَبْد الله بن طاوس، وعُبَيْد الله بن عمر، ومُحَمَّد بن عجلان، ومُحَمَّد بن إِسْحَاق بن يَسَار، سمعت أبي يقول ذلك.

أَنْبَانا أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن أَبِي عَلَي، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُر الصفّار، أَنْبَأَنَا أَحُمَد بن عَلي بن منجُوية، أَنْبَأَنَا أَبُو أَحْمَد الحاكم قال: أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن الحارث بن خالد بن صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرّة بن كعب بن لؤي التيمي القُرشي المدني، وأمّه حفصة بنت أبي يَحْيَىٰ، واسم أبي يَحْيَىٰ عمرو، سمع ابن عمر، وأنس بن مالك، روى عنه يَحْيَىٰ بن سعيد الأنصاري، ومُحَمَّد بن إِسْحَاق، ويزيد بن الهاد، ويقال: كان أَبُوه من المهاجرين الأوّلين، كنّاه خليفة.

أَخْبَرَنا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، أَنْبَأْنَا الفضل المقدسي، أَنْبَأْنَا مسعود بن ناصر، أَنْبَأْنَا عبد الملك بن الحسن، أَنْبَأْنَا أَبُو نصر البخاري قال (٢): مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن الحارث بن خالد بن صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرّة بن كعب بن لؤي، أَبُو عَبْد الله التّيمي القرشي المدني، سمع علقمة بن وقّاص، وأبا سَلَمة، وعروة بن الزبير، وعيسى بن طلحة، وبُسْر بن سعيد، روى عنه يَحْيَىٰ بن سعيد الأنصاري، ويَحْيَىٰ بن أبي كثير، ويزيد بن الهاد في: «بدء الوحي» و«تفسير سورة المؤمن».

قال ابن سعد: قال الواقدي: توفي سنة عشرين ومائة، وقال ابن نُمَير مثله.

قرات على أبي غالب بن البنّا، عن أبي مُحَمَّد الجوهري، أَنْبَأْنَا أَبُو عمَر بن حيّوية، أَنْبَأْنَا إِسْحَاق بن إِبْرَاهيم الجَلاّب، أَنْبَأْنَا الحارث بن أبي أسامة، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن سعد<sup>(٣)</sup>، أَنْبَأْنَا مُحَمَّد بن إبْرَاهيم بن الحارث التيمي عن أبيه قال:

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ١/ ١٨٤.

<sup>(</sup>٢) راجع كتاب الجمع بين رجال الصحيحين ٢/ ٤٣٤ رقم ١٦٦٢.

<sup>(</sup>٣) لم أعثر على الخبر في الطبقات الكبرى المطبوع لابن سعد.

رأيت سعد بن أبي وقَّاص وابن عمَر يأخذان برمَّانة المنبر ثم ينصرفان.

أَخْبَرَنَا (١) أَبُو الحسَن السُّلمي، حَدَّثَنَا عَبْد العزيز الكتاني، أَنْبَأْنَا أَبُو مُحَمَّد بن أَبِي نصر، أَنْبَأْنَا أَبُو الميمون البَجَلي، حَدَّثَنَا أَبُو زُرعة، أَخْبَرَني هارون بن سعيد ـ يعني الأَيْلي في كتابه إلي حَدَّثَنَا ابن وَهْب، حَدَّثَني أسامة بن زيد أن مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم التيمي قال: كنت أرى عَبْد الله بن عمر يخرج إذا زالت الشمس، فيصلي اثنتي عشرة (٢) ركعة قبل الظهر قال: فجئت يوماً فسألني: من أنت؟ فانتسبت له، وقال: كان جدّك من مهاجرة أرض الحبش.

قال أَبُو زرعة: مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم التيمي رأى ابن عمر (٣).

آئنبانا أَبُو الغنائم مُحَمَّد بن عَلي، ثم حَدَّثَنَا أَبُو الفضل بن ناصر، أَنْبَأَنَا المبارك بن عَبْد الجبَّار، ومُحَمَّد بن عَلي ـ واللفظ له ـ قالا: أَنْبَأَنَا أَبُو أَخْمَد الغُنْدَجاني، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُر الشيرازي، أَنْبَأَنَا أَبُو الحسن المقرىء، أَنْبَأَنَا البخاري<sup>(3)</sup>، حَدَّثَني عمرو بن خالد، حَدَّثَنَا ابن الشيرازي، خَدَّثَني أسامة: أنّ مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم التيمي حدَّثه قال: لما قرأتُ القرآن وأنا فتى لزمت المسجد، فكنت أصلي عند طريق عمر (٥) بن الخطّاب في المسجد، وكنت أرى عَبْد لزمت المسجد، فحنته يوماً فسألني مَن الله بن عمر يخرج إذا زالت الشمس فيصلي ثنتي عشرة ركعة ثم يقعد، فجئته يوماً فسألني مَن أنا؟ فانتسبت له، قال: جدك من مهاجرة الحبشة، فأثنى القوم عليّ خيراً فنهاهم (٦).

أَخْبَرَنَاه (٧) عالياً أَبُو عَبْد الله الحُسَيْن بن عَبْد الملك، أَنْبَانَا أَبُو طاهر أَحْمَد بن مَحْمُود، أَنْبَانَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن عَلي، أَنْبَانَا مُحَمَّد بن الحسَن بن قُتيبة، حَدَّثَنَا حَرْمَلة بن يَحْيَى، أَنْبَانَا عَبْد الله بن وَهْب، أَخْبَرَني أسامة: أنّ مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن الحارث التيمى حدَّثه قال:

لما قرأت القرآن وأنا فتى لزمت المسجد، قال: وكنت أصلّي عند طريق عمر بن الخطّاب إلى المسجد، قال: وكنت أرى عَبْد الله بن عمر يخرج إذا زالت الشمس إلى المسجد فيصلّي ثلاث عشرة ركعة قبل الظهر ثم يقعد، فجئته يوماً فسألني من أنا؟ فانتسبت

<sup>(</sup>١) كتب فوقها بالأصل وم وت: ملحق. (٢) بالأصل وم وت ود: اثني عشر.

<sup>(</sup>٣) كتب بعدها بالأصل وم: إلى. (٤) رواه البخاري في التاريخ الكبير ١/ ٢٢\_ ٢٣.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل وم وت ود، وفي التاريخ الكبير: عند طريق آل عمر بن الخطاب إلى المسجد.

<sup>(</sup>٦) غير مقروءة بالأصل، والمثبت عن م وت ود.

<sup>(</sup>٧) كتب فوقها بالأصل وم وت: ملحق.

له، قال؛ كان جدك من مهاجرة الحبشة، فأثنى القوم عليّ خيراً، فأشار إليهم بيده أن لا تفعلوا، ونهاهم، وقال لي: ذلك خير لك.

أَخْبَرَنا أَبُو البركات الأنماطي، أَنْبَأَنَا ثابت بن بُنْدَار، والمبارك بن عَبْد الجبار، قالا: أَنْبَأَنَا الحُسَيْن بن جَعْفَر ـ زاد المبارك ومُحَمَّد بن الحُسَيْن قالا: ـ أَنْبَأْنَا الوليد بن بكر، أَنْبَأْنَا عَلي بن أَخْمَد بن عَبْد الله العِجْلي، أَنْبَأْنَا أَبِي أَبُو الحسَن قال (١): مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم التيمي، مدني، ثقة.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحُسَيْن ـ إذناً ـ وأَبُو عَبْد الله ـ مشافهة ـ قالا: أَنْبَانَا أَبُو القَاسم، أَنْبَأَنَا حَمْد ـ إجازة ـ.

ح قال: وأَنْبَأْنَا أَبُو طاهر، أَنْبَأْنَا عَلي، قالا: أَنْبَأْنَا ابن أَبِي حاتم قال<sup>(٢)</sup>: ذكره أبي عن إسْحَاق بن منصور، عَن يَحْيَىٰ بن معين أنه قال: مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن الحارث ثقة، سألت أبي عن مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم التيمي؟ فقال: ثقة.

أَنْبَانا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، حَدَّثَنَا عَبْد العزيز بن أَخْمَد الكَتَّاني، أَنْبَأَنَا عَلي بن الحسن الرَّبعي، ورَشَأ بن نظيف، قالا: أَنْبَأَنَا أَبُو الفتح مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم، أَنْبَأَنَا مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن داود الكَرَجي، حَدَّثَنَا عَبْد الرَّحمن بن يوسف بن خِرَاش قال: مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن الحارث التيمي ثقة (٣).

وقرات على أبي القاسم بن عَبْدَان، عَن أبي عَبْد الله مُحَمَّد بن عَلي الفَرّاء، أَنْبَأْنَا رَشَأَ ابن نظيف، أَنْبَأْنَا أَبُو الفتح، أَنْبَأْنَا أَبُو بَكْر، حَدَّثَنَا عَبْد الرَّحمن بن يوسف: قال موسى بن مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن الحارث التيمي عن أبيه عن السَّلُولي، هذا حديث منكر، مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم ثقة، والسَّلُولي لا أعرفه.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنْبَأَنَا أَبُو القَاسِم بن البُسْري، أَنْبَأَنَا أَبُو طاهر المُخَلِّص ـ إجازة ـ حَدَّثَنَا عُبَيْد الله بن عَبْد الرَّحمن السّكري، أَخْبَرَني عَبْد الرَّحمن بن مُحَمَّد ابن المغيرة، حَدَّثَني أَبِي، حَدَّثَني أَبُو عُبَيد القاسم بن سَلام، قال: سنة تسع عشرة وماثة فيها

<sup>(</sup>١) رواه العجلي في تاريخ الثقات ص ٤٠٠ رقم ١٤٣٢.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٧/ ١٨٤.

<sup>(</sup>٣) تهذیب الکمال ۱٦/۹ وسیر أعلام النبلاء ٥/ ٢٩٥.

توفي مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم التيمي أَبُو عَبْد اللَّه (١).

أَخْبَرَنا (٢) أَبُو السعود بن المُجلي، حَدَّثَنَا أَبُو الحُسَيْن بن المهتدي.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الحُسَيْن بن أَبِي يَعْلَى، أَنْبَأْنَا أَبِي، قالا: أَنْبَأْنَا عُبَيْد اللّه بن أَحْمَد الصَيْدَلاني، أَنْبَأْنَا مُحَمَّد بن مخلد (٣) قال: قرأت على عَلي بن عمرو الأنصاري حدَّثكم الهيشم ابن عدي قال: مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن الحارث التيمي في سنة عشرين ومائة ـ يعني ـ مات.

أَخْبَرَنا أَبُو الأعزّ قراتكين بن الأسعد، أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنْبَأَنَا أَبُو الحسَن عَلي ابن مُحَمَّد، أَنْبَأَنَا مُحَمَّد بن الحُسَيْن بن شهريار، حَدَّثَنَا أَبُو حفص الفلاّس قال: ومات مُحَمَّد ابن إِبْرَاهيم بن الحارث سنة عشرين ومائة.

قرأت على أبي مُحَمَّد السّلمي، عَن أبي مُحَمَّد التميمي، أَنْبَأْنَا مكي بن مُحَمَّد، أَنْبَأْنَا وَاللهُ مَا أَبُوا اللهُ ال

قرات على أبي مُحَمَّد بن حمزة، عَن أبي مُحَمَّد الكتاني، أَنْبَأْنَا أَبُو مُحَمَّد بن أبي نصر، أَنْبَأْنَا عَلي بن أَخْمَد المقابري، أَنْبَأْنَا مُوسى بن إِسْحَاق الأنصاري، أَنْبَأْنَا مُحَمَّد بن عَبْد الله قال:

مات مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن الحارث التيمي سنة عشرين ومائة.

أَخْبَرَنَا أَبُو غالب مُحَمَّد بن الحسَن، أَنْبَأَنَا أَبُو الحسَن السِّيرافي، أَنْبَأَنَا أَحْمَد بن إِسْحَاق، حَدَّثَنَا خَلِفة قال (٧): سنة إحدى وعشرين ومائة فيها مات مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم التيمي.

<sup>(</sup>۱) تهذیب الکمال ۹/۱٦.

<sup>(</sup>٢) كتب فوقها في الأصل وم وت: ملحق.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: خالد، والمثبت عن م وت ود.

<sup>(</sup>٤) سقطت «أبو» من م.

<sup>(</sup>٥) كتبت اللفظة فوق الكلام بين السطرين بالأصل.

<sup>(</sup>٦) بالأصل: التميمي، تصحيف، والمثبت عن م، وت، ود.

<sup>(</sup>٧) تاريخ خليفة بن خيّاط ص ٣٥٢ (ت. العمري) وعن خليفة في تهذيب الكمال ٩/١٦ وسير أعلام النبلاء ٥/ ٢٩٥.

### ٦٠٣٤ - مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم بن الحُسَيْن بن عَبْد الله بن عَبْد الرَّحمن آبُو العبّاس الحِتَائي (١)

أصله من حلب، وهو والد أبي (7) الحسن (7) وأبي إِسْحَاق، وأبي القاسم (1). حدَّث عن أبي بكر بن أبي الحديد.

روى عنه: ابنه أَبُو الحُسَيْن (٥).

قرات بخط أبي الحسن الحِنائي، وأَنْبَأنيه أَبُو مُحَمَّد هبة الله بن أَحْمَد، حَدَّثَنَا عَبْد العزيز بن أَحْمَد، أَنْبَأْنَا عَلَي بن مُحَمَّد، أَنْبَأْنَا أَبِي أَبُو العبّاس مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم رضي الله عنه، حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر عَبْد الله بن زَبْر القاضي، حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الله بن زَبْر القاضي، حَدَّثَنَا الهيثم بن سهل، حَدَّثَنَا حمّاد بن زيد، عَن أَبِي عِمْرَان الجَوْنِي، عن عَبْد الله بن الصّامت، عَن أبي ذِر قال:

قلت: يا رَسُول الله، الرجل يعمل العمل الصالح لنفسه ويحمده الناس، قال: «تلك عاجل بشرى المؤمن»[١٠٨٤٩].

عَبْد اللَّه بن أَحْمَد: هو أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن أَحْمَد بن أَبي الحديد، دلَّسه الحِنَّائي لنزوله.

أَخْبَرَنَاه عالياً أَبُو الحسن الفقيه الشافعي، أَنْبَأْنَا أَبُو الحسن بن أبي الحديد، أَنْبَأْنَا جدي أَبُو بَكُر بن زَبْر فذكر مثله.

#### ٦٠٣٥ ـ مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن أَبي حمزة

حكى عن أبي حفص عمر بن سعيد بن البُرّي.

روى عنه: أَبُو أَحْمَد بن بكر الطُّبَرَاني (٦).

أَخْبَرَنا أَبُو سعد أَحْمَد بن مُحَمَّد بن البغدادي، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن الحسن بن

 <sup>(</sup>١) الأنساب (الحنائي)، هذه النسبة بكسر الحاء، نسبة إلى بيع الحناء وهو نبت يخضبون به الأطراف، ترجم لابنه
الحسين.

<sup>(</sup>٢) بالأصل وم: «والدي الحسن» والمثبت عن د، وت.

<sup>(</sup>٣) أبو الحسن اسمه على بن محمد بن إبراهيم بن حسين، ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٧/ ٥٦٥.

<sup>(</sup>٤) وأبو القاسم اسمه الحسين بن محمد بن إبراهيم بن الحسين، ترجّمته في سير أعلام النبلاء ١٣٠/١٨ وفي الأنساب كناه: أبا عبد الله.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل وم وت ود: (أبو الحسين) ولعل الصواب: (أبو الحسن).

<sup>(</sup>٦) واسمه عبد الله بن بكر بن محمد الطبراني، أبو أحمد، ترجمته في تاريخ بغداد ٩/ ٤٢٣ وفيه: ابن أبي بكر.

مُحَمَّد بن سُلَيم، حَدَّثَنَا أَبُو العباس أَحْمَد بن مُحَمَّد بن يوسف بن مردة، أَنْبَأَنَا أَبُو أَحْمَد عَبْد الله بن بكر ـ بالأَكُوَاخ ـ حَدَّثَني مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن أبي حمزة، وحبان (١) الحرم سابي (٢) قالا: سمعنا أبا حفص بن البُرِّي يقول:

سمعت المعلِّم ـ يعني ـ ابن سيّد حَمْدُويه يقول: مجلسان ما شهدتهما من عمري: مجلساً من مجالس هؤلاء المخنثين ولا مجلساً من مجالس الصوفيّة.

٦٠٣٦ - مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن زياد أَبُو عَبْد الله الإِسْكَنْدَرَاني الفقيه المالكي (٣) يعرف بابن المَوَّاز.

مصنّف على مذهب مالك بن أنس، قدم دمشق.

روى عنه: ابنه أَبُو القَاسم بكر بن مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم، وأَبُو الحسَن عَلي بن أَبي مطر<sup>(٤)</sup> الإِسْكَنْدَرَاني.

قدم دمشق مع أَحْمَد بن طولون سنة تسع وستين ومائتين لمّا قدمها لخلع الموفّق (٥٠).

وذكره أَبُو العباس الوليد بن بكر الأندلسي الحافظ في تسمية الفقهاء من أصحاب مالك، فقال:

مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم بن المَوَّاز أَبُو عَبْد اللّه كان بالاسكندرية، تفقه بابن الماجشون (١)، وابن عَبْد الحكم، واعتمد على أصبغ (٧)، وهو أجلَّ من مُحَمَّد بن عَبْد اللّه بن عَبْد الحكم (١٠)، ومن مُحَمَّد بن سحنون (٩) في نمط مُحَمَّد بن عبدوس (١٠) في التفريعات (١١)،

<sup>(</sup>١) بدون إعجام بالأصل، وفي م: •حيان، والمثبت عن ت ود.

 <sup>(</sup>٢) كذا رسمها بالأصل ود وت وفوقها ضبة، وفي م: ﴿سَانِ».

<sup>(</sup>٣) ترجمته في الوافي بالوفيات ١/ ٣٣٥ سير أعلام النبلاء ٦٦/٢ والعبر ٢/٦٦ وشذرات الذهب ٢/١٧٧.

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء ٦/١٣ وفيه: علي بن عبد الله بن أبي مطر.

<sup>(</sup>٥) سير أعلام النبلاء ٦/١٣.

<sup>(</sup>٦) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله، أبو مروان تلميذ مالك، ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٠/٣٥٩.

<sup>(</sup>٧) هو أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع، أبو عبد الله المصري، ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٠/ ٦٥٦.

<sup>(</sup>۸) ترجمته في تهذيب الكمال ١٦/ ٤٣٠.

<sup>(</sup>٩) هو محمد بن عبد السَّلام بن سعيد، أبو عبد اللَّه التنوخي، ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٣/ ٦٠.

<sup>(</sup>١٠) محمد بن إبراهيم أبو عبد اللَّه فقيه المغرب، ترجمته في سير الأعلام ٦٣/١٣.

<sup>(</sup>١١) كذا العبارة بالأصل وت، وفي م ود: في نمط محمد بن عبدوس في كثرة الحفظ، وأعوص من ابن عبدوس في التفريعات.

فالعمل بمصر مستقر على قول ابن المَوَّاز، وبالقيروان والأندلس على قول سحنون، وربما تابع أَصبغ بن الفرج في تخطئة ابن القاسم، وصوَّح بذلك في كتبه، وهو في جملة أَصبغ لأن مداره عليه في كتبه.

كتب إليَّ أَبُو مُحَمَّد حمزة بن العبّاس، وأَبُو الفضل أَحْمَد بن مُحَمَّد بن الحسن، وحَدَّثَني أَبُو بَكُر اللفتواني عنهما، قالا: أَنْبَأْنَا أَبُو بَكُر الباطرقاني، أَنْبَأْنَا أَبُو عَبْد الله بن مندة قال: قال لنا أَبُو سعيد بن يونس: مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن زياد الإِسْكَنْدَرَاني مولى قيس، يكنى أبا عَبْد الله، كانت له تصانيف في الفقه على مذهب مالك، كتب إليّ عَلي بن أبي مطر الإِسْكَنْدَرَاني، قال: توفي مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم المَوَّاز بدمشق سنة تسع وستين ومائتين، قال أَبُو سعيد: آخر من حدَّث عنه ابن أبي مطر.

[اخبرنا (۱) أبو القاسم بن السمرقندي قال قال لنا أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي الفقيه، في كتاب طبقات الفقهاء من أصحاب مالك:

ومنهم أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن المواز، كان بالاسكندرية تفقه بابن الماجشون وابن عبد الحكم واعتمد على أصبغ، وطلب في المحفة، فخرج من الاسكندرية هارباً إلى الشام، ولزم حصناً من حصونها حتى مات، وذلك سنة إحدى وثمانين ومئتين (٢)، والمعول بمصر على قوله].

### ٦٠٣٧ ـ مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن زياد بن عَبْد الله بن مَيْمُون بن مِهْرَان أَبُو عَبْد الله الرَّازِي

حدَّث بدمشق وحلب سنة تسعين ومائتين عن مُحمَّد بن مهران الحمّال، وأبي مصعب الزهري، وأخمَد بن خُليد الكَزماني، وأخمَد بن حنبل، ويَحْيَىٰ بن معين، وأبي كُريب، ومُحمَّد بن عبد الأعلى الصَّنعاني، وسهل بن عُثمَان العسكري، وإِبْرَاهيم بن عَبْد الحميد، وعَلي بن الأزهر الرَّازِي، ومُحمَّد بن عَبْد الرَّحمن بن عَبْد الله الرَّازِي، وبدمشق سمع منه.

<sup>(</sup>١) الخبر التالي سقط من الأصل، واستدرك عن م وت ود، واللفظ عن م.

<sup>(</sup>٢) وصحح الذهبي في سير أعلام النبلاء وفاته سنة ٢٦٩.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في تاريخ بغداد ٢٠٤/١ وميزان الاعتدال ٣/ ٤٤٨ وسير أعلام النبلاء ٤٥٨/١٤ والمنتظم ٢٥٨/١٣ والعبر ٢/ ١٥٧ ولسان الميزان ٥/ ٢ وشذرات الذهب ٢/ ٢٦٨.

<sup>(</sup>٤) من قوله: أبو عبد الله إلى هنا سقط من م.

روى عنه أَبُو بَكْر بن الزَّجَاج، وأَبُو حُذَيفة أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عَلَي الدِّيْنَوَري ورّاق ابن الأعرابي، وأَبُو جَعْفَر أَحْمَد بن إِسْحَاق ـ قاضي حلب ـ وأَبُو الحارث عَبْد الله بن أَحْمَد القاضي الطَّبَراني، وأَبُو عَلَي بن شعيب، وجَعْفَر بن مُحَمَّد بن نُصَير الخُلْدي، وأَبُو يعقوب الأَذْرَعي، وأَبُو الحسن مُحَمَّد بن عَبْد الله بن زكريا بن حيّوية النيسابوري، وأَبُو عَلَي الحسن ابن عَلى بن زيد النيسابوري.

اَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الكريم بن حمزة، حَدَّثَنَا عَبْد العزيز بن أَخمَد، أَنْبَأْنَا أَبُو القَاسم تمام بن مُحَمَّد، أَنْبَأْنَا أَبُو بَكُر يَخْيَىٰ بن عَبْد اللّه بن الحارث بن الزّجّاج العبدي، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن مَهْرَان الحمّال، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن مَهْرَان الحمّال، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن مَهْرَان الحمّال، حَدَّثَنَا الوليد بن مسلم، عَن الأوزاعي، عَن يَحْيَىٰ بن أَبِي كثير، عَن أَبِي سَلَمة، عَن أَبِي هريرة قال: قال رَسُول الله ﷺ:

﴿ يوم يقوم الناس لربّ العالمين﴾ (١) مقدار نصف يوم يكون ذلك اليوم على المؤمنين كتدلّي الشمس للغروب» [١٠٨٥٠].

قال: وأَنْبَأْنَا أَبُو بَكُر يَحْيَىٰ بن عَبْد اللّه بن الحارث بن الزجاج، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن زياد الرَّازِي ـ قال غير عَبْد الكريم (٢): بدمشق سنة تسع وثمانين ومائتين ـ حَدَّثَنَا أَبُو مصعب أَحْمَد بن أبي بكر، حَدَّثَنَا مالك بن أنس، عَن سهيل بن أبي صالح، عَن أبيه، عَن أبي هريرة أن رَسُول الله عَلَيُ قال: «السَّفَر قطعة من العذاب يمنع أحدَّكُم نومَهُ وطعامَهُ وشرابه (٣)، فإذا قضى أحدُكم نَهْمَته (٤) من سفره فَلْيُعَجِّل إلى أهله (١٠٨٥٠١٠٠٠).

قال: عَبْد الله مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم الرَّازِي هكذا روى هذا الحديث أَبُو مصعب عن مالك.

[قال ابن عساكر]<sup>(٦)</sup> قد أخطأ الرَّازِي على أبي مصعب، فإنه إنّما رواه عن مالك على ما رواه عنه من الثقات عن سُمَيّ عن أَبي صالح.

<sup>(</sup>١) سورة المطففين، الآية: ٦.

<sup>(</sup>٢) يعنى أبا محمد عبد الكريم بن حمزة السلمي شيخ المصنف.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: «وشرابكم» والمثبت عن م، ود، وت، والموطأ.

<sup>(</sup>٤) نهمته: أي حاجته.

<sup>(</sup>٥) موطّأ مالك، ما يؤمر به من العمل في السفر، رقم ١٧٩٢.

<sup>(</sup>٦) الزيادة منا للإيضاح.

وقد أخْبَرَنَاه عالياً أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنْبَأَنَا أَبُو الحُسَيْن بن النقور، وأَبُو القَاسم ابن البُسْري (١)، وأَحْمَد بن عَلي بن أبي عُثْمَان قالوا: أَنْبَأَنَا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن موسى بن القاسم بن الصَّلت.

ح وَاخْبَرَنَاه أَبُو مُحَمَّد السّيدي، أَنْبَأْنَا أَبُو عُثْمَان البَحيري، أَنْبَأْنَا زاهر بن أَحْمَد، قالا: حَدَّثَنَا إِبْرَاهيم بن عَبْد الصمد، أَنْبَأْنَا أَبُو مُضْعَب، حَدَّثَنَا مالك، عَن سهيل، عَن أَبِي صالح، عَن أَبِي مالك، عَن أَبِي مالك، عَن أَبِي عالم عَن أَبِي مالك،

قال رَسُول الله ﷺ، فذكر نحوه.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم عَلَي بن إِبْرَاهِيم، وأَبُو الحسَن عَلَي بن أَخْمَد، قالا: حَدَّثَنَا [- و]<sup>(۲)</sup> أَبُو مَنْصُور بن خَيْرُون، أَنْبَأَنَا - أَبُو بَكُر أَخْمَد بن عَلَي<sup>(۳)</sup>، أَنْبَأَني أَخْمَد بن عَلَي اليزدي<sup>(٤)</sup>، أَنْبَأَني أَخْمَد بن عَلَي اليزدي أَنْبَأَنَا أَبُو أَخْمَد مُحَمَّد بن مُحَمَّد الحافظ، قال: مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم بن زياد الطَّيَالسي عُمِّر الكثير، فكان يروي عن المُعَافى بن سُلَيْمَان الرَّسْعَني، وأمية بن بسطام العيشي<sup>(٥)</sup>، وإبْرَاهيم ابن حمزة الزهري<sup>(٦)</sup>، والله أعلم أشرها كان ذلك منه أم صدقاً؟

أَنْبَانَا أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن أَبِي عَلَي، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُر الصَفَّار، أَنْبَأَنَا أَحْمَد بن عَلَي بن مَنْجُوية، أَنْبَأَنَا أَبُو أَحْمَد الحاكم قال:أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن زياد الطيالسي سكن قرميسين (٧)، يروي عن يَحْيَىٰ بن معين، وإِبْرَاهيم بن موسى الفراء، روى عنه يَحْيَىٰ بن صاعد، وأَبُو عَلَي الحسن بن مُحَمَّد بن شعبة الأنصاري، ثم عُمَّر وكان يروي عن المُعَافى بن سُلَيْمَان، وأمية بن بسطام، وأبي إِسْحَاق إِبْرَاهيم بن حمزة، فالله أعلم أشرها كان ذلك منه أم صدقاً؟

أَنْبَانا أَبُو الحسَن عَلَي بن المُسَلِّم، وأَبُو مُحَمَّد بن صابر، وأَبُو يَعْلَى حمزة بن الحسَن، قالوا: أَنْبَأَنَا سهل بن بشر، أَنْبَأَنَا القاضي أَبُو الحسَن عَلَي بن عُبَيْد الله بن مُحَمَّد الهَمَذَاني

<sup>(</sup>١) بالأصل وم: السرى، تصحيف، والتصويب عن د، وت.

 <sup>(</sup>۲) الزيادة عن م، وت، ود، لتقويم السند.
 (۳) رواه الخطيب أبو بكر في تاريخ بغداد ١/ ٢٠٦.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل وم وت، ود، وفي تاريخ بغداد: اليزيدي.

<sup>(</sup>ه) كذا بالأصل وم وت ود، وفي تاريخ بغداد: العبسي.

 <sup>(</sup>۲) كذا بالأصل وم وت ود «الرسرى» والمثبت عن تاريخ بغداد.
 (۷) تربيخ بيخ المستخدم مداران ثلاثون فرسخ أقرب الدريخ بيخ المستخدم المست

٧) قرميسين: بلد معروف، بينه وبين همذان ثلاثون فرسخاً قرب الدينور (معجم البلدان).

بمصر قال: سمعت أبا نصر عَبْد الرَّحمن بن أَحْمَد بن الحُسَيْن الأنماطي الهَمَذَاني (١) يقول: مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن رياد الرَّازِي نزيل قرماسين (٢)، روى عن إِبْرَاهيم بن موسى الفراء، وأبي مصعب الزهري، وعَلي بن حكيم الأَوْدي، وعُبَيْد الله بن عمر (٣) القَوَاريري، ومُحَمَّد بن حُمَيد، روى عنه ابن أوس، ومُحَمَّد بن مُحَمَّد الصقَّار، وحُكي عن مُحَمَّد بن مُحَمَّد أنه قال: تكلّموا فيه، وكان فهما بالحديث مسناً، وذكر أن ابن وَهْب الدِّيْنَوَري تكلّم فيه وأفسد حاله، وهو وابن وَهْب ضعيفان جداً.

آخُبَرَنا أَبُو القَاسِم الخطيب، وأَبُو الحسَن المالكي، وأَبُو مَنْصُور بن خَيْرُون قالوا: قال لنا أَبُو بَكُر الخطيب<sup>(٤)</sup>: مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن زياد بن عَبْد الله، أَبُو عَبْد الله الطيالسي الرَّازِي، كان جوَّالاً، حدَّث ببغداد، وبمصر، وطَرَسُوس، وسكن قرميسين، وعمّر عمراً طويلاً، كان يحدِّث عن إِبْرَاهيم بن موسى الفَرّاء، والمُعافى بن سُلَيْمَان الرَّسْعني، ويَحْيَىٰ بن معين، وعُبَيْد الله بن عمر القواريري، وأبي مصعب الزهري، وعلي بن حكيم الأوْدي، ومُحَمَّد بن حُميد الرَّازِي، وأبي عَسَّان زُنَيْج (٥)، وهارون بن عَبْد الله البغدادي، وأبي سَلَمة المخزومي، وعَبْد الكريم بن أبي عُمَير الدهقان، وعَبْد الرَّحمن بن يونس الرقي وغيرهم، روى عنه يَحْيَىٰ بن مُحَمَّد بن شعبة، ومكرم بن أخمَد روى عنه يَحْيَىٰ بن مُحَمَّد بن شعبة، ومكرم بن أخمَد القاضي، وجَعْفَر بن مُحَمَّد الدُّذي، وأَبُو بَكُر بن الجِعَابي في آخرين.

كتب إليَّ أَبُو نصر عَبْد الرحيم بن عَبْد الكريم، أَنْبَأْنَا أَبُو بَكْر البيهقي، أَنْبَأْنَا أَبُو عَبْد الله الحافظ، أَخْبَرَني أَبُو عَلي، أَنْبَأْنَا أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن زياد بن عَبْد الله بن ميمون إنْ حَلّت الرواية عنه.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن أبي الحن، وأَبُو الحسَن بن قبيس، قالا: حَدَّثَنَا [. و]<sup>(٢)</sup> أَبُو منصور بن خيرون، أَنْبَأْنَا ـ أَبُو بَكْر الخطيب<sup>(٧)</sup>، أَنْبَأْنَا مُحَمَّد بن عيسى البزار، حَدَّثَنَا صالح بن أَخْمَد الحافظ قال:

<sup>(</sup>١) بالأصل: الهمداني، بالدال المهملة، والمثبت عن م وت ود.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل وم، ود، وت هنا: قرماسين. وهي قرميسين تعريب كرمان شاهان، تقدم التعريف بها.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: «عمرو» تصحيف، والمثبت عن م، ود، وت.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ١/٤٠٤. (٥) في تاريخ بغداد: ﴿ ذَبِيحٍ ۗ تُصحيف.

<sup>(</sup>۲) زيادة عن م وت ود، لتقويم السند. (۷) رواه أبو بكر في تاريخ بغداد ۲/۲۰٪.

مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن زياد الرَّازِي نزيل قرميسين، حَدَّثَنَا عنه أَخْمَد بن مُحَمَّد المقرىء، ومُحَمَّد بن أَخْمَد الصفَّار، سمعت أبا جَعْفَر - يعني الصفَّار - يقول: تكلّموا فيه، وكان فهما بالحديث مسنّاً، وقال صالح: سمعت أبي يقول: كتب ابن وَهْب الدِّيْنُوري وأفسد حاله بمرة فذكرت ذلك لأبي جَعْفَر فقال: ابن وَهْب يتكلم في الناس وله في نفسه من الشغل ما لا يتفرغ لغيره.

وقال صالح: وسمعت أبا جَعْفَر يقول: توهّمت أنّ الناس لا يحملون حديثه لضعفه.

قال الخطيب<sup>(۱)</sup>: وسألت أبا حازم عمر بن أخمد بن إِبْرَاهيم العَبْدَوي الحافظ بنيسابور عن مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم (۲) بن زياد فقال: سمعت أبا أخمَد الحافظ ذكره فقال: لو أنه اقتصر عن مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم (۲) بن زياد فقال: سمعت أبا أخمَد الحافظ ذكره فقال: لو أنه اقتصر على سماعه لكان له فيه مقنع، لكنه حدَّث عن شيوخ لم يدركهم، أو قال كلاماً هذا معناه.

أَخْبَرَنا أَبُو عَبْد اللّه الحُسَيْن بن مُحَمَّد، أَنْبَأْنَا أَبُو ياسر مُحَمَّد بن عَبْد العزيز، أَنْبَأْنَا أَبُو ياسر مُحَمَّد بن عَبْد العزيز، أَنْبَأْنَا أَبُو ياسر مُحَمَّد بن غالب ـ إجازة ـ قال: هذا ما وافقت عليه أبا الحسَن الدارقطني من المتروكين.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو القَاسم يَحْيَىٰ بن بطريق (٣) بن بشرى، أَنْبَأَنَا القاضيان أَبُو تمام عَلَي بن مُحَمَّد بن الحسن، وأَبُو الغنائم مُحَمَّد بن عَلَي في كتابيهما عن [أبي] (١) الحسن الدارقطني قال:

مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن زياد الرَّازِيْ بقرماسين (٥) دجّال ـ زاد ابن بطرين: يضع الأحاديث ـ ولم يقل بقرماسين (٥).

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِمِ العلوي، وأَبُو الحسَنِ الغسَّاني، قالا: حَدَّثَنَا [و](٢) أَبُو منصور بن خيرون، أَنْبَأْنَا ـ أَبُو بَكُر الخطيب(٧) قال: قرأت في كتاب أَبِي الحسَن الدارقطني بخطه: مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن زياد متروك، وفي موضع آخر: ضعيف.

قال الخطيب (٨): سألت أبا بكر البرقاني عنه فقال: بئس الرجل. قال الخطيب (٩): قد

<sup>(</sup>١) الخبر في تاريخ بغداد ٢/١٠٤ ـ ٤٠٧. (٢) ﴿ بن إبراهيم اليستا في تاريخ بغداد.

 <sup>(</sup>٣) بالأصل: (بطر) والعثبت عن م، ود، وت.
 (٤) زيادة عن م، وت، ود.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصول. (٦) زيادة عن م وت ود، لتقويم السند.

<sup>(</sup>٧) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ١/ ٤٠٧. (٨) تاريخ بغداد ١/ ٣٠٧.

<sup>(</sup>٩) المصدر السابق ٧٩٦/١.

كان مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم حيّاً سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة (١).

7.78 مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن سعيد بن عَبْد الرَّحمن بن موسى - ويقال: ابن موسى ابن عَبْد الرَّحمن أَبُو عَبْد الله العَبْدي البُوشَنجي (7) الماستوي (7)

أحد الأئمة الفقهاء والحفَّاط العلماء.

سمع بدمشق: أبا بكر عَبْد الله بن يزيد المقرى، وسُلَيْمَان بن عَبْد الرَّحمن، وحدَّث عنهم، وعن أبي صالح محبوب بن موسى الأنطاكي، ويعقوب بن كعب الحلبي، وابن مُصَفّى، وسُلَيْمَان بن سَلَمة الخبائري، وأمية بن بسطام، ويَحْيَىٰ بن بُكير<sup>(۱)</sup>، وعَبْد الله بن مُحَمَّد بن أسماء، ومُحَمَّد بن أبي بكر المُقَدّمي، وأبي يعقوب يوسف بن عَدِي، وأبي نصر التمّار، وعُبيد بن عَبيدة التمّار.

روى عنه: مُحَمَّد بن إسْمَاعيل البخاري، ومُحَمَّد بن إِسْحَاق الصَّغَاني، وأَبُو حامد بن الشَّرْقي، وأَبُو العبّاس الدَّعُولي، ودَعْلَج بن أَخْمَد، وعَلي بن عيسى بن عَبْدُويه، وعَلي بن مُحَمَّد بن نصر، وأَبُو بَكْر مُحَمَّد بن سُلَيْمَان بن داود الزاهد، وأَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم ابن عَبْدُوية العَبْدُوي، وأَبُو بَكْر أَحْمَد بن إِسْحَاق بن أيوب الصِّبغي (٥)، وأَبُو عَبْد الله مُحَمَّد ابن يعقوب بن يوسف، وأَبُو الحسن مُحَمَّد بن الحسن بن الحُسَيْن بن منصور، وأَبُو مُحَمَّد ابن يعقوب بن يوسف، وأَبُو الحسن مُحَمَّد بن الحسن بن الحُسَيْن بن منصور، وأَبُو مُحَمَّد عَبْد الله بن إِبْرَاهيم بن عَبْدة السَّليطي، عَبْد الله بن إِبْرَاهيم بن عَبْدة السَّليطي، وعَلي بن حَمْشَاد العدل، ويَحْيَىٰ بن منصور (٦) العَنْبَري، وأَبُو القاسم عَلي بن المُؤَمِّل بن الحَوَى بن المُؤمِّل بن الصَّن بن عيسى بن مَاسَرْجِس، وأَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن رحموية بن الأحنف البخاري الطَوَاويسي، وأَبُو عمرو عُثْمَان بن عَبْد الله البصري النيسابوري، وأَبُو عمرو بن نُجَيد، وأَبُو عمرو أَبُو الحَسَن عَلي بن مُحَمَّد بن سختويه وغيرهم.

<sup>(</sup>١) ذكره ابن الجوزي في المنتظم في وفيات سنة ٣١٤ ج ٢٥٨/١٣ رقم ٢٢٤٠.

<sup>(</sup>٢) بالأصل وت: «البوسنجي» وفي م ود: البرسنجي، والمثبت عن تهذيب الكمال.

 <sup>(</sup>٣) ترجمته في تهذيب الكمال ١١/١٦ وتهذيب التهذيب ٥/٥ والجرح والتعديل ١٨٧/٧ وتذكرة الحفاظ ٢/٦٥٧ والوافي بالوفيات ٢/ ٣٤٢ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٢/ ١٨٩ وسير أعلام النبلاء ١٣/ ٥٨١.

<sup>(</sup>٤) هو يحيى بن عبد الله بن بكبر.

 <sup>(</sup>٥) بالأصل: الضبعي، تصحيف، والتصويب عن م، وت، ود، وتهذيب الكمال وسير أعلام النبلاء.

<sup>(</sup>٦) كذا م وت ود: وفي تهذيب الكمال: محمد.

<sup>(</sup>٧) كذا بالأصل، وفي م وت ود: محمد، وفي تهذيب الكمال: موسى.

أَخْبَرَنا أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن الفضل الفُرَاوي، وأَبُو مُحَمَّد هبة الله بن سهل بن عمر، وإسماعيل بن أبي العباس قالوا: وإسماعيل بن أبي العباس قالوا: أنْبَأنَا عمر بن أخمَد بن عمر بن مسرور، أَنْبَأنَا أَبُو عمرو إسْمَاعيل بن نُجَيد بن أَحْمَد السَّلَمي، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن سعيد البُوسَنجي (١)، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بن عَبْد الله بن بُكير، حَدَّثَني الليث بن سعد، عن حيّوة بن شُريح، عن عُقْبة بن مسلم، عن عَبْد الله بن الحارث بن جزء الزُبيدي قال:

سمعت رَسُول الله عِي يقول: «ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار»[١٠٨٥٢].

قال: وحَدَّثَنَا مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم البُوشَنْجِي (٢)، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بن عَبْد الله. بن بُكَير، حَدَّثَني المغيرة بن عَبْد الرَّحمن، عَن أَبِي الزّناد، عَن موسى، عَن أَبِيه، عَن أَبِي هريرة أن رَسُول الله ﷺ قال: «لا يحلّ لامرأة [أن] (٣) تصوم وزوجها شاهد إلاَّ بإذنه، أو تأذنَ في بيته إلاَّ بإذنه، وما أنفقت من نفقةٍ من غير أمره فإنّها تؤدّي إليه شَطْره».

أَنْبَانا أَبُو الحُسَيْن القاضي، وأَبُو عَبْد اللّه الأديب، قالا: أَنْبَانَا أَبُو القَاسم بن مندة، أَنْبَانَا أَبُو علي ـ إجازة ـ.

ح قال: وأَنْبَأْنَا أَبُو طاهر بن سَلَمة، أَنْبَأْنَا عَلي بن مُحَمَّد قالا: أَنْبَأْنَا ابن أبي حاتم قال (٤):

مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم أَبُو عَبْد اللّه البُوْشَنجي<sup>(٥)</sup>، وهو [ابن]<sup>(١)</sup> إِبْرَاهيم بن سعيد بن موسى ابن عَبْد اللّه بن بُكَير، وأَبي صالح محبوب بن موسى الفَرّاء، وعُبَيد بن عَبيدة، ويعقوب بن كعب الحلبي، وأمية بن بسطام، كتب إليَّ ببعض فوائده.

أَخْبَرَنا أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن أبي عَلي في كتابه، أَنْبَأْنَا أَبُو بَكْرِ الصَّفَّار، أَنْبَأْنَا أَحْمَد بن

<sup>(</sup>١) بالأصل وم وت ود: البوسنجي، بالسين المهملة.

<sup>(</sup>٢) بالأصول: البوسنجي، بالسين المهمة.

<sup>(</sup>٣) زيادة عن المختصر، سقطت اللفظة من الأصل وم وت ود.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٧/ ١٨٧.

<sup>(</sup>٥) بالأصل ود، وت: البوسنجي، والمثبت عن الجرح والتعديل، وفي م: البرسنجي.

<sup>(</sup>٦) الزيادة عن الجرح والتعديل.

عَلَي بِن مَنْجُوية، أَنْبَأْنَا أَبُو أَحْمَد الحاكم قال: أبو عَبْد اللّه مُحَمَّد بِن إِبْرَاهيم بن سعيد بن موسى العبدي البُوشنجي<sup>(۱)</sup>، سكن نيسابور، ومات بها، سمع مُسَدّد بن مُسَرْهَد، وأَبُو جَعْفَر النفيلي، روى عنه أَبُو عمرو الحَرَشي، وأَبُو حامد بن الشَّرْقي (۲)، كنّاه لي عَلي بن مُحَمَّد.

أَنْبَانا أَبُو الفرج غيث بن عَلي، أَنْبَأَنا أَبُو طالب عَبْد الرَّحمن بن مُحَمَّد الشيرازي، أَنْبَأَنا أَبُو ذرّ عبد بن أَحْمَد به إجازة - أَنْبَأَنا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن عَبْد اللّه بن مُحَمَّد بن الحُسَيْن بن مُحَمَّد بن أَبُو ذرّ عبد بن أَخْمَد بن الحُسَيْن بن مُحَمَّد بن النه المزكي، أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَاق أَخْمَد بن مُحَمَّد بن يونس البزاز (١٤) قال: مُحَمَّد بن إبْرَاهيم البُوشَنجي (٥) أَبُو عَبْد اللّه العبدي كان فقيه البدن، فصيح اللسان، كتب عن أهل الشام وعن أهل مصر، والكوفة، والبصرة، وكان يحدُّث عن يَخْيَىٰ بن بُكَير ومن كان في عصره، وكتب بمصر الحديث مع أبي زُرْعة الرازي، وبالشام مع أَخْمَد بن سيّار، وتوفي بنيسابور سنة إحدى وتسعين (٦) وماثتين في المحرم.

قرأت على أبي القاسم زاهر بن طاهر، عن أبي بكر البيهقي، أَنْبَأْنَا أَبُو عَبْد الله الحافظ قال:

مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن سعيد بن عَبْد الرَّحمن بن موسى العبدي أَبُو عَبْد الله الفقيه الأديب البُوْشَنجي (٧)، شيخ أهل الحديث في عصره، سمع بمصر، والحجاز، وبالكوفة، وبالبصرة، وببغداد، وبالشام، وذكر بعض شيوخه ثم قال: روى عنه مُحَمَّد بن إسْمَاعيل البخاري، ومُحَمَّد بن إِسْمَاعيل البخاري، ومُحَمَّد بن إِسْمَاق الصَّغَاني (٨).

قال: وأَنْبَأَنَا أَبُو عَبْد اللّه الحافظ قال(٩): سمعت دَعْلَج بن أَحْمَد السُّجزي يقول:

حَدَّثَني بعض الفقهاء من أصحاب داود أنهم حضروا مجلس داود بن عَلي يوماً ببغداد ودخل عليه المجلس رجل جلس آخر الناس ثم إنه كلّم داود بن عَلي في بعض ما كان يتكلّم به، فتعجّب داود من حسنَ كلامه فقال: لعلّك أَبُو عَبْد اللّه البُوْشنجي (۱۰)؟ قال: نعم، فقام

<sup>(</sup>۱) بالأصول: البوسنجي. (۲) في م: السرقي.

<sup>(</sup>٣) ﴿ بن محمد؛ استدركتاً على هامش ت. ﴿ ٤) بالأصل: البزار، والمثبت عن م، وت، ود.

<sup>(</sup>٥) بالأصول: البوسنجي. (٦) بالأصل: وسبعين، والمثبت عن م، وت، ود.

<sup>(</sup>٧) بالأصول: البوسنجي. (٨) تهذيب الكمال١٢/١١.

<sup>(</sup>٩) من طريقه رواه المزي في تهذيب الكمال ١٢/١٦ وبعضه في سير أعلام النبلاء ١٣/٥٨٢.

<sup>(</sup>١٠) بالأصول: البوسنجي.

داود بنفسه إليه وأخذ بيده حتى أجلسه إلى جنبه وقال لأصحابه: قد حضركم من يُفيد ولا يستفيد.

أَخْبَرَنَا أَبُو سعد إسماعيل بن أَخْمَد بن عَبْد الملك، وأَبُو الحسَن مكي بن أَبِي طالب، قالا: أَنْبَأْنَا أَبُو بَكْر بن خلف، أَنْبَأْنَا الحاكم أَبُو عَبْد اللّه قال: سمعت أبا زكريا العنبري يقول (۱): شهدت جنازة الحُسَيْن بن مُحَمَّد القبّاني سنة تسع وثمانين ومائتين، فقدّم أَبُو عَبْد اللّه للصَّلاة عليه، فصلّى عليه، فلمّا أراد أن ينصرف قُدِّمت دابته، وأخذ أَبُو عمرو الخفّاف بلجامه، وأَبُو بَكْر الجارودي وإِبْرَاهيم بن أَبِي طالب بلجامه، وأَبُو بَكْر الجارودي وإِبْرَاهيم بن أَبِي طالب يسويان عليه ثيابه، فمضى ولم يكلّم واحداً منهم.

قال: وأَنْبَأَنَا أَبُو عَبْد اللّه الحافظ قال<sup>(٢)</sup>: سمعت أبا عمرو بن أبي جَعْفَر يقول: سمعت أبا بكر مُحَمَّد بن إِسْحَاق يقول: لو لم يكن في أبي عَبْد اللّه البُوْشَنجي<sup>(٣)</sup> من البخل في العلم ما كان، وكان يعلّمني ما خرجت إلى مصر.

أَخْبَرَنا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن شجاع، قال: أخبرتنا أم سعد أسماء بنت أَحْمَد بن مهران - قراءة عليها ـ قالت: أَنْبَأْنَا أَبُو الحُسَيْن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن منصور بن الحُسَيْن الخطيب البُوشنجي العالي ـ إجازة ـ قال: دخلت على أبي الحُسَيْن بن المظفر الحافظ ببغداد فقال لي: من أين؟ قلت: من بُوشنج (٤)، فقال لي: هي التي منها مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم البُوشَنْجي (٥)؟ فقلت: نعم، فقال: مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم صاحب حديث، فاره كيُس (٦).

قال العالي: وسمعت منصور بن العباس يقول: صح عندي أنّ اليوم الذي توفي أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم البوشنجي بنيسابور سئل مُحَمَّد بن إِسْحَاق بن خُزَيمة عن مسألة، وكان شيّع جنازته فقال: لا أفتي حتى يواريه لحده (٧).

<sup>(</sup>١) من طريق العنبري روي الخبر في سير أعلام النبلاء ١٣/ ٨٦٪ وتهذيب الكمال ١٦/ ١٢ وتذكرة الحفاظ ٢/ ٦٥٨.

<sup>(</sup>٢) من طريقه الخبر في تهذيب الكمال ١٢/١٦ ـ ١٣ وسير أعلام النبلاء ١٣/١٣٥.

<sup>(</sup>٣) بالأصول: البوسنجي.

 <sup>(</sup>٤) بالأصول: بوسنج، وبوشنج بشين معجمة كما قيدها السمعاني: بلدة على سبعة فراسخ من هراة.
 (راجع الأنساب ـ ومعجم البلدان) قال الذهبي في سير الأعلام ١٣/ ٥٨٩ قلل: وبعضهم يقولها بسين مهملة».

 <sup>(</sup>٥) بالأصول: البوسنجي.
 (٦) تهذيب الكمال ١٣/١٦.

<sup>(</sup>V) تهذيب الكمال ١٦/١٦.

قال العالي<sup>(۱)</sup>: وسمعت حاجب بن إِبْرَاهيم بن مِخْصَن الهوجاني أبا طاهر يقول: سمعت أبا أَخْمَد بن أَبِي أسامة يقول: دخلت يوماً على مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم البُوْشَنْجي وكان من أفصح الناس، فقال: يا بني إنّ السماع خُلسٌ، قلت: ولو أمكنني أن أزقّك زق الدُرّاج وأغرك غرّ<sup>(۲)</sup> الحمام لفعلتُ<sup>(۳)</sup>.

قرأت على أبي القاسم زاهر بن طاهر، أَنْبَأْنَا أَبُو بَكُر البيهقي - إجازة - أَنْبَأْنَا أَبُو عَبْد اللّه الحافظ قال (٤): سمعت أبا العبّاس أَخمَد بن سعيد الفقيه المَرْوَزي ببخارى يقول: سمعت أبا عمرو مُحَمَّد بن أَخمَد الضرير يقول: حضرت أبا عَبْد اللّه البُوْشَنجي بمرو وقد وصف له حالي وما انقلب فيه من العلوم فقال: أسألك عن مسألة، فقلت: مثل الشيخ لا يَسْأَلُ مثلي، فقال: صدقت، أنا روباس الناس من الشاش إلى مصر، ثم قال لي: أتدري ما الروباس؟ قلت: لا، قال: هي الآلة التي يُمَيّز بها بين جيد الفضّة وخبيثها.

أَخْبَرَنَا أَبُو نصر عَبْد الرحيم بن عَبْد الكريم - إجازة - أَنْبَأْنَا أَبُو بَكُر البيهةي، أَنْبَأْنَا أَبُو عَبْد الله البُوشَنْجي عَبْد الله البوشَنْجي الله الحافظ قال: سمعت أبا بكر مُحَمَّد بن جَعْفَر يقول: سمعت أبا عَبْد الله البُوشَنْجي يقول للمستملي: الزمْ لفظي وخلاك ذمّ (٥).

قال: وأَنْبَأْنَا الحافظ قال(٢): سمعت أبا بكر مُحَمَّد بن المُؤمَّل بن الحسَن بن عيسى يقول: كان عمرو بن الليث بنيسابور وبِشْرَويه قاضيه بها، فالتمس فقيها يكتب له قبالة لصدقة كان تصدّق بها، فقيل له: أَبُو عَبْد الله البُوْشَنجي (٧) ليس بخُرَاسان أفقه منه، فدعاه ودفع إليه تلك النسخ، فأملى أَبُو عَبْد الله تلك القبالات، ثم إِن عمرو بن الليث تَقَدِّم إلى بشرويه القاضي بأن يجمع الشهود، فجمعهم وأخذ بشرويه يقرأ القبالة بنفسه، فلم يهتل لقراءتها لفصاحة البُوْشَنجي والألفاظ الغريبة التي أملاها، فقال: أيها الأمير ليس هذا بألفاظ الشُرُوطيين، فقال أَبُو عَبْد الله: يا بشرويه تعلّمنا هذا العلم، وأنت تلتقط الكَذَا، وتكلم بلفظه.

<sup>(</sup>١) بالأصل وم: العال، والمثبت عن د، وت. (٢) غرّ الفرخ: زقّه، (القاموس المحيط).

<sup>(</sup>٣) تهذيب الكمال ١٣/١٦. (٤) تهذيب الكمال ١٢/١٦.

<sup>(</sup>٥) تذكرة الحفاظ ٢/ ٦٥٨ وسير أعلام النبلاء ١٣/ ٨٤٥ وتهذيب الكمال ١١/ ١٤.

<sup>(</sup>٦) من طريق الحاكم أبو عبد الله الحافظ رواه المزي في تهذيب الكمال ١٣/١٦.

<sup>(</sup>٧) بالأصول: البوسنجي.

آخر الجزء السادس عشر بعد الأربعمائة من الأصل.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسم زَاهِر بن طَاهِر، أَنْبَأَنَا أَبُو أَحْمَد عَبْد الرَّحمن بن إِسْحَاق العامري، حَدَّثَنَا الأستاذ أَبُو عمرو أَحْمَد بن أَبِي . . . . . . (١) قال: سمعت أبا النضر مُحَمَّد بن مُحَمَّد ابن يوسف الطوسي يقول (٢): سمعت أبا عَبْد الله البُوْشَنْجي (٣) يقول: من أراد العلم والفقه بغير أدب فقد اقتحم أن يكذب على الله ورسوله.

قرات على أبي القاسم الشحامي، أَنْبَأْنَا أَبُو بَكُر أَحْمَد بن الحُسَيْن، أَنْبَأْنَا أَبُو عَبْد الله الحافظ قال: سمعت أبا عُثْمَان سعيد بن إسماعيل بن نُجَيد السُّلَمي يقول: سمعت أبا عُثْمَان سعيد بن إسماعيل يقول: تقدّمت يوماً لأصافح أبا عَبْد الله البُوْشَنْجي تبرّكاً به فقبض عني يده ثم قال: يا أبا عُثْمَان، لست هناك (٤).

كتب إليَّ أَبُو نصر عَبْد الرحيم بن عَبْد الكريم، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُر البيهقي، أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن عَبْد الله قال: سمعت أبا زكريا العَنْبَري يقول: قال لي أَبُو عَبْد الله البُوشَنجي في شيءِ سألني عنه: أحسنتَ، ثم التفتَ إلى أَبي فقال: يا أبا عَبْد الله قد قلت لابنك أحسنتَ، ولو قلت هذا لأبي عُبَيد لفرح به (٥).

قال: وأَنْبَأَنَا مُحَمَّد بن عَبْد الله قال: سمعت أبا عمرو بن إسْمَاعيل بن نُجَيد يقول: كان أبُو عَبْد الله البُوْشَنْجي من الكرم بحيث لا يوصف، وكان يقدم لسنانيره من كلّ طعام يأكله، فبات ليلة ثم ذكر السنانير، فقال لخادمه: أطعمتم اليوم سنانيرنا من طعامنا؟ فقال: لا، فأمر بالليل حتى طبخ من ذلك الطعام وأطعم السنانير(٦).

أَخْبَرَنا أَبُو سعد مُحَمَّد بن مُحَمَّد المُطَرّز، وأَبُو عَلَي الحسَن بن أَحْمَد، وأَبُو القاسم غانم بن مُحَمَّد الله بن إِسْحَاق الحُلْوَاني، أَنْبَأْنَا أَبُو عَلي الحسَن بن أَحْمَد قالوا: أَنْبَأْنَا أَبُو نُعَيم أَحْمَد بن عَبْد الله بن إِسْحَاق

<sup>(</sup>١) رسمها بالأصل وم وت ود: «العراسي».

<sup>(</sup>٢) من طريقه رواه المزي في تهذيب الكمال ١٤/١٦ وفيه: «الطرسوسي» بدل «الطوسي» والذهبي في سير أعلام النبلاء ١٣/ ٥٨٦.

<sup>(</sup>٣) بالأصول: البوسنجي، والمثبت عن المصدرين السابقين.

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكمال ١٦/ ١٤ وسير أعلام النبلاء ٥٨٣/١٣ وطبقات الشافعية للسبكي ١٩١/٢.

<sup>(</sup>٥) سير أعلام النبلاء ١٣/١٣٥ وتهذيب الكمال ١٤/١٦.

<sup>(</sup>٦) تهذيب الكمال ١٤/١٦.

قال: سمعت أبا مُحَمَّد عَبْد الله بن مُحَمَّد بن جَعْفَر بن حيّان يقول: سمعت أبا جَعْفَر الأرزناني وهو مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحمن يقول: وفيها ـ يعني ـ سنة إحدى وتسعين ومائتين مات مُحَمَّد بن إبْرَاهيم البُوشَنْجي بنَيْسَابور.

قرأت على أبي القاسم زاهر بن طاهر، عن أبي بكر الحافظ، أنْبَأَنَا أَبُو عَبْد اللّه الحاكم قال: سمعت أبا زكريا يَحْيَىٰ بن مُحَمَّد العَنْبَري وأبا بكر مُحَمَّد بن جَعْفَر المُزَكِّي يقولان: توفي أَبُو عَبْد اللّه البُوْشَنْجي (۱) يوم الخميس غرة المحرم سنة إحدى وتسعين ومائتين، ودفن من الغد يوم الجمعة في مقبرة الحيرة، وصلى عليه أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن إِسْحَاق بن خُزيمة في ميدان هانيء بعد الصلاة، ودفن في مقبرة الحيرة بجنب الدرب على طريق خراسان (۲).

٦٠٣٩ - مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن سهل بن حية بن يَحْيَىٰ بن صالح أَبُو بَكُر الْبَزَّاز (٣) كان يسكن عَقَبة الصوف.

روى عن أبي زُرْعة الدمشقي، وأبي الحسن مُسَاوِر بن شهاب بن مَسُرُور المُزَني (٤)، وأبي معاوية عُبَيْد الله بن مُحَمَّد القري (٥)، والحُسَيْن بن مُحَمَّد بن جمعة، وأبي نصر إشمَاعيل بن مُحَمَّد العُذري، وعَبْد الرَّحمن بن القاسم بن الرواس، وأبي العلاء أخمَد بن صالح الأنظ الصوري، وأخمَد بن بشر بن حبيب الصَّوري، وأبي بكر أَحْمَد بن مُحَمَّد بن الوليد المرِّي المقرىء، وأبي علي إشمَاعيل بن مُحَمَّد بن قيراط، وعَلي بن غالب السكسكي، وعيسى بن إدريس البغدادي.

روى عنه: تمام بن مُحَمَّد، وعَبْد الرَّحمن بن عمَر بن نصر، وعَبْد اللَّه بن بَكْر الطَّبَراني.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الكريم بن حمزة، حَدَّثَنَا عَبْد العزيز بن أَخْمَد، أَنْبَأَنَا تمام بن مُحَمَّد، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن سهل بن يَخْيَىٰ بن صالح بن حيّة البزاز ـ قراءة عليه من أصل كتابه ـ حَدَّثَنَا أَبُو معاوية عُبَيْد الله بن مُحَمَّد القري (٦) المؤدب عند دار ابن أنس،

<sup>(</sup>١) بالأصول: البوسنجي.

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال ١٤/١٦ ـ ١٥ وانظر سير أعلام النبلاء ١٣/٥٨٩.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل، وم، ود، وت: «البزار» وفي المختصر: البزاز وسيرد فيما يلي: «البزاز» وهو ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٤) بالأصل: المري، والمثبت عن م، وت، ود.

<sup>(</sup>٥) كذا رسمها بالأصل وم وت ود، راجع ترجمته في كتابنا تاريخ مدينة دمشق ٩٩/٣٨ رقم ٤٤٨٢ وفيها والمقرىء.

<sup>(</sup>٦) راجع الحاشية السابقة.

حَدَّثَنَا عَبْد الرَّحمن بن إِبْرَاهيم، حَدَّثَنَا الوليد بن مسلم، عَن الأوزاعي، عَن يَحْيَىٰ بن أَبي كثير، عَن أَبي سَلَمة، عَن أَبي هريرة قال: قال رَسُول الله ﷺ: «عجّ (١) حجرٌ إلى الله عرّ وجل ـ فقال: إلى الله عن عبدتك منذ كذا وكذا سنة، ثم جعلتني في أُسٌ كنيفٍ؟ فقال: أما ترضى (٢) أن عدلت بك عن مجالس القضاة»؟[١٠٨٥٣].

قال تمام: هذا حديث منكر من حديث الأوزاعي، ولأبي معاوية فيه إسناد آخر قد ذكرته في ترجمته (۲).

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم هبة الله بن عَبْد الله، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْر الخطيب قال: مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم ابن سهل بن يَخْيَىٰ بن صالح بن حيّة أَبُو بَكْر البزاز الدمشقي، حدَّث عن أبي نصر (٤) إسْمَاعيل ابن مُحَمَّد الوازي.

قرات على أبي مُحَمَّد بن حمزة عن عَلي بن هبة الله بن جَعْفَر قال<sup>(٥)</sup>: وأما حيّة أوله حاء مهملة وبعدها ياء مشددة معجمة باثنتين من تحتها: أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن سهل بن يَحْيَىٰ بن صالح بن حيّة البزاز<sup>(٦)</sup> الدمشقي، روى عن أبي نصر<sup>(٧)</sup> إسْمَاعيل بن مُحَمَّد العُذري، حدَّث عنه تمّام بن مُحَمَّد الرازي ساكن دمشق.

#### ٠٤٠ - مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن أبي عامر أَبُو عَامِر الصُّورِي النحوي

سمع بدمشق سُلَيْمَان بن عَبْد الرَّحمن، وهشام بن عمار، وعَبْد الله بن أَحْمَد بن بشير ابن ذكوان، وعمرو بن خالد الحرّاني البصري، وعمران بن هارون البصري، وعمران بن هارون الرملي.

روى عنه أَبُو عَلي مُحَمَّد بن هارون بن شعيب، وأَبُو القاسم الطَّبَراني، وموسى بن عَبْد الرَّحمن المقرىء البيروتي.

أَنْبَانا أَبُو عَلَي الحدَّاد، وحَدَّثَني أَبُو مسعود الأصبهاني عنه، أَنْبَأَنَا أَبُو نُعَيم الحافظ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَان بن أَحْمَد (^)، حَدَّثَنَا المقدام بن داود، حَدَّثَنَا أسد بن موسى.

<sup>(</sup>١) عج يعج: رفع صوته وصاح. (٢) في م: ترض.

<sup>(</sup>٣) راجع الحديث رقم ٧٥٩٨ و٧٥٩٩ في ترجمة أبي معاوية عبيد الله بن محمد بن الحكم٣٨/٩٩.

<sup>(</sup>٤) في م: قصي. (٥) الاكمال لابن ماكولا ٢/ ٣٢٣ و٣٢٧.

<sup>(</sup>٦) بالأصل وم وت ود هنا: البزار. (٧) في م، ود، وت هنا: قصي، تصحيف.

<sup>(</sup>٨) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ١٠٨ ٥٩ رقم ١٠٨ في أخبار عوف بن مالك.

ح قال: وحَدَّثَنَا مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم أَبُو عَامِر النحوي الصُّوْرِي، حَدَّثَنَا سُلَيْمَان بن عَبْد الرَّحمن، قالا: حَدَّثَنَا إسْمَاعيل بن عيّاش، حَدَّثَني عِصْمَة بن راشد التنوخي (۱)، وأَبُو بَكُر بن أَبِي مريم، عَن حبيب بن عُبَيد، عَن عوف بن مالك قال: صلى رَسُول الله على على جنازة رجل من الأنصار، فسمعته يقول: «اللّهم صلّ عليه واغفر له، وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ومنقلبه، واغسله بماء وثلج وبرد، ونقه من الخطايا كما يُنقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله بداره داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وقِهِ فتنة القبر وعذاب النار، قال عوف: فقد رأيتني في مقامي ذلك أتمنى أن أكون أنا الميت مكان ذلك الأنصاري لما رأيت من صلاة رَسُول الله عَيْد.

### ٦٠٤١ ـ مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن عَبْد الله بن يعقوب بن زُوزان<sup>(٢)</sup> أَبُو بَكْر الحَارِثِي الأَنْطَاكي<sup>(٣)</sup>

سمع بدمشق مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ بن مُحَمَّد حامل كفنه، وزكريا بن يَحْيَىٰ السِّجْزي خيّاط السِّنّة، والحسَن بن عَلي بن خلف الصَّيْدَلاني، وبغيرها: مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحمن بن بحير بن رَيْسَان، ومُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُشكان، وعَبْد الله بن مُحَمَّد القرشي، وأبا طالب عَبْد الله بن أَحْمَد بن سوادة البغدادي، ويوسف بن يزيد القراطيسي، ومُحَمَّد بن عمرو بن خالد المصريين، ومُحَمَّد بن إبْرَاهيم بن كثير الصوري.

روى: عنه أَبُو أَحْمَد مُحَمَّد بن عَبْد اللّه بن أَحْمَد الدهّان، وأَبُو بَكْر أَحْمَد بن عَلي بن جَعْفَر الواصلي الحلبي، وأَبُو الحُسَيْن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن جُميع، والفرج بن إِبْرَاهيم النَّصيبي، وأَبُو بَكْر عَبْد الله بن مُحَمَّد بن عَبْد الغفّار بن ذكوان.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم بن السّمرقندي، أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن عَلي بن الحُسَيْن بن سِكّينة البغدادي الأنماطي - قراءة عليه - أَنْبَأَنَا أَبُو أَحْمَد مُحَمَّد بن عَبْد اللّه بن أَحْمَد بن القاسم ابن جامع الدّهّان - قراءة عليه - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن عَبْد اللّه بن يعقوب بن رُوزان الحَارِثِي بأنطاكية، حَدَّثَنَا الحسَن بن عَلي بن خلف الصَّيْدَلاني الدمشقي، حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل وم وت ود، وفي المعجم الكبير: الأملوكي.

<sup>(</sup>۲) بالأصل: «روذان» والمثبت عن م، وت، ود.

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء ١٥/ ٣٣٤ والاكمال لابن ماكولا ١٩٢/٤.

سُلَيْمَان بن عَبْد الرَّحمن، حَدَّثَنَا صندل بن زياد، حَدَّثَنَا عبّاد بن منصور، عَن مُحَمَّد بن سيرين، عَن أبى هريرة قال:

قال رَسُول الله ﷺ: «أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يُحَوّل الله رأسه رأسَ حمار»[١٠٨٥٤].

قال: وحَدَّثَنَا مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم، حَدَّثَنا أَبُو بَكْرَعُبَيْد اللّه بن منصور ـ بدمشق ـ حَدَّثَنا مُحَمَّد بن خالد بن أسد الخراساني، حَدَّثَنَا مالك بن أنس، عَن نافع، عَن ابن عمَر أن النبي قال: «الندم توبة»[١٠٨٥٥].

أَخْبَرَنا أَبُو الحسَن عَلَي بن المُسَلِّم الفقيه، وأَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، قالا: أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُر نصر (١) بن طلاّب، أَنْبَأَنَا أَبُو الحُسَيْن بن جُميع، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن رُوزان (٢) أَبُو بَكُر الحَارِثِي بأنطاكية، حَدَّثَنَا الحُسَيْن بن إِسْحَاق، حَدَّثَنَا أَبُو الوليد خالد بن يزيد العمري، حَدَّثَنَا الحَارِثِي بأنطاكية، حَدَّثَنَا الحُسَيْن بن إِسْحَاق، حَدَّثَنَا أَبُو الوليد خالد بن يزيد العمري، حَدَّثَنَا مُبد الملك بن عُمير، عَن عَبْد الرَّحمن بن عَبْد الله بن مسعود، عَن أبيه سفيان الثوري، حَدَّثَنَا عَبْد الملك بن عُمير، عَن عَبْد الرَّحمن بن عَبْد الله بن مسعود، عَن أبيه قال:

قال رَسُول الله ﷺ: «نضّر الله امراً سمع مقالتي هذه فوعاها وحفظها وعقلها، فرُبّ حامل فقه ليس بفقيه»[١٠٨٥٦].

[قال ابن عساكر:]<sup>(٣)</sup> كذا قال: روزان براء<sup>(٤)</sup> وزاي، الصواب زوزان بزاءين.

أَخْبَرَنِي أَبُو القَاسم هبة الله بن عَبْد الله بن أَخْمَد، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْر الخطيب قال:

ذكر أَبُو مُحَمَّد ـ يعني ـ عَبْد الغني بن سعيد فيما رَوَى لنا عنه الصوري خاصة: مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن زُوْزَان الأَنْطَاكي وقال: حدَّث عن الناس.

قال الخطيب: وهذا الرجل كان سافر الكثير وكتب بالعراق، والشام، ومصر، وحدَّث عن أَبي الوليد بن برد، وبشر بن موسى، ومُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن كثير الصوري، وأَبي يزيد القراطيسي، وأَبي عُلاَئة مُحَمَّد بن عمرو بن خالد المصري، وأَحْمَد بن يَحْيَىٰ بن خالد بن

<sup>(</sup>١) الأصل: منصور، تصحيف، والمثبت عن م، وت، ود.

<sup>(</sup>٢) الأصل هنا: روزان، وسينبه المصنف في آخر الحديث إلى الصواب. وفي م وت ود: زوران.

<sup>(</sup>٣) زيادة منا للإيضاح.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل، وفي م وت ود: كذا قال: زوران، بزاي وراء.

حيّان الرقّي، والحسَن بن إِسْحَاق التُسْتَري، روى عنه فرج بن إِبْرَاهيم النّصِيبي، وأَبُو الحُسَيْن ابن جُميع الصيداوي، ثم ساق له هذا البحديث الذي رويناه عن ابن جُمَيع عنه.

رواه عن الصوري عن ابن جُمَيع.

قرات على أبي مُحَمَّد السلمي، عَن أبي نصر الحافظ قال<sup>(۱)</sup>: أما زوزان بزاءين الأولى منهما مضمومة فهو: أبُو بَكُر مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم الأَنطَاكي الحَارِثِي، له رحلة في الحديث وحديثه منتشر، كتب بالعراق، والشام، ومصر، وحدَّث عن أبي الوليد بن برد، ويشر<sup>(۱)</sup> بن موسى، ومُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن كثير الصوري، وأبي يزيد القراطيسي، وأبي علاثة مُحَمَّد بن عمرو بن خالد المصري، وأخمَد بن يَحْيَىٰ بن خالد بن حيّان الرقي، وخلقاً<sup>(۱)</sup> كثيراً، روى عنه فرج بن إِبْرَاهيم النصيبي، وأبُو الحُسَيْن بن جُمَيع.

# مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن عَبْد الله بن مُحَمَّد بن بُنْدَار ابن سهل بن إِبْرَاهيم بن عَبْد الواحد ابن سهل بن إِسْحَاق بن سعيد بن عَبْد الواحد أَبُو زُرْعَة الأَسْتَرابَاذي المؤذن المعلِّم المعروف باليمني (٤) (٥)

سمع بدمشق أبا الحسن بن جَوْصًا، وبالجزيرة: أبا عروبة الحُسَيْن بن مُحَمَّد بن مودود، وبالعراق: أبا القاسم البغوي، ويَحْيَىٰ بن مُحَمَّد بن صاعد، وأبا بكر بن أبي داود، وبخراسان: مُحَمَّد بن إِسْجُاق السرَّاج، وبفارس: عَلَى بن الحُسَيْن بن مَعْدَان.

روى عنه: حمزة بن يوسف السهمى.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنْبَأْنَا إِسْمَاعيل بن مسعدة، أَنْبَأْنَا حمزة بن يوسف<sup>(٦)</sup> . إجازة - حَدَّثَنَا أَبُو العبّاس مُحَمَّد بن

<sup>(</sup>۱) الاكمال لابن ماكولا ١٩٢/٤ و١٩٣.

<sup>(</sup>٢) بالأصل وم وت: بسر، والمثبت عن الاكمال، ود.

<sup>(</sup>٣) في الاكمال: وخلق كثير.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في تاريخ جرجان ص ٥٤٠ وسير أعلام النبلاء ٤٨/١٧ وتذكرة الحفاظ ٩٩٨/٣. والاستراباذي بفتح الهمزة وسكون السين وفتح التاء وهذه النسبة إلى أستراباذ بلدة كبيرة مشهورة، وهي من أعمال طبرستان بين سارية وجرجان (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٥) لقب باليمني لسكناه مدة باليمن (قاله الذهبي في سير أعلام النبلاء).

<sup>(</sup>٦) رواه السهمي في تاريخ جرجان ص ٥٤٠ ترجمة رقم ١١٦٠.

<sup>(</sup>٧) في تاريخ جرجان: محمد بن عبد الرحمن اليمني.

إِسْحَاق السراج، حَدَّثَنَا قُتَيبة بن سعيد، حَدَّثَنَا الليث ـ يعني ـ ابن سعد عن عياش بن عباس، عَن بُكير بن عَبْد الله بن الأَسْج، عَن بُسْر بن سعيد أن سعد بن أَبي وقاص قال عند فتنة عُثْمَان ابن عقان: أشهد أن رَسُول الله ﷺ قال: "إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي»، قال: أفرأيت إن دخل علي بيتي وبسط يده ليقتلني، قال: «كن كابن آدم»[١٠٨٥٧].

اخْبَرَنَاه أَبُو الفتح عَبْد الملك بن عَبْد الله الكُرُوخي، أَنْبَأَنَا أَبُو عامر مَحْمُود بن القاسم، وأَبُو نصر عَبْد العزيز بن مُحَمَّد، وأَبُو بَكْر أَحْمَد بن عَبْد الصَّمد، قالوا: أَنْبَأْنَا عَبْد الجَبَّار بن مُحَمَّد، أَنْبَأْنَا مُحَمَّد بن عيسى الترمذي، حَدَّثَنَا الجبَّار بن مُحَمَّد، أَنْبَأَنَا مُحَمَّد بن عيسى الترمذي، حَدَّثَنَا الليث فذكر بإسناده مثله.

قال لنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي: قال لنا أَبُو القَاسِم الإسماعيلي: قال حمرة (١) فيما أجاز لنا.

مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم بن عَبْد الله بن مُحَمَّد بن بُنْدَار بن سهل بن إِسْحَاق بن سعيد بن عَبْد الواحد الأَسْتَرابَاذي أَبُو زُرْعَة المؤذن المعلِّم، يُعرف باليمني لأنه سكن اليمن مدة وتزوج بها، وولد له بها: إِبْرَاهِيم ابنه، ويقال له العطاري لأنه حافد مُحَمَّد بن بُنْدَار العطار، كتب الكثير، ورحل إلى خراسان، وكتب عن مُحَمَّد بن إِسْحَاق السرَّاج، وبالشام: عن ابن جَوْصَا، وبالجزيرة: عن أبي عَرُوبة، وبمصر والعراقين: عن البغوي، وابن أبي داود، وابن صاعد، وعن عَبْد الكريم التمَّار، وبفارس: عن عَلي بن الحُسَيْن بن مَعْدَان، مات بأَسْتَرَاباذ (٢).

#### ٦٠٤٣ - مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن عَبْد الله بن عمر أَبُو هَمَّام الطُّوسي الحَافِظ

حدَّث بدمشق عن أبي مُحَمَّد عَبْد الله بن مُحَمَّد بن إِسْحَاق المَرْوَزي الحَافِظ، ومُحَمَّد بن ابن مَخْلَد الدوري، وأبي علي مُحَمَّد بن سعيد الحرّاني، وأبي علي عَبْد الصَّمد بن مُحَمَّد بن يزيد الحلبي، وحسين (٣) المحاملي، وعلي بن جَعْفَر بن مسافر التُنيسي، وأبي مُحَمَّد عُبَيْد الله بن الحسن بن عَبْد الرَّحمن القاضي الصابوني، وأبي العبّاس بن عقدة.

<sup>(</sup>١) يعني حمزة بن يوسف السهمي، والخبر في تاريخ جرجان ص ٥٤٠ رقم ١١٦٠.

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في سير أعلام النبلاء ١٧/ ٤٨ أنه بقى إلى حدود نيّف وسبعين وثلثمائة.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: يزيد، ثم شطبت، وكتب فوقها: «وحسين».

روى عنه: عَبْد الوهّاب الميداني، وأَبُو الحسَن الربعي، وأَبُو بَكْر أَحْمَد بن الحسَن بن أَحْمَد بن الطيّان، وعَبْد الغني بن سعيد، وأَبُو إِسْحَاق بن السمسار، وأَبُو طاهر الحُسَيْنُ بن مُحَمَّد بن عامر المقرىء الأَيْلي ـ إمام الجامع بدمشق ـ.

أَنْبَانا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، وعَبْد الله بن أَحْمَد بن عمَر، قالا: حَدَّثَنَا عَبْد العزيز الكتاني، حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّام مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم، حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّام مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم، حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّام مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم، حَدَّثَنَا أَبُو عَلي مُحَمَّد بن سعيد، حَدَّثَنَا حفص بن عمر بن الصباح، حَدَّثَنَا عَبْد الله بن رجاء، أَنْبَأَنَا أَبُو عَلي مُحَمَّد بن سعيد، حَدَّثَنَا حفص بن عمر بن الصباح، حَدَّثَنا عَبْد الله بن رجاء، أَنْبَأَنَا أَبُو حفص بن العلاء ـ قال: وما أدري ما اسمه ـ عن نافع عن ابن عمر. أن النبي عَيْقُ كان يخطب إلى جِذْع، فلمّا وُضع إليه المنبر حنّ إليه الجذع، فأتاه، فمسحه، فسكن [١٠٨٥٨].

### المُحُمَّد بن إِبْرَاهيم بن عَبْد الحميد أَبُو بَكْر الحُلْوَاني (١) ولي قضاء بَلْخ.

وسمع بدمشق: سُلَيْمَان بن عَبْد الرَّحمن، وأبا الطاهر موسى بن مُحَمَّد البلقاوي، وبحمص: مُحَمَّد بن إسْمَاعيل بن عياش، وعُبَيْد بن جناد الحلبي، وعمرو بن خالد الحرّاني بمصر، وبالجزيرة أبا جَعْفَر النُّقيلي، وأَحْمَد بن عَبْد الملك بن واقد الحرانيين، وعلي بن بحر ابن بَرِّي، وسعيد بن أشعث السمّان، ومُحَمَّد بن جَعْفَر القَيْدي (٢)، والحسن بن إدريس الحُلْوَاني، ويَخْيَى بن معين، وأَحْمَد بن المنذر، وهُذبة بن خالد، ومُحَمَّد بن عُبيد بن حساب، والحسَن بن حمّاد سَجَادة (٣).

روى عنه: أَبُو أَحْمَد حمزة بن مُحَمَّد بن العبّاس الكاتب، وإسْمَاعيل بن مُحَمَّد النحوي الصفَّار، وأَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن عمرو بن البَخْتَري، وأَبُو عمرو عُثْمَان بن أَحْمَد بن السمّاك، وأَبُو بَكْر مُحَمَّد بن حمدون بن خالد التَّيْسَابوري.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن عَلَي، وأَبُو الحسَن عَلَي بن أَحْمَد، قالا: حَدَّثَنَا [- و]<sup>(٤)</sup> أَبُو منصور المقرىء، أَنْبَأْنَا - أَبُو بَكُر الخطيب<sup>(٥)</sup>، أَنْبَأْنَا هلال بن مُحَمَّد الحفَّار، ، حدثنا أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن عمرو بن البَخْتَري الرِّزَاز - إملاء - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم الحُلْوَاني، حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>۱) ترجمته في تاريخ بغداد ۲۹۸/۱.

 <sup>(</sup>٢) الفيدي نسبة إلى فيد، وهي قلعة بالنجد على منتصف الطريق في ناحية العراق (الأنساب).

<sup>(</sup>٣) ترجمته في سير أعلام النبلاء ٣٩٢/١١. (٤) زيادة لتقويم السند عن م وت ود.

<sup>(</sup>٥) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ١/٣٩٨ ـ ٣٩٩.

مُحَمَّد بن إسْمَاعيل بن عيّاش، حَدَّثَني أَبِي، حَدَّثَنَا ضَمْضَم بن زُرْعة، عَن شُرَيح بن عُبَيد، عَن عَبد، عَن عَبد الرَّحمن بن عائذ أنّ أبا بردة (١) بن أبي موسى حدَّثه عن أبيه أن رَسُول الله ﷺ قال:

«رأيت رجالاً تُقرض جلودهم بمقاريض من نار، قلت: ما شأن هؤلاء؟ فقال: هؤلاء الذين يتزينون إلى ما لا يحلّ لهم، ورأيت جُبّاً خبيثَ الريح فيه صياح، قلت: ما هذا؟ قال: هنّ نساء يتزين إلى ما لا يحلّ لهن، ورأيت قوماً اغتسلوا في ماء الحياة، قلت: ما هؤلاء؟ قال: هم قوم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً»[٥٩٥].

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسم زاهر وأَبُو بَكُر وجيه ابنا<sup>(٢)</sup> طاهر قالا: أَنْبَأَنَا أَحْمَد بن الحسَن بن مُحَمَّد، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُر بن حمدون، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن عَبْد الحميد الحُلْوَاني، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن عَبْد الحميد الحُلْوَاني، حَدَّثَنَا مُلَيْمَان بن عَبْد الرَّحمن الدمشقي، حَدَّثَنَا خالد بن يزيد بن أَبي مالك، عَن أَبيه، عَن عطاء بن أَبي رباح، عَن إِبْرَاهيم بن عَبْد الرَّحمن بن عوف، عَن أَبيه، عَن رَسُول الله ﷺ أنه قال:

«يا بنَ عوف إنّك من الأغنياء ولن تدخلَ الجنّة إلاّ زحفاً، فَأَقْرضَ الله يطلقَ قدميك»[١٠٨٦٠].

أَخْبَرَنا أَبُو مَنْصُور بن خَيْرُون، أَنْبَأَنَا [ و]<sup>(٣)</sup> أَبُو الحسَن بن سعيد، حَدَّثَنَا ـ أَبُو بَكُر الخطيب<sup>(٤)</sup>، أَنْبَأَنَا مُحَمَّد بن الحُسَيْن القطّان، أَنْبَأَنَا عُثْمَان بن أَخْمَد الدقّاق، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن عَبْد الحميد، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر الفيدي<sup>(٥)</sup>، عَن جابر بن نوح، عَن إسْمَاعيل ابن قيس، عَن عَبْد الله بن مسعود قال:

قال رَسُول الله ﷺ: «أنا فرطكم على الحوض، وإنّي مكاثر بكم الأمم، فلا تقتتلوا بعدي»[١٠٨٦١].

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسم عَلي بن إِبْرَاهيم، وأَبُو الحسَن بن قبيس، وأَبُو مَنْصُور بن خَيْرُون، قالوا: قال لنا أَبُو بَكُر الحافظ<sup>(٦)</sup>:

<sup>(</sup>١) صحفت في تاريخ بغداد إلى: برزة.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: «أنبأنا» تصحيف، والتصويب عن م، وت، ود.

<sup>(</sup>٣) زيادة عن م وت ود لتقويم السند.

<sup>(</sup>٤) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ٧/ ٢٣٧ في أخبار جابر بن نوح الحماني.

<sup>(</sup>٥) بدون إعجام بالأصل، وتقرأ في م: العبدي، وفي ت: العبدي، والتصويب عن د، وتاريخ بغداد.

٦) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ١/ ٣٩٨.

مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن عَبْد الحميد أَبُو بَكْر الحُلْوَاني قاضي بَلْخ، سكن بغداد وحدَّث بها عن أَبي جَعْفَر الثُفَيلي، وأَحْمَد بن عَبْد الملك بن واقد الحَرّاني، وعَلي بن بحر القطان، وسعيد بن أشعث السّمّان، ومُحَمَّد بن إسْمَاعيل بن عياش، وموسى بن مُحَمَّد المقدسي<sup>(۱)</sup>، ومُحَمَّد بن عمرو الرّزاز، ومُحَمَّد بن عمرو الرّزاز، وأَبُو عمرو بن السمَّاك، وحمزة بن مُحَمَّد الدهقان، وكان ثقة.

## مَحَمَّد بن إِبْرَاهِيم بن عَبْد الرَّحمن بن عَبْد الملك بن مروان آبُو عَبْد الله القُرَشي $\binom{n}{2}$

روى عن أبيه، وأبي عبد الملك البُسْري، وزكريا بن يَخيَىٰ خياط السنة، وسُلَيْمَان بن أيوب بن حَذْلَم، والحسن بن عَلي بن خلف، وعبد الرَّحمن بن إِسْحَاق بن عبد الحميد بن فَضَالة، والحُسَيْن بن مُحَمَّد بن جمعة، وأبي الجهم عمرو بن حازم القُرَشي، ومكحول البيروتي، وأبي طالب عبد الله بن أحمَد بن سوادة، وأبي علي بن قيراط، ومُحَمَّد بن يزيد بن مُحَمَّد بن عبد الصَّمد، وأبي بكر مُحَمَّد بن هارون بن مُحَمَّد بن بكار، وعمرو بن دُحَيم، وأخمَد بن أخمَد بن جرير الصوري، ومُحَمَّد بن أخمَد بن أبي عتاب، ومُحَمَّد بن حسن الألوسي، وأخمَد بن مُحَمَّد بن يَخيَىٰ بن حمزة، وأخمَد بن العباس بن الوليد بن مَزيد، وأخمَد بن المُعَلّى بن يزيد، وعمَر، وعُثمَان ابني الحسَن بن نُصَير الحلبيين، وأبي عُلائة مُحَمَّد بن أبي غسّان المصري، وأبي عقبل أنس بن سَلْم الخَوْلاني.

روى عنه: تمام بن مُحَمَّد، وأَبُو الحسن بن السمسار، وأَبُو مُحَمَّد عَبْد الله بن إِبْرَاهيم ابن عَبْد الله بن سيما المؤدّب، وأَبُو الحُسَيْنِ مُحَمَّد بن الخَضِر بن عمر الفارض، وعَبْد الوهّاب الميداني، وأَبُو بَكُر مُحَمَّد بن رزق الله بن عَبْد الله بن أَبي الأسود المنيني، وأَبُو الفتح مُحَمَّد بن عمر بن أَحْمَد اليَبْرُوذي (٥)، وأَبُو القاسم الحُسَيْن بن أَحْمَد بن موسى بن السمسار، وأَبُو أَحْمَد عَبْد الواحد بن الحُسَيْن بن الحسن بن الورَّاق، وأَبُو شعيب صالح بن

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، وم، ود، وتاريخ بغداد، وفي ت: القدسي.

<sup>(</sup>٢) بدون إعجام بالأصل وت، وفي م: العبدي، والمثبت عن د، وتاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٥/ ٦٢ والوافي بالوفيات ١/ ٩٤٢ والعبر ٢/ ٣١١ وشذرات الذهب ٣/ ٢٧.

<sup>(</sup>٤) كذا وت، وفي م ود: ومحمد بن أحمد. .

إعجامها مضطرب بالأصل وم وت ود، البيرودي بتقديم الباء تصحيف والصواب ما أثبت اليبروذي بتقديم الياء، وهذه
 النسبة إلى يبرود بلدة بين حمص وبعلبك (معجم البلدان) وقد ذكره ياقوت فيمن نسب إليها نقلاً عن ابن عساكر.

مُحَمَّد بن صابح، وأَبُو القَاسم عَبْد الرَّحمن بن الحُسَيْن بن الحسَن بن عَلَي بن يعقوب، وأَبُو الفرج الهيثم بن أَخمَد الصبّاغ الفقيه، وأَبُو مُحَمَّد بن أَبِي نصر، وأَبُو عَبْد الله الحسَن بن عُثمَان بن أَخمَد اليَبْرُودي (١)، والخصيب بن عَبْد الله بن مُحَمَّد القاضي، وأَبُو القَاسم حُوَيّ ابن عَلي بن صَدَقة بن حُوَيّ، وأَبُو الحسَن عُبَيْد الله بن الحسَن بن أَحْمَد الورَّاق.

وانتقى عليه ابن مندة فوائده وأملى في الجامع.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسم عَلي بن إِبْرَاهيم العلوي، أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن عَلي بن مُحَمَّد بن ابن صالح السُّلَمي المقرىء المعروف بالمُطَرِّز ـ قراءة عليه ـ أَنْبَأْنَا أَبُو القاسم تمام بن مُحَمَّد بن عَبْد الله .

ح وَاَخْبَرَنَا أَبُو الحُسَيْنِ بن أَبِي الحديد، أَنْبَأَنَا جدي أَبُو عَبْد اللّه، أَنْبَأَنَا أَبُو الحسَن بن السمسار، قالا: أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن عَبْد الرَّحمن القُرَشي، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْد الرَّحمن زكريا بن يَحْيَى السَّجْزي، حَدَّثَنَا سعيد بن كثير، حَدَّثَنَا إِسْحَاق يعني ـ ابن إِبْرَاهيم، عن صفوان ـ يعني ـ ابن سُلَيم قال: قال عَبْد اللّه بن دينار: قال أَبُو صالح: قال أَبُو هريرة: قال رَسُول الله ﷺ: «تعس عبدُ الدينار، وعبدُ الدرهم، وعبد الحُلّة، وعبدُ الخَميصة، تعس ونكس، وإذا شيك (٢) فلا انتقش (٣)، طُوبي لعبدِ مغبر قدمه في سبيل الله، شعث رأسه إذا كان الحرس كان فيهم، إن شفع لم يشفع، وإن استأذن لم يؤذن له، طُوبي له ثم له ثم طُوبي له شَالِ الله عن الله ع

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، حَدَّثَتَ عَبْد العزيز الكتاني، حَدَّثَني أَبُو القَاسم تمام بن مُحَمَّد، وعَبْد الوهاب بن جَعْفَر الميداني وغيرهما، قالوا:

توفي أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن مروان (٤) يوم الجمعة عند غروب الشمس لعشرِ خلون من شوال سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة.

<sup>(</sup>١) إعجامها مضطرب بالأصل وت ود والصواب: ليبرودي بتقديم الياء، وهذه النسبة إلى يبرود من قرى البيت المقدس، ذكره ياقوت فيمن ينسب إليها وسماه: الحسين (معجم البلدان).

 <sup>(</sup>٢) بالأصل وم وت ود: شاك، والمثبت عن النهاية لابن الأثير. وفيها: شيك الرجل فهو مشوك وكذلك إذا دخل في جسمه شوكة.

 <sup>(</sup>٣) انتقش: نقش الشوكة إذا استخرجها من جسمه، ولد نقشها وانتقشها قال ابن الأثير: إذا شيك فلا انتقش: أي إذا دخلت فيه شوكة لا أخرجها من موضعها. (النهاية ننش).

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل ود، وت، وفي م: «موسى» تصحيف.

قال عَبْد العزيز: حدَّث عن أَبِي عَبْد الملك أَخْمَد بن إِبْرَاهيم القُرَشي، وزكريا بن يَخْيَىٰ السِّجْزي وغيرهما، وكان ثقة مأموناً جواداً انتقى عليه أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن مندة الأصبهاني الحافظ فوائده ثلاثين جزءاً (١).

حَدَّثَنَا عنه عَبْد الرَّحمن بن أبي نصر، وتمام بن مُحَمَّد، وعدة غيرهما، وقال غيرهم:
 توفي يوم السبت الحادي عشر منه.

# ٦٠٤٦ ـ مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن عَبْدَوَية بن سدوس بن عَلي بن عَبْد الله بن عُبَيْد الله الهُذَلي العَبْدَوي النَيْسَابوري ابن عَبْد الله الهُذَلي العَبْدَوي النَيْسَابوري

سمع بدمشق أبا الحسن بن جَوْصَا، وبعسقلان: أبا عمر عَبْد الرَّحمن بن أبي قرصافة، ومُحَمَّد بن الحسن بن قُتيبة، وبمصر: عَلان عَلي بن أَخمَد بن سُلَيْمَان، وبالبصرة: أبا خَليفة الجُمَحي، وبخراسان: أبا عَبْد الله البُوشَنْجي (٢)، والحُسَيْن بن إدريس، وأَحْمَد بن نجدة بن العريان الهرويين، وبمكة: المُفَضِّل بن مُحَمَّد الجَنَدي، وبالجزيرة: أبا عَرُوبة الحرّاني، وبالأهواز: عَبْدَان (٣) العسكري، وبالري: إِبْرَاهيم بن يوسف الهسنجاني (٤)، وجماعة سواهم.

روى عنه إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ المزكي، وأَبُو مُحَمَّد عَبْد الله بن مُحَمَّد بن عَلي ابن زياد، والحُسَيْن بن مُحَمَّد المَاسَرْجسي.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم بن الحُصَين، أَنْبَأنَا أَبُو طالب بن غيلان، قال: سمعت أبا إِسْحَاق إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ المزكّي يقول: سمعت أبا عَبْد اللّه مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن عَبْد اللّه مستملي مُحَمَّد بن إِسْحَاق بن خُزيمة يقول: سمعت مُحَمَّد بن سختوية البردعي - سكن عسقلان - يقول: سمعت أبا عُمير بن النحّاس عيسى بن مُحَمَّد بن عيسى وذكر عنده أخمَد بن عسلى وذكر عنده أخمَد بن حنبل، فقال: رحمه الله، عن الدنيا ما كان أصبره وبالماضين ما كان أشبهه، وبالصالحين ما كان ألحقه، عرضت له الدنيا فأباها، والبدع فنفاها.

قرأت على أبي القاسم زاهر بن طاهر، عَن أبي بكر البيهقي، أَنْبَأْنَا أَبُو عَبْد الله الحافظ قال:

سير أعلام النبلاء ٦٣/١٥.
 بالأصل وم وت ود: البوسنجي.

<sup>(</sup>٣) هو عبد الله بن أحمد بن موسى بن زياد أبو محمد الأهوازي الجواليقي ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٦٨/١٤.

<sup>(</sup>٤) رسمها بالأصل: «السحامي» وفي م: «السنجابي» وفي د، وت: «السّنجابي» والّصواب ما أثبت، ترجمته في سير أعلام النبلاء ١١٥/١٤.

مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن عَبْدَوَية بن سدوس بن عَلَي بن عَبْد الله بن عُبَيْد الله بن عتبة بن مسعود الهُذَلي أَبُو عَبْد الله العبدوي النيسابوري المعروف بكثرة السماع والرحلة في طلب الحديث والتصنيف، وإفادة الناس في الحضر والسفر، وكان يستملي على أبي بكر بن خُزَيمة.

قال: وأَنْبَأَنَا أَبُو عَبْد اللّه قال: سمعت أبا الحسن أَحْمَد بن إِبْرَاهيم العبدوي وسألته عن وفاة أخيه أبي عَبْد اللّه؟ قال: توفي أخي أبو<sup>(۱)</sup> عَبْد اللّه ـ رحمه الله ـ شهيداً بالكوفة سنة القرمطي، أصابته جراحة في البادية، فَرُدّ إلى الكوفة فمات بها في عشر ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة.

#### ٦٠٤٧ ـ مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن عَلي بن عاصم بن زَاذَان أَبُو بَكْر المعروف بابن المُقْرِىء الأَصْبَهَاني<sup>(٢)</sup>

أحد المكثرين الرّحالين والمحدِّثين المشهوريّن.

سمع بدمشق أبا بكر بن خُريم (٣)، وأبا سعيد مُحمَّد بن أَخمَد بن عُبيد بن فَيَاض، وأبا العباس مُحمَّد بن صالح بن أبي عصمة، وأبُوي الحسَن: مُحمَّد بن عون الوحيدي، ومُحمَّد ابن أَحْمَد بن عُمَارة العطَّار، وأبا الجهم بن طلاّب، ومُحمَّد بن بكَّار بن يزيد البَتَلْهي، وأَحْمَد ابن هشام بن عمّار، ومُحمَّد بن حامد اليحياوي، وأبا عَبْد الله الهَرَوي وغيرهم، وبمصر: أبا بكر مُحمَّد بن زَبّان، وعَلي بن أَحمَد الصَّيْقَل عَلاّن، وأبا عَبْد الله مُحمَّد بن أَحمَد بن حمّاد ابن مسلم، ومُحمَّد بن بشر الزنبري، ومُحمَّد بن الحسن بن قُتية بعسقلان، وأبا جَعْفَر مُحمَّد بن ابن جَعْفَر بالرملة، ومُحمَّد بن سَلمة بن قربا بعسقلان، ومُحمَّد بن مُعَافى بصيدا، ومُحمَّد بن الربيع الجيزي، وغيره بمكة، وعَبْد الله بن مُحمَّد بن سَلَم (١) ببيت المقدس، وأَحمَد بن عَبْد الجبًار الصوفي ببغداد، وعَبْد الله بن زيدان بالكوفة، وأَحْمَد بن مُحمَّد الواسطي بواسط، وجماعة سواهم.

كتب عنه أَبُو الشيخ عَبْد اللَّه بن مُحَمَّد بن جَعْفَر ـ وهو من أقرانه ـ وروى عنه أَبُو نُعَيم

<sup>(</sup>١) بالأصل: أبي، تصحيف، والتصويب عن م، وت، ود.

<sup>(</sup>٢) ·ترجمته وأخباره في: سير أعلام النبلاء ٢١/ ٣٩٨ وذكر أخبار أصبهان ٢/ ٢٩٧ وتذكرة الحفاظ ٣/ ٩٧٣ والوافي بالوفيات ٢/ ٣٤٢ وغاية النهاية ٢/ ٤٥ وتاريخ الإسلام (حوادث سنة ٣٨١ ـ ٤٨٠).

<sup>(</sup>٣) بالأصل وم وت ود: حريم، تصحيف. (٤) في م: سالم.

الحافظ، وأَبُو سعد الماليني، وعَبْد الخالق بن علي بن عَبْد الخالق المؤذن، وأَبُو الحسن عَلي ابن مُحَمَّد بن عَبْد الطَّمد الدُّلَيْلي<sup>(۱)</sup>، وأَبُو العبّاس أَحْمَد بن مُحَمَّد بن النعمان الفضاض<sup>(۲)</sup>، وأَبُو العبّاس أَحْمَد بن مُحَمُّد بن النعمان الفضاض أَبُراهيم وأَبُو الفتح منصور بن الحُسَيْن الكاتب، وأَبُو طاهر بن مَحْمُود الأديب، وأَبُو القاسم إِبْراهيم ابن منصور سبط بَحْرَوية، وأَبُو الطيّب عَبْد الرزَّاق بن عمر بن شَمّة، وأَبُو مسلم مُحَمَّد بن عَلَي بن مُحَمَّد بن مِهْرَابزد، وجماعة غيرهم، وسمع بحلب، والرقَّة، وحَرّان، والموصل، وأصبهان، وهَمَذان، والعسكر، وتُشتَر، وبَابَسير<sup>(۳)</sup>، والبصرة وغيرها من البلدان، وجمع معجم أسماء شيوخه في أربعة أجزاء، وخرّج الفوائد في أربعة عشر جزءاً، وكان مكثراً ثقة.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد اللّه الحُسَيْن بن عَبْد الملك، أَنْبَأَنَا أَبُو طاهر بن مَحْمُود، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُر ابن المقرىء، أَنْبَأَنَا مُحَمَّد بن نُصَير بن أبان المدني، حَدَّثَنَا إِسْمَاعيل بن عمرو، حَدَّثَنَا إِسْمَاعيل بن عمرو، حَدَّثَنَا إِسْرائيل، عَن أَبِي إِسْحَاق، عَن الأسود، عَن عائشة.

أن رَسُول الله ﷺ كان ينام وهو جُنُب، ولا يمسُّ ماء.

أَخْبَرَنَا أَبُو الفرج سعيد بن أَبِي الرجاء، أَنْبَأْنَا منصور بن الحُسَيْن بن عَلَي بن القاسم، وأَخْمَد بن مَحْمُود بن أَخْمَد، قالا: أَنْبَأْنَا أَبُو بَكُر بن المقرىء، حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن خُرَيم ابن مُحَمَّد بن مروان بن عَبْد الملك العُقيلي البزار الدمشقي ـ بها ـ حَدَّثَنَا دُحَيم، حَدَّثَنَا الوليد ابن مسلم، حَدَّثَنَا الأوزاعي، حَدَّثَني يَحْيَىٰ، حَدَّبُني أَبُو سَلَمة قال: سألت عائشة: أكان رَسُول الله ﷺ ينام وهو جُنُب؟ قالت: نعم، ويتوضأ وضوءه للصلاة.

آخُبَرَنا أَبُو القاسم عَبْد اللّه بن مُحَمَّد بن عَبْد اللّه الخطيبي - خطيب جامع أصبهان، بها - أَنْبَأْنَا أَبُو الطيّب عَبْد الرزّاق بن عمر بن موسى بن شَمّة (٤)، أَنْبَأْنَا أَبُو بَكُر بن المقرىء قال: سمعت ابن منيع بمكة عند الحجر الأسود يقول: سمعت عمرو بن مُحَمَّد الناقد يقول: سمعت المُعْتَمر بن سُلَيْمَان يقول: سمعت أبي يقول: سمعت أبا عمرو الشَيْبَاني يقول: سمعت عَبْد اللّه بن مسعود يقول: سمعت النبي على يقول: "سِبَابُ المسلم فسوق وقتاله كفي الله بن مسعود يقول: سمعت النبي كلى يقول: "سِبَابُ المسلم فسوق وقتاله

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل وم وت ود، وفي سير الأعلام: الصائغ.

 <sup>(</sup>٢) ضبطت بضم الدال المهملة وفتح اللام وسكون الياء عن الأنساب وهذه النسبة إلى دليل، اسم جد.

<sup>(</sup>٣) بابسير: بفتح الباء الثانية وكسر السين المهملة، بلدة من نواحي الأهواز (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٤) ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٤٩/١٨.

أَخْبَرَنا أَبُو نصر مُحَمَّد بن حَمْد الكبريتي، أَنْبَأَنَا أَبُو مسلم مُحَمَّد بن عَلي بن مُحَمَّد، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْر بن المقرىء، حَدَّثَنَا أَحْمَد بن الحسن الصوفي قال: سمعت هارون بن معروف يقول: رأيت فيما يرى النائم كأن قائلاً يقول لي: من شغله الحديث عن القرآن عُذِّب.

أَنْبَانا أَبُو عَلَي الحدَّاد، وحَدَّثَني أَبُو مسعود عَبْد الرحيم بن عَلي عنه قال: قال لنا أَبُو نعيم الحافظ (١):

مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن عَلي بن عاصم (٢) أَبُو بَكُر بن المقرىء محدِّث كبير، ثقة أمين، صاحب مسانيد وأصول، سمع بالعراق، والشام، ومصر، ما لا يُحصى كثرة، توفي يوم الرابع والعشرين (٣) من شوال سنة إحدى وثمانين، وكان من المعمّرين، توفي عن ست وتسعين سنة.

سمعت أبا أَخْمَد مَعْمَر بن عَبْد الواحد بن رجاء بن الفاخر(1) يقول(6): سمعت عمّي مُحَمَّد بن عَبْد الواحد يقول: سمعت ابن سلامة يقول: سمعت ابن سلامة يقول:

قيل للصاحب: إنك رجل معتزلي<sup>(۱)</sup>، وأَبُو بَكُر بن المقرى، رجل صاحب حديث وتحبه أنت لماذا؟ فقال: لمسألتين اثنتين: كان أَبُو بَكُر بن المقرى، صديق والدي، وقيل: مودة الآباء قرابة الأبناء، ولمسألة أخرى: أني كنت نائماً فرأيت رَسُول الله على المنام فقال: أنت نائم ووليَّ من أولياء الله على بابك، فانتبهت ودعوت البوّاب وقلت من بالباب؟ قال: أَبُو بَكُر بن المقرى، بالباب.

حَدَّثَنَا أَبُو نصر الحسن بن مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم الأصبهاني الحافظ ببغداد قال: رأيت بخط أبي القاسم العَنْبَري والد أبي الفوارس كتب الصاحب إسْمَاعيل بن عباد إلى أبي سعيد بن الفرخان بسبب أبي الربيع الأَسْتَراباذي مستملي أبي بكر بن المقرىء ـ رحمه الله ـ كتاباً نسخته

<sup>(</sup>١) رواه أبو نعيم الحافظ في ذكر أخبار أصبهان ٢/ ٢٩٧.

<sup>(</sup>٢) في ذكر أخبار أصبهان: بن عاصم بن زاذان.

<sup>(</sup>٣) قوله: «يوم الرابع والعشرين» ليس في ذكر أخبار أصبهان.

<sup>(</sup>٤) مشيخة ابن عساكر ٢٢٤/ ب.

<sup>(</sup>٥) من طريقه رواه الذهبي في سير أعلام النبلاء ١٦/١٦.

<sup>(</sup>٦) بالأصل وم: معتزل، والمثبت عن د، وت، وسير أعلام النبلاء.

هذا: بسم الله الرَّحمن الرحيم، لي عندك أدام الله عزّك كتب جواب جميعها مرقوب بإذن الله، وكان في كتابك اليوم: أنّ جماعة من حملة الآثار حاطهم الله، حضروا يشكون المعروف بأبي الربيع في تصييره، حجّاباً وحجازاً بينهم وبين السماع من أبي بكر بن المقرىء أعزّه الله تصرفا مع الطمع واخلاداً إلى الشرة فَاسْتَغظَمت ما يجري إليه ذلك الغبي إذ من المفروض على أهل البصائر حسن التعاون على نقل السنن، والرفق بمن هجر الأوطان وامتطى الأقدام، وصبر على لأواء السفر، وشتى النفس وضنك العيش، ومفارقة الأهل والولد، كلّ ذلك حرصاً على أن يتحمل صالح ما نقل عن سيّد المرسلين، وخير الأنبياء أجمعين صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، فَمَن أعنت وافدهم وجفا واردهم، ورد طالبهم، وخيب واعيهم، كان على خسر وضلال وجهل وخبال، فقد كتبنا في الأثر المسموع والمسند المعروف أنّ الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضّى بما يصنع، وسبيل هذا المشكو أن يُمنع من الاستملاء ليتولاه من أعزت الله، فيتحين أوقات نشاطه، ويرفهه عند ضجره وانقباضه ويطلب وجه الله بفعله، ويتوخى الأجر بحسن هديه، فأحسن أدام الله عن الذين إذا رأوا خيراً سارعوا إليه، وإذا على سداد واستقامة، واستمداد واستفادة، جعلنا الله من الذين إذا رأوا خيراً سارعوا إليه، وإذا شاهدوا نكراً لم يغاروا عليه.

أَخْبَرَنا أَبُو عَبْد الله البلخي، أَنْبَأَنَا أَبُو منصور عَبْد المحسن بن مُحَمَّد بن عَلي، أَنْبَأَنَا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن أَخْمَد العتيقي، قال:

سنة إحدى وثمانين وثلاثماثة فيها توفي أَبُو بَكْر بن المُقْرِىء بأصبهان في شوّال، ثقة، مأمون، كتب إليّ بما يصح من حديثه، وله ستِّ<sup>(۱)</sup> وتسعون سنة<sup>(۲)</sup>.

٦٠٤٨ - مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن العَلاَء أَبُو عَبْد الله الزَّاهِد السَّائِح (٣)
 من أهل غوطة دمشق.

حدَّث عن شعيب بن إِسْحَاق، وبقية بن الوليد، وعمّار بن سيف الضَّبِي، وإسْمَاعيل بن عيّاش، وأَبي عَبْد الرَّحمن المقرىء، وأَخمَد بن مُحَمَّد العَنْبَري ابن أخي سَوّار القاضي،

<sup>(</sup>۱) بالأصل وم وت ود: ستة. (۲) سير أعلام النبلاء ١٦/ ٤٠٠.

 <sup>(</sup>٣) ترجمته في الجرح والتعديل ١٨٦/٧ وتهذيب الكمال ٢١/١٦ وتهذيب التهذيب ١٢/٥ والكامل في ضعفاء الرجال ٢/ ٢٧١.

وسعيد بن مَسْلَمة الأُموي، وعُبَيْد الله بن عمرو الرقّي، وأيوب بن سويد الرّملي، ومُبَشّر بن إسْمَاعيل الحَلَبي، وعَبْد الله بن يونس الإِسكندراني، وسويد بن عَبْد العزيز، ومُحَمَّد بن الحجّاج اللّخمي.

روى عنه: يَخْيَىٰ بن أَبِي طالب، وأَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن عَبْد الله بن سُلَيْمَان الحضرمي، وأَبُو بَكْر أَحْمَد بن عَلِي بن سعيد القاضي، وأَبُو الفضل جَعْفَر بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن الصّبّاح الجُرْجَاني، ومُحَمَّد بن سعيد بن مهران الأبُلّي، وعَبْد العزيز بن معاوية القُرشي العتابي، والحُسَيْن بن حُمَيد بن الربيع الخَزَّار، والحسن بن سفيان، وأَبُو عَبْد الله بن ماجة في سننه، وأَبُو عَبْد الله بن ماجة في سننه، وأَبُو إِسْحَاق الجُرْجاني، وعَبْد القدّوس بن مُحَمَّد الحبحابي، وأَبُو عَبْد الله أَحْمَد بن مُحَمَّد غلام خليل.

قال: وأَنْبَأْنَا ابن حَمْدَان قال: وأَنْبَأْنَا مُحَمَّد بن إِسْحَاق الثقفي، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن الصباح، حَدَّثَنَا سعيد بن مَسْلَمة نحوه.

أَخْبَرَنا أَبُو عَلَي الحسن بن المُظَفِّر، وأَبُو بَكُر مُحَمَّد بن الحُسَيْن، وأَبُو عَبْد الله الحُسَيْن ابن مُحَمَّد البارع، وأَبُو غالب عَبْد الله بن أَحْمَد بن بركة السمسار، قالوا: أَنْبَأَنَا أَبُو الغنائم بن المأمون، أَنْبَأَنَا أَبُو الحسن عَلي بن عمر بن مُحَمَّد الحربي، حَدَّثَنَا جَعْفَر بن أَحْمَد بن مُحَمَّد المأمون، أَنْبَأَنَا أَبُو الحسن عَلي بن عمر بن مُحَمَّد الحربي، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن الحجَّاج اللخمي أَبُو الجُرْجَاني، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن الحجَّاج اللخمي أَبُو إِبْرَاهيم الواسطي، عَن مجالد بن سعيد، عن الشعبي، عن ابن عبّاس قال:

هجتِ امرأة من بني حَطَمة (٢) النبي ﷺ هجاء لها قال: فبلغ ذلك النبي ﷺ فاشتد عليه ذلك وقال: «مَنْ لي بها؟» فقال رجل من قومها(٣): أنا يا رَسُول الله، وكانت تَمَّارة تبيع

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، وم، وت، وفي د: «الشامي» وقد تقدم في الخبر السابق «الشامي» في كل النسخ.

 <sup>(</sup>٢) اسمها عصماء بنت مروان من بني أمية بن زيد، وزوجها يزيد بن حصن الحطمي. كما في جمهرة الأمثال للعسكري.

<sup>(</sup>٣) سماه العسكري في جمهرة الأمثال: عمير بن عدي.

التمر، قال: فأتاها فقال لها: عندك تمر؟ فقالت: نعم، فأرته تمراً، فقال: أردتُ أجود من هذا، قال: فدخلت لتريه، قال: فدخل خلفها ونظر يميناً وشمالاً فلم يَرَ إلا خواناً قال: فعلا به رأسها حتى دمغها به، قال: ثم أتى النبي على فقال: يا رَسُول الله كفيتكها، قال: فقال النبي على: «إنّه لا ينتطح فيها عَنْزَان» فأرسلها مثلاً (١٠٨٦٥٠١].

آخر الجزء السابع والتسعين بعد الخمسمائة.

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الكريم بن حمزة، حَدَّثَنَا عَبْد العزيز بن أَحْمَد، أَنْبَأَنَا تمام بن مُحَمَّد، حَدَّثَنَا أَبُو الحسَن عَلي بن الحسن بن عَلان بن عَبْد الله الحرّاني الحافظ (٢)، أَنْبَأَنَا أَبُو يعلى أَحْمَد بن عَلي بن المُثَنِّى - قراءة عليه - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم الشامي - من قرية من قرى يعلى أَحْمَد بن عَلي بن المُثَنِّى - قراءة عليه - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم الشامي، عن الأوزاعي، عَن دمشق - كتبت عنه بعبّادان، حَدَّثَنَا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن أخي سَوّار القاضي، عن الأوزاعي، عَن عطاء بن أبي رباح، عَن ابن عبّاس.

وَلَخْبَرَنَاهُ عَالِياً أَبُو مُحَمَّد هبة الله بن سهل، أَنْبَأَنَا أَبُو عُثْمَان البَحيري، أَنْبَأَنَا أَبُو عمرو ابن حمدان، أَنْبَأْنَا أَبُو يَعْلَى المَوْصلي، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم السامي<sup>(٣)</sup>، حَدَّثَنَا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن (٤) سَوّار القاضي، عَن الأوزاعي، عَن عطاء، عَن ابن عباس.

قال: قال رَسُول الله عَلَيْة:

"إن الجنة لتنزين من الحَوْل إلى الحَوْل في شهر رمضان، وإنّ الحور لتنزين من الحَوْل إلى الحَوْل في شهر رمضان، وإنّ الحود الجنة ـ اللّهم الجعل لنا في الحَوْل في شهر رمضان، فإذا دخل شهر رمضان قالت ـ زاد ابن حمدان: الجنة ـ اللّهم اجعل لنا في الجعل لنا في هذا الشهر من عبادك أزواجاً قال رَسُول الله على الله على اللهم في شهر رمضان، لم يشرب فيه مسكراً، ولم يقفُ (٥) فيه مؤمناً ببهتان، ولم يعمل فيه خطيئة زوّجه الله ـ تبارك وتعالى ـ في كلّ ليلة مائة حوراء (١)، وبنى له قصراً في الجنة من لؤلؤ وياقوت، وزَبَرْجد، لو أن الدنيا كلّها

<sup>(</sup>۱) راجع جمهرة الأمثال ۲/۳۰٪ ومجمع الأمثال للميداني ۱۱۷/۲ والمستقصى للزمخشري ۲۸۰ والحيوان للجاحطظ ۲۳۰/۱.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في سير أعلام النبلاء ٢٠/١٦. (٣) كذا بالأصول هنا: السامي.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصول هنا، ومرّ أنه: ابن أخي سوار القاضي.

 <sup>(</sup>٥) قفوته قفواً: تبعته، ورميته بأمر قبيح. والقفوة بالكسر: أن تقول للإنسان ما فيه وما ليس فيه والتقافي: البهتان (القاموس المحيط: قفو).

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصل وم وت ود، وفي المختصر: حورية.

جُعلت في ذلك القصر لكان منها<sup>(۱)</sup> كمربط عنز في الدنيا، وَمَنْ شرب فيه مسكراً، أو قفا فيه مؤمناً ببهتان، أو عمل فيه خطيئة أحبط الله عمله ـ زاد ابن حمدان: سنة ـ وقالا: فاتقوا شهر رمضان، فإنه شهر  $(^{1})$  جعل الله لكم أحد عشر شهراً تأكلون وتشربون ـ زاد ابن حمدان: وتلذذون، وقالا: ـ وجعل لنفسه شهر رمضان، فاتقوا شهر رمضان، فإنه شهر الله عزّ وجلّ»[11^11].

أَخْبَرَنَا أَبُو الفرج عَبْد الخالق بن أَحْمَد بن عَبْد القادر بن يوسف، وأَبُو طاهر إِبْرَاهيم بن شيبان (٣) بن مُحَمَّد، قالا: أَنْبَأْنَا أَبُو نصر مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عَلي الزينبي، أَنْبَأْنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن السري بن عُثْمَان التمّار، مُحَمَّد بن عمر بن عَلي بن خلف الورَّاق، حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن السري بن عُثْمَان التمّار، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بن أَبِي طالب، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن العَلاَء الدمشقي، حَدَّثَنَا عُثْمَان (١) بن سيف، بحديث ذكره.

أخبرتنا أم المجتبى بنت ناصر قالت: قرىء على إِبْرَاهيم بن منصور، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُر بن المقرىء، أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم الشامي، حَدَّثَنَا عُثْمَان بن الهيثم مؤذن مسجد الجامع بالبصرة بحديثٍ ذكره.

أَنْبَانا أَبُو الحُسَيْن القاضي، وأَبُو عَبْد الله الأديب، قالا: أَنْبَأْنَا أَبُو القَاسم بن مندة، أَنْبَأْنَا أَبُو عَلى \_ إجازة \_.

ح قال: وأَنْبَأْنَا أَبُو طاهر، أَنْبَأْنَا عَلي. قالا: أَنْبَأْنَا ابن أَبِي حاتم قال<sup>(ه)</sup>: مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن العَلاَء الواسطي، روى عن عُبَيْد الله بن عمرو، وسويد بن عَبْد العزيز، وأيوب بن سويد، سمع منه أبى بمكّة.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنْبَأَنَا أَبُو القَاسم بن مسعدة، أَنْبَأَنَا حمزة بن يوسف، أَنْبَأَنَا أَبُو أَخْمَد بن عدي قال<sup>(٦)</sup>: مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم الشامي منكر الحديث، وعامة أحاديثه غير محفوظة.

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل وم وت ود، وفي المختصر: لكانت منه.

<sup>)</sup> في المختصر: فإنه شهر الله جعل الله.

<sup>(</sup>٣) إعجامها مضطرب بالأصل وم وت ود، والمثبت عن مشيخة ابن عساكر ٢٣/ أ.

<sup>(</sup>٤) في م: عمار .

<sup>(</sup>٥) رواه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٧/ ١٨٦ ـ ١٨٧.

<sup>(</sup>٦) رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٦/ ٢٧١.

أَخْبَرَنا أَبُو عَبْد الله البَلْخي، أَنْبَأَنَا أَبُو منصور مُحَمَّد بن الحُسَيْن، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْر البرقاني قال: وسألته ـ يعني ـ الدارقطني عن مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن العَلاَء الشامي، فقال: كذّاب.

أَنْبَانا أَبُو عَلَي الحدَّاد، قال: قال لنا أَبُو نعيم الحافظ (١): مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم الشامي عن الوليد بن مسلم، وشعيب بن إِسْحَاق، وبقية، وسويد بن عَبْد العزيز موضوعات، حدَّث عنه أَبُو يَعْلَى، والحسَن بن سفيان.

#### ٦٠٤٩ - مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن القاسم أَبُو بَكْر البَغْرَاسي (٢) الحصري

قدم دمشق، وحدَّث بمسجد أَبي صالح خارج الباب الشرقي في سنة أربع عشرة وأربعمائة عن أَبي عَلي الحسَن بن هبة الله الرملي.

سمع منه خلف بن مسعود الأندلسي.

• ٦٠٥ - مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم الإِمَام بن مُحَمَّد بن عَلي بن عَبْد الله بن عَبَّاس ابن عَبِّا الله بن عَبَّاس ابن عَبْد المُطَّلب بن هاشم الهَاشِمي (٣)

أمير دمشق من قبل المهدي والرشيد.

روى عن عمّه أبي جَعْفَر المنصور، وجَعْفَر بن مُحَمَّد بن عَلي، وعمّ أبيه عَبْد الصَّمد بن عَلي.

روى عنه: ابنه موسى بن مُحَمَّد، وابن ابنه عَبْد الصَّمد بن موسى، وخالد بن يزيد بن أَبى مالك.

وولي مكة وإمرة الموسم غير مرّة.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد طلحة بن أَبِي غالب بن عَبْد السّلام الرماني، أَنْبَأَنَا أَبُو يَعْلَى مُحَمَّد بن الحُسَيْن بن الفراء، أَنْبَأْنَا أَبُو الحسَن عَلي بن معروف بن مُحَمَّد البزار، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاق إِبْرَاهيم بن عَبْد الطَّمد بن موسى بن مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن عَلي بن عَبْد الله بن العبَّاس بن عَبْد المُطَّلب، حَدَّثني أَبِي عن جدي مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم، عَن جَعْفَر بن مُحَمَّد، عَن العبَّاس بن عَبْد المُطَّلب، حَدَّثني أَبِي عن جدي مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم، عَن جَعْفَر بن مُحَمَّد، عَن

<sup>(</sup>١) من طريقه رواه المزي في تهذيب الكمال ٢٢/١٦.

<sup>(</sup>٢) هذه النسبة إلى بغراس وهي من بلاد الشام، وفي ظن السمعاني أنها على الساحل. (الأنساب).

ترجمته في تاريخ بغداد ١/ ٣٨٤ وسير أعلام النبلاء ٩/ ٨٨ والعبر ١/ ٢٩٢ وشذرات الذهب ١/ ٣٠٩ وتحفة ذوي الألباب ١/ ٢٤٠.

أبيه، عَن جابر بن عَبْد الله أن النبي على كان إذا خطب حمد الله وأثنى عليه بما هوأهله ثم يقول: «أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أصدق الهدي هدي مُحَمَّد، وشر الأمور محدثاتها، وكلّ بدعة ضلالة»، ثم يرفع صوته، وتحمر وجنتاه، ويشتد غضبه إذا ذكر الساعة حتى كأنه منذر جيش، ثم يقول: «صبَّحَتْكم أو مَستكم»، ثم يقول: «بُعثتُ أنا والساعة كهاتين» وفرّق بين أصابعه الوسطى والتي تليها، وبين الإبهام «صَبَّحَتْكم أو مَستكم، مَن ترك مالاً فلأهله، وَمَن ترك دَيناً أو ضياعاً (۱) فإلى أو على، ألا وإني ولي المؤمنين المراحد الله الله المؤمنين المؤمنين المناهدة الله المؤمنين المناهدة المؤمنين المؤمنين المؤمنين المؤمنين المؤمنين الله المؤمنين ال

أَخْبَرَتْ أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنْبَأَنَا أَبُو الحُسَيْن بن النقُور، وأَبُو القَاسم بن البُسْري، وأَبُو مُحَمَّد بن أَبِي عُثْمَان، وأَبُو عَبْد الله مالك بن أَحْمَد بن عَلَي البانياسي.

ح وَٱخْبَرَنا أَبُو غالب مُحَمَّد بن سعدون بن مرجا، وأَبُو القاسم صدقة بن مُحَمَّد بن المحلبان، وعُبَيْد الله بن عَلي بن عُبَيْد الله المَخْرَمي، وأَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن الحسَن بن هبة الله ، وحمزة بن المظفّر بن حمزة (٢)، وأَبُو مُحَمَّد عَبْد الله بن المبارك بن طالب بن الحسَن ابن ينال العُكْبَري، وهبة الله بن أَخمَد بن طاوس، وأبا الحسن علي بن عَبْد الكريم بن أَخمَد ابن الكعكي، وعلي بن عَبْد العزيز بن الحسَن بن السمّاك، وكافور بن عَبْد الله الليثي، وأَبُو ابن الكعكي، وعلي بن مُحمَّد بن نبهان الرقي الصوفي، وأَبُو الفتح عَبْد الرَّحمن بن مُحمَّد بن مُحمَّد بن مُحمَّد بن مُحمَّد بن مُحمَّد بن أَبُو المظفّر مُحمَّد بن أَخمَد بن عُبْد العزيز بن الشطرنجي، وأَبُو المغاذلي، وأَبُو الرضا حيدر بن مُحمَّد بن ألبي زيد، وأَبُو الرفا حيدر بن مُحمَّد بن أَبي زيد، وأَبُو المناد بن مُحمَّد بن القاسم، حَدَّثَنا إِبْرَاهيم بن عَبْد العاشمي، حَدَّثَني أَبي، حَدَّثَني مُحمَّد بن مُحمَّد بن إبرَاهيم، عَن جَعْفَر بن مُحمَّد، عَن خالد بن علقمة، عَن عبد خير، عَن عَلي جدي مُحَمَّد بن إبرَاهيم، عَن جَعْفَر بن مُحَمَّد، عَن خالد بن علقمة، عَن عبد خير، عَن عَلي أنه دعا بماء فتوضًا ثلاثاً ثلاثاً ثم قال: هكذا كان وضوء رَسُول الله ﷺ.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم عَلَي بن إِبْرَاهِيم، وأَبُو الحسَن عَلَي بن أَخْمَد، وأَبُو منصور بن عَبْد الملك، قالوا: قال لنا أَبُو بَكْر أَخْمَد بن عَلي الخطيب(٥): مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم المعروف بالإِمام

<sup>(</sup>١) الضياع: العيال. (٢) من قوله: المخرمي... إلى هنا مكرر في م.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل وت ود، وفي م: سعيد.

 <sup>(</sup>۳) سقطت من م.
 (۵) رواه أبو بكر الخطيب ۱/ ۳۸٤ ـ ۳۸۵.

ابن مُحَمَّد بن عَلي بن عَبْد الله بن العبّاس بن عَبْد المُطّلب، كان يلي إمارة الحجّ والسير بالناس إلى مكّة، وإقامة المناسك في خلافة المنصور عدة سنين، وتوفي ببغداد في خلافة الرشيد سنة خمس وثمانين ومائة، وكان الرشيد إذ ذاك قد شخص عن بغداد إلى الرقّة، فصلى على مُحَمَّد بن إبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن هارون الأمين، وهو ولي العهد، ودفن في المقبرة المعروفة بالعباسية باب الميدان.

ذكر ذلك إسْمَاعيل بن عَلي الخُطَبي فيما أَنْبَأني إِبْرَاهيم بن مَخْلَد أنه سمعه منه، ولمُحَمَّد بن إِبْرَاهيم عقب ببغداد، وقد روى العلم عن جَعْفَر بن مُحَمَّد بن عَلي، وعَبْد الصَّمد ابن عَلى، وابن أبى ليلى، وعن عمّه أبى جَعْفَر المنصور أيضاً.

ذكر أَبُو جَعْفَر الطبري<sup>(۱)</sup> أن مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن عَلَي وُلد سنة اثنتين وعشرين ومائة.

قرات بخط أبي الحُسَيْن الرازي، أُخْبَرَني أَحْمَد بن حمدون، حَدَّثَنَا مساور بن أَحْمَد قال:

قال إِسْحَاق بن سُلَيْمَان الهاشمي: ودخلت سنة تسع وخمسين ومائة، وفيها عزل المهدي إِبْرَاهيم بن عَبْد الوهّاب<sup>(۲)</sup> عن كور دمشق، واستعمل مكانه مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم الإِمَام ابن مُحَمَّد بن عَلي بن عَبْد الله بن العباس قال: وولي هارون الرشيد الخلافة سنة سبعين ومائة والأمير عَلى كور دمشق إِبْرَاهيم بن صالح<sup>(۳)</sup> فعزله وولاها مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم، فلم يزل والياً على كور دمشق والأردن إلى سنة اثنتين وسبعين ومائة، وفي سنة اثنتين وسبعين وآلى هارون إبْرَاهيم بن صالح كور دمشق والأردن، فلم يزل والياً عليها إلى سنة خمس وسبعين ومائة، وفي سنة ستّ هاجت العصبية بالشام بين اليمانية والنزارية (٤).

أَخْبَرَنَا أَبُو غالب مُحَمَّد بن الحسن، أَنْبَأَنَا أَبُو الحسن السِّيرافي، أَنْبَأَنَا أَخْمَد بن إِسْحَاق، أَنْبَأَنَا أَخْمَد بن عِمْرَان، حَدَّثَنَا موسى، حَدَّثَنَا خليفة قال: سنة تسع وأربعين وماثة أقام الحجّ مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن عَلي بن عَبْد الله بن عَبَّاس (٥)، وقال خليفة: سنة

<sup>(</sup>۱) رواه الطبري في تاريخه ٧/ ١٩١.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في الكامل لابن الأثير ٦/٢٧٦ والوافي بالوفيات ٦/٦١٠.

 <sup>(</sup>٣) ترجمته في الوافي بالوفيات ١٢/٢ وسير الأعلام ٨/ ٢٧٤.

<sup>(</sup>٤) انظر تفاصيل حول هذه الفتنة في الكامل لابن الأثير ١٢٨/٦ وانظر فيه أيضاً ص ١٠٨ وص ٢٢٠.

<sup>(</sup>٥) راجع تاريخ خليفة بن خيّاط سنة ١٤٩ لم يذكر فيه من أقام الحج.

إحدى وخمسين فيها أقام الحج مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن عَلي (١)، وأقام الحج ـ يعني ـ سنة أربع وخمسين ومائة مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن عَلي بن عَبْد الله بن عَبَّاس (٢).

قال: وحَدَّثَنَا خليفة قال: سنة ستّ وستين ومائة أقام الحجّ مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد ابن عِلي<sup>(٣)</sup>، وقال: سنة ثمان وستين ومائة أقام الحجّ مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد، ويقال: عَلي بن المهدي<sup>(٤)</sup>، وقال: سنة ثمان وسبعين ومائة أقام الحج مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم<sup>(٥)</sup>.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُر بن الطبري، أَنْبَأَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الفضل، أَنْبَأَنَا عَبْد الله بن جَعْفَر، حَدَّثَنَا يعقوب قال(٢):

وفي سنة تسع وأربعين، وفي سنة إحدى وخمسين، وفي سنة أربع وخمسين ومائة، وفي سنة ست وستين ومائة، حجّ بالناس مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن عَلِي بن عَبْد الله.

قال يعقوب<sup>(٧)</sup>: وعزل مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم عن مكة والمدينة ـ يعني ـ سنة سبع وسبعين ومائة، وولي المدينة عَلي بن عيسى بن موسى، وولي مكة عُبَيْد الله بن قَثْم.

قال يعقوب<sup>(^)</sup>: وفيها ـ يعني ـ سنة ثمان وسبعين ومائة عزل عَلي بن عيسى عن المدينة وعُبَيْد الله بن قثم عن مكة وولي مُحَمَّد مكة، فأقام بها ووجه على المدينة العباس ابنه، فأقام للناس ـ يعني ـ الحج مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم وهو يومئذ عامل مكة والمدينة واليمن.

قال: وحَدَّثَنَا يعقوب قال<sup>(٩)</sup>: عزل عَبْد الصَّمد بن عَلي عن مكة، واستعمل عليها مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم، فدخلها في شوال سنة تسع وأربعين ومائة.

قال يعقوب<sup>(١٠)</sup>: وفيها ـ يعني ـ سنة اثنتين وخمسين ومائة غزا مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم الصائفة، ولم يدرب.

<sup>(</sup>١) تاريخ خليفة ص ٤٢٥ (ت. العمري).

<sup>(</sup>٢) لم يذكر خليفة في تاريخه من أقام الحج في هذه السنة.

<sup>(</sup>٣) تاريخ خليفة بن خيّاط ص ٤٣٨ (ت. العمري). (٤) تاريخ خليفة بن خيّاط ص ٤٣٩ (ت. العمري).

<sup>(</sup>٥) تاريخ خليفة ص ٤٥٠ (ت. العمري).

<sup>(</sup>٦) المعرفة والتاريخ ١/١٣٤ و١٣٦ و١٤٠ و١٥٤.

<sup>(</sup>٧) رواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ١٦٩/١.

<sup>(</sup>٨) المعرفة والتاريخ ١٦٩/١ و١٧٠.

<sup>(</sup>٩) المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان الفسوي ١٣٥/١.

<sup>(</sup>١٠) المعرفة والتاريخ ١٣٩/١.

قال يعقوب<sup>(۱)</sup>: وعزل مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم يعني عن مكة سنة تسع وخمسين واستعمل عليها الكثيري<sup>(۲)</sup>.

أَخْبَرَنَا أَبُو غالب الماوردي، أَنْبَأَنَا مُحَمَّد بن عَلَي السيرافي، أَنْبَأَنَا أَحْمَد بن إِسْحَاق، حَدَّثَنَا أَحْمَد بن عِمْرَان، حَدَّثَنَا موسى، حَدَّثَنَا خليفة قال<sup>(٣)</sup>: ولّى أَبُو جَعْفَر يعني مكة مُحَمَّد ابن إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد [ثم عزله وولى مُحَمَّد بن عَبْد الله الكثيري حتى مات أَبُو جَعْفَر وولّى يعني هارون المدينة مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن عَلي] (٤) وضم إليه مكة واليمن، ثم ولّى هارون عَبْد الله بن مصعب بن ثابت بن عَبْد الله بن الزبير بن العوَّام (٥).

أَخْبَرَنا (1) أَبُو الوقت عبد الأول بن عيسى السُّجْزي، أَنْبَانَا أَبُو صاعد يَعْلَى بن هبة الله ابن الفضل الفُضَيلي، أَنْبَانَا عَبْد الرَّحمن بن أَحْمَد بن أَبي شُرَيح الشُّرَيحي، أَنْبَانَا مُحَمَّد بن عقيل بن أَبي الأَزهر البَلْخي قال: سمعت سُلَيْمَان بن الربيع يقول: حَدَّثَنَا همام بن مسلم قال:

كنت بمكة مع سفيان والأوزاعي فمرض سفيان فأتاه مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن عَلي بن عَبْد الله بن عَبَّاس أميرهم، فلمّا قيل له: هذا مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم قام فدخل الكنيف، فما زال فيه حتى استحييت من طول ما قعد، ثم خرج فجاء، فقال: السلام عليكم، كيف أنتم؟ وطرح نفسه ومُحَمَّد جالس، فحوَّل وجهه إلى الحائط فما كَلِّمه حتى خرج من عنده، فلمّا كان من الغد بعث إليه يقرئه السلام ويقول: كيف تجدك لولا أنّي أعلم أنه ليس بمكة أبغض إليك مني لأتيتك (٧).

أَخْبَرَنا أَبُو الحُسَيْن بن الفراء، وأَبُو غالب، وأَبُو عَبْد الله ابنا البنّا، قالوا: أَنْبَأَنَا أَبُو جَعْفَر بن المُسْلِمة، أَنْبَأَنَا أَبُو طاهر المُخَلِّص، أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْد الله الطوسي، حَدَّثَنَا الزبير بن بكّار قال: ولمُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن عَلي يقول العَنْبَري:

إني أتيت بأمرٍ يقشعر له أعلى الذؤابة أمراً منقطعاً عجبا

<sup>(</sup>١) المعرفة والتاريخ ١/٧٤٧.

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن عبد الله الكثيري، كما يفهم من عبارة المعرفة والتاريخ.

<sup>(</sup>٣) تاريخ خليفة بن خيّاط ص ٤٣١ (ت. العمري).

<sup>(</sup>٤) ما بين معكوفتين استدرك عن هامش الأصل.

<sup>(</sup>٥) راجع تاريخ خليفة ص ٤٦١ تحت عنوان: تسمية عمال أمير المؤمنين هارون.

<sup>(</sup>٦) كتب فوقها بالأصل وم وت: ملحق. (٧) كتب بعدها بالأصل وم وت: إلى.

لما عمدت كتاب الله أرهنه وما عهدت كتاب الله أرهنه .... (١) طه ويا سيئا فإنهما وقال أيضاً العنبري لمحمد بن إبراهيم:

اقض عنى يا بن عم المصطفى

أيقنت أن زمان الناس قد كلبا إلا ولم يبق هذا الدهر لي نشبا والسبع من محكم الفرقا قد نسبا

أنا بالله من الدّين وبك من غريم فاحش بقدر لي أشره الوجه لعرضي منتهك أنا والظل وهو ثالثنا أين ما زلتُ من الأرض مسلكُ

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسم النسيب، وأَبُو الحسَن المالكي، قالا: حَدَّثَنَا [. و](٢) أَبُو منصور بن خيرون، أَنْبَأَنَا ـ أَبُو بَكُر الخطيب (٣)، أَنْبَأَنَا الحسَن بن أَبِي بكر قال: كتب إليَّ مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم الجوري من شيراز يذكر أن أحْمَد بن حمدان بن الخضر أخبرهم حَدَّثَنَا أَحْمَد بن يونس الضبِّي، حَدَّثَني أَبُو حسَّان الزيادي قال: سنة خمس وثمانين ومائة فيها مات مُحَمَّد بن إبْرَاهيم الهاشمي لإحدى عشرة بقيت من شوال.

٦٠٥١ ـ مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن رَوَاحة بن مُحَمَّد بن النعمان بن بشير أَبُو معن الأنصاري الصَّرَفَنْدي<sup>(٤)</sup>

من أهل حصن $^{(0)}$  صرَفَئدة من أعمال صور $^{(7)}$ .

سمع أبا مسهر بدمشق.

روى عنه إِبْرَاهيم بن إِسْحَاق بن أَبِي الدرداء الصَّرَفَنْدي، وأَبُو بَكْر مُحَمَّد بن يوسف الهَرَوي.

أَنْبَانا أَبُو الحسن بن أبي الحديد، أَنْبَأنا جدي أَبُو عَبْد الله، أَنْبَأنَا أَبُو الحسن (V) على بن الحسَن بن عَلَي بن بكر الربعي، حَدَّثَنَا أَحْمَد بن عتبة، حَدَّثَنَا الهَرَوي، حَدَّثَنَا أَبُو معن مُحَمَّد ابن إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن رواحة الأنصاري، حَدَّثَنَا أَبُو مسهر، حَدَّثَنَا سعيد بن عَبْد العزيز، عَن مكحول قال: رأيت أنس بن مالك في هذا المسجد ـ يعني ـ مسجد دمشق .

<sup>(</sup>۲) الزيادة عن م وت ود، لتقويم السند. (١) كلمة غير مقروءة ورسمها: (فاقتك).

<sup>(</sup>٤) ترجمته في معجم البلدان (صرفنده). (٣) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ١/ ٣٨٧.

<sup>(</sup>٦) قارن مع معجم البلدان ٣/ ٤٠٢. (٥) في المختصر: «حمص» تصحيف.

<sup>(</sup>V) بالأصل: الحسين، تصحيف، والتصويب عن م، وت، ود.

سمع منه إِبْرَاهيم بن إِسْحَاق سنة ست وستين وماثتين، ومات بعد ذلك.

# ٢٠٥٢ ـ مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن يزيد أبُو الفَتْح الجَحْدرِي الطَّرَسُوسي الغازي البَزّاز المعروف بابن البصري<sup>(١)</sup> من أهل طَرَسوس.

سمع أبا سعيد أَخْمَد بن مُحَمَّد بن الأعرابي، وأبا الحسن أَخْمَد بن مُحَمَّد بن سلام الطَّرَسُوسي، وأبا بكر مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن داود بن عيسى الكَرَجي، وأبا عَبْد الله عُبَيْد الله بن مُحَمَّد بن بَطّة، وخَيْثَمة بن سُلَيْمَان، والحسن بن عَبْد الرَّحمن (٢) بن زُريق الحمصي، وأبا عَبْد الله مُحَمَّد بن الوليد بن عوف اليَخْصُبي، وأبا القاسم يعقوب بن أَخْمَد بن يعقوب بن ثوابة الحَضْرَمي بحمص، وأبا بكر مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن أبي أمية الطَّرَسُوسي (٣)، وأبا مُحَمَّد عَبْد الله بن السَّري الحمصي، وعَلي بن نوح.

وقدم دمشق وحدَّث بها، فسمع منه تمام بن مُحَمَّد.

وروى عنه: أَبُو الحسَن أَحْمَد بن مُحَمَّد العتيقي، وأَبُو القَاسم الأزهري، وأَبُو العلاء الواسطي، ورَشَأ بن نظيف، وأَبُو القَاسم الحِنّائي، وعَلي بن مُحَمَّد بن شجاع بن أَبي الهول، وأَبُو الفَتْح نصر بن مسرور الزهري، وأَبُو مُحَمَّد عَبْد العزيز بن أَحْمَد بن عمر القلانسي المقدسي، وأَبُو الحُسَيْن مُحَمَّد بن الحسَن بن التَرْجُمان، وعَبْد الرحيم بن أَحْمَد البخاري، وأَبُو الحسَن الربعي، وأَحْمَد بن الحسَن بن الحسَن بن الحسَن بن الحسَن بن أَحْمَد بن الطيّان.

آخُبَرَنا أَبُو مُحَمَّد طاهر بن سهل، أَنْبَأْنَا أَبُو القَاسمِ الحِتَائي، أَنْبَأْنَا أَبُو الفتح مُحَمَّد بن زياد إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد البصري الجَحْدَرِي بالقدس، حَدَّثَنَا أَبُو سعيد أَحْمَد بن مُحَمَّد بن زياد المعروف بابن الأعرابي - بمكة - حَدَّثَنَا سعدان بن نصر بن منصور البزاز، حَدَّثَنَا سفيان بن عينة عن عَبْدَة بن أَبِي لُبابة، عَن زِرِّ بن حُبيش قال: سألت أُبِيّ بن كعب عن ليلة القدر، فحلف لا يستثني: إنها ليلة سبع وعشرين، قلت: بما تقول أبا المنذر؟ قال: بالآية، أو

<sup>(</sup>١) ترجمته في تاريخ بغداد ١/ ٤١٥ والأنساب (الطرسوسي).

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل وم وت ود، وفي الأنساب (الطرسوسي): الحسن بن عبد الرزَّاق بن زريق.

<sup>(</sup>٣) في الأنساب: «سمع أبا أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي» وهو خطأ فاحش، فقد مات أبو أمية سنة ٢٧٣، فيما توفي صاحب الترجمة سنة ٤٠٩ أو ٤٠٠ كما سيأتي.

بالعلامة التي قال رَسُول الله ﷺ: «إنها تصبح من ذلك اليوم تطلعُ الشمس وليس لها شعاع»[١٠٨٦٨].

أَخْبَرَنَاهُ عَالِياً أَبُو مُحَمَّد بن الأَكْفَاني، حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّد الكَتَّاني، أَنْبَأْنَا تمام بن مُحَمَّد، حَدَّثَني أَبُو عَلي مُحَمَّد بن عُثْمَان بن أَبي سويد البصري ـ حَدَّثَني أَبُو عَلي مُحَمَّد بن عُثْمَان بن أَبي سويد البصري ـ بالبصرة ـ حَدَّثَنَا هُدْبَة بن خالد، حَدَّثَنَا همّام، عن سعيد بن أبي عَرُوبة قال:

كنت عند منبر الحجَّاج بن يوسف فسمعته يقول: حَدَّثَني سَمُرَة بن جُنْدُب أن النَّبي ﷺ قال: «الأذنان من الرأس»[١٠٨٧٠].

أَنْبَانا أَبُو مُحَمَّد بن الأَكْفَاني، حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّد الكَتَّاني، أَنْبَأْنَا عَلي بن مُحَمَّد الجِنَائي، أَنْبَأَنَا أَبُو الفَتْح مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد البصري - ببيت المقدس - وكان من المجاهدين في سبيل الله.

أَخْبَرَنا أَبُو نصر غالب بن أَخْمَد، وأَبُو القاسم نصر بن أَخْمَد بن مقاتل، قالا: أَنْبَأَنَا عَلي بن أَخْمَد بن الطيَّان، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُر أَخْمَد بن الحسَن بن أَخْمَد بن الطيَّان، أَنْبَأَنَا أَبُو الفَتْح مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن يزيد البصري ـ قراءة عليه بدمشق ـ فذكر حديثاً.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسم بن أَبِي الجنّ، وأَبُو الحسَن بن قُبَيس، وأَبُو منصور بن خيرون، قالوا: قال لنا أَبُو بَكُر الخطيب<sup>(٣)</sup>: مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن يزيد أَبُو الفَتْح البزاز الطَّرَسُوسي، يُعرف بابن البصري، سمع مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن أَبِي أَمية الطَّرَسُوسي،

<sup>(</sup>١) بالأصل وم وت ود هنا: البزار. (٢) في م وت ود: الأذنان.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ١/ ٤١٥ ـ ٤١٦.

وأَخْمَد بن مُحَمَّد بن أَخْمَد بن سلام، وخَيْنَمة بن سُلَيْمَان الأَطْرَابُلُسي، ومُحَمَّد بن مُحَمَّد بن داود بن عيسى الكَرَجي، وسُلَيْمَان بن أَخْمَد المَلَطي، وعُبَيْد الله بن الحُسَيْن الأنطاكي، وأَخْمَد بن بَهْزَاد السِّيْرَافي، وأبا سعيد أَخْمَد بن مُحَمَّد بن زياد الأعرابي، والحسن بن عَبْد الرَّحمن بن زُريق الحمصي، وقدم بغداد، وحدَّث بها. فحدَّثنا عنه أَبُو بَكْر البرقاني، ومُحَمَّد ابن الفرج بن عَلي البَزّار، وأَبُو القاسم الأزهري، وعَلي بن طلحة المقرىء، والقاضي أَبُو العلاء الواسطي وغيرهم، قال لي الأزهري: سمعت من أبي الفَتْح في سنة ست وسبعين وثلاثمائة، سألت الأزهري عنه؟ فقال: ثقة.

قال الخطيب<sup>(۱)</sup>: وكان أَبُو الفَتْح قد استوطن بآخرة بيت المقدس، وبها مات، سمعت أبا الخير سلامة بن إسْمَاعيل الفقيه ببيت المقدس يقول: مات أَبُو الفَتْح مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن البصري في سنة سبع أو ثمان وأربعمائة (۲) ـ شك في ذلك ـ.

قرات بخط أبي الفضل أَحْمَد بن الحسَن بن خيرون قال: وممن ذُكر أنه مات سنة ثمان وأربعائة: أَبُو الفَتْح مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن البصري الطَّرَسُوسي ببيت المقدس، وقيل: سنة تسع وقيل سنة عشر.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسم العلوي، وأَبُو الحسَن المالكي، قالا: حَدَّثَنَا [ـ و]<sup>(٣)</sup> أَبُو منصور بن خيرون، أَنْبَأْنَا أَبُو بَكْر الحافظ قال: وقال لي مُحَمَّد بن عَلَي الصوري وقد سمع منه: مات أَبُو الفَتْح ببيت المقدس في سنة تسع أو عشر وأربعمائة (٤) ـ الشك من الصوري ـ قال: وكان ثقة.

قال الخطيب: وسمعت الفقيه أبا الفَتْح نصر بن إِبْرَاهيم النابلسي ببيت المقدس يقول: مات أَبُو الفَتْح بن البصري ببيت المقدس نحو سنة عشر وأربع مائة (٥).

٦٠٥٣ ـ مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن عَبْد الله بن أَحْمَد بن سُلَيْمَان السَّدي ابن سُلَيْمَان الأَسَدي

سمع أباه أبا إِسْحَاق، وأبا مُحَمَّد بن أبي نصر، وصَدَقة بن المظفر بن عَلي الأنصاري،

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ١/٤١٦.

 <sup>(</sup>۲) كذا بالأصل وم وت ود نقلاً عن الخطيب، والعبارة في تاريخ بغداد: مات أبو الفتح محمد بن إبراهيم بن البصري ببيت المقدس نحو سنة عشر وأربعمئة.

<sup>(</sup>٣) الزيادة عن م، وت، ود، لتقويم السند.

<sup>(</sup>٤) الخبر بهذه الرواية ليس في تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٥) ليس الخبر في تاريخ بغداد.

وأبا بكر مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحمن القطَّان، وأبا نصر بن الجَنَدي، وأبا الحسَن أَحْمَد بن مُحَمَّد ابن مُحَمَّد ابن مُحَمَّد

روى عنه: أَبُو بَكْر الخطيب، وعمَر بن عَبْد الكريم الدَّهِسْتاني، ونجا بن أَحْمَد، وحدَّثنا عنه أَبُو القَاسم النّسيب، وذكر أنه ثقة، وأَبُو مُحَمَّد عَبْد الكريم بن حمزة.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسم عَلَي بِن إِبْرَاهِيم، أَنْبَأَنَا أَبُو الحسَن مُحَمَّد بِن إِبْرَاهِيم بِن مُحَمَّد بِن عَبْد اللّه بِن أَحْمَد بِن سُلَيْمَان بِن أَيوب الأَسَدي، حَدَّثَنَا سعد بِن مُحَمَّد البيروتي، حَدَّثَنَا هُدُبة ابن عَبْد الوهّاب، حَدَّثَنَا النّضر بِن شُمَيل، والفضل بِن موسى، قالا: حَدَّثَنَا جَعْفَر بِن سُلَيْمَان، عَن هشام بِن حسَّان، عَن ابن سيرين، عَن أخيه يَحْيَىٰ بِن سيرين، عَن أنس بِن سيرين، عَن أنس بِن مالك قال: سمعت رَسُول الله ﷺ يلبّي: «لبيك حقاً حقاً، تَعَبُّداً ووقاً» [١٠٨٧١]

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأَكْفَاني، حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّد الكَتَّاني قال: توفي أَبُو الحسَن مُحَمَّد ابن إِبْرَاهيم بن حَذْلَم الأَسَدي يوم الأربعاء الثامن من ذي القعدة سنة اثنتين وستين وأربعمائة، حدَّث عن تمّام بن مُحَمَّد، وعَبْد الرَّحمن بن عُثْمَان بن أَبي نصر وغيرهما بشيء يسير، لم يكن الحديث من شأنه، ولكن أَبُوه سَمَّعه.

٦٠٥٤ - مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن فارس أَبُو عَبْد الله الشيرازي الورَّاق سمع بدمشق أبا عَبْد الله الحُسَيْن بن مُحَمَّد الحلبي، وبمصر: أبا عَبْد الله مُحَمَّد بن الفضل بن نظيف الفَرّاء.

سمع منه أَبُو نصر هبة الله بن مُحَمَّد بن عَلي بن المجلي<sup>(۱)</sup> أخو شيخنا أبي السعود، وشيخنا أَبُو البركات سعيد<sup>(۲)</sup> بن الحسَن بن حسَّان المُجَهّز البَزّاز<sup>(۳)</sup>.

مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن عَلي بن بَنْدَار بن
 عبّاد بن أيمن أَبُو عَبْد الله بن أَبي إِسْحَاق الدَّيْنَوَري المؤدّب
 سمع أبا عَبْد الله بن سلوان (٤) ، ورَشَا بن نظيف، وأبا المُعَمّر المُسَدّد بن عَلي

<sup>(</sup>١) غير مقروءة بالأصل، وفي م وت ود: المحلى، تصحيف.

<sup>(</sup>٢) قارن مع مشيخة ابن عساكر ٧٢/ أوفيها: سعيد بن الحسين بن الحسن بن حسان.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل وم وت ود، وفي المشيخة: البزار.

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن علي بن يحيى، أبو عبد الله المازني الدمشقي، ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٧/ ٦٤٧

الأُملوكي (١)، وأبا الحسَن بن عوف، وأبا الحسَن بن السمسار، وأبا الحُسَيْن بن أَبِي نصر، وأبا عُثْمَان الصابوني، وأبا عَلَي الأهوازي المقرىء، وأبا عمرو عُثْمَان بن أَبِي بكر السُّفَاقسي، وأبا القاسم السُّمَيْسَاطي، وأبا بكر الخطيب، وعَلَي بن الخَضِر السلمي.

سمع منه أَبُو مُحَمَّد بن صابر، وذكر أنه ثقة.

وحَدَّثنا عنه خالي (٢) أَبُو المعالي القاضي، وأَبُو نصر غالب بن أَحْمَد بن المسلم.

أَخْبَرَنا خالي القاضي أَبُو المعالي مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ، أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم ابن مُحَمَّد بن أيمن الدِّيْنوري المؤدّب سنة ست وثمانين، أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن عَلي بن يَحْيَىٰ بن سلوان (٣) المازني.

ح وَاَخْبُرَنَا أَبُو القَاسم عَلَي بِن إِبْرَاهيم، أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْد اللّه بِن سلوان، أَنْبَأَنَا الفضل بِن جَعْفَر التميمي، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُر عَبْد الرَّحمن بِن القاسم بِن الفرج بِن عَبْد الواحد الهاشمي، حَدَّثَنَا يَحْيَى بِن صالح، أَنْبَأَنَا حمّاد بِن شعيب، حَدَّثَنَا حكيم بِن جُبَير، عَن مُحَمَّد بِن عَبْد الرَّحمن النَّخَعي، عَن أَبِيه، عَن عَبْد اللّه بِن مسعود قال: قال رَسُول الله ﷺ: «مَن سأل وله ما الرَّحمن النَّخَعي، عَن أَبِيه، عَن عَبْد اللّه بِن مسعود قال: قال رَسُول الله ﷺ: «مَن سأل وله ما يغنيه؟ يغنيه جاء يوم القيامة وفي وجهه كُدوح (٤) وخدوش»، وسئل قيل: يا رَسُول الله، وما يغنيه؟ قال: «خمسون درهما، أو شأنها من الذهب» [١٠٨٧٢].

ذكر أن مولده يوم الجمعة الرابع عشر من شعبان سنة أربع وعشرين وأربعمائة.

ذكر أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني قال:

وفيها سنة سبع وثمانين وأربع مائة توفي أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن أيمن الدِّيْنوري المؤدبّ في يوم الأربعاء الثالث عشر من شهر رمضان بدمشق.

٦٠٥٦ ـ مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن مَحْمُود أَبُو منصور الإسفينقاني (٥) (٦) نزيل جُرْجان.

<sup>(</sup>١) ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٨/١٧. (٢) الأصل: خال، والمثبت عن م، وت، ود.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: سليمان، ثم شطبت، وكتب بعدها: ﴿سلوان تقدم التعريف به قريباً.

<sup>(</sup>٤) كدوح: واحدها: كدح، وهو كلّ أثر من خدش أو عضّ.

<sup>(</sup>٥) بكسر الألف وسكون السين المهملة وكسر الفاء وبعدها ياء وسكون النون وفتح القاف هذه النسبة إلى اسفينقان بليدة بناحية نيسابور (الأنساب).

<sup>(</sup>٦) ترجمته في تاريخ جرجان ص ٤٢٦ رقم ٧٦٠ وجاء فيه: الإسفنيقاني، تصحيف.

سمع بدمشق مُحَمَّد بن خُريم.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسم إسْمَاعيل بن أَخْمَد، أَنْبَأْنَا إسْمَاعيل بن مَسْعَدة، أَنْبَأْنَا حمزة بن يوسف السهمي قال<sup>(۱)</sup>: أَبُو منصور مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن مَحْمُود الاسفينقاني نزل جرجان.

روى عن مُحَمَّد بن خُريم الدمشقي وغيره من أهل الشام والعراق.

#### ٦٠٥٧ - مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن مخلَد الأَنْصَاري الجُبَيْلي

حدَّث عن وزير بن القاسم الجُبيلي.

روى عنه: أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن أسد القَنَوي (٢) الصوري.

أَخْبُرُنَا أَبُو الفتح نصر الله بن مُحَمَّد الفقيه، وأبُو الفرج أَحْمَد، وأبُو أَحْمَد عَبْد السَّلام ابنا الحُسَيْن بن عَلِي بن زُرْعة الصوريان، قالوا: أَنْبَأَنَا نصر بن إِبْرَاهيم بن نصر المقدسي - إملاء بصور - أَنْبَأَنَا أَبُو العَاسم عمر بن أَحْمَد بن مُحَمَّد الواسطي، أَنْبَأَنَا أَبُو الحُسَيْن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عِبْد الرَّحمن المَلَطي، حَدَّنَي أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن أسد القَنوي، حَدَّثَنَا موسى بن مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن مَحْلَد الأَنْصَاري الجُبَيْلي، أَنْبَأَنَا وزير بن القاسم، حَدَّثَنَا موسى بن مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن مَحْمَد بن عبد العنور بن عَبْد العنور بن عَبْد العزيز مُحَمَّد بن إبيه قال: قال رَسُول الله ﷺ: "مَنْ صَام أول يوم من رجب فكأتما صام سنة، وَمَن صام سبعة أيام غلقت عنه سبعة أبواب جهنم، وَمَنْ صام ثمانية أيام فتحت له ثمانية أبواب الجنة، من ذنبه، وقيل له: استأنف العمل، وبَدَّل الله سيئاته حسنات، وَمَن زاد زاده الله ـ عز وجل ـ ومن صام عشرة أيام لم يسأل الله شيئا إلا أعطاه، وَمَن صام ثمانية عشر يوماً غفر الله له ما تقدّم من ذنبه، وقيل له: استأنف العمل، وبَدَّل الله سيئاته حسنات، وَمَن زاد زاده الله ـ عز وجل ـ وفي رجب حمل الله تعالى نوحاً في السفينة، وصام وأمر مَن معه فصاموا، فجرت بهم السفينة ستة أشهر، واستوت بهم على الجودي يومَ عاشوراء، وذلك لعشرِ مضين من المحرّم، فصام نوح ومن معه من الطير والوحش شكراً لله عز وجلً الله المناه الله عز وجل المحرّم، فصام نوح ومن معه من الطير والوحش شكراً لله عز وجل الله المناه الله عنه وقبل المحرّم، فصام نوح ومن معه من الطير والوحش شكراً لله عز وجل المناه الله المناه المناه الله عز وجل المناه عنه من الطير والوحش شكراً لله عز وجل الهما الله المناه المناه المحرّم، فصام نوح ومن معه من الطير والوحش شكراً لله عز وجل الله المناه الله عنه المناه المؤل الله عن ومن معه من الطير والوحش شكراً لله عز وجل المناه الله المناه المناه المناه المناه المناه المناه

[قال ابن عساكر:]<sup>(٣)</sup> نقلته من الأصل بخط نصر، وفيه حَدَّثَنَا زبر بن القاسم، والصواب وزير بن القاسم.

<sup>(</sup>١) الخبر في تاريخ جرجان ص ٤٢٦.

<sup>(</sup>٢) بدون إعجام بالأصل، والمثبت عن م، وت، ود.

<sup>(</sup>٣) زيادة منا للإيضاح.

## ٦٠٥٨ ـ مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن مُسْلِم أَبُو أُمَيَّة البَغْدَادي المعروف بالطَّرَسُوسي(١)

سكن طرسوس وقدم دمشق قديماً فسمع بها، وبحمص من أبي مُسْهِر الغسّاني، وصفوان بن صالح، وهشام بن عمّار، وسُلَيْمان بن عَبْد الرَّحمن، وهشام بن خالد، ويَحْيَىٰ ابن صالح الوُحاظي، وعُتْبة بن سعيد بن الرّخص، ثم قدمها مرة أخرى وحدَّث بها وببغداد وطَرَسوس عن شَبابة بن سَوّار، وعُبَيْد الله بن موسى، وعُثْمَان بن عمر بن فارس، وعمر بن حبيب القاضي، وعمر بن يونس اليَمامي، ويعقوب بن إِسْحَاق الحَضْرَمي، وخلف بن الوليد الجوهري، وعبيد بن إِسْحَاق (٢) العطّار عَطّار المُطَلِّقات، وأبي نُعَيم الفضل بن دُكين، وخالد والمُعَلِّى بن منصور الرازي، وجَعفر بن عون العمري، ومنصور بن سَلَمة الخُزَاعي، وخالد ابن مَخْلَد القَطُواني، وأخمَد بن إِسْحَاق الحَضْرَمي، وقبيصة بن عُقْبة، ورَوْح بن عُبَادة، وعَبْد الله بن بكر السهمي، والحسَن بن موسى الأشيب، وبِشْر بن آدم، ومسلم بن إِبْرَاهيم، وعمرو ابن عُثْمَان الكلابي الرَّقِي، وجماعة سواهم.

روى عنه: أَبُو حاتم الرازي، وأَبُو الحسَن بن جَوْصَا، ويَخْيَىٰ بن مُحَمَّد بن صاعد، وأَبُو الحارث أَخْمَد بن سعيد، وأَبُو عَلَي بن حبيب، وأَبُو العباس أَخْمَد بن يعقوب بن بِشْر التَّيَّسي، وأَبُو مُحَمَّد عَبْد الله بن مُحَمَّد بن إِسْحَاق الحامض، وابن ابنه مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن أَبِي أُمَيَّة، وأَبُو مُحَمَّد عُبِيد بن عَبْد القادر بن عُبيد المَصِيعي، وإِبْرَاهيم بن عَبْد الرزَّاق بن الحسن المقرىء، وأَبُو مُحَمَّد عَبْد الصَّمد بن عَبْد الله ابن عَبْد الله بن عَبْد الله وأَبُو مُحَمَّد عَبْد الصَّمد بن عَبْد الله ابن عَبْد الله وأَبُو مُحَمَّد بن الحسن، وحُدَيفة بن الحسن، وأَخْمَد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن وَمُحَمَّد بن يزيد الزعفراني، وأَخْمَد بن عَبْد الله بن الفُضَيل الكَلاَعي، وأَبُو الدحداح (١) التميمي، وأَبُو عمرو عُثْمَان بن مُحَمَّد بن إسْمَاعيل بن مُحَمَّد بن المُحَمَّد بن أَبُو بَكُر بن زياد النيسابوري، ومُحَمَّد بن إسْمَاعيل بن مُحَمَّد بن

<sup>(</sup>١) ترجمته وأخباره في:

تهذيب الكمال ٢٣/١٦ وتهذيب التهذيب ١٣/٥ وسير أعلام النبلاء ٩١/١٣ والجرح والتعديل ٧/١٨٧ وتاريخ بغداد ١/٤٩ وتذكرة الحفاظ ٢/ ٥٨١ وميزان الاعتدال ٣/ ٤٤٧ والعبر ٢/ ٥١ وشذرات الذهب ٢/ ١٦٤.

سمي بالطرسوسي لأنه سكن طرسوس، من بلاد الثغور، وهو بغدادي.

<sup>(</sup>٢) من قوله: وخلف إلى هنا مكرر بالأصل وم وت ود وزيد فيها: الحضرمي.

<sup>(</sup>٣) إعجامها مضطرب بالأصل وم وت ود، والمثبت عن تهذيب الكمال.

<sup>(</sup>٤) هو أحمد بن محمد بن إسماعيل التميمي.

البَصَّال، ومُحَمَّد بن جَعْفَر بن ملاس، وأَحْمَد بن إِبْرَاهيم بن عَبَادل، ومُحَمَّد بن بكَّار بن يزيد السَّكْسَكي، وأَبُو عَوَانة الإسفرايني وغيرهم.

أَخْبَرَنا أَبُو بَكْر عبد الغفّار بن مُحَمَّد في كتابه، وأخبرنا أَبُو القَاسم أَحْمَد بن منصور السمعاني، وأَبُو الحسَن عَلي بن مُحَمَّد بن إِسْحَاق المَرْوَزيان عنه، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُر الحيري، حَدَّثَنَا أَبُو العبَّاسِ الأصم، حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّة مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم الطَّرَسُوسي، حَدَّثَنَا يعقوب بن مُحَمَّد بن عيسى الزهري، حَدَّثَنَا عَبْد العزيز بن عمران، حَدَّثَنَا عَبْد الله بن مصعب بن منظور ابن جميل بن سِنَان، أَخْبَرَني أَبي قال: سمعت عُقْبة بن عامر الجُهَني يقول: خرجنا مع رَسُول الله ﷺ في غزوة تبوك، فاسترقد رَسُول الله ﷺ، فلمّا كان منها على ليلةٍ فلم يستيقظ حتى كانت الشمس قيد رمح (١)، قال: «أَلَمْ أقل لك يا بلال أكلاً لنا (٢) الفجر» فقال: يا رَسُول الله ذهب بي النوم، فذهب بي الذي ذهب بك، فانتقل رَسُول الله على من ذلك المنزل غير بعيد، ثم صلّى، ثم هذّب<sup>(٣)</sup> بقية يومه وليلته، فأصبح بتبوك، فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال(٤): «أيها الناس أما بعد، فإنّ أصدق الحديث ُكتاب (٥) الله، وأوثق العرى كلمة التقوى، وخيرَ الملل ملة إبْرَاهيم، وخير السُّنن سنَّة مُحَمَّد، وأشرف الموت قتل الشهداء، وأعمى العمى الضلالة بعد الهُدَى، وخير الأعمال ما نفع، وخير الهُدَى ما اتَّبع، وشرّ العمى عمى القلب، واليدَ العليا خيرٌ من اليد السفلي، وما قلّ وكفي خير مما كثر وألهي، وشرّ المعذرة حين يحضر الموت، وشرّ الندامة ندامة يوم القيامة، ومن الناس من لا يأتي الجمعة إلاًّ دَبْرِأَ<sup>(٢)</sup>، ومنهم من لا يذكر الله إلاَّ هَجْراً، ومن أعظم الخطايا اللسان الكذَّاب، وخير الغنى غنى النفس، وخير الزاد التقوى، ورأس الحكمة مخافة الله، وخير ما وَقَر في القلب اليقين، والارتيابُ من الكفر، والنياحة من عمل الجاهلية، والغُلُول من جُنَّى (٧) جهنم، والكبر (٨) كيّ

<sup>(</sup>١) أي قدره.

 <sup>(</sup>٢) أكلأ: كلأه يكلؤه كلاً: حرسه وحفظه، وفي الحديث أنه قال لبلال وهم مسافرون: أكلاً لنا وقتنا: هو من الحفظ والحراسة (تاج العروس: بتحقيقنا: كلاً).

<sup>(</sup>٣) أي أسرع.

<sup>(</sup>٤) كذا، نسب الكلام بالأصول هنا إلى رسول الله ﷺ وقد تقدمت هذه الكلمة من خطبة لعبد الله بن مسعود في ترجمته راجع كتابنا تاريخ مدينة دمشق بتحقيقنا ٣٣/١٧٩ وانظر حلية الأولياء ١٣٨/١.

<sup>(</sup>٥) فيما تقدم: كلام الله. (٦) الدبر بالفتح والضم أي آخر الوقت.

<sup>(</sup>٧) في فيما تقدم: من جمر جهنم.

<sup>(</sup>A) بالأصل وم وت ود: «والسكر» والمثبت عما تقدم.

من النار، والشعر من (١) إبليس، والمخمر جُمّاع الإثم، والنساء حبالة الشيطان، والشباب شعبة من المجنون، وشرّ المكاسب كسبُ الربا، وشرّ المآكل مال اليتيم، والسعيدُ من وعظ بغيره، والشقيّ من شقي في بطن أمّه، وإنّما يصير أحدكم إلى موضع أربع أذرع، والأمر إلى الآخرة، وملاك العمل خواتمه (٢)، وشر الروايا راوية (٣) الكذب، وكل ما هو آت قريب، وسباب المؤمن فسوق، وقتال المؤمن كفر، وأكل لحمه (١) من معصية الله، وحرمة ماله كحرمة دمه، ومن يتألّ على الله يكذبه، ومن يغفر الله [له] (٥) ومن يعفُ يعفُ الله عنه، ومن يكظم الغيظ يأجره الله، ومن يصبر على الرزية يعوّضه (١) الله، ومن يبتغ السمعة يسمع الله به، ومن يصبر يضعف الله له، ومن يَغصَ الله يعذّبه الله، اللّهم أغفر لي ولأمّتي، اللّهم أغفر لي ولأمّتي ولامّتي، اللّهم أغفر لي ولأمّتي، اللّهم أغفر لي ولأمّتي، اللّهم أغفر لي ولأمّتي السبخفر الله لي ولكم» [١٥٠/١٠].

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن عَلي بن أَبِي ذرّ الصالحاني في كتابه، أَنْبَأَنَا أَبُو طاهر مُحَمَّد ابن أَخْمَد بن عَبْد الرحيم (۷)، أَنْبَأَنَا أَبُو حفص عمر بن مُحَمَّد بن جَعْفَر المعازلي، أَنْبَأَنَا أَبُو الله الله الله الله عَداح أَحْمَد بن مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم السُجِسْتاني (۸) الدحداح أَحْمَد بن إِبْرَاهيم السُجِسْتاني (۸) بدمشق، حَدَّثَنَا عَبْد الصَّمد بن النعمان، حَدَّثَنَا أَبُو كرز عن الزهري، عَن أَبِي سَلَمة، عَن أَبِيه الله قال: مسح النّبي ﷺ على الخفين [۱۰۸۰٥].

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسَم عَلَي بِن إِبْرَاهِيم، وأَبُو الحسَن بِن قبيس، قالا: حَدَّثَنَا [ و ] أَبُو مَنْصُور بِن خَيْرُون، أَنْبَأْنَا - أَبُو بَكُر الخطيب (١٠)، أَخْبَرَني مُحَمَّد بِن عَبْد الملك القرشي، وأَبُو يَعْلَى مُحَمَّد بِن الحُسَيْن بِن مُحَمَّد بِن الفراء، قالا: أَنْبَأْنَا عُبَيْد الله بِن مُحَمَّد بِن إِسْحَاق البَرِّانِ الله بِن مُحَمَّد بِن إِسْحَاق البَرِّانِ الله بِن مُحَمَّد بِن إِسْرَاهُ الله بِن مُحَمَّد بِن صاعد، حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّة مُحَمَّد بِن إِبْرَاهِيم بِن مسلم ببغداد قبل أن يخرج، حَدَّثَنَا أَبُو عاصم النبيل.

<sup>(</sup>١) فيما تقدم: والشعر من مزامير إبليس. (٢) فيما تقدم: وأملك العمل به خواتيمه.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: «الزوايا زاوية الكذب» والمثبت عن م والروايا جمع روية وهي ما يرويه الإنسان في نفسه من القول والفعل، أي يزور ويفكّر، وقيل جمع: راوية: الرجل الكثير الرواية (راجع النهاية واللسان).

<sup>(</sup>٤) فيما تقدم: ماله. (٥) زيادة لازمة عن ترجمة ابن مسعود.

<sup>(</sup>٦) فيما تقدم: يعقبه الله. (٧) كذا بالأصل، ود، وت، وفي م: عبد الكريم.

 <sup>(</sup>A) كذا بالأصل، وم، ود، وت هنا: السجستاني.
 (P) الزيادة لازمة لتقويم السند عن م، وت، ود.

<sup>(</sup>١٠) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ١/ ٣٩٤ ـ ٣٩٥.

<sup>(</sup>١١) كذا بالأصل وم وت ود، وفي تاريخ بغداد: البزار.

ح قال: وأَنْبَأَنَا أَبُو بَكُر البَرْقاني، أَنْبَأَنَا عَلي بن عمر الحافظ، حَدَّثَنَا القاسم بن إسْمَاعيل، وأَبُو بَكُر النيسابوري، قالا: حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّة الطَّرَسُوسي مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم، حَدَّثَنَا أَبُو عاصم عن ابن جُريج، عَن ابن شهاب، عَن سعيد وأبي سَلَمة بن عَبْد الرَّحمن، عَن أبي هريرة قال:

قَال رَسُول الله ﷺ: «ليس منّا من لم يتغن بالقرآن»[١٠٨٧٦].

قال أَبُو بَكُر النيسابوري: قول أَبِي أُمَيَّة عن سعيد بن المُسَيِّب وهم منه في هذا الحديث، وقول أَبِي عاصم فيه: ليس منا من لم يتغنّ بالقرآن وهم من أَبِي عاصم لكثرة من رواه عنه هكذا.

قال الخطيب<sup>(۱)</sup>: روى هذا الحديث عَبْد الرزَّاق بن همّام، وحجّاج بن مُحَمَّد، عَن ابن جُريج، عَن ابن شهاب، عَن أَبي سَلَمة وحده، وكذلك رواه الأوزاعي، وعمرو بن الحارث، ومُحَمَّد بن الوليد الزبيدي، وشعيب بن أَبي حمزة، ومَعْمَر بن راشد، وعقيل بن خالد، ويونس بن يزيد، وعُبَيْد الله بن أَبي زياد، وإِسْحَاق بن راشد، ومعاوية بن يَحْيَىٰ الصَّدَفي، والوليد بن مُحَمَّد المُوَقِّري عن الزهري. واتفقوا كلهم ـ وابن جُرَيج فيهم ـ على أن لفظه: «ما أذن الله لشيءٍ ما أذن لنبي حسن الصوت أن يتغنى بالقرآن»، وأما المتن الذي ذكره أَبُو عاصم فإنّما يروى عن ابن أَبي مُليكة عن ابن أَبي نهيك عن سعد بن أَبي وقاص عن النّبي ﷺ.

أَنْبَانَا أَبُو الحُسَيْنِ القاضي، وأَبُو عَبْد الله الأديب، قالا: أَنْبَأَنَا أَبُو القَاسم العبدي، أَنْبَأَنَا حَمْد ـ إجازة ـ.

ح قال: وأَنْبَأَنَا ابن سَلَمة، أَنْبَأَنَا ابن الفأفاء، قالا: أَنْبَأَنَا ابن أَبِي حاتم قال<sup>(۲)</sup>: مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم أَبُو أُمَيَّة الطَّرَسُوسي روى عن عُثْمَان بن عمر، وعمر بن حبيب، وعمر بن يونس، ويعقوب الحضرمي، ويِشْر<sup>(۳)</sup> بن آدم، كتب عنه أبي وروى عنه بطَرَسُوس، وكتب إليّ ببعض فوائده، وأدركته ولم أكتب عنه.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسم بن أبي الجن، وأَبُو الحسَن بن قُبيس، قالا: حَدَّثَنَا [. و](أَ) أَبُو منصور

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ۱/۳۹۵.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٧/ ١٨٧.

<sup>(</sup>٣) بالأصل وم وت ود: بسر، تصحيف، والمثبت عن الجرح والتعديل.

<sup>(</sup>٤) الزيادة عن م، وت، ود، لتقويم السند.

بن عَبْد الملك، أَنْبَأْنَا ـ أَبُو بَكُر الخطيب<sup>(١)</sup>، حَدَّثَني مُحَمَّد بن يوسف النيسابوري، أَنْبَأْنَا الخصيب بن عَبْد الله القاضي، أَنْبَأْنَا عَبْد الكريم بن أَبي عَبْد الرَّحمن النسائي، أَخْبَرَني أَبي قال:

مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن مسلم بغدادي، سكن طرسوس.

قرات على أبي الفضل بن ناصر، عن أبي الفضل المكي، أَنْبَأْنَا أَبُو نصر الوائلي، أَنْبَأْنَا الخصيب بن عَبْد الله، أَخْبَرَني عَبْد الكريم بن أبي عَبْد الرَّحمن، أَخْبَرَني أبي قال: أَبُو أُمَيَّة مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم بن مسلم، بغدادي، سكن طرسوس.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم إسْمَاعيل بن أَحْمَد، أَنْبَأَنَا أَبُو طاهر الخطيب، أَنْبَأَنَا هبة الله بن إِبْرَاهيم إِبْرَاهيم بن عمر، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُر المهندس، حَدَّثَنَا أَبُو بِشْر قال(٢): أَبُو أُمَيَّة مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم ابن مسلم الطَّرَسُوسي.

أَنْبَانَا أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن أَبِي عَلَي، أَنْبَأْنَا أَبُو بَكُر الصفَّار، أَنْبَأْنَا أَخْمَد بن عَلي بن مسلم الطَّرَسُوسي، مَنْجُوية، أَنْبَأْنَا أَبُو أَحْمَد الحاكم (٣) قال: أَبُو أُمَيَّة مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن مسلم الطَّرَسُوسي، سمع أبا حفص عمر بن يونس اليمامي، وأبا مُحَمَّد عُبَيْد اللّه بن موسى العَبْسي، روى عنه أَبُو نُعَيم عَبْد الملك بن مُحَمَّد بن عَدِي الجُرْجَاني، سمّاه وكنّاه لنا يَحْيَىٰ بن مُحَمَّد بن صاعد الهاشمى (٤).

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسم بن إِبْرَاهيم وأَبُو الحسَن بن أَحْمَد، قالا: حَدَّثَنَا [- و] أَبُو منصور ابن عَبْد الملك، أَنْبَأْنَا - أَبُو بَكُر أَحْمَد بن عَلي (٢) ، حَدَّثَني مُحَمَّد بن عَلي الصوري، أَنْبَأْنَا أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحمن بن مُحَمَّد بن خالد الأزدي، حَدَّثَنَا أَبُو الفتح عَبْد الواحد بن مُحَمَّد بن مسرور البَلْخي، حَدَّثَنَا أَبُو سعيد عَبْد الرَّحمن بن أَحْمَد بن يونس بن عبد الأعلى قال: مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن مسلم يكنى أبا أُمَيَّة، بغدادي، أقام بطَرَسوس، يقال: إنه من أهل سِجِستان، كان من أهل الرحلة (٧) فهما بالحديث، وكان حسن الحديث، توفي بطرسوس في جُمادي الآخرة سنة ثلاث وسبعين ومائتين.

<sup>(</sup>١) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ١/ ٣٩٥.

<sup>(</sup>٢) الكني والأسماء للدولابي ١١٣/١.

<sup>(</sup>٣) رواه الحاكم أبو أحمد في الأسامي والكني ١/٣٥٢ رقم ٢٨٠.

<sup>(</sup>٤) لفظة «الهاشمى» ليست في الأسامي والكني. (٥) الزيادة لتقويم السند عن م، وت، ود.

<sup>(</sup>٦) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ١/ ٣٩٥\_ ٣٩٦.

<sup>(</sup>٧) بالأصل: الحلة، تصحيف، والتصويب عن م، وت، ود، وتاريخ بغداد.

كتب إليَّ أَبُو زكريا يَحْيَىٰ بن عَبْد الوهّاب بن مندة، وحَدَّثَني أَبُو بَكْر اللفتواني عنه، أَنْبَأْنَا عمي (١) أَبُو القَاسم، عَن أَبِيه أَبِي (٢) عَبْد اللّه قال: قال لنا أَبُو سعيد بن يونس:

مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن مُسْلِم يكنى أبا أُمَيَّة بغدادي أقام بطَرَسوس ومنها قدم إلى مصر، يُعرف بالطَّرَسُوسي، ويقال: إنه من أهل سجستان، كان من أهل الرحلة، وكان فهما بالحديث، وكان يملي عليهم بمصر، وكان حسن الحديث، وخرج عن مصر وتوفي بطَرَسوس في جُمادى الآخرة سنة ثلاث وسبعين ومائتين (٣)، وقال (٤) أَبُو سعيد مرة أخرى: كانت وفاته بطَرَسوس سنة ثمان وسبعين ومائتين.

قرات على أبي مُحَمَّد بن حمزة، عَن أبي زكريا البخاري، وأخبرنا أَبُو القَاسم بن السُّوسي، أَنْبَأْنَا أَبُو إِسْحَاق إِبْرَاهيم بن يونس بن مُحَمَّد، أَنْبَأْنَا أَبُو زكريا.

ح وَاَخْبَرَنا أَبُو الحُسَيْن أَحْمَد بن سلامة، أَنْبَأْنَا أَبُو الفرج الإسفرايني، أَنْبَأْنَا رَشَأ بن نظيف.

قالا: حَدَّثَنَا عَبْد الغني بن سعيد قال: وأما الثَّغْري بالثاء المعجمة بثلاث والغين المعجمة بواحدة: فأَبُو أُمَيَّة مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم البَغْدَادي المعروف بالطَّرَسُوسي، يسمى الثَّغْري، وعدة سواه.

أَخْبَرَنا أَبُو القاسم عَلَي بن إِبْرَاهِيم، وأَبُو الحسَن بن قُبَيس، وأَبُو مَنْصُور بن خَيْرُون، قالوا: قال لنا أَبُو بَكُر الخطيب (٥): مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم بن مُسْلِم بن سالم أَبُو أُمَيَّة، سكن طرسوس (٢)، فقيل له الطَّرَسُوسي، وهو بغدادي، سمع عمر بن يونس اليمامي، وعمر بن حبيب القاضي، ويعقوب بن إِسْحَاق الحضرمي، وعُثْمَان بن عمر بن فارس، وأبا عاصم النبيل، ومكي بن إِبْرَاهِيم، وأبا نُعَيم الفضل بن دُكين، وقبيصة بن عُقْبة، وحسين بن مُحَمَّد المروذي (٧)، وعُبَيْد الله بن موسى (٨) العبسي، وإسْحَاق بن منصور السلولي، وأسود بن عامر المروذي (٧)،

<sup>(</sup>١) تقرأ بالأصل: عيسى، تصحيف، والتصويب عن م، وت، ود.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: أبو عبد الله، تصحيف، والتصويب عن م، وت، ود.

<sup>(</sup>٣) عن أبي سعيد بن يونس روي في تهذيب الكمال ١٦/ ٢٥ وانظر سير أعلام النبلاء ١٣/ ٩٢.

<sup>(</sup>٤) من هنا إلى آخر الخبر سقط من م.

<sup>(</sup>٥) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ١/ ٣٩٤.

<sup>(</sup>٦) بالأصل: طرطوس، والمثبت عن م، وت ود، وتاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٧) كذا بالأصل وم وت ود، وفي تاريخ بغداد: المروروذي.

 <sup>(</sup>٨) غير مقروءة بالأصل، والمثبت عن م، وت، ود، وتاريخ بغداد.

شاذان، وأبا نُعَيم عَبْد الرَّحمن بن هانىء النخعي، ومُعَلّى بن منصور الرازي، روى عنه أَبُو حاتم الرازي، ومُحَمَّد بن صاعد، والحُسَيْن والحُسَيْن والعُسَيْن الله المحاملي وغيرهم.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحُسَيْن بن كامل، أَنْبَأَنَا أَبِي، أَنْبَأَنَا أَبُو الحُسَيْن مُحَمَّد بن الحُسَيْن بن التَّرْجُمان قال: سمعت مُحَمَّد بن أَحْمَد بن النعمان يقول: سمعت مُحَمَّد بن عَبْد الله بن عمرو بن النعمان يقول: قلنا لأبي أُمَيَّة الطَّرَسُوسي وقد أملا علينا: زدنا رحمك الله، فقال لنا: كنا عند الأصمعي وقد أملا علينا مجلساً فقلنا له: زدنا يا أبا سعيد، فقال لنا: لا والله ولا زيادة طرف زغبة في عنفقة جرذ.

أَنْبَانا أَبُو مُحَمَّد بن السّمرقندي، أنشدني أَبُو عمرو عُثْمَان بن أَبِي الفضل النيسابوري، أنشدنا أَبُو الحسَن عَبْد الرَّحمن بن إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ، أنشدني أَبُو بَكْر مُجَمَّد بن داود الزاهد، أنشدني عَبْد الله بن جابر الطَّرَسُوسي لأبي أُمَيَّة الطَّرَسُوسي:

في كلِّ يوم أرى بيضاء قد طلعت كأنَّما طلعت في ناظرِ البصرِ لئن قطعتُكِ بالمقراض عن بصري لما قطعتك عن همّي وعن فكري

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِمِ النسيبِ وأَبُو الحسَنِ المالكي، قالا: حَدَّثَنَا [- و]<sup>(۱)</sup> أَبُو مَنْصُور بن خَيْرُون، أَنْبَأْنَا ـ أَبُو بَكُر الخطيب<sup>(۲)</sup>، أَنْبَأْنَا أَخْمَد بن أَبِي جَعْفَر القطيعي، أَنْبَأْنَا مُحَمَّد بن عدي ابن زحر البصري في كتابه، حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيد مُحَمَّد بن عَلي الآجري قال: سُئل أَبُو داود سُليْمَان بن الأشعث عن أَبِي أُمَيَّة الثَّغْري فقال: ثقة.

قال الخطيب<sup>(٣)</sup>: وحُدُثت<sup>(٤)</sup> عن عَبْد العزيز بن جَعْفَر الحنبَلي، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُر أَحْمَد بن مُحَمَّد بن هارون الخَلاّل قال: أَبُو أُمَيَّة مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم رجل رفيع القدر جداً، كان إماماً في الحديث مقدّماً في زمانه.

قرات على أبي الفضل عَبْد الواحد بن إِبْرَاهيم بن قرّة (٥)، عَن أبي الحُسَيْن المبارك بن عَبْد الجبَّار، أَنْبَأَنَا أَبُو مسلم عمر بن عَلي بن أَحْمَد بن الليث الليثي البخاري، قال: سمعت أبا

<sup>(</sup>۱) زيادة لتقويم السند عن م، وت، ود. (۲) الخبر رواه الخطيب في تاريخ بغداد ١/ ٣٩٥.

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ١/ ٣٩٥.

<sup>(</sup>٤) بالأصل وم وت ود: «وحدث، والمثبت عن تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٥) بالأصل وت: فراه، والمثبت عن د، وم، وقارن مع مشيخة ابن عساكر ١٣٠/ أ.

الحسَن عَلي بن أَبي بكر الجرجاني الحافظ يقول: سمعت مسعود بن عَلي السِّجْزي يقول: سمعت الحاكم أبا عَبْد الله الحافظ يقول: أَبُو أُمَيَّة مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم الطَّرَسُوسي صدوق، كثير الوهم (١).

أَخْبَرَنَا أَبُو الحسَن بن أَبِي الجن، وأَبُو الحسَن بن قُبيس، قالا: حَدَّثَنَا [- و](٢) أَبُو مَنْصُور بن خَيْرُون، أَنْبَأْنَا - أَبُو بَكُر الخطيب(٣)، أَنْبَأْنَا مُحَمَّد بن عَبْد الواحد، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن العبّاس قال: قُرىء على أَبِي الحُسَيْن(٤) بن المنادي وأنا أسمع قال: وجاءنا نعي أَبِي أُمَيَّة مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم من طَرَسوس في شهر رمضان سنة ثلاث وسبعين، وكان له مذ مات نحو شهرين.

٩٠٥٩ ـ مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن مُسْلِم بن البَطَّال أَبُو عَبْد اللّه اليَمَاني الصَّغدي (٥) (٦) نزيل المَصُيصة .

حدَّث عن مُحَمَّد بن عُقْبة بن علقمة، وإِسْحَاق بن وَهْب العلاّف، ومُحَمَّد بن حُمَيد الرازي، واليَمَان (٧) بن سعيد بن خلف، ومُحَمَّد بن قُدَامة، وأَحْمَد بن يَحْيَىٰ الجلاّب، ومُحَمَّد ابن يَحْيَىٰ الأزدي، وإِسْحَاق بن إِسْمَاعيل الأَيْلي، وميمون بن الأصبغ، وزياد بن يَحْيَىٰ.

وقدم دمشق حاجّاً، وحدَّث بها.

روى عنه: مُحَمَّد بن سُلَيْمَان الرَّبعي، وأَبُو حفص عمر بن مُحَمَّد بن القاسم، وإِبْرَاهيم ابن مُحَمَّد بن الفتح الجِلّي المَصِّيصي، وأَبُو العباس أَحْمَد، وأَبُو طالب عَبْد الله ابنا عُمَر بن عَبْد الملك بن مويس المقدسيّان، وأَبُو بَكْر مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد المفيد، ومُحَمَّد بن عَلي بن الحسن النقاش، وحمزة بن مُحَمَّد الكناني الحافظ، وأَبُو بَكْر مُحَمَّد بن الحارث بن أَبيض القرشي.

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال ٢٥/١٦ وسير أعلام النبلاء ٩٢/١٣.

<sup>(</sup>۲) زیادة لتقویم السند عن م، وت، ود.

<sup>(</sup>٣) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ٢٩٦٦.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل، وم، وت، ود، وفي تاريخ بغداد: الحسن.

<sup>(</sup>٥) الصعدي بفتح الصاد وسكون العين وكسر الدال، المهملات نسبة إلى صعدة وهي من بلاد اليمن (الأنساب، وانظر معجم البلدان».

<sup>(</sup>٦) ترجمته في الأنساب (الصعدي)، ومعجم البلدان (صعدة) وتاريخ بغداد ٧/١٠.

<sup>(</sup>٧) في معجم البلدان: والسماد بن سعيد بن خلف.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحسَن عَلَي بن المُسَلِّم، حَدَّثَنَا عَبْد العزيز بن أَخْمَد، أَنْبَأَنَا تِمام بن مُحَمَّد، حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن سُلَيْمَان بن يوسف الرّبعي، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن البَطَّال الصَّعْدي، حَدَّثَنَا أَبُو<sup>(۱)</sup> مروان يَحْيَىٰ بن زكريا الغسَّاني، حَدَّثَنَا الحسَن بن عُبَيْد اللّه، عَن إِبْرَاهيم، عَن علقمة، عَن ابن مسعود قال: قال رَسُول الله ﷺ: «عُمُّوا بالسلام وعُمُوا بالتَّشْميت»[١٠٨٧٧].

وبإسناده قال: كان رَسُول الله ﷺ يسلّم عن يمينه: «السلام عليكم ورحمة الله» وعن يساره: «السلام عليكم ورحمة الله»[١٠٠٨٧٨].

[قال ابن عساكر:](٢) كذا وجدته بخط تمام وهو وهم، وصوابه يَحْيَىٰ بن أَبِي زكريا، روى عنه مُحَمَّد بن سُلَيْمَان حديثاً غير هذا فقال: قدم علينا حاجّاً ومما وقع لي عالياً من حديثه ما:

أخبرنا أَبُو الحسن علي بن أَحْمَد بن الحسن بن البقشلان، أَنْبَأْنَا أَبُو الحسن بن الآبنوسي، أَنْبَأْنَا أَبُو إِسْحَاق إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن الفتح بن عَبْد الله المَصِيصي المعروف بابن الجِلّي (٣)، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن يَحْيَى الأزدي، حَدَّثَنَا عَبْد الجلي الطّحد بن عَبْد الوارث، حَدَّثَنِي أَبِي عن مُحَمَّد بن جُحادة عن ابن بُريدة عن أبيه قال: قال رَسُول الله ﷺ:

«من أنظر مُغسِراً كان له بكلّ يوم صدقة»، ثم سمعته يقول: «مَنْ أنظر مُغسراً كان له بكلّ يوم مثله صدقة» قال: فقلت: يا رَسُول الله، سمعتك تقول كذا ثم سمعتك تقول كذا، قال: «أقرضته ثم تركته (٤) في أجله فلَه في كلّ يوم صدقة، فإذا حَلّ ثم تركه فله بكلّ يوم مثله صدقة» [١٠٨٧٩].

أَنْبَانَا أَبُو جَعْفَر الهَمَذاني (٥)، أَنْبَأْنَا أَبُو بَكْر الصفَّار، أَنْبَأْنَا أَخْمَد بن عَلي بن مَنْجُوية، أَنْبَأْنَا أَبُو أَخْمَد الحاكم قال: أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن البَطَّال الصَّعْدي اليَمَاني سكن المَصّيصة، سمع أَخْمَد بن عُبَيْد الله، ومُحَمَّد بن حرب.

<sup>(</sup>١) في م: ابن، تصحيف. (٢) زيادة منا للإيضاح.

 <sup>(</sup>٣) ترجمته في تاريخ بغداد ٦/ ١٧١.
 وجلى بكسر الجيم وتشديد اللام المكسورة، كما في الاكمال لابن ماكولا ٢/ ١١١.

<sup>(</sup>٤) بالأصل، وم، ود، وت: «أقرضه ثم تركه» والمثبت عن المختصر.

<sup>(</sup>٥) بالأصل ود: الهمداني، تصحيف، والمثبت عن م، وت. والسند معروف.

قرات على أبي مُحمَّد بن حمزة، عن أبي زكريا البخاري. ح وأَنْبَأنَا أَبُو القاسم بن السُّوسي، أَنْبَأنَا أَبُو إِسْحَاق الخطيب، أَنْبَأنَا أَبُو زكريا ح وَأَخْبَرَنا أَبُو الحُسَيْن أَحْمَد بن سلامة ابن يَحْيَىٰ، أَنْبَأنَا أَبُو الفرج سهل بن بشر، أَنْبَأنَا رَشَأ بن نظيف، قالا: حَدَّثَنَا عَبْد الغني الحافظ قال: فأما الصَّغدي بالصاد والعين المهملتين مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن مُسْلِم الصَّغدي، حدَّث عنه حمزة بن مُحَمَّد وغيره.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسم عَلَي بن إِبْرَاهِيم، وأَبُو الحسَن بن قُبَيس، قالا: حَدَّثَنَا [- و] أَبُو مَنْصُور بن خَيْرُون، أَنْبَأَنَا - أَبُو بَكُر الخطيب (٢) قال: مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم بن مُسْلِم بن البَطَّال أَبُو عَبْد الله اليَمَاني نزيل المَصّيصة وهو من صَعْدة اليمن، قدم بعداد وحدَّث بها عن عَلي بن مسلم الهاشمي، روى عنه حبيب بن الحسن (٣) القزاز، وحدَّث أَبُو إِسْحَاق إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد الجِلِي (٤) وغيره من أهل المَصّيصة عن مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم عن سَلَمة بن شبيب، ومُحَمَّد بن آدم المَصِّيصي، والحُسَيْن بن عَلي بن الأسود الكوفي، وأخمَد بن يَحْيَى الجَلاّب البعدادي، والعباس بن الوليد بن مَزْيَد البيروتي وغيرهم.

قرات على أبي مُحَمَّد بن حمزة، عَن أبي نصر الحافظ قال<sup>(٥)</sup>: وأما الصَّغدي بفتح الصاد والعين المهملتين فهو مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن مُسْلِم الصَّغدي، حدَّث عنه حمزة بن مُحَمَّد.

كتب إليَّ أَبُو زكريا بن مندة، وحَدَّثَني أَبُو بَكُر اللفتواني عنه، أَنْبَأَنَا عمي أَبُو القَاسم عن أَبِه أَبِي عَبْد الله، وحَدَّثَني أَبُو بَكُر، أَنْبَأَني أَبُو عمرو عن أَبِيه قال: قال لنا أَبُو سعيد بن يونس: مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن البَطَّال يكنى أبا عَبْد الله من أهل صَغْدَة من اليمن، قدم علينا مصر قدمتين وكتبنا عنه، كان آخر قدمتيه سنة عشر وثلاثمائة ثم صار إلى النَّغْر فتوفى هناك.

#### ٦٠٦٠ ـ مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن المُسَيّب

حدَّث عن: إسْحَاق بن نجيح المَلَطي.

روى عنه: الحسّن بن سهل الواسطي.

<sup>(</sup>١) زيادة عن م، وت، ود، لتقويم السند. (٢) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ١/٤٠٧.

<sup>(</sup>٣) في تاريخ بغداد: حبيب بن الحسن بن داود القزاز.

<sup>(</sup>٤) بالأصل وت: الحلى، والمثبت عن د، وم، وتاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٥) الاكمال لابن ماكولا ٥/٢٠٣ ـ ٢٠٤.

آخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الصَّمد بن مُحَمَّد بن عَبْد اللّه البغوي الواعظ ببغشور (١) ، أَخْبَرَني أَبِي أَبُو عَبْد اللّه الخطيب، حَدَّثَنَا القاضي الإمام أَبُو عَلي الحُسَيْن بن مُحَمَّد الفقيه، حَدَّثَنَا الشيخ الإمام أَبُو القاسم إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن عَلي بن الشاه، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم وهو أَبُو جَعْفَر المَرُودي، حَدَّثَنَا الحسن بن سهل الواسطي، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن المُسَيّب الدمشقي، حَدَّثَنَا إِسْحَاق بن نَجيح، عَن عطاء بن مَيْسَرة، عَن مكحول، عَن أَبِي هريرة قال: قال رَسُول الله ﷺ:

«مَنْ أكل ما يسقط من المائدة عاش في سَعَةِ، وعوفي من المحن في ولده، وفي جاره وجار جاره ودُويْرات جاره المماثدة عاش في سَعَةِ، وعوفي من المحن في ولده، وفي جاره ودُويْرات جاره المماثدة عاش في سَعَةِ،

#### ٦٠٦١ ـ مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم الهَاشِمي القُرَشي

إمام جامع دمشق.

روى عن أبي صالح، وابن جُرَيج.

روى عنه: الوليد بن مسلم، وهشام بن عمّار.

[قال ابن عساكر: ]<sup>(۲)</sup> وأظنه: ابن إِبْرَاهيم الإمام ابن مُحَمَّد.

آخُبْرَنا أَبُو مُحَمَّد هبة اللّه بن سهل، أَنْبَأَنَا أَبُو سعد الجَنْزَرُودي، أَنْبَأَنَا الحاكم أَبُو أَحْمَد، أَنْبَأَنَا مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن سُلَيْمَان، حَدَّثَنَا هشام بن عمَّار، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم القُرَشي، حَدَّثَنَا أَبُو صالح عن عِكْرِمة، عَن ابن عبّاس قال: قال عَلي بن أَبي طالب: يا رَسُول الله القرآن يتفلّت من صدري، فقال النَّبي ﷺ: «أَلاَ أُعلّمك كلماتٍ ينفعك الله بهن، وينفع مَن عَلَمته، ويثبت ما تَعَلّمت في صدرك؟» قال: بلى، قال: «فَصَلٌ ليلة الجمعة أربع ركعات تقرأ في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب، وياسين، وفي الثانية بفاتحة الكتاب وحم الدخان، وفي الثالثة بفاتحة الكتاب وتنزيل السجدة، وفي الرابعة بفاتحة الكتاب وتنزيل المفصل، فإذا فرغت من التشهد، فاحمد الله وصلٌ على النَّبي ﷺ واستغفر للمؤمنين وَقُلْ: اللّهم ارحمني بترك المعاصي أبداً ما أبقيتني، وارحمني أن أتكلف ما لا يعنيني، وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عنى، اللّهم بديع السموات والأرض، ذا الجلال والإكرام، والعزة التي لا تُرام، أسألك يا الله،

<sup>(</sup>١) بالأصول: ببغ شور، والمثبت عن معجم البلدان قال ياقوت: بليدة بين هراة ومروالروذ، ويقال لها: بغ أيضاً.

<sup>(</sup>٢) زيادة منا للإيضاح.

يا رحمن، بجلالك ونور وجهك، أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما عَلَمتني، فارزقني أن أتلوَه على النحو الذي يرضيك عني، وأسألك أن تنوّر بكتابك بصري، وتطلق به لساني، وتفرّج به عن قلبي، وتشرح به صدري، وتستعمل به بدني، وتقوّني على ذلك، وتعينني عليه، فإنه لا يعين على الخير ولا يوفّق له إلا أنت، تفعل ذلك ثلاث جُمَع \_ أو خمس، أو سبع \_ تُجَب بإذن يشه وما أخطأ مؤمن»، فأتى عَلى النّبي على بعد ذلك سبع جمع فأخبره بحفظه للقرآن والأحاديث، فقال النّبي على «مؤمن وربّ الكعبة، عَلَمْ أبا حسن، علّم، علّم، علم» [١٠٨٨١].

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الحسن الفرضي، أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّد بن فُضَيل، أَنْبَأَنَا أَبُو الحسن بن عوف، أَنْبَأَنَا أَبُو علي بن منير، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُر بن خُرَيم، حَدَّثَنَا هشام بن عمّار في مشيخته الدمشقيين المقلين، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم الدمشقي فذكر بإسناده نحوه، ولم يذكر في ترجمة مُحَمَّد ابن إِبْرَاهيم غير هذا الحديث.

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، أَنْبَأْنَا مُحَمَّد بن المظفّر، أَنْبَأَنَا أَبُو الحسَن العتيقي، أَنْبَأَنَا وسف بن أَحْمَد، أَنْبَأَنَا أَبُو جَعْفَر العُقَيلي قال: مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم القُرَشي<sup>(۱)</sup> عن أبي صالح مجهولان جميعاً بالنقل والحديث غير محفوظ، وروى سُلَيْمَان بن عَبْد الرَّحمن ابن بنت شُرَحْبيل عن الوليد بن مسلم، عَن ابن جُرَيج، عَن عطاء بن أبي رباح، وعِكْرِمة عن ابن عبّاس الفقيه وليس يرجع من هذا الحديث إلى صحة.

أَخْبَرَنا بحديث سُلَيْمَان أَبُو عَبْد الله الفُرَاوي، أَنْبَأْنَا أَبُو بَكْر البيهقي، أَنْبَأْنَا مُحَمَّد بن عَبْد الله الحافظ، أَنْبَأْنَا أَبُو النضر مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن يوسف الفقيه (٢)، وأَبُو الحسَن أَحْمَد بن مُحَمَّد الله العنزي (٣)، قالا: حَدَّثَنَا عُثْمَان بن سعيد الدارمي.

ح قال: وأَنْبَأَنَا أَبُو الحُسَيْن بن بشران العدل ـ ببغداد ـ أَنْبَأَنَا دَعْلَج بن أَحْمَد بن دَعْلَج، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْد اللّه البُوْشَنجي<sup>(٤)</sup> مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم.

ح قال: وأَنْبَأْنَا أَبُو عَبْد اللَّه الحافظ، حَدَّثَني أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن جَعْفَر المزكي، حَدَّثَنا

<sup>(</sup>١) ليس له ترجمة في كتاب الضعفاء الكبير. (٢) ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٥/ ٤٩٠.

<sup>(</sup>٣) في الأصل وت: الغنوي، تصحيف، والمثبت عن م ود.

وهو أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس بن سلمة العنزي النيسابوري الطرائفي، ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٥/١٥.

<sup>(</sup>٤) بالأصل وم وت: البوسنجي.

مُحَمَّد بن إبْرَاهيم العبدي قالا: حَدَّثَنَا أَبُو أيوب سُلَيْمَان بن عَبْد الرَّحمن الدمشقي، حَدَّثَنَا الوليد بن مسلم، حَدَّثَنَا ابن جُرَيج عن عطاء بن أبي رباح وعِكْرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس أنه بينا هو جالس عند رَسُول الله ﷺ إذ جاءه علي بن أبي طالب فقال: يا نبي الله تَفَلَّت هذا القرآن من صدري، فما أجدني أقدر عليه. فقال له رَسُول الله ﷺ: «أبا الحسَن أفَلاً أعلَّمك كلماتٍ ينفعك الله بهنِّ، وتنفع بهن مَنْ عَلَّمته، ويثبت ما تَعَلَّمته في صدرك؟؟ قال: أجل يا رَسُول الله، فَعَلَّمني، قال: «إذا كانت ليلة الجمعة فإنْ استطعتَ أن تقوم في ثلث الليل الآخر فإنَّها ساعة مشهودة والدعاء فيها مستجاب، وهي قول أخي يعقوب لبنيه ﴿سوف أستغفر لكم ربي﴾(١) حتى تأتي ليلة الجمعة، فإن لم تستطغ فَقُمْ في وسطها، فإنْ لم تستطع فَقُمْ في أوَّلها، فصلِّ أربع ركعات تقرأ في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب وسورة يس، وفي الركعة الثانية بفاتحة الكتاب وألم تنزيل السجدة، وفي الركعة الثالثة بفاتحة الكتاب وحم الدخان، وفي الركعة الرابعة بفاتحة الكتاب (٢) وتبارك المفصّل، فإذا فرغت من التشهّد فاحمد الله، وأحسن الثناء على الله، وصلّ علىّ وعلى سائر النبيين وأحسن، واستغفر لإخوانك الذين سبقوك بالإيمان، ثم استغفر للمؤمنين والمؤمنات ثم قل آخر ذلك: اللَّهُمُّ ارحمني بترك المعاصي أبداً ما أبقيتني وارحمني أن أتكلُّف ما لا يعنيني، وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عنى، اللَّهمّ بديع السموات والأرض، ذا الجلال والإكرام والقوة التي لا تُرام، أسألك يا الله، يا رحمن، بجلالك ونور وجهك، أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني، وارزقني أنْ أتلوَه على النحو الذي يرضيك عني، اللَّهم بديع السموات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا تُرام أسألك يا الله، يا رحمن، بجلالك ونور وجهك أن تنوّر بكتابك بصري، وأنْ تطلقَ به لساني، وأن تفرَّجَ به عن قلبي، وأن تشرحَ به صدري، وأن تشغلَ به بدني، فإنه لا يعينني على الحقّ غيرك، ولا يؤتينيه إلاَّ أنت، ولا حول ولا قوة إلاَّ بالله(٣) العظيم، أبا الحسَن تفعل ذلك ثلاث جُمَع ـ أو خمساً، أو سبعاً ـ تُجاب بإذن الله، فوالذي بعثني بالحق ما أخطأ مؤمناً قط».

قال عَبْد الله بن عباس: فوالله ما لبث عَلي إلاَّ خمساً أو سبعاً حتى جاء رَسُول الله ﷺ في مثل ذلك المجلس فقال: يا رَسُول الله إنْ كنتُ فيما خلا لأتعلم أربع آيات أو نحوهن،

<sup>(</sup>١) سورة يوسف، الآية: ٩٨.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: بحم الدخان، والمثبت عن م، وت، ود.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل وت وفي م ود: بالله العلى العظيم.

فإذا قرأتهن يتفلتن، فأما اليوم فأتعلم الأربعين آية ونحوها، فإذا قرأتهن على نفسي فكأنما كتاب الله نصب عيني، ولقد كنتُ أسمع الحديث فإذا أردته تَفَلّتَ، وأنا اليوم أسمع الأحاديث فإذا حَدَّثْتُ بها لم أخرم منها حرفاً، فقال له رَسُول الله على عند ذلك: «مؤمن ورب الكعبة أَبُو الحسَن المنه المنها الله المنها المنها

رواه أَبُو عيسى الترمذي (١) في جامعه عن أَحْمَد بن الحسَن بن جُنيدب الترمذي عن سُلَيْمَان وقال: غريب لا يعرف إلاَّ من حديث (٢) الوليد.

[قال ابن عساكر: ]<sup>(٣)</sup> وقد سقناه من حديث هشام عن مُحَمَّد قبل.

أَنْبَانا أَبُو الحُسَيْن بن الحسَن، وأَبُو عَبْد اللّه بن عَبْد الملك، قالا: أَنْبَأَنَا عَبْد الرّحمن ابن مُحَمَّد، أَنْبَأْنَا حَمْد ـ إجازة ـ.

ح قال: وأَنْبَأَنَا أَبُو طاهر، أَنْبَأَنَا أَبُو الحسَن. قالا: أَنْبَأْنَا ابن أَبِي حاتم قال<sup>(٤)</sup>: مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم الهَاشِمي دمشقي، روى عن ابن جُرَيج، روى عنه الوليد بن مسلم، وهشام بن عمّار» سمعت أبي يقول ذلك.

### ٦٠٦٢ ـ مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم أَبُو حَمْزَة البَغْدَادي الصُّوفي (٥)

حكى عن طلحة بن عَلى القتباني، وإسْمَاعيل بن مهدي الإِفريقي، ومُحَمَّد بن عَبْد الصَّمد، وحاتم الأصم، ومكي بن عُمَر، وصالح بن المثنى، وتميم بن علوان، وهشام بن الوليد، وأبي السمح<sup>(٦)</sup>، وسماك بن الأحوص، وأيوب بن سُلَيْمَان الصوفيين.

روى عنه: جَعْفَر بن عَبْد اللّه البّغْدَادي الخيّاط، وأَبُو بَكْر أَخْمَد بن مُحَمَّد الدُّيْنَوَري.

أَخْبَرَنَا أَبُو الفتح نصر الله بن مُحَمَّد، حَدَّثَنَا نصر بن إِبْرَاهيم قال: كتب إليّ أَبُو الحسن عَلَى بن عَبْد الغالب الضّرّاب أن محمود بن عُمَر (٧) أخبرهم عن عَبْد الله بن مُحَمَّد بن

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي، ٤٩ كتاب الدعوات، ١١٥ باب في دعاء الحفظ رقم ٣٥٧٠ (٥/٣٢٥).

<sup>(</sup>٢) في سنن الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم.

<sup>(</sup>٣) زيادة منا للإيضاح.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٧/ ١٨٥ رقم ١٠٥١.

<sup>(</sup>٥) ترجمته تاريخ بغداد ١/ ٣٩٠ وحلية الأولياء ١٠/ ٣٢٠ الوافي بالوفيات ١/ ٣٤٤ وسير أعلام النبلاء ١٣ / ١٦٥.

<sup>(</sup>٦) بالأصل: أبي السمك، والمثبت عن م، وت، ود.

<sup>(</sup>٧) الأصل: عمر بن محمود، والمثبت عن م وت ود.

شهاب، أَنْبَانَا أَبُو بَكُر أَحْمَد بن مُحَمَّد الدِّيْنَوَري، حَدَّنَني أَبُو حمزة الصُّوفي مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم، حَدَّنَني مذعور الأصم، حَدَّنَا رجلٌ من الصوفية ونحن في مسجد بيت المقدس قال: كنت أمشي مع أبي الجهم . . . . . (١) - وكان من خيار عباد الله - فنظر إلى رجلٍ من أصحاب الحديث، يكلّم غلاماً جميلاً، ويضحك كلّ واحد منهما إلى صاحبه فقال لي: اذهب إلى ذلك الرجل فادعه، فدعوته فجاء، فقال: السلام عليك، فرد عليه السلام، فقال: يا بني أخوك في الإسلام ووزيرك في الإيمان، وقد رأيتك على أمر لم يسعني أن أسكت فيه عنك، ولست أقبل فيه العذر منك، قال: وما هو حتى أرجع عنه وأتوب إلى الله تعالى منه؟ قال: رأيتك تضاحك حَدَثاً غرّاً جاهلاً بأمور الله عزّ وجل، وما يجب من حدود الله تعالى قال: رأيتك تضاحك حَدَثاً غرّاً جاهلاً بأمور الله عزّ وجل، وما يجب من حدود الله تعالى وانت رجل قد رفع الله قدرك بما تطلب من العلم، وإنّما أنت رجل من الصّديقين لأنك تقول: حَدَّثنا فلان عن فلان عن رَسُول الله عَلَيْ عن جبريل عن الله فيسمعه الناس منك، ويكتبونه عنك، ويتخذونه ديناً يعملون عليه، وحكماً ينتهون إليه، وأنا أنهاك أن تعود لمثل ما ويكتبونه عنك، ويتخذونه ديناً يعملون عليه، وحكماً ينتهون إليه، وأنا أنهاك أن تعود لمثل ما كنت عليه، فإنّي أخاف غضب مَنْ يأخذ العارفين قبل الجاهلين، ويعذب فساق حملة القرآن قبل الكافرين.

أَخْبَرَنا أَبُو القاسم زَاهِر بن طَاهِر، أَنْبَأَنَا أَبُو يَعْلَى إِسْحَاق بن عَبْد الرَّحمن الصابوني، أَنْبَأَنَا أَبُو العباس أَحْمَد بن مُحَمَّد بن زكريا النَّسَوي ـ بمكة ـ وكان شيخ الحرم في وقته، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ، أَنْبَأَنَا مُحَمَّد بن عَبْد الله، حَدَّثَنَا عُمَر بن مُحَمَّد بن الحلبي، حَدَّثَنَا أَحْمَد بن مُحَمَّد الدينوري، حَدَّثَنَا جَعْفَر بن عَبْد الله قال: سمعت أبا حَمْزَة الصُّوفي قال: كنت مع منصور بن جُمْهُور الصُّوفي، فنظر إلى غلام يعرض للبيع فوقف فنظر إليه ثم التفت إليّ وقال: ما أعلم أحداً اشترى هذا إلا متعرضاً لمحن الله ـ عزّ وجلّ ـ فإمّا أن يعصمه، وإمّا أن يفتنه، فإنْ عصمه اتسع للناس القول فيه بما لا يعلمون، وإن هو فتنه طال في القيامة حسابُه، وفي النّار عذابه، ثم رفع يديه فقال: اللّهم اعصمنا فيما بقي من أعمارنا، ولا تؤاخذنا بما قد علمت من أفعالنا، وَهَبْ لنا عقوبة نظرنا ثم بكى.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم عَلي بن إِبْرَاهيم، وأَبُو الحسَن عَلي بن أَخْمَد، قالا: حَدَّثَنَا [ـ و]<sup>(٢)</sup> أَبُو مَنْصُور بن خَيْرُون، أَنْبَأَنَا ـ أَبُو بَكْر الخطيب<sup>(٣)</sup>، أَخْبَرَني أَخْمَد بن عَلي بن الحُسَيْن

<sup>(</sup>١) غير واضحة بالأصل وت ود، وتقرأ في م: العبسى.

<sup>(</sup>٢) زيادة عن م، وت، ود، لتقويم السند. (٣) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ١/ ٣٩١.

المحتسب، أَنْبَأَنَا مُحَمَّد بن الحسين (١) بن موسى النيسابُوري قال: سمعت أبا بكر الرازي يقول: سمعت خير النساج (٢) يقول: سمعت أبا حَمْزَة يقول: خرجت من بلاد الروم فوقفت على راهب فقلت: هل عندك من خبرِ مَنْ قد مضى؟ فقال: نعم، فريق في الجنة وفريق في السعير.

قرات بخط أبي الفِتْيان عُمَر بن أبي الحسن الدِّهِسْتاني فيما سمعه من أبي العيش مُحَمَّد ابن عَلي بن أبي العيش، أَنْبَأْنَا أَبُو مُحَمَّد بن النحاس، حَدَّثَنَا أَبُو يعقوب الرملي الصُّوفي، حَدَّثَني أَحْمَد بن مُحَمَّد الدِّيْنَوَري، حَدَّثَنَا جَعْفَر بن عَبْد الله الخيّاط البَغْدَادي، حَدَّثَنَا مُحَمَّد ابن إِبْرَاهيم أَبُو حَمْزَة الصُّوفي قال: كنت مع سماك بن الأحوص الصُّوفي في مجلس دمشق، فذكر حكاية تقدّمت في ترجمة سِمَاك.

أَنْبَانا أَبُو الحسَن عَبْد الغافر بن إسْمَاعيل الفارسي، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْر المزكي، حَدَّنَا أَبُو عَبْد الرَّحمن السلمي قال: أَبُو حَمْزَة البَغْدَادي البزاز واسمه مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم من أقران سري السَّقَطي (٣) أو أقدم منه، كان يتكلم ببغداد في مسجد الرُّصافة قبل كلامه في مسجد المدينة، وأَبُو حَمْزَة كان يذكر أنه من أصحاب حسن (٤) المسوحي، وكان يسميه أستاذ، وكان من أستاذي الجُنيد، وكان ، وكان عالماً بالقراءات خصوصاً بقراءة أبي عمرو، وكان قد تكلم في شيء من علوم الإرادات في المسجد الجامع، فسقط عن كرسيه واعتل، ودفن في الجمعة الثانية وكان سافر مع أبي تراب (٥) وهو أستاذ جميع البغداديين في هذه العلوم، ولما مات غسله قاسم بن أبي عَلى المنصوري الصُّوفي.

ذكر ابن الأعرابي أنه سأل بعض أولاد عيسى بن أبان فذكر أنّ أبا<sup>(١)</sup> حَمْزَة من أولاد عيسى بن أبان، وكان أَبُو حَمْزَة يتكلم في مسجد الرصافة ثم انتقل منها إلى مسجد المدينة.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم عَلِي بن إِبْرَاهِيم، وأَبُو الحسَن المالكي، وأَبُو مَنْصُور بن خَيْرُون،

<sup>(</sup>١) الأصل: الحسن، تصحيف، والتصويب عن م، وت، ود، وتاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٢) انظر أخباره في حلية الأولياء ٢٠٧/١٠.

<sup>(</sup>٣) هو السري بن المغلس، أبو الحسن السقطي البغدادي، ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٢/ ١٨٥.

<sup>(</sup>٤) بالأصل، وم، ود، وت: «حسين» تصحيف، والصواب ما أثبت، أخباره في حلية الأولياء ١٠/٣٢٢.

<sup>(</sup>٥) هو أبو تراب عسكر بن الحصين النخشي، وقيل في اسمه غير ذلك أخباره في حلية الأولياء ١١٩/١٠.

<sup>(</sup>٦) بالأصل: أباه، تصحيف، والتصويب عن م وت ود.

قالوا: قال لنا أَبُو بَكُر الخطيب<sup>(۱)</sup>: مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم أبو<sup>(۲)</sup> حَمْزَة الصُّوفي من كبار شيوخهم، كان يتكلّم في جامع الرُّصافة ثم انتقل إلى جامع المدينة، وكان عالماً بالقراءات، وبقراءة أبي عمرو خصوصاً، جالس أَحْمَد بن حنبل، وبِشْر بن الحارث، وأبا نصر التمّار، وسَرِيّاً السقطي، وسافر مع أبي تراب النَّخْشَبي، حكى عنه مُحَمَّد بن عَلي الكتاني، وخير النسّاج وغيرهما، وقال لي أَبُو نعيم الحافظ: أَبُو حَمْزَة بغدادي، واسمه مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم، كان مولى عيسى بن أبان القاضي.

أَخْبَرَنَا أَبُو المُظَفِّر بن القُشَيري، قال: قال لنا أبي أبُو القاسم القشيري<sup>(٣)</sup>، ومنهم أبُو حَمْزَة البَغْدَادي<sup>(٤)</sup> مات قبل الجُنَيْد، وكان من أقرانه، صحب السَّرِي، والحسَن المسوحي، وكان عالماً بالقراءات، فقيها، وكان من أولاد عيسى بن أبان، وكان أَخْمَد بن حنبل يقول له في المسائل: ما تقول فيها يا صوفي؟ قبل كان يتكلم في مجلسه يوم جمعة، فتغير عليه الحال، فسقط من كرسيه، ومات في الجمعة الثانية، وقبل مات سنة تسع وثمانين في نسخة ومائتين.

قال أَبُو حَمْزَة<sup>(٥)</sup>.

من علم طريق الحقّ سهل عليه سلوكه، ولا دليل على الطريق إلى الله إلا متابعة الرسول ﷺ في أحواله وأفعاله وأقواله.

وقال أَبُو حَمْزَة (٦):

من رزق ثلاثة أشياء فقد نجا<sup>(۷)</sup>: بطن خالِ مع قلب قانع، وفقر دائم معه زهد حاضر، وصبر كامل معه ذكر دائم.

أَنْبَانا أَبُو الحسَن الفارسي، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُر المزكي ح وَأَخْبَرَنا أَبُو القَاسم بن أَبِي الجن، وأَبُو الحسَن بن قُبَيْس، قالا: حَدَّثَنَا [. و] (٨) أَبُو مَنْصُور بن خَيْرُون، أَنْبَأَنَا ـ أَبُو بَكُر الخطيب (٩)، أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْد الرَّحمن إِسْمَاعيل بن أَحْمَد الحيري، قالا (١٠): أَنْبَأَنَا مُحَمَّد بن

<sup>(</sup>۱) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ۱/ ٣٩٠.

<sup>(</sup>٢) بالأصل وم وت ود: "بن" تصحيف، والتصويب عن تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٣) الرسالة القشيرية للقشيري ص ٣٩٥ (ط. بيروت).

<sup>(</sup>٤) زيد في الرسالة القشيرية: البزاز. (٥) الرسالة القشيرية ص ٣٩٥.

 <sup>(</sup>٦) المصدر السابق.
 (٧) في الرسالة القشيرية: نجا من الآفات.

 <sup>(</sup>A) زيادة لتقويم السند عن م، وت، ود.
 (P) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ١/ ٣٩٠.

<sup>(</sup>١٠) كذا بالأصل وم وت ود، وفي تاريخ بغداد: قال.

الحُسَيْن السلمي قال: سمعت مُحَمَّد بن الحسن البَغْدَادي يحكي عن ابن الأعرابي قال: قال أَبُو حَمْزَة: كان الإمام أَحْمَد يسألني في مجلسه عن مسائل ويقول: ما تقول فيها يا صوفي ـ زاد المُزَكي عن السَّلمي: وكان أيضاً قد جالس بِشُراً والسَّري.

أَنْبَانا أَبُو القَاسم عَبْد الرَّحمن بن طاهر بن سعيد الميهني، أَنْبَأَنَا أَبُو شجاع مُحَمَّد بن سعدان المَقَاريضي، أَنْبَأَنَا أَبُو الحسَن عَلي بن بكران الصُّوفي، أَنْبَأَنَا أَبُو الحسَن عَلي الدَّيْلَمي قال: وسمعت الشيخ ـ يعني ـ أبا عَبْد الله بن خَفيف (١) يحكي عن بعض شيوخه عن أبي حَمْزَة مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم البَغْدَادي أستاذ الجُنيد أنه ولد له مولود في ليلةٍ مطيرةٍ وما كان في منزله شيء، واشتد المطر وكان داره على الطريق، قال: وأخذ السيل يدخل داره، وكان معه في الدار صبي يخدمه، فقام هو والصبي فأخذوا جرتين فكانوا ينقلون الماء إلى الطريق حتى أصبحوا قال: فلما أصبحوا احتالت المرأة درهمين، وقالت لأبي حَمْزَة: اشتر لنا بهما شيئاً فخرج أَبُو حَمْزَة والصبي معه، فإذا بجاريةِ صغيرةٍ تبكي، قال: فقال لها أَبُو حَمْزَة: ما لك؟ قالت: لي مولى شرّير، وقد دفع إليّ قارورة وانكسرت، وهلك الزيت، فأخاف أن يضربني قال: فأخذ بيدها وذهب فاشترى لها قارورة وأخذ فيها زيتاً، فقالت الجارية: تجيء معى إلم عند مولاي وتشفع إليه أن لا يضربني بتأخري عنه، قال: فذهب أَبُو حَمْزَة معها إلى مولاها وتشفع فيها، ثم رجع إلى المسجد وقعد في الشمس، فقال له الغلام: أيش عملتَ في يوم مثل هذا أو(٢) قصة مثل هذه؟ قال: فقال له: اسكت فقعدوا إلى العصر، ثم قال للصبي: قُمُّ بنا نعود إلى المنزل، وكان<sup>(٣)</sup> داره في زقاق لا ينفذ، قال: فجاءوا والزقاق كلّه من أوله إلى آخره حمّالين قعود معهم كلما يحتاج إليه في الشتاء، ومعهم رجل معه رقعة فيها مكتوب: أُخبرنا أيها الشيخ، أنّ البارحة ولد لك مولود فحملنا إليك ما حضر، فتفضل بقبوله، ومع الرجل كيس فيه خمسمائة درهم، فأخذ، ثم التفت أَبُو حَمْزَة إلى الغلام، وقال: إذا عاملت فعامل مَنْ هذه معاملته.

ح وَأَخْبَرَنا أَبُو القَاسم النسيب، وأَبُو الحسَن بن قُبيس، قالا: حَدَّثَنَا [- و](٤) أَبُو مَنْصُور بن خَيْرُون، أَنْبَأَنَا - أَبُو بَكُر الخطيب(٥)، أَنْبَأَنَا أَبُو القَاسم عَبْد الكريم بن هوازن

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن خفيف بن اسفكشار الضبي أبو عبد الله الفارسي الشيرازي، شيخ الصوفية، ترجمته في سير أعلام النبلاء ۲۵۲/۱۳.

 <sup>(</sup>۲) بالأصل وم وت ود: «وقصة».
 (۳) كذا بالأصل وم وت و: وكان داره.

 <sup>(</sup>٥) الخبر رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ١/ ٣٩١.

<sup>(</sup>٤) زيادة لتقويم السند عن م، وت، ود.

القُشيري النيسابوري ح وأخبَرَنَاه عالياً أَبُو المُظَفِّر بن القشيري الصُّوفي، أَنْبَأَنَا<sup>(۱)</sup> أَبِي قال: سمعت أبا عَبْد الرَّحمن السلمي يقول: سمعت مُحَمَّد بن عَبْد الله الواعظ يقول: سمعت خَيْرَ النساج يقول: سمعت أبا حَمْزَة يقول: إني الأستحيي من الله تعالى أن أدخل البادية وأنا شبعان، وقد اعتقدت التوكل لئلا يكون سعيي على الشبع زاداً (۲) أتزوده.

قال الخطيب (٣): وأَنْبَأنَا أَبُو نُعَيم الحافظ، حَدَّثَنَا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن مِقْسَم، حَدَّثَني أَبُو بدر الخيّاط الصُّوفي قال: سمعت أبا حَمْزَة يقول: سافرت سفرة على التوكّل، فبينا أنا أسير ذات ليلة والنوم في عيني، إذ وقعت في بئر فرأيتني قد حصلت فيها، فلم أقدر على الخروج لبعد مرتقاها، فجلست فيها فبينا أنا جالس إذ وقف على رأسها رجلان فقال أحدهما لصاحبه: نجوز ونترك هذه في طريق السابلة والمارّة، فقال الآخر: فما نصنع؟ قال: نطمها. قال: فبدرت نفسي أن تقول: أنا فيها، فنوديت تتوكل علينا، وتشكو بلاءنا إلى سوانا؟ فسكت فمضيا ثم رجعا ومعهما شيء جعلاه على رأسها غطوها به، فقالت لي نفسي: أمنت طمها ولكنت جعلت (على شيء خلاه على رأسها غطوها به، فقالت لي نفسي: أمنت طمها ولا أراه ـ تمسك بي شديداً، فمددت يدي فوضعته على شيء خشن فتمسكت به، فعلاها وطرحني، فتأمّلت فوق الأرض فإذا هو سَبُع، فلمّا رأيته لحق نفسي من ذلك ما يلحق من وطرحني، فتأمّلت فوق الأرض فإذا هو سَبُع، فلمّا رأيته لحق نفسي من ذلك ما يلحق من مثله، فهتف بي هاتف: يا أبا حَمْزَة استنقذناك من البلاء بالبلاء، وكفيناك ما تخاف ما تخاف.

قال الخطيب<sup>(ه)</sup>: ذكر أَبُو نُعيم أنّ الواقع في البثر أَبُو حَمْزَة البَغْدَادي، وكذلك يحكى عن أَبِي بكر الشّبلي.

[قال:] (٢) وَٱخْبَرَنا إِسْمَاعِيل بن أَخْمَد الحيري، أَنْبَأْنَا مُحَمَّد بن الحُسَيْن السلمي: أنّ الذي وقع في البئر بالبادية هو أَبُو حَمْزَة الخُرَاساني (٧) مِن أقران الجُنَيد، وليس أبي حَمْزَة البَغْدَادي، فالله أعلم بذلك.

<sup>(</sup>١) الخبر في الرسالة القشيرية ص ١٦٧ تحت عنوان: التوكل.

<sup>(</sup>٢) بالأصل وم: (زاد) والمثبت عن ت، وتاريخ بغداد، والرسالة القشيرية.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ١/ ٣٩١.

<sup>(</sup>٤) في م وت ود والأصل: جعلت، وفي تاريخ بغداد: حصلت.

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد ١/٣٩٢.

<sup>(</sup>٦) زيادة للإيضاح، والقائل أبو بكر الخطيب، تاريخ بغداد ١/ ٣٩٢.

<sup>(</sup>٧) انظر أخباره في الرسالة القشيرية ص ٤٠٩ (ط بيروت).

قال الخطيب<sup>(۱)</sup>: وأُخبَرني أَبُو عَلي عَبْد الرَّحمن بن مُحَمَّد بن أَخمَد بن أَخمَد بن أَخمَد بن أَخمَد بن الحطيب النَّيْسَابوري بالريّ قال: سمعت أبا جَعْفَر مُحَمَّد بن أَحْمَد بن الحسَن الأَزْدي الخطيب بسِمْنَان<sup>(۲)</sup> يقول: قال جَعْفَر بن مُحَمَّد الخُلْدي خرج طائفة من مشايخ الصوفية يستقبلون أبا حَمْزَة الصَّوفي في قدومه من مكة، فإذا به قد شحب لونه. فقال الجُريري: يا سيدي هل تتغير الأسرار إذا تغيرت الصفات؟ قال: معاذ الله، لو تغيّرت الأسرار لتغيّر<sup>(۳)</sup> الصفات لهلك العالم، ولكنه ساكن الأسرار فحماها<sup>(٤)</sup> وأعرض عن الصفات فلاشاها، ثم تركنا وولّى وهو يقول:

كسا ترى صيرني قطع قفار الدُّمَن (٥) شردني عن وطني كانني لم أكن إذا تغيبت بدا وإن بدا غية بني يقول لا تشهد ما يشهد أو تشهدني

أَخْبَرَنَا الحسن عَبْد الغافر بن إسماعيل بن عَبْد الغافر الفارسي في كتابه، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ بن إِبْرَاهيم المزكي قال: أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْد الرَّحمن مُحَمَّد بن الحُسَيْن السلمي قال: سمعت الحسن بن أَحْمَد قال: سمعت الرّقي يقول: كان أَبُو حَمْزَة يقول: اللّهم ارحمني بكذبي.

سمعت (۱) أبا المظفر بن القُشيري يقول: سمعت أبي يقول (۷): سمعت أبا عَبْد الرَّحمن السلمي يقول: [سمعت عَبْد الله بن مُحَمَّد يقول: سمعت جَعْفَر بن مُحَمَّد بن نُصَير يقول: سمعت أبا عَلي الورَّاق يقول: سمعت] (۸) أبا (۹) حَمْزَة البَغْدَادي يقول: علامة الصُّوفي المحادق أن يفتقر بعد الغنى، ويذلّ بعد العزّ، ويخفى بعد الشهرة، وعلامة الصَّوفي الكاذب

<sup>(</sup>١) الخبر في تاريخ بغداد ١/ ٣٩٢.

<sup>(</sup>٢) سمنان: بلدة بين الري ودامغان، وهي بكسر السين عند أهل الحديث (راجع معجم البلدان).

<sup>(</sup>٣) بالأصل: لتغيرت، والمثبت عن م، وت، ود، وتاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٤) بالأصل وم وت ود: فحملها، والمثبت عن تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٥) الدمن واحدتها دمنة، وهي آثار الناس. (٦) كتب فوقها بالأصل وم وت: ملحق.

<sup>(</sup>V) الخبر رواه القشيري في الرسالة القشيرية ص ٢٨٠ (ط بيروت).

<sup>(</sup>٨) ما بين معكوفتين استدرك على هامش الأصل.

<sup>(</sup>٩) كتبت فوق الكلام بين السطرين بالأصل.

أن يستغني بعد الفقر، ويعزّ بعد الذل، ويشتهر بعد الخفا<sup>(١)</sup>.

أَنْبَأَنْا أَبُو عَلَي الحسَن بن أَخْمَد، أَنْبَأَنَا أَبُو نُعَيم الحافظ (٢)، أَخْبَرَني جَعْفَر بن مُحَمَّد بن نُصَير في كتابه، حَدَّثَني أَبُو بَكُر الكتاني، قال: قال لي أَبُو الأزهر وجماعة من اخواننا: اجتمع نفر على باب يفتحونه فلم ينفتح، فقال أَبُو حَمْزَة: تنحّوا، فأخذ الغلق بيده فحركه، فقال: بكذبي (٣) إلا فتحته فانفتخ.

آخُبَرَنا أَبُو القَاسم الخطيب، وأَبُو الحسن الفقيه المالكي، قالا: حَدَّثَنَا [- و](٤) أَبُو مَنْصُور بن خَيْرُون، أَنْبَأَنَا - أَبُو بَكُر الخطيب(٥)، حَدَّثَنَا أَبُو سعد الحُسَيْن بن عُثْمَان الشيرازي - لفظاً - قال: سمعت غالب بن علي الرازي يقول: سمعت أبا عُثْمَان المغربي يقول: كان أَبُو حَمْزَة وجماعة أصحابنا يمشون إلى موضع من المواضع، فبلغوا ذلك الموضع فإذا الباب مغلق، فقال أَبُو حَمْزَة الأصحابه: لنتقدم كل واحد منكم إلى هذا الباب ويظهو صدقه وإخلاصه فينفتح عليه الباب من غير معالجة أحد، فتقدّم كل واحد من القوم فلم ينفتح على احد، فتقدم أَبُو حَمْزَة إلى الباب وقال: بكذبي إلاَّ فتحت، ففتح عليه الباب، فدخلوا ذلك الموضع.

قال الخطيب<sup>(٢)</sup>: وحَدَّثني عَبْد العزيز بن أبي الحسن القِرْمِيسيني، قال: سمعت أبا الحسن عَلي بن عَبْد الله الهَمَذاني بمكة يقول: أَنْبَأْنَا الخُلْدي قال: كان لأبي حَمْزَة مهر قد ربّاه، وكان يحب الغزو، وكان يركب المهر ويخرج عليه، وهو يدّعي التوكل، فقيل له: يا أبا حَمْزَة أنت قد علمنا كيف تعمل، فالدابة أيش كنت تعمل في أمرها؟ قال: كان إذا رحل العسكر تبقى تلك الفضالات من الدوابّ ومن الناس، تدور فتأكل.

آئنبَانا أَبُو الحسَن الفارسي، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُر المزكي، أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْد الله السلمي سمعت منصور بن عَبْد الله الهَرَوي يقول: سمعت جَعْفَراً يقول: سمعت الجُنيد يقول: كان أَبُو حَمْزَة حبب إليه الغزو فقال لي: كنت آتي بلاد الروم والناس في السلاح وعلي جبة صوف فكان حجر المنجنيق يمر بوجهي فلا أستتر منه بشيء.

<sup>(</sup>١) كتب بعدها في م وت: إلى.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو نعيم الحافظ في حلية الأولياء ١٠/ ٣٢١.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل وم وت ود: "بكذبي" وفي حلية الأولياء: بكذا. (؟).

<sup>(</sup>٤) زيادة عن م، وت، ود، للإيضاح. (٥) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ٣٩٣/١.

<sup>(</sup>٦) تاريخ بغداد ١/٣٩٠.

أَنْبَانا أَبُو عَلَى الحداد، أَنْبَأنَا أَبُو نُعَيم الحافظ قال<sup>(۱)</sup>: وحكى لي عن عَبْد الواحد بن بكر، حَدَّثَني مُحَمَّد بن عَبْد العزيز قال: سمعت أبا عَبْد الله الرملي يقول: تكلم أَبُو حَمْزَة في جامع طَرَسوس فقبلوا، فبينا هو ذات يوم يتكلم إذْ صاح غراب على سطح الجامع فزعق أَبُو حَمْزَة وقال: لبيك لبيك فنسبوه إلى الزندقة، وقالوا: حلولي زنديق، فشهدوا، وأخرج وبيع فرسه بالمناداة على باب الجامع: هذا فرس الزنديق، فذكر أَبُو عُمَر (۲) البصري قال: اتبعته والناس وراءه يخرجونه من باب الشام، فرفع رأسه إلى السماء وقال:

لك من قلبي المكان المصون كل عتب علي فيك يسهون أخْبَرَنا أَبُو بَكُر البيهقي قال: سمعت أبا عَبْد الرَّحمن السُّلَمي يقول: سمعت يوسف بن عُمَر الزاهد يقول: سمعت مُحَمَّد بن الحُسَيْن الآجري يقول: سمعت عَبْد الله بن مُحَمَّد العَطَشي يقول: سمعت أبا حمزة يقول: من ذاق حلاوة عمل صبر على تجرّع مرارة صرفه، وَمَنْ صفت فكرته استلذّ ذوقه، واستوحش ممن يشغله.

أَخْبَرَنَا أَبُو سعد عَبْد الله بن أسعد بن أَخْمَد بن مُحَمَّد بن حيّان، أَنْبَأْنَا أَبُو بَكُر بن خلف، أَنْبَأْنَا أَبُو عَبْد الرَّحمن السُّلَمي قال: سُنل أَبُو حَمْزَة البَغْدَادي هل يتفرغ المحبّ إلى شيء سوى محبوبه؟ فقال: لا، لأنه بلاء دائم، وسرور منقطع، وأوجاع متصلة لا يعرفها إلاَّ من باشرها، وأنشد:

يقاسي المقاسي شجوه دون غيره وكلّ بلاءِ عند لاقيه أَوْجَعُ قال: وسمع أَبُو حَمْزَة رجلاً من أصحابه وهو يلوم بعض إخوانه على إظهاره وجده وغلبة الحال عليه، وإظهار سرّه في مجلس فيه بعض الأضداد، فقال أَبُو حَمْزَة: أقصر يا أخي، فالوجد الغالب يسقط التمييز، ويجعل الأماكن كلّها مكاناً واحداً، والأعيان عيناً واحدة لا لوم على من غلب عليه وجده فاضطره إلى ذلك، وما أحسن ما قال ابن الرومى:

فَدَعِ المُحِبِّ من الملامة إنها بئس الدواء الموجع مقلاق لا تبط فئن جوى بلوم إنه كالريح يفري النار بالإحراق أَخْبَرَنا أَبُو بَكُر الخطيب قال: قرأت في كتاب أبي بكر

<sup>(</sup>١) رواه أبو نعيم الحافظ في حلية الأولياء ١٠/ ٣٢١.

<sup>(</sup>٢) في حلية الأولياء: وحكى لي عبد الواحد.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل وم وت ود، وفي الحلية: أبو عمرو.

مُحَمَّد بن عَبْد الملك التاريخي(١) بخطه: سمعه أبا حَمْزَة الصُّوفي ينشد:

خفف على أصحابك المونا<sup>(۲)</sup> أولا لا تغترر بدنو ذي لطف يدنو واعلم جزاك الله صالحة متصرفا<sup>(۳)</sup> شرس الطباع له

فلست إذاً لهم سكنا إليك وإنْ دنوتَ دنا أن ابن آدم لم ينزل أذنا عين تريه قبيحه حسنا

اَخْبَرَنا أَبُو القاسم العلوي، وأَبُو الحسن الغسّاني، قالا: حَدَّثَنَا [ و] أَبُو مَنْصُور بن خَيْرُون، أَنْبَأَنَا و أَبُو بَكُر الخطيب أَنْ أَخْبَرَني أَخْمَد بن عَلي المحتسب، أَنْبَأَنَا مُحَمَّد بن عَبْد الحُسَيْن بن موسى النيسابوري، قال: سمعت نصر بن أبي نصر يقول: سمعت مُحَمَّد بن عَبْد الله المتأفف البغدادي قال: سمعت الجُنَيد يقول: وافى أَبُو حَمْزَة من مكة وعليه وعثاء السفر، فسلّمت عليه وشهيته. قال سكباج وعصيدة تخليني بهما، فأخذت مكوك دقيق، وعشرة أرطال لحم، وباذنجان وخلاً، وأخذت عشرة أرطال دبس، وعملنا له عصيدة وسكباجة ووضعناها في حيريً (١) لنا، وأدخلته الدار وأسبلت الستر، فدخل وأكله (٧) كله، فلمّا فرغ من أكله قال لي: يا أبا القاسم لا تعجب، فهذا من مكة الأكلة الثالثة.

قال الخطيب<sup>(^)</sup>: وأَخْبَرَني أَبُو عَلَي الحسَن بن أَبِي الفضل الشَّرْمَقاني<sup>(٩)</sup>، حَدَّثَنَا إِبْرَاهيم ابن أَحْمَد بن مُعروف الواعظ، حَدَّثَنَا أَبُو سعيد ابن أَحْمَد بن مُعروف الواعظ، حَدَّثَنَا أَبُو سعيد الزيادي قال: كان أَبُو حَمْزَة أستاذ البغداديين، وهو أول من تكلّم ببغداد في هذه المذاهب، من صفاء الذكر، وجمع الهمّة <sup>(١١)</sup>، والمحبة، والشوق، والقرب، والأنس، لم يسبقه إلى الكلام بهذا على رؤوس الناس ببغداد أحد، وما زال مقبولاً حسن المنزلة عند الناس إلى أن توفي، وتوفي سنة تسع وستين ومائتين، ودفن بباب <sup>(١١)</sup> الكوفة.

<sup>(</sup>١) ترجمته في تاريخ بغداد ٣٤٨/٢. (٢) كذا رسمها بالأصل وم، وفي ت: «الموثا».

<sup>(</sup>٣) تقرأ بالأصل: «مشرفا» والمثبت عن م، وت. ﴿ ٤) الزيادة عن م وت لتقويم السند.

<sup>(</sup>٥) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ١/٣٩٣.

<sup>(</sup>٦) رسمها بالأصل وم: «حر» وفي ت: «حير» والمثبت عن تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>V) بالأصل وم وت: واكل، والمثبت عن تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٨) تاريخ بغداد ١/٣٩٣. (٩) الأصل: الشرمغاني، والمثبت عن م وت وتاريخ بغداد.

<sup>(</sup>١٠) بالأصل وم وت: الهم، والمثبت عن تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>١١) بالأصل وم وت: باب، والمثبت عن تاريخ بغداد.

أَنْبَانَا أَبُو الحسَن الفارسي، أَنْبَأْنَا أَبُو بَكُر المزكي، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْد الرَّحمَن قال: توفي أَبُو حَمْزَة سنة تسع وثمانين ومائتين.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِمِ الخطيبِ، وأَبُو الحسَنِ المالكي قالا: حَدَّثَنَا [ و] (١) أَبُو مَنْصُور بن خَيْرُون، أَنْبَأَنَا و أَبُو الخطيب (٢)، أَنْبَأْنَا إِسْمَاعيل الحيري، أَنْبَأْنَا مُحَمَّد بن الحُسَيْن السلمي، قال: أَبُو حَمْزَة البَزّاز مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم من أقران سَرِيِّ السَّقَطي توفي سنة تسع وثمانين ومائتين.

#### ٦٠٦٣ - مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم

حدَّث عن يونس بن عطاء.

روى عنه حُذَّيفة بن الحسّن المَصّيصي.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنْبَأَنَا أَبُو القَاسِم بن مسعدة، أَنْبَأَنَا حمزة بن يوسف، أَنْبَأَنَا أَبُو أَخْمَد بن عدي (٣)، حَدَّثَنَا حذيفة بن الحسَن، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم الدمشقي، حَدَّثَنَا يونس بن عطاء، عَن معروف مولى واثلة قال: سمعت واثلة يقول: رأيت على رَسُول الله ﷺ عمامة سوداء.

قال ابن عدي: حَدَّثَناه عَبْد الصَّمد بن عَبْد الله الدمشقي، حَدَّثَنَا هشام بن عمّار، حَدَّثَنَا معروف قال: رأيت على واثلة عمامة سوداء قد أرخى لها عذبة من خلفها.

قال ابن عدي: منكر جداً، ومعروف هو مولى واثلة.

[قال ابن عساكر:](١) حذيفة يروي عن أبي أمية مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن مسلم الطَّرَسُوسي فأخشى أن يكون مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم هذا هو أَبُو أمية، ونسبه إلى دمشق لكونه كان بها، والله أعلم، ويونس بن عطاء غير معروف.

## ٢٠٦٤ ـ مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم أَبُو بَكْر الصُّوري

حدَّث بدمشق عن أبي نُعَيم الحلبي، وعَبْد الرَّحمن بن عُبَيْد اللَّه أخي الإمام، ونوح بن

<sup>(</sup>١) زيادة عن م وت، لتقويم السند.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ١/٣٩٣ ـ ٣٩٤.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٣٢٧/٦ في أخبار معروف بن عبد الله الخياط.

<sup>(</sup>٤) زيادة منا للإيضاح.

حبيب، وأَحْمَد بن صالح المصري، ومُحَمَّد بن المُصَفّى، وسعيد بن نصر بن عتاب الورّاق، وأَبِي إِبْرَاهيم إسْمَاعيل بن إِبْرَاهيم التَّرْجُمان، ومُحَمَّد بن سلام البغدادي.

روى عنه: أَبُو الحسَن بن حَذْلَم.

اخْبَرَنَاه عالياً أَبُو مُحَمَّد هبة الله بن أَحْمَد المزكي، وعَبْد الكريم بن حمزة، قالا: أَنْبَأَنَا أَبُو القَاسم الحِنّائي، حَدَّثَنَا أَبُو الحُسَيْن الكلابي، أَنْبَأَنَا سعيد بن عَبْد العزيز، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيم عُبَيد بن هشام، حَدَّثَنَا ابن المبارك عن مالك بن أنس، عَن مُحَمَّد بن المنكدر، عَن أنس بن مالك.

أَنَّ رَسُولَ الله (٢) عَلَيْةِ قال: «مَنْ قعد إلى قَيْنَةِ يستمع منها صَبِّ الله في أذنيه الآنك يوم القيامة»[١٠٨٨٤].

#### ٦٠٦٥ - مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم البَغْدَادي

سمع بدمشق أبا مُحَمَّد عَبْد الرحيم بن مُحَمَّد بن شعيب بن صالح بن حنظلة الأنصاري.

روى عنه: أَبُو الحُسَيْنِ أَحْمَد بن مُحَمَّد بن يعقوب البَغْدَادي.

٦٠٦٦ ـ مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم أَبُو الفَضْل الدِّيْنَوَري المقرىء

سكن صيدا، وأقرأ بها القرآن.

حكى عنه أَبُو نصر بن طلاّب.

أَنْبَانَا أَبُو الحسَن الفَرَضي، وأَبُو مُحَمَّد الأكفاني، وأَبُو الفرج غيث بن عَلي، قالوا:

<sup>(</sup>١) الأنك: الرصاص، قيل الرصاص الأبيض، وقيل الأسود، وقيل: الخالص منه.

<sup>(</sup>٢) قوله: ﴿أَنْ رَسُولُ اللهُ اسْتَدْرُكُ عَنْ هَامْشُ الْأَصَلُّ، وبعده صح.

أَنْبَأَنَا أَبُو نصر الحُسَيْن بن مُحَمَّد بن أَخْمَد بن طَلاّب، حَدَّثَنَا الشيخ أَبُو الفَضْل مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم الدِّيْنَوري المُقْرِىء بصيدا في سنة خمس وتسعين وثلاثمائة قال: رُوي عن أمير المؤمنين عَلي عليه السلام قال<sup>(۱)</sup>: قُرنت الهيبة بالخيبة، والحرمان بالحياء، والفرص<sup>(۲)</sup> تمرّ السحاب<sup>(۳)</sup>.

[وروي عن علي عليه السلام قال:]<sup>(٤)</sup> اجتنب<sup>(٥)</sup> فاجتنب من الرجال أربعة: مَنْ إذا حدَّثُك كَذَبَ، وإذا حدثته كذبك، وإنْ ائتمنته خانك، وإن ائتمنك اتّهمك، وإنْ أنعمت عليه كفرك، وإنْ أنعم عليك امتنّ عليك.

### ٦٠٦٧ - مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم أَبُو بَكْر الشِّيْرَازي

حدَّث بدمشق سنة سبع وتسعين وثلاثمائة عن أبي الحسَن عَلي بن الحسَن الحوري الفقيه.

روى عنه أَحْمَد بن الحُسَيْن بن سعد بن أبان الطرسوسي الشاهد.

(۲۰۲۸ مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم أَبُو عَبْد الله الحصري ( $^{(7)}$  البانياسي ( $^{(V)}$  سكن صور .

حدَّث عن أَبِي أَحْمَد عَبْد الله بن بكر الطَّبَراني، ومُحَمَّد بن عَبْد الملك بن سعيد الأَزدي.

وحدَّث بصور سنة عشرين وأربعمائة، فسمع منه بصور أَبُو منصور نصر بن أَبي نصر الطوسي وغيره.

قرات بخط أبي الفرج غيث بن علي توفي أَبُو عَبْد الله الحصري في شهر رمضان سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة، ودفن بظاهر البلد، وكان قد نيّف على الستين، حَدَّثَني بذلك ابنه عَبْد الرَّحمن.

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة، قصار الحكم رقم ٢١. (٢) في نهج البلاغة: والفرصة.

<sup>(</sup>٣) زيد في نهج البلاغة: فانتهزوا فرص الخير. (٤) زيادة منا للإيضاح.

<sup>(</sup>٥) بالأصل وم وت: فاجتنب.

 <sup>(</sup>٦) الحصري، النسبة إلى الحصر وهي جمع الحصير وعمله، فهي بضم الحاء وسكون الصاد المهملتين كما في
 الأنساب.

<sup>(</sup>V) والبانياسي نسبة إلى بلدة من بلاد فلسطين يقال لها بانياس (الأنساب).

# ذكر من اسم أبيه إدريس من المحمّدين

٦٠٦٩ ـ مُحَمَّد بن إِدْرِيس بن إِبْرَاهيم أَبُو الحْسَن الأَصْبَهَاني قدم دمشق، وحدَّث بها عن أَخمَد بن مُحَمَّد الرازي البَزّاز، [و](١) وصيف خادم المعتضد.

روى عنه مُحَمَّد بن سُلَيْمَان الربعي.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم عَلي بن إِبْرَاهيم - قراءة - أَنْبَأَنَا القاضي أَبُو مُحَمَّد عَبْد الله بن عَبْد الرَّحمن بن عَبْد اللَّه بن عَلي بن أبي العجائز، أَنْبَأْنَا أبي، أَنْبَأْنَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن سُلَيْمَان بن يوسف الربعي، حَدَّثني أَبُو الحسن مُحَمَّد بن إِذْرِيس بن إِبْرَاهيم الْأَصْبَهَاني، أَخْبَرَني أَحْمَد بن مُحَمَّد البزاز الرازي بأصبهان، أَخبَرَني أَبُو زُرْعة الرازي، أَخبَرَني فلان بإسناد ذكره أن الحُسَين ابن عَلي بن أبي طالب دفع ذات يوم إلى سائل عشرة آلاف درهم فقالت له جارية له يقال لها فضة: والله لقد أسرفتَ يا بن بنت رَسُّول الله ﷺ، فقال لها: يا فضة! وأنشأ يقول:

إذا جَـمَعَتْ مالاً يَدَاى ولـم أنَـلْ أريني بخيلاً نال خُلْداً ببخلِهِ على الله إخلاف الذي أتلفت يدي أَنْبَانَا أَبُو القَاسم عَلى بن إبْرَاهيم، عَلى، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن سُلَيْمَان الربعي قال: أنشدني هذا الشيخ لبعضهم:

إذا أنتَ عبتَ الناس عابوا وأكثروا وقد قال في بعض الأقاويل قائلٌ إذا ما ذكرتَ الناسَ فاتركُ عُيُوبَهُم فإن عبتَ قوماً بالذي ليس فيهم(٢) وإن عبت قوماً بالذي فيك مثله

فلا انْبَسَطَتْ كفي ولا نَهَضَتْ رجلي وهاتي أريني باذلاً مات من هُزْلِ فلا مهلكي بَذْلي، ولا مُخْلِدي بُخْلي أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّد بن أَبِي العجائز، أَنْبَأَنَا أَبِي أَبُو

> عليك وأيدوا منك ما كان يُستَرُ له منطق فيه لسان محبّر فلا عيب إلا دون ما فيك يُذكر فذلك عند الله والناس أكبر فكيف يعيب العُور مَنْ هو أعور

، ٦٠٧٠ ـ مُحَمَّد بن إِذْرِيس بن الحَجَّاج بن أبي حمادة أَبُو بَكْر الأَنطَاكى قدم دمشق سنة إحدى وثمانين وماثتين، وحدَّث بها عن أبي يوسف يعقوب بن كعب

<sup>(</sup>١) زيادة للإيضاح عن م وت.

<sup>(</sup>٢) في م: (بالذي فيك مثله) ثم شطبت (فيك مثله) وكتب على هامشها: ليس فيهم.

الأَنْطَاكي (١)، ومُحَمَّد بن إِبْرَاهيم الأَسْبَاطي، وزُهير بن عبّاد، ومُحَمَّد بن عَبْد الرَّحمن بن سهم (٢)، ويَخْيَى بن عُثْمَان بن كثير الحِمْصي، ومُحَمَّد بن هشام بن أَبي خَيْرَة السَّدُوسي (٣)، ومُحَمَّد بن عيسى النقاش، ومُحَمَّد بن حمّاد ابن أخي أَبي غسان النهدي، وموسى بن أيوب العِجْلي النَّصيبي (٤)، والمُسَيِّب بن واضح، وسعيد بن نُصَير، وأَبي تقي هشام بن عَبْد الملك اليَزني (٥)، ودُحَيم، وهشام بن عمّار، وصفوان بن صالح ربَّبي إِبْرَاهيم إسْمَاعيل بن إِبْرَاهيم ابن بسَام التَّرْجُمان، ونوح بن حبيب القوه مي (١)، ومُحَمَّد بن الوليد بن أبان البغدادي القرشي، وأخمَد بن الوليد بن بُرْد، وأَخْمَد بن هارون، ومُحَمَّد بن مُصَفِّى، ومؤمّل بن إهاب، ومُحَمَّد بن سُلَيْمَان لُوَين.

روى عنه أَبُو القَاسم بن أَبِي العَقَب، وأَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن جَعْفَر بن عُدَيْس<sup>(۷)</sup>، وأَبُو الميمون بن راشد، ومُحَمَّد بن يوسف بن بشر الهَرَوي.

اَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الكريم بن حمزة، حَدَّثَنَا عَبْد العزيز بن أَخْمَد، أَنْبَأَنَا تمام بن مُحَمَّد، أَنْبَأَنَا أَبُو القَاسم بن أَبِي العَقَب، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن إِدْرِيس بن الحَجَّاج بن أَبِي حَمَادَة الأَنْطَاكي، حَدَّثَنَا أَبُو تَقِيّ هشام، حَدَّثَنَا ابن حمير، حَدَّثَني إِبْرَاهيم بن أَبِي عَبْلة، عَن يَزيد بن أَبِي زياد، عَن عَبْد الرَّحمن بن أَبِي ليلي، عَن ابن عمر قال: بعثنا النَّبي عَيْ في سرية، فلقينا العدو فحاص الناس حَيْصَة، فانهزمنا، فقلنا: نهرب في الأرض، ولا نأتي رَسُول الله فلقينا العدو فحاص الناس حَيْصَة، فانهزمنا، فقلنا: يا رَسُول الله نحن الفرارون، قال: «لا، بل أنتم الكرّارون، وأنا فيتكم» [٥٠٨٥٠].

أَنْبَانا أَبُو مُحَمَّد بن الأَكْفَاني، حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّد الكَتَّاني، أَنْبَأَنَا تمام بن مُحَمَّد، أَنْبَأَنَا أَبُو القَاسم بن أَبِي العقب، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن إِدْرِيس بن الحَجَّاج بن أَبِي حَمَادَة الأَنْطَاكي القَاسم بن أَبِي العقب، حَدَّثَنَا عَيسي بن يونس عن قدم علينا سنة إحدى وثمانين ومائتين، حَدَّثَنَا يعقوب بن كعب، حَدَّثَنَا عيسي بن يونس عن

<sup>(</sup>١) ترجمته في تهذيب الكمال ٢٠/ ٤٤٥ ط. دار الفكر.

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن عبد الرحمن بن حكيم بن سهم الأنطاكي ترجمته في تهذيب الكمال ٢١/ ٤٨٨.

<sup>(</sup>٣) هو أبو عبد الله محمد بن هشام بن شبيب بن أبي خيرة البصري ترجمته في تهذيب الكمال ١٧/ ٢٩٥.

<sup>(</sup>٤) هو موسى بن أيوب بن عيسى النصيبي أبو عمران الأنطاكي، ترجمته في تهذيب الكمال ١٨/ ٤٤٦.

<sup>(</sup>٥) ترجمته في تهذيب الكمال ٢٦١/١٩ ط. دار الفكر.

<sup>(</sup>٦) رسمها غير واضح بالأصل وم وت، والصواب ما أثبت، ترجمته في تهذيب الكمال ١٦٨/١٩.

<sup>(</sup>٧) كذا رسمها بالأصل، وفي م وت: عدبس.

الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: نهى رَسُول الله ﷺ عن ثمن الكلب والسنّور[١٠٨٨٦].

٢٠٧١ - مُحَمَّد بن إِدْرِيس بن العَبَّاس بن عُثْمَان بن شَافِع ابن السَّائب بن عبد مَنَاف ابن السَّائب بن عبد يزيد بن هاشم بن المُطَّلب بن عبد مَنَاف ابن قُصي بن كلاب بن مرّة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر أَبُو عَبْد الله القُرَشِي المُطَّلبي الشَّافِعِي المكّي (١)

إمام عصره، وفريد دهره.

سمع مالك بن أنس، وإبرّاهيم بن سعد، وعبد العزيز بن مُحمَّد الدَّرَاوردي، وأبا ضَمْرَة أَنَس بن عِيَاض، وإبرّاهيم بن مُحمَّد بن أبي يَحْيَىٰ، وحاتم بن إسْمَاعيل، وعبد العزيز بن أبي سَلَمة الماجشون، وإسمَاعيل بن جَعفَر، ومُحمَّد بن إسْمَاعيل بن أبي فُلَيك، وعطاف بن خالد المَخزُومي، وعبد الله بن نافع الصايغ المدنيين، وسفيان بن عيينة، وداود بن عبد الرَّحمن العطّار، ومُسْلِم بن خالد الزَّنجي (٢)، وعبد الرَّحمن بن أبي بكر المُليكي التيمي، وعمّه مُحمَّد بن علي بن شافع، وعبد الله بن المؤمّل المحزومي، وإبرَاهيم بن عبد العزيز بن أبي مَخذُورة القُرَشِي، وعبد الله بن الحارث المحزومي، ومُحمَّد بن عُنْمان بن صَفْوَان الجُمَحي، وسعيد بن سالم القَدّاح، وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رَوّاد المكيين، الجُمَحي، وسعيد بن سالم القَدّاح، وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رَوّاد المكين، ومُطرف بن مازن، وهشام بن يوسف، ومُحمَّد بن خالد الجَندي اليمنيين، وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، وإسْمَاعيل بن عُليّة، ويوسف خالد السَّمْتي البصريين، ومُحمَّد بن سويد الحسن الشَيْبَاني الفقيه، ويَحْيَىٰ بن حسّان، وعمرو بن أبي سَلَمة التنيسيين، وأيوب بن سويد الرَّملي وغيرهم.

روى عنه سُلَيْمَان بن داود الهاشمي، وأَحْمَد بن حنبل، وأَبُو ثَوْر إِبْرَاهيم بن خالد،

<sup>(</sup>١) ترجمته وأخباره في:

تهذيب الكمال ٣٩/١٦ وتهذيب التهذيب ٢٠/٥ والتاريخ الكبير ٤٨/١ وحلية الأولياء ٣٩/١٦ وتاريخ بغداد ٢/ ٥٥ وترتيب المدارك ٢/ ٣٩٢ والأنساب، صفة الصفوة ٢/ ٩٥ ومعجم الأدباء ٢٨١/١٧ ووفيات الأعيان ١٦٣/٤ وتاريخ الإسلام (حوادث سنة ٢٠١ - ٢٠١ ص ٣٠٤) وتذكرة الحفاظ ١/ ٣٦١ والوافي بالوفيات ٢/ ١٧١ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (الجزء الأول) وغاية النهاية ٢/ ٩٥، والبداية والنهاية ١/١٥، وسير أعلام النبلاء ١/٥٥. ديوان الشافعي نسختان (ط. بيروت).

وانظر بهامش تاريخ الإسلام وسير أعلام النبلاء أسماء مصادر أخرى ترجمته.

<sup>(</sup>٢) قيل له الزينجي لمحيته التمر، وقال عنه ابن سعد: كان أبيض مشرباً بحمرة.

والحسن بن مُحَمَّد بن الصّباح الزَّعْفَرَاني، وأَبُو عُبَيد القاسم بن سَلام، وسعيد بن تَلِيد الرُّعَيني، وعمرو بن سواد السَّرخسي<sup>(۱)</sup>، وأَحْمَد بن يَحْيَىٰ بن وزير، والحُسَيْن بن عَلي الكَرَابيسي، وأَبُو يَحْيَىٰ مُحَمَّد بن سعيد العطَّار البغداديون، وأَبُو إِبْرَاهيم إسْمَاعيل بن يَحْيَىٰ المَرَني، ومُحَمَّد بن عَبْد الله بن عَبْد الحكم، وحَرْمَلة بن يَحْيَىٰ، والربيع بن سُلَيْمَان المَرَادي، والربيع بن سُلَيْمَان الجِيزي، وأَبُو يعقوب يوسف بن يَحْيَىٰ البُويْطي، ويونس بن عبد الأعلى، وبحر بن نصر المصريون، وأَبُو بَكْر عَبْد الله بن الزُبير الحُمَيدي، وإِبْرَاهيم بن المعنذر الجِزَامي وغيرهم.

#### واجتاز بدمشق أو بساحلها حين ذهب إلى مصر.

آخْبَرَنا أَبُو عَبْد الله الحسن بن أَخْمَد بن علي البيهقي، أَنْبَأَنَا أَبُو عَلي مُحَمَّد بن إسمَاعيل العراقي الطوسي - بها - . ح وَأَخْبَرَنا أَبُو العزّ أَخْمَد بن عبيد الله بن كادش، أَنْبَأَنا أَبُو الحُسَيْن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عَلِي بن عَبْد الله الورَّاق ح وَأَخْبَرَنا أَبُو عَبْد الله يَحْيَى بن الحسن (٢)، وأَبُو البركات عَبْد الوهاب بن المبارك، وأَبُو القاسم إسمَاعيل بن أَخْمَد بن عمر، الحسن (٢)، وأَبُو البركات عَبْد الوهاب بن المبارك، وأَبُو القاسم إسمَاعيل بن أَخْمَد بن عمر وعُبَيْد الله بن مُحَمَّد بن البخاري، وفتاه أَبُو الدرّ ياقوت بن عَبْد الله الرومي، قالوا: أَنْبَأَنَا أَبُو طاهر مُحَمَّد بن عَبْد الرّحمن المُخْلَص - إملاء - ح وَأَخْبَرَنا أَبُو القاسِم بن السَّمَرْقَندي، أَنْبَأَنَا أَخْمَد بن مُحَمَّد بن النقور، أَنْبَأَنَا أَبُو طاهر المُخَلِّص - وَأَخْبَرَنا أَبُو القاسِم عمر أَنْبَأَنا أَبُو طاهر المُحَلِّد بن النقور، ح وَأَخْبَرَنا أَبُو الفضل عُبَيْد الله بن مُحَمَّد بن زياد النَّيسَابوري - ابن الحُسَيْن بن إِبْرَاهيم الحقاف، أَنْبَأَنَا أَبُو الفضل عُبَيْد الله بن عَبْد الرَّحمن بن مُحَمَّد بن بشري الرهري، حَدَّنَا يَبُو القاسم عمر المُسَيِّن أَبُو القاسم يَحْيَى بن مُحَمَّد بن مكوب ن المُسَلِّم الفقيه، وأَبُو القاسِم بن السَّمَوقَندي، مُحَمَّد بن مكي بن المُسَلَّم الفقيه، وأَبُو القاسِم بن السَّمَوقَندي، مُحَمَّد بن ما السَّمَوقَندي، وأَبُو القاسِم بن السَّمَوقَندي،

 <sup>(</sup>١) غير واضحة بالأصل وم وت، وتقرأ: «السرحبي» تصحيف، والصواب ما أثبت، ترجمته في تهذيب الكمال ١٤/
 ٢٤١.

 <sup>(</sup>٢) الأصل وت، وفي م: «الحسين» تصحيف، وهو يحيى بن الحسن بن أحمد أبو عبد الله البغدادي ابن البنا،
 ترجمته في سير أعلام النبلاء ٢٠/٠.

قالا: أَنْبَأَنَا أَبُو نصر الحُسَيْن بن مُحَمَّد بن أَخْمَد بن طلاّب ـ بدمشق ـ أَنْبَأَنَا أَبُو الحُسَيْن مُحَمَّد ابن أَخْمَد بن جُميع، حَدَّثَنَا أَخْمَد بن بَهْزَاد. ح وَأَخْبَرَنا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن الفضل، وأَبُو مُحَمَّد عَبْد اللّه الحافظ، وأَبُو بَكُر بن الحسن، وأَبُو زكريا بن أَبِي إِسْحَاق ـ زاد ابن الفضل: وأَبُو صادق الحافظ، وأَبُو بَكُر بن الحسن، وأَبُو زكريا بن أَبِي إِسْحَاق ـ زاد ابن الفضل: وأَبُو صادق مُحَمَّد بن أَخْمَد العطار، وزاد عَبْد الجبّار: وأَبُو سعيد يعني مُحَمَّد بن موسى بن الفضل الصَّيْرَفي. ح وَأُخبرتنا فاطمة بنت الحُسَيْن بن الحسن بن فضلوية قالت: أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُر أَحْمَد ابن علي بن ثابت الخطيب، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُر أَحْمَد بن الحسن الحَرَشي، قالوا: حَدَّثَنَا أَبُو العباس المَحَمَّد بن يعقوب قالوا: حَدَّثَنَا الربيع بن سُلْيَمَان ـ زاد ابن بَهْزَاد: المُرَادي ـ أَنْبَأَنَا - وفي حديث ابن بَهْزَاد: المُرَادي ـ أَنْبَأَنَا مالك ، عَن أَبِي الزّناد عن الأعرج، عَن أَبِي هريرة أن ـ وفي حديث النيسابوري: وأبي العباس ـ أَنْبَأَنَا مالك ، عَن أَبِي الزّناد عن الأعرج، عَن أَبِي هريرة أن ـ وفي حديث المؤمل: عن ـ النّبي عَنْ قال: ـ وفي حديث ابن بهزاد ـ قال: قال رَسُول الله عَنْ الله وصلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم ـ وقال أَبُو بَكُر النيسابوري، وابن بَهْزَاد: من صلاة - الفَلْذَ (٢) وحده بخمسة وعشرين جزءاً المُرادي . وقال أَبُو بَكُر النيسابوري، وابن بَهْزَاد: من صلاة - الفَلْذَ (٢) وحده بخمسة وعشرين جزءاً المُرادي .

وسقط من حديث ابن بَهْزَاد، وحديث أبي بكر الخطيب قوله: وحده زاد ابن النقور عن النَيْسَابوري قال أَبُو بَكْر: لا أعلم أحداً رواه غير الشَّافِعِي، إنْ لم يكن الشَّافِعِي وهم فيه، لأن هذا الحديث في المُوطَا<sup>(٣)</sup> عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيّب عن أَبي هريرة.

وقال لنا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الجبّار بن مُحَمَّد: قال لنا أَبُو بَكْر البيهقي: تفرّد به الربيع عن الشّافِعي، ورواه المُزَني والزَّغفَراني، وحَرْمَلة بن يَخيَىٰ، عَن الشَّافِعِي عن مالك، عَن ابن شهاب، عَن سعيد بن المُسَيّب، عَن أَبي هريرة فقيل: إنه وهم من الربيع، وقيل: بل هو محفوظ عن مالك، فقد روى من حديث رَوْح بن عُبادة عن مالك.

اخْبَرَنَاه أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن الفضل، وأَبُو مُحَمَّد عَبْد الجبَّار بن مُحَمَّد، قالا: أَنْبَأَنَا أَجُو مُحَمَّد بن الحُسَيْن، أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْد الله الحافظ، حَدَّثَنَا أَبُو الحسَن عَلي بن عيسى بن إِبْرَاهيم الثقة \_ زاد ابن الفضل: المأمون \_ حَدَّثَنَا إِبْرَاهيم بن أَبِي طالب، وعَبْد الله بن مُحَمَّد بن عَبْد

<sup>(</sup>١) غير واضحة بالأصل، والمثبت عن د، وت.

<sup>(</sup>٢) الفذ: الفرد.

<sup>(</sup>٣) موطأ مالك، فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ رقم ٢٨٦ ص ٩٣.

الرَّحمن، قالا: حَدَّثَنَا إِسْحَاق بن إِبْرَاهيم، حَدَّثَنَا رَوْح بن عُبَادة، حَدَّثَنَا مالك، عَن أَبِي الرَّعاد، عَن الأعرج، عَن أَبِي هريرة عن رَسُول الله ﷺ قال: «فضلُ صلاةِ الرَّجلِ في الجماعة على صلاته وحده بخمسة وعشرين جزءاً»[١٠٨٨٨].

لم أكتب حديث رُوح إلاً من هذا الوجه.

كتب إليَّ أَبُو بَكُر عَبْد الغفَّار بن مُحَمَّد الشِّيروي. ح وَأَخْبَرَنا أَبُو بَكُر العامري عنه ح وأخبرتنا فاطمة بنت الحُسَيْن بن الحسن بن فضلوية قالت: أَنْبَأْنَا أَبُو بَكُر الخطيب، قالا: أَنْبَأْنَا الْربيع بن سُلَيْمَان، أَنْبَأْنَا الشَّافِعِي، أَنْبَأْنَا الربيع بن سُلَيْمَان، أَنْبَأْنَا الشَّافِعِي، أَنْبَأْنَا الربيع بن سُلَيْمَان، أَنْبَأْنَا الشَّافِعِي، أَنْبَأَنَا الربيع بن سُلَيْمَان، أَنْبَأْنَا الشَّافِعِي، أَنْبَأَنَا الربيع بن سُلَيْمَان، أَنْبَأْنَا الشَّافِعِي، أَنْبَأَنَا الربيع بن عُثْمَان بن صَفْوَان الجُمَحي، عَن هشام بن عروة، عَن أَبيه، عَن عائشة أن رَسُول الله عُنْمَان بن صَفْوَان الجُمَحي، عَن هشام بن عروة، عَن أَبيه، عَن عائشة أن رَسُول الله عَنْ الله الصَّدَقة مالاً إلاَّ أهلكته المُعْمَان الله الصَّدَقة الله الصَّدَقة الله المَعْمَان الله الصَّدَقة الله المَعْمَان المَعْمَان المَعْمَان الله المَعْمَان المَعْمَان المَعْمَان الله المَعْمَان المَعْمَان المَعْمَان المَعْمَان المَعْمَان المَعْمَان المَعْمَان المَعْمَان المُعْمَان المَعْمَان الله المَعْمَان المَعْمَان الله المَعْمَان المُعْمَان المُعْمَان المُعْمَان الله المَعْمَان الله المُعْمَان الله المُعْمَان الله المَعْمَان الله المُعْمَان الله المُعْمَان الله المُعْمَان الله المُعْمَان الله المُعْمَان المُعْمَان الله المُعْمَان الله المُعْمَان الله المُعْمَان الله المُعْمَان الله المُعْمَان المُعْمَان الله المُعْمَان الله المُعْمَان الله المُعْمَان الله المُعْمَان الله المُعْمَان الله المُعْمَان المُعْمَان المُعْمَان المُعْمَانِ المُعْمَانِ اللهُ المُعْمَانِ اللهُ المُعْمَانِ المُعْمَانِ المُعْمَانِ المُعْمَانِ المُعْمَانِ المُعْمَانِ اللهُعْمَانِ المُعْمَانِ اللهُ المُعْمَانِ اللهُمَانِ المُعْمَانِ المُعْمِعُمُ المُعْمَانِ المُعْمَانِ المُعْمَانِ المُعْمَانِ المُعْمَانِ المُعْمَانِ المُعْمَانِ

أَنْبَانا أَبُو عَبْد اللّه الفُرَاوي، وأَبُو المُظَفّر بن القُشَيْري، وحَدَّثْنَا أَبُو الحسَن عَلى بن سُلَيْمَان عنهما، قالا: أَنْبَأْنَا أَبُو بَكُر أَحْمَد بنِ الحُسَيْن، أَنْبَأْنَا أَبُو عَبْد الرَّحمن مُحَمَّد بن الحُسَيْنِ السُّلَمِي، أَخْبَرَنِي أَبُو الحسَنِ عَلَي بن مُحَمَّد بن عُمَر الفقيه - بالريّ - أَنْبَأْنَا عَبْد الرَّحمن ابن أبي حاتم، حَدَّثَنَا عَلي بن الحسن قال: سمعت أخي أو غيره يحكي عن الشَّافِعي قال: كنت مع مُحَمَّد بن الحسن بالرقة، فمرضتُ مرضةً فعادتي العوّاد، فلمّا نقهتُ من مرضى مددت يدي إلى كتب عند رأسي، فوقع في يدي: «كتاب الصلاة» لمالك، فنظرت في باب الكسوف، ثم خرجت إلى المسجد فإذا مُحَمَّد بن الحسَن جالس، فقلت له: جئت أناظرك في الكسوف، فقال: قد عرفتَ قولنا فيه؟ فقلتُ: جئت أناظرك على النظر والخبر، فقال: هات، قلت: أشترط أن لا تحتدّ عليّ، ولا تقلق، وكان مُحَمَّد رجلاً قلقاً حديداً، فقال: أما أن لا أحتدٌ فلا اشترط ذلك، ولكن لا يضرك ذاك عندي، فناظرته فلما ضاغطته فكأنه وَجَدَ من ذاك، فقلت: هذا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وزيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، عَن ابن عبَّاس، واجتمع عَليّ وعليه الناس فقال: وهل زدتني على أن جنتني بصبيّ وامرأة؟ فقلت: لو غيري جالسك وقمتَ عنه بالغضب، فرفع الخبر إلى هارون أمير المؤمنين، فقال: قد علم أنَّ الله لا يدع هذه الأمة حتى يبعث عليهم قُرَشياً قُلَّباً(١) يرد عليهم (٢) ما هم فيه من الضلالة، ثم رجعت إلى بيتي فقلت لغلامي: اشدد عليّ رواحلك، واجعل الليل حملاً، قال: فقدمت مصر.

<sup>(</sup>١) القُلّب: الرجل يقلّب الأمور، ويعرف تصريفها. (٢) كذا بالأصل وم وت ود.

وهذه الحكاية تدلّ على أن الشَّافِعِي دخل مصر مرتين: إحدى المرتين على طريق الشام فإنّ فيها أنه دخلها أيام هارون الرشيد، وتوفي هارون سنة ثلاث وتسعين ومائة.

ودخلته الثانية مصر سنة تسع وتسعين وماثة على ما ذكر حَرْمَلة بن يَحْيَىٰ، فأقام بها إلى أن مات، وأظنه في هذه الثانية ذهب إليها من مكّة فإنّ الحُمَيدي<sup>(١)</sup> صحبه.

قرات بخط أبي الحُسَيْن الرازي، عَن الزبير بن عَبْد الواحد الأَسَدآباذي، حَدَّثَني أَحْمَد ابن مروان، حَدَّثَنَا عَبْد الرَّحمن بن مُحَمَّد الحنفي قال: سمعت أبي يقول: خرجنا من بغداد مع الشَّافِعِي يريد مصر، فدخلنا حَرّان وكان قد طال شعره، فدعا حَجّاماً، فأخذ من شعره فوهب له خمسين ديناراً، وهذا يدل على أنه سلك طريق الشام.

آخر (٢) الجزء الثامن والتسعين بعد الخمسمائة (٢).

قرىء على أبي الحسن علي بن الحسن الموازيني (٣) - وأنا أسمع - عن أبي عبد الله مُحمَّد بن سلامة بن جَعْفَر القُضَاعي (٤) ، أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْد اللّه مُحمَّد بن أَخْمَد بن مُحمَّد بن عمرو ابن شاكر القطَّان ، حَدَّثَني إسْمَاعيل بن عُمَر بن الحسن بن يَخْيَى بن كامل الخَوْلاني البَزّاز ، حَدَّثَنَا عَبْد اللّه بن مُحمَّد بن الخصيب القاضي ، حَدَّثَنَا هارون بن عَبْد العزيز الوارجي ، حَدَّثَنَا عَبْد اللّه بن مُحمَّد بن وَهْب ، حَدَّثَنَا عَبْد اللّه بن مُحمَّد الفريابي قال : سمعت مُحمَّد بن إِدْرِيس الشَّافِعِي ببيت المقدس يقول : سلوني عم شئتم أخبركم عن كتاب الله وسنة رسوله ، فقلت : إنّ هذا لجريء ، ما تقول أصلحك الله ، في المُحْرِم يقتل الزنبور؟ فقال : نعم ، بسم فقلت : إنّ هذا لجريء ، ما تقول أصلحك الله ، في المُحْرِم يقتل الزنبور؟ فقال : نعم ، بسم فائته الرّحيم ، قال الله عزّ وجل : ﴿وما أَتَاكُم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فائتهوا﴾ (٥) .

وحَدَّثَنا سفيان بن عيينة عن عَبْد الملك بن عُمَير عن ربعي عن حذيفة قال: قال رَسُول الله ﷺ: «اقتدوا باللَّذين من بعدي: أبي بكر وعُمَر» وحَدَّثَنَا سفيان بن عيينة عن مِسْعَر عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن عُمَر بن الخطّاب أمر المُحْرِم بقتل الزنبور.

وهذه الحكاية تدل على دخوله الشام، وقد روي من وجه آخر أنه سُئل عنها بمكّة وذلك فيما.

<sup>(</sup>١) هو أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي. (٢) من قوله: آخر إلى هنا ليس في د، وم.

 <sup>(</sup>٣) ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٩/١٩٩.
 (٤) ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٩٢/١٩٠.

<sup>(</sup>٥) سورة الحشر، الآية: ٧.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم زَاهِر بن طَاهِر، أَنْبَأْنَا أَبُو بَكُر البيهقي، حَدَّثَنَا أَبُو سعد أَخْمَد بن مُحَمَّد الماليني، أَنْبَأْنَا أَبُو بَكُر الإسماعيلي، حَدَّثَنَا عَبْد اللّه بن وَهْب ـ يعني الدِّيْنَوري ـ حَدَّثَنَا عَبْد اللّه بن وَهْب ـ يعني الدِّيْنَوري ـ حَدَّثَنَا عبد الله (۱) بن مُحَمَّد (۲) بن هارون الفِريابي قال:

سمعت الشَّافِعِي مُحَمَّد بن إِدْرِيس بمكة يقول: سلوني ما شئتم أجبكم من كتاب الله ومن سنة رَسُول الله ﷺ، قال: فقلت له: أصلحك الله، ما تقول في المُحْرِم يقتل زنبوراً؟ قال: نعم، بسم الله الرَّحمن الرحيم، قال الله تعالى: ﴿ما أَتَاكُم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا﴾ حَدَّثَنَا سفيان بن عيينة، عَن عَبْد الملك بن عُمَير، عَن ربعي، عَن حُذَيفة قال: قال رَسُول الله ﷺ: «اقتدُوا باللَّذَين من بعدي: أبي بكر وعُمَر»، وحَدَّثَنَا سفيان بن عيينة، عَن مِسْعَر، عَن قيس ابن مسلم، عَن طارق بن شهاب عن عُمَر بن الخطّاب أنه أمر المُحْرِم بقتل الزنبور.

فلعله سُئل عنها وأجاب مرتين في الموضعين، والله أعلم<sup>(٣)</sup>.

اَخْبَرَنا أَبُو الأعز قراتكين بن الأسعد، أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّد الحسن بن عَلي، أَنْبَأَنَا أَبُو الحسن عَلي بن عَبْد الرَّحمن بن أَبي حاتم الرازي قال: الحسن عَلي بن عَبْد العزيز بن مردك، أَنْبَأْنَا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الرَّحمن بن أَبي حاتم الرازي قال: قال الربيع بن سُلَيْمَان: أَنْبَأَنَا مُحَمَّد بن إِدْرِيس بن العباس بن عُثْمَان بن شافع بن السائب بن عبد بن عبد يزيد بن هاشم بن المُطّلب بن عبد مَنَاف.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسم عَلَي بِن إِبْرَاهِيم، وأَبُو الحسَن عَلَي بِن أَخْمَد بِن منصور، قالا: حَدَّثَنَا [- و] (٤) أَبُو مَنْصُور بِن خَيْرُون، وفاطمة بنت الحُسَيْن بِن الحسَن، قالا: أَنْبَأَنَا - أَبُو بَكُر أَخْمَد ابن عَلِي بِن ثابت (٥) ، أَنْبَأْنَا القاضي أَبُو بَكُر أَخْمَد بِن الحسَن بِن أَخْمَد الحَرَشي بنيسابور، حَدَّثَنَا أَبُو العباس مُحَمَّد بِن يعقوب الأصم، أَنْبَأْنَا الربيع بِن سُلَيْمَان بِن كامل المُرَادي المؤذن المصري صاحب الشَّافِعي، قال: الشَّافِعي. ح وَأَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الجبَّار بِن مُحَمَّد الفقيه، وأَبُو المعالي مُحَمَّد بِن إسْمَاعيل، قالا: أَنْبَأْنَا أَبُو بَكُر البيهقي (٦) ، أَنْبَأْنَا أَبُو عَبْد الله الحافظ، وأَبُو زكريا بِن أَبِي إِسْحَاق، وأَبُو بَكُر بِن الحسَن - زاد عبد الجبَّار: وأَبُو عَبْد الرَّحمن السلمي،

<sup>(</sup>١) بالأصل، ود، وت هنا عبيد الله. ومرّ في الخبر السابق (عبد الله) ومثله في الأنساب (الفريابي).

۲) (بن محمد) استدركتا على هامش ت.

<sup>(</sup>٣) من طريق آخر روي في سير أعلام النبلاء ١٠/٥ وراجع حلية الأولياء ١٠٩/٩ ومناقب البيهقي ١/٣٦٢.

<sup>(</sup>٤) زيادة عن م وت ود، لتقويم السند.

<sup>(</sup>٥) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ٢/ ٥٧ وعن الخطيب روي الخبر في تهذيب الكمال ١٦/ ٤١.

<sup>(</sup>٦) مناقب البيهقي ٧٦/١.

قالوا: \_ حَدَّثَنَا أَبُو العباس مُحَمَّد بن يعقوب، أَنْبَأَنَا الربيع بن سُلَيْمَان، أَنْبَأَنَا الشَّافِعِي.

مُحَمَّد بن إِذْرِيس بن العباس بن عُثْمَان بن شافع بن السَّائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المُطّلب بن عبد مَنَاف بن قُصيّ بن كلاب بن مرّة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فِهْر ابن مالك بن النَّضْر بن كِنَانة بن خُزيمة بن مدركة بن إلياس بن مُضَر بن نزار بن معدّ بن عدنان ـ زاد البيهقي: بن الهَمَيْسع، وقالوا: ـ ابن عم رَسُول الله ﷺ ـ أخبرنا أبو الفتح نصر الله بن محمد الفقيه، أنبأنا أبو البركات أحمد بن عبد الله بن علي بن طاووس، أنبأنا أبو القاسم عبيد الله بن أحمد بن عثمان الأزهري، قال قرأت على أبي علي الحسن بن الحسين بن حمكان الفقيه حدثني الزبير بن عبد الواحد الأسداباذي قال:

أخذت نسبة الشافعي من اللوخ الذي قبره عند رجله إلى عبد مناف: محمد بن إدريس ابن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف، وعبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أدد بن الهميسع بن النبت بن إسماعيل بن إبراهيم.

زاد البيهقي: قال أَبُو عَبْد الله الحافظ فحَدَّثَني أَبُو الفضل بن أَبي نصر أنه قرأ هذا النسب بعينه في مصر في مقابر بني عَبْد الحكم في الحجر منقور مكتوب على قبر الشَّافِعي - وزاد فيه: ابن عدنان بن أُد بن أُدد بن الهَمَيسع بن نبت بن إسْمَاعيل بن إِبْرَاهيم خليل الرَّحمن، كنيته أَبُو عَبْد الله.

آخُبَرَنا أَبُو مُحَمَّد هبة اللّه بن أَخْمَد الأكفاني ـ قراءة ـ حَدَّثَنَا عَبْد العزيز بن أَخْمَد، حَدَّثَنَا أَبُو عَلِي الحسَن بن درستوية ـ قراءة عليه نصر عَبْد الوهّاب بن عَبْد اللّه بن عُمَر، حَدَّثَنَا أَبُو عَلِي الحسَن بن درستوية ـ قراءة عليه ـ حَدَّثَنَا أَبُو يَخْيَىٰ زكريا بن أَخْمَد البَلْخي القاضي، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن عَبْد الرّحمن الأصبهاني، حَدَّثَنَا أَخْمَد بن رَوْح البغدادي، حَدَّثَنَا الزَّعفراني قال: مُحَمَّد بن إِدْرِيس بن العباس بن عُثْمَان بن شافع بن السَّائب بن عبد بن عبد يزيد بن هاشم بن المُطّلب بن عبد مَناف، قدم علينا سنة ثمان وتسعين، فأقام عندنا شهرآ<sup>(۱)</sup> ثم خرج وكان يخضب بالحنّاء، وكان خفيف العارضين.

<sup>(</sup>۱) كذا بالأصل وم وت ود: «شهراً» وفي روايةِ عن الزعفراني في تهذيب الكمال ١٦/ ٥١ وسير أعلام النبلاء ١٠/٠٠ «أشهراً».

آخْبَرَنا أَبُو القاسم النسيب، وأَبُو الحسن بن قُبيس، قالا: حَدَّثَنَا [- و](۱) أَبُو منصور مُحَمَّد بن عَبْد الملك، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُر الخطيب (۲)، أَنْبَأَنَا القاضي أَبُو الحُسَيْن أَخْمَد بن عَلِي بن أَخْمَد بن أَبِي غسّان البصري - بها - حَدَّثَنَا أَبُو يَخْيَىٰ زكريا بن يَخْيَىٰ السّاجي. ح قال الخطيب: وأَنْبَأَنَا مُحَمَّد بن عَبْد الملك القُرَشي - قراءة - أَنْبَأَنَا عياش بن الحسن البُنْلَار، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن الحُسَيْن الزعفراني، أَخْبَرني زكريا بن يَخْيَىٰ السّاجي قال: سمعت الجَهْمي أَخْمَد بن مُحَمَّد بن حُمَيد النسابة يقول: مُحَمَّد بن إِدْرِيس بن العبّاس بن عُثْمَان بن شافع بن السائب بن عُبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المُطّلب بن عبد العباس بن عُثْمَان بن شافع بن السائب بن عُبيد بن عبد الله النبي على وقد ولده هاشم بن عبد مَنَاف ثلاث مرار، أم السائب الشفا بنت الأرقم خَلْدة بنت مَناف، أسر السائب يوم بدر كافراً وكان يشبّه بالنّبي على وأم الشفا بنت الأرقم خَلْدة بنت أسد بن هاشم بن عبد مَناف، وأم عُبيد بن عبد يزيد العجلة بنت عَجلان بن البياع (۲) بن عبد ياليل بن ناشب بن غيرة (۱) بن سعد بن ليث بكر بن عبد مَنَاة بن كِنَانة، وأم عبد يزيد الشفا بنت هاشم بن عَبْد مَنَاف بن قُصي، كان يقال لعبد يزيد: محض لا قذى فيه، وأم هاشم بن المُطّلب خديجة بنت سُعيد بن سعد بن سهم، وأم هاشم والمُطّلب وعبد شمس بني عبد المُطّلب خديجة بنت مُزة السُلمية، وأم شافع أم ولد.

قال الخطيب<sup>(٥)</sup>: وسمعت القاضي أبا الطيب طاهر بن عَبْد الله الطبري يقول: شافع بن السائب الذي ينسب الشَّافِعي إليه، قد لقي النَّبي ﷺ وهو مترعرع، وأسلم أَبُوه السائب يوم بدر، فإنه كان صاحب راية بني هاشم، فأسر وفدا نفسه ثم أسلم فقيل له: لِم لَمْ تسلم قبل أن تفتدي فداك (٢)؟ فقال: ما كنت أحرم المؤمنين طمعاً لهم في.

[قال الخطيب:](V) قال القاضي: وقال بعض أهل العلم بالنسب وقد وصف الشَّافِعِي أنه شقيق رَسُول الله ﷺ طهارة في أنه شقيق رَسُول الله ﷺ طهارة في مولده، وفضيلة في آبائه، إلاَّ وهو قسيمه فيها، إلى أن افترقا من عبد مَنَاف، فزوج المطلب

<sup>(</sup>١) زيادة لتقويم السند عن م، وت، ود.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ٢/ ٥٧ ومن هذا الطريق روي في تهذيب الكمال ١٦/ ٤٢.

<sup>(</sup>٣) رسمها بالأصل: «السامع» والمثبت عن م وت ود، والمصدرين السابقين.

<sup>(</sup>٤) تقرأ بالأصل وم، ود، وت: «عمره» والمثبت عن تاريخ بغداد وتهذيب الكمال.

<sup>(</sup>٥) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ٢/ ٨٥ وتهذيب الكمال ١٦/ ٤٢.

ليست في تاريخ بغداد.
 لا) تاريخ بغداد ٢/ ٥٨ وتهذيب الكمال ١٦/ ٤٢.

ابنه هاشماً الشفا بنت هاشم بن عبد مَنَاف، فولدت له عبد يزيد جدّ الشَّافِعِي وكان يقال لعبد يزيد المحض لا قذى فيه، فقد ولد الشَّافِعِي الهاشميان: هاشم بن المُطّلب، وهاشم بن عبد مَنَاف، والشَّافِعِي ابن عم رَسُول الله ﷺ، وابن عمته، لأن المُطّلب عم رَسُول الله ﷺ، والشفا بنت هاشم بن عبد مَنَاف أخت عَبْد المُطّلب عمة رَسُول الله ﷺ. وأما أمّ الشافعي فهي أَزْدية، وقد قال النّبي ﷺ: «الأَزْد جرثومة العرب»[١٠٨٩٠].

أَخْبَرَنا أَبُو المعالي مُحَمَّد بن إسْمَاعيل، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُر البيهقي، أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْد الله الحافظ، وأَبُو عَبْد الرَّحمن السلمي، قالا: سمعنا أبا نصر أَخْمَد بن الحُسَيْن بن أبي مروان قال: سمعت مُحَمَّد بن إِسْحَاق بن خُزيمة يقول: كان يونس بن عبد الأعلى (۱) يقول: لا أعلم هاشمياً ولدته هاشمية إلا عَلي بن أبي طالب، ثم الشَّافِعي، فأم عَلي بن أبي طالب فاطمة بنت أسد بن هاشم، وأمّ الشافعي فاطمة بنت عُبَيْد الله ابن الحسن بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، [- زاد:] (۱) أبُو عَبْد الله في روايته: وهي التي حملت الشَّافِعي إلى اليمن، وأدبته.

[قال ابن عساكر:]<sup>(٤)</sup> كذا روي عن يونس بن عبد الأعلى ولا أحفظه إلاَّ من جهة أَبِي نصر، كذا خكي عن يونس، وأغفل: الحسَن والحُسَيْن، وعقيلاً وجَعْفَراً، فإنَّ أماهم هاشميتان فاطمة بنت رَسُول الله ﷺ، وفاطمة بنت أسد.

أَخْبَرَنا أَبُو المعالي أيضاً، أَنْبَأْنَا البيهقي، أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْد اللّه الحافظ، أَنْبَأني القاضي أَبُو القَاسم الأسدي شفاها أن زكريا بن يَحْيَىٰ حدَّثهم قال: سمعت أَحْمَد بن مُحَمَّد ابن بنت الشَّافِعِي يقول: كانت أم الشَّافِعِي أسدية.

[قال ابن عساكر:]<sup>(ه)</sup> كذا قال شيخنا، وقال غيره: أُزْدية من الأَزْد، وأَسْد وأَزْد لغتان يرجعان إلى معنى واحد<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) الخبر في «المناقب» للبيهقي ١/ ٨٥.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل وم وت ود، «الحسن» وفي المختصر: الحسين.

<sup>(</sup>٣) زيادة لازمة للإيضاح عن م وت ود. (٤) زيادة للإيضاح.

<sup>(</sup>٥) زيادة منا للإيضاح.

<sup>(</sup>٦) جاء في تاج العروس بتحقيقنا: أزد. أزد. وهو أسد، بالسين أفصح، وبالزاي أكثر. وهو أزد بن الغوث بن نبت ابن مالك بن كهلان بن سبأ.

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الجبَّار بن مُحَمَّد البيهقي، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُر البيهقي، حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم الفارسي في كتاب التاريخ للبخاري، أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَاق الأصبهاني، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَد بن إِسْمَاعيل.

ح واَنْبَانَا أَبُو الغنائم مُحَمَّد بن عَلي، ثم حَدَّثَنَا أَبُو الفضل بن ناصر، أَنْبَأَنَا أَبُو الحُسَيْن المبارك بن عَبْد الجبَّار، ومُحَمَّد بن عَلي ـ واللفظ له ـ قالا: أَنْبَأَنَا أَبُو أَحْمَد الغُنْدَجاني، أَنْبَأَنَا أَمُو عَبْد الله أَخْمَد بن عَبْدَان، أَنْبَأَنَا مُحَمَّد بن إِدْرِيس أَبُو عَبْد الله الشَّافِعِي القُرَشِي، سكن مصر، مات سنة أربع ومائتين سمع مالك بن أنس، حجازي.

أَنْبَانا أَبُو الحُسَيْن القاضي، وأَبُو عَبْد اللّه الخَلاَّل، قالا: أَنْبَانَا أَبُو القَاسم بن مندة، أَنْبَانَا أَبُو عَلى ـ إجازة ـ.

ح قال: وأَنْبَأَنَا أَبُو طاهر بن سَلَمة (٢)، أَنْبَأَنَا عَلي بن مُحَمَّد، قالا: أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّد بن أبي حاتم قال:

مُحَمَّد بن إِذْرِيس الشَّافِعِي، - وهو إِذْرِيس - بن العبّاس بن عُثْمَان بن شافع بن السائب ابن عُبَيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المُطلب بن عبد مَنَاف مكي الأصل، مصري الدار بها مات، روى عن مالك بن أنس، وإِبْرَاهيم بن سعد، وسفيان بن عيينة، ومسلم بن خالد، وعمّه مُحَمَّد بن عَلي بن شافع، وعَبْد الله(٣) بن المُوّمَل، روى عنه أَخمَد بن حنبل، والحُميدي، وحَرْمَلة بن يَخيَىٰ، وأَخمَد بن عمرو بن السَّرْح أَبُو الطاهر، ويوسف بن يَخيَىٰ البُويْطي، وعمرو بن سواد السَّرْحي، والربيع بن سُلَيْمَان المصري، ويونس بن عَبْد الأعلى المصري، وإسمَاعيل بن يَخيَىٰ المُزني، وأَبُو الوليد الجارودي، وأَبُو ثور، والحسن بن مُحمَّد الله بن الصبّاح، وأَجُو بن سنان الواسطي، وبحر بن نصر الخَوْلاَني، ومُحَمَّد بن عَبْد الله بن السبّاح، وأَبُو عَبْد ألله ابن أَخي بن وَهْب، وأَخمَد بن أَبي شُريح الرّازي، وهارون بن عبد الأيلي، ومُحَمَّد بن يَحْيَىٰ بن حسان التَّنيسي وأَخمَد بن خالد الخَلال، وابنه مُحَمَّد أَبُو سعيد الأيلي، ومُحَمَّد بن يَحْيَىٰ بن حسان التَّنيسي وأَخمَد بن خالد الخَلال، وابنه مُحَمَّد أَبُو سعيد الأيلي، ومُحَمَّد بن يَحْيَىٰ بن حسان التَّنيسي وأَخمَد بن خالد الخَلال، وابنه مُحَمَّد أَبُو

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في التاريخ الكبير ١/ ٤٢.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: مسلمة، تصحيف، والمثبت عن م، وت، ود، والسند معروف.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٧/ ٢٠١ ـ ٢٠٢.

<sup>(</sup>٤) بالأصل: «وعمه عبد الله بن المؤمل» والمثبت عن م، وت، ود، والجرح والتعديل.

 <sup>(</sup>٥) بالأصل، ود، وت: عبيد الله، والمثبت عن الجرح والتعديل.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن العبّاس، أَنْبَأْنَا أَحْمَد بن منصور بن خلف (۱)، أَنْبَأْنَا أَبُو سعيد ابن حمدون، أَنْبَأْنَا مكي بن عَبْدَان قال: سمعت مسلماً يقول: أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن إِدْرِيس الشَّافِعِي سمع مالكاً، وابن عيينة، والدَّرَاوردي، روى عنه أَحْمَد بن حنبل، وحَرْمَلة.

قرات على أبي الفضل بن ناصر، عَنْ جَعْفَر بن يَحْيَىٰ، أَنْبَأْنَا أَبُو نصر الوائلي، أَنْبَأَنَا الخصيب بن عَبْد الله، أَخْبَرَني عَبْد الكريم بن أبي عَبْد الرَّحمن، أَخْبَرَني أبي قال: أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن إِذْرِيس الشَّافِعِي.

قرائنا على أبي الفضل أيضاً، عن أبي طاهر بن أبي الصَّقْر، أَنْبَأَنَا هبة الله بن إِبْرَاهيم بن عُمَر، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُر المهندس، حَدَّثَنَا أَبُو بِشُر الدَوْلابي قال: أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن إِدْرِيس الشَّافِعِي الفقيه (٢).

أَنْبَانا أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن أَبِي عَلَي، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُر الصَفَّار، أَنْبَأَنَا أَخْمَد بن عَلَي بن شافع مَنْجُوية، أَنْبَأَنَا أَبُو أَخْمَد الحاكم قال: أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن إِدْرِيس بن عَلي بن شافع ويقال: ابن إِدْرِيس بن العباس بن عُثْمَان بن شافع - بن السائب بن عُبيد بن عبد يزيد بن هاشم ابن المُطّلب بن عبد مَنَاف الشَّافِعِي القُرَشِي الحجازي، سكن مصر، سمع مالك بن أنس، وسفيان بن عينة، روى عنه أَخْمَد بن حنبل، ويوسف بن يَحْيَىٰ البُويطي، كنّاه لنا مُحَمَّد بن إِسْحَاق بن خُزَيمة عن أَبِي عَلَي الزَّعْفَرَاني.

كتب إليَّ أَبُو زكريا يَحْيَىٰ بن عَبْد الوهاب بن مندة، وحَدَّثَني أَبُو بَكُر اللفتواني عنه، أَنْبَأنَا عمي (٣) أَبُو القَاسم، عن أبيه أبي (٤) عَبْد الله قال: قال لنا أَبُو سعيد بن يونس: مُحَمَّد بن إِذْرِيس بن العبّاس بن عُثمَان بن شافع بن السَّائب بن عُبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المُطّلب ابن عبد مَنَاف بن قُصَي، يكنى أبا عَبْد الله الفقيه الشافعي مكي، قدم مصر مع عَبْد الله بن العبّاس بن موسى الهاشمي سنة تسع وتسعين ومائة، وأقام بمصر، وحدَّث بها بمكتبة الفقهية، وكان كريماً إلى أن توفى بها ليلة الخميس آخر ليلة من رجب سنة أربع ومائتين.

[قال ابن يونس] حَدَّثَني بوفاته أيضاً علي بن قُدَيد قال: قدم الشَّافِعِي إلى مصر سنة تسع وتسعين وماثة، وتوفى في سنة أربع وماثتين.

<sup>(</sup>١) غير مقروءة بالأصل، والمثبت عن م، وت، ود، والسند معروف.

<sup>(</sup>۲) الكنى والأسماء للدولابي ٢/ ٥٩.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: عيسى، تصحيف، والمثبت عن م، وت، ود. والسند معروف.

<sup>(</sup>٤) بالأصل: أبو.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن أَبِي الجن، وأَبُو الحسَن بن قُبيس<sup>(۱)</sup>، وأَبُو مَنْصُور بن خَيْرُون، قالوا: قال لنا أَبُو بَكُر<sup>(۲)</sup>:

مُحَمَّد بن إدريس بن العبّاس، أَبُو عَبْد الله الشَّافِعِي، الإمام، زين الفقهاء، وتاج العلماء، ولد بغرّة من بلاد الشام، وقبل باليمن (٣)، ونشأ بمكة، وكتب العلم بها وبمدينة الرسول على وقدم بغداد مرتين، وحدَّث بها وخرج إلى مصر، فنزلها إلى حين وفاته، وكان سمع من مالك بن أنس، وإِبْرَاهيم بن سعد، وسفيان بن عيينة، وداود بن عَبْد الرَّحمن، وعَبْد العزيز بن مُحَمَّد الدَّرَاوردي، ومُسْلِم بن خالد الزَّنجي، وإِبْرَاهيم بن أَبي يَحْيَىٰ، وعَبْد الله بن المؤوّل المخزومي، وإِبْرَاهيم بن عَبْد العزيز بن أَبي محذورة، وعمه مُحَمَّد بن علي بن شافع، وعَبْد الله بن الحارث المخزومي، ومُحَمَّد بن أَبي محذورة، وعمه مُحَمَّد بن علي بن شافع، وعَبْد الله بن الحارث المخزومي، ومُحَمَّد بن عُنْمان بن صَفْوَان الجُمَحي، وسعيد بن سالم القَدّاح، ويَحْيَىٰ بن سليم الطائفي، وحاتم بن إسماعيل، وعَبْد العزيز بن أَبي سَلَمة الماجشون، وإسماعيل بن جَعْفَر، ومُطَرِّف بن مازن، وهشام بن يوسف، ويَحْيَىٰ بن الحسن الشيباني، وعَبْد الوهاب بن عَبْد المحيد الثقفي، وإسماعيل بن عُلْق، ومُحد عنه سُلْيَمان بن داود الهاشمي، وأخمَد بن حنبل، وأَبُو تَوْر إِبْرَاهيم بن خالد، والحُسَن بن عَلي الكرّابيسي، والحسَن بن مُحَمَّد بن الصباح الزَّعْفَرَاني، وأَبُو يَحْيَىٰ مُحَمَّد بن سعيد العطار، وغيرهم، وكتاب الشَّافِعِي مُحَمَّد بن العباح الزَّعْفَراني، وأَبُو يَحْيَىٰ مُحَمَّد بن سعيد العطار، وغيرهم، وكتاب الشَّافِعِي الذي يسمى القديم هو الذي عند البغدادين خاصة عنه.

قال الخطيب<sup>(٦)</sup>: وأَنْبَأْنَا القاضي أَبُو العلاء مُحَمَّد بن عَلي الواسطي، أَنْبَأْنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر التميمي بالكوفة، أَنْبَأْنَا أَبُو الحسَن عَبْد الرَّحمن بن مُحَمَّد بن حامد بن إِدْرِيس البَلْخي قال: سمعت نصر بن المكي يقول: سمعت ابن عَبْد الحكم يقول: لمّا أَنْ حملتْ أم الشَّافِعِي به رأت كأن المشتري خرّ من فرجها حتى انقض بمصر، ثم وقع في كلّ بلد منه شظية، فتأوّل

<sup>(</sup>١) في م: بن أبي قبيس. (٢) الخبر رواه أبو بكر الخطيب ٢/٥٦.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصول وتاريخ بغداد، وقوله: باليمن، يعني القبيلة، فإن أمه أزدية (راجع سير أعلام النبلاء ١٠/١٠).

<sup>(</sup>٤) في تاريخ بغداد: «يحيى بن أبي حسان» وفي تهذيب الكمال: محمد بن يحيى بن حسان.

<sup>(</sup>٥) الأصل: "يحيى"، والمثبت عن م، وت، ود، وتاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٦) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ٧/ ٥٨ ـ ٥٩ وعنه في تهذيب الكمال ٤٣/١٦ وسير أعلام النبلاء ١٠/١٠ وعقب الذهبي بقوله: هذه رواية منقطعة.

أصحاب الرؤيا أنه يخرج عالمٌ يخص علمه أهل مصر، ثم يتفرق في سائر البلدان.

اَخْبَرَنا أَبُو الفتح نصر الله بن مُحَمَّد الفقيه، أَنْبَأَنَا أَحْمَد بن عَبْد الله بن عَلي، حَدَّثَنَا عُبَيْد الله بن أَخْمَد بن الحسن بن الحُسَيْن بن حمكان، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن الحسَن النقاش (١)، حَدَّثَنَا الحسَن بن عامر الشيباني - بنَسَا - قال:

سألت الربيع عن مولد الشَّافِعِي وعن سنّه وموته؟ فقال: ولد في سنة خمسين ومائة، وعمّر أربعاً وخمسين سنة، وتوفي ليلة الجمعة، ودفناه يوم الجمعة آخر يوم من رجب سنة أربع وماثتين.

أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَعَزِ قَرَاتكين بن الأَسْعَد، أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّد الحسَن بن عَلي، أَنْبَأَنَا عَلي بن عَبْد العزيز بن مردك، أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّد بن أَبِي حاتم، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن عَبْد الله بن عَبْد الحكم المصري قال: وُلد الشَّافِعِي في سنة خمسين ومائة، ومات في آخر يوم من رجب سنة أربع ومائتين، عاش أربعاً وخمسين سنة.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسَمِ الخطيب، وأَبُو الحسَنِ المالكي، وأَبُو الحسَنِ عَلَي بنِ الحسَنِ بن سعيد، وأَبُو مَنْصُور بن خَيْرُون، قالوا: أَنْبَأْنَا أَبُو بَكُرِ الحافظ (٢)، أَنْبَأْنَا مُحَمَّد بن أَخْمَد بن رَقّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَلَي الحسَنِ بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن شيظم الفامي (٣)، قدم بلخ، أَنْبَأْنَا نصر ابن مكي - بَبُلْخ - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن عَبْد الله بن عَبْد الحكم قال: قال لي مُحَمَّد بن إِذْرِيسِ الشَّافِعِي: ولدت بغَزة سنة خمسين - يعني - ومائة، وحُمِلت إلى مكة وأنا ابن سنتين.

قال: وأَخْبَرَني غيره عن الشَّافِعِي قال: لم يكن لي مال، فكنت أطلب العلم في الحداثة، أذهب إلى الديوان أستوهب الظهور وأكتب فيها.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحسَن عَلي بن الحسَن بن الحُسَيْن فيما قُرىء عليه، وأنا أسمع عن أبي عَبْد الله مُحَمَّد بن الله مُحَمَّد بن أَخْمَد بن الله مُحَمَّد بن أَخْمَد بن مهدي مُحَمَّد بن عمرو بن شاكر، حَدَّثَنَا الحسَن بن رشيق، حَدَّثَنَا عُبَيْد الله بن إِبْرَاهيم بن مهدي

<sup>(</sup>١) كذا المسند بالأصل وم وت، واضطرب في د، ونصه فيها: أخبرنا أبو الفتح الفقيه، أنا أبو البركات بن طاووس، أنا أبو القاسم الأزهري، أنا أبو علي بن حمكان حدَّثني إبراهيم بن محمد بن الحسن بن النقاش.

<sup>(</sup>۲) رواه الخطيب في تاريخ بغداد ۲/ ٥٩ وعنه في تهذيب الكمال ٤٣/١٦.

 <sup>(</sup>٣) غير واضحة قراءتها بالأصل وم ود وت، والمثبت عن تاريخ بغداد، وفي تهذيب الكمال: «القاضي».

العُمَري، حَدَّثَنَا الحسن بن مُحَمَّد الزَّعْفَراني (١) قال: قدم علينا الشَّافِعِي بغداد سنة خمس وتسعين ومائة، وأقام عندنا سنتين، ثم خرج إلى مكة، ثم قدم علينا سنة ثمان وتسعين وأقام عندنا أشهراً ثم خرج (٢)، وكان يخضب بالحِنّاء، وكان خفيف شعر العارضين.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسم عَلَي بن إِبْرَاهيم، وأَبُو الحسَن عَلِي بن أَحْمَد، قالا: حَدَّثَنَا [- و] (٣) أَبُو مَنْصُور بن خَيْرُون، أَنْبَأَنَا - أَبُو بَكُر الخطيب (٤)، أَنْبَأَنَا أَبُو نعيم الحافظ، حَدَّثَنَا أَخْمَد بن بُنْدَار بن إِسْحَاق، حَدَّثَنَا أَبُو الطيّب أَحْمَد بن رَوْح البغدادي، حَدَّثَنَا الحسَن بن مُحَمَّد الزَّعْفَراني، قال:

قدم علينا الشَّافِعِي بغداد سنة خمس وتسعين ومائة، فأقام عندنا سنتين، ثم خرج إلى مكة، ثم قدم علينا سنة ثمان وتسعين فأقام عندنا أشهراً، ثم خرج، وكان يَخْضِبُ بالحِنّاء، وكان خفيف العارضين.

قال الخطيب<sup>(ه)</sup>: وقرأت على الحسن<sup>(۱)</sup> بن عُثْمَان الواعظ، عَن أَبِي بكر مُحَمَّد بن الحسن بن زياد النقّاش، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيم الأَسْتَرَابادي قال: سُئل الزعفراني، وقيل له: أي سنة قدم الشَّافِعي بغداد؟ قال: قدم سنة خمس وتسعين ومائة، قال: وسألته: كان مخضوباً؟ قال: نعم.

أَخْبَرَنا أَبُو الفتح الفقيه، أَنْبَأَنَا أَبُو البركات بن طاوس، أَنْبَأَنَا أَبُو القَاسم الأزهري، أَنْبَأَنَا أَبُو علي بن حمكان، حَدَّثَني إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ المزكي، حَدَّثَنَا ابن خُزيمة ـ بنيْسَابور أَبُو علي بن حمكان، حَدَّثَن إِبْرَاهيم المزني (<sup>(۱)</sup>) يقول (<sup>(۱)</sup>): ما رأيت وجها أحسن من وجه الشَّافِعِي، ولا رأيت لحية أحسن من لحيته، وكان ربما قبض عليها فلا تفضل عن قبضته، ولقد سمعته يوماً

<sup>(</sup>۱) من طريقه رواه الذهبي في سير أعلام النبلاء ١٠/ ٥٠ وتاريخ الإسلام (حوادث سنة ٢٠١ ـ ٢٠١) ص ٣١٧ وانظر القسم الأخير من الخبر فيه ص ٣١٠.

<sup>(</sup>٢) يعني إلى مصر، أفاده الذهبي في سير الأعلام. (٣) زيادة عن م وت ود، لتقويم السند.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ٢/ ٦٨ وعنه في تهذيب الكمال ١٦/٥١.

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد ٢٨/٢.

<sup>(</sup>٦) بالأصل: الحسين، تصحيف، والمثبت عن م، وت، ود، وتاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٧) بالأصل: المديني، والمثبت عن م وت ود.

<sup>(</sup>٨) من طريق المزني رواه الذهبي في سير أعلام النبلاء ١٠/١١ وتاريخ الإسلام (٢٠١ ـ ٢٠١) ص ٣١٠.

قوم یرون النُّبُل تطویلَ اللّحا ربوا صغاراً ثم خلوهم سدا فلو تری شیخهم إذا احتبی

لا علم دين عندهم ولا تُقى بغرة الجهل وآداب النسا ثم ابتدى في رخص سعر وغلا

اَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الجبَّار بن مُحَمَّد، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُر البيهقي، أَنْبَأَنَا مُحَمَّد بن عَبْد الله الحافظ قال: سمعت أبا بكر مُحَمَّد بن جَعْفَر المزكي يقول: سمعت أبا بكر مُحَمَّد بن إِسْحَاق يقول: سمعت الشَّافِعِي يقول: وُلدت بغَزَة، وَحملتني أمي إلى عَسْقَلان.

آخُبَرَنا أَبُو القَاسم العلوي، وأَبُو الحسن الغساني، قالا: حَدَّثَنَا [ و] (١) أَبُو مَنْصُور بن خَيْرُون، أَنْبَأْنَا - أَبُو بَكُر الخطيب (٢)، أَنْبَأْنَا أَبُو سعد إسْمَاعيل بن عَلي بن الحسن بن بندار الأَسْتَرَاباذي ببيت المقدس، أَنْبَأْنَا أَبُو الحسن عَلي بن مُحَمَّد الطيني بأَسْتَرَاباد، حَدَّثَنَا أَبُو نُعيم عَبْد الملك بن مُحَمَّد، حَدَّثَنَا الربيع قال: سمعت الشَّافِعي يقول: كنت ألزم الرمي حتى كان الطبيب يقول لي: أخاف أن يصيبك السلّ من كثرة وقوفك في الحر، قال: وقال الشَّافِعي: كنت أصيب من عشرة تسعة، أو نحواً مما قال.

آخْبَرَنا أَبُو الأعز الأزَجِي، أَنْبَانَا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنْبَأَنَا أَبُو الحسَن بن مردك، أَنْبَأَنَا عَبْد الرَّحمن بن أَبِي حاتم (٣)، حَدَّثَنَا أَبِي قال: سمعت عمرو بن سَوّاد (٤) قال: قال لي الشَّافِعِي: وُلدت بعسقلان، فلما أتى عليّ سنتان حملتني أمّي إلى مكّة، وكانت نَهْمَتي في شيئين: الرمي وطلب العلم، فنلت من الرمي حتى كنت أصيب من عشرة عشرة، وسَكَتَ عن العلم، فقلت له: أنت والله في العلم أكبر (٥) منك في الرمي.

قال: وأَنْبَأْنَا ابن أبي حاتم (٦)، أَنْبَأْنَا أَبُو عُبَيْد الله أَحْمَد بن عَبْد الرَّحمن بن وهب الوهبي (٧) ابن أخي عَبْد الله بن وَهْب قال: سمعت مُحَمَّد بن إِذْرِيس الشَّافِعِي يقول: وُلدت

<sup>(</sup>۱) زيادة لتقويم السند عن م، وت، ود. (۲) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ۲/ ٦٠.

<sup>(</sup>٣) من طريقه رواه المزي في تهذيب الكمال ٤٣/١٦.

<sup>(</sup>٤) ومن طريقه في سير أعلام النبلاء ١١/١٠ وتاريخ الإسلام (٢٠١ ـ ٢١٠ ص ٣٠٧).

<sup>(</sup>ه) كذا بالأصل وم وت ود، وسير أعلام النبلاء، وفي تهذيب الكمال: «أكثر».

<sup>(</sup>٦) من طريقه رواه المزي في تهذيب الكمال ٤٣/١٦ وسير أعلام النبلاء ١٠/١٠ وانظر المناقب للبيهقي ٧٣/١ وتاريخ الإسلام (٢٠١ ـ ٢٠١) ص ٣٠٧.

<sup>(</sup>V) بالأصل: الوهيبي، والمثبت عن م وت ود، وتهذيب الكمال.

باليمن (١)، فخافت أمّي علي الضيعة وقالت: الْحَقْ بأهلك فتكون مثلهم، فإنّي أخاف أن تُغلّبَ على نسبك، فجهّزتني إلى مكة، فقدمتها وأنا يومئذ ابن عشر أو شبيهاً بذاك، فصرتُ إلى نسيب لي، وجعلت أطلب العلم، فيقول لي: لا تشتغل بهذا وأُقبل على ما ينفعك، فَجُعِلَتْ لذتي في هذا العلم وطلبه حتى رزقني الله منه ما رزقَ.

قال: وأَنْبَأْنَا ابن أَبِي حاتم، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن رَوْح قال: سمعت الزبير بن سُلَيْمَان القُرَشي يذكر عن الشَّافِعِي قال: طلبت هذا الأمر عن خفة ذات يد، كنت أجالس الناس وأتحفظ، ثم اشتهيت أن أدوّن، وكان منزلنا بمكة بقرب شعب الخَيْف (٢)، فكنت آخذ العظام والأكتاف فأكتب فيها حتى امتلاً في دارنا من ذلك جبان.

قال: وأَنْبَأْنَا ابن أَبِي حاتم، حَدَّثَنِي أَبُو بشر بن أَحْمَد بن حمّاد الدولابي في طريق مكّة، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْر بن إدريس ورّاق الحُمَيدي قال: أَخْبَرَني عن الشَّافِعِي قال: كنت يتيماً في حجر أمي، ولم يكن معها ما تعطي المعلم، وكان المعلم قد رضي مني أن أخلفه إذا قام، فلمّا ختمت القرآن دخلت المسجد، وكنت أجالس العلماء وأحفظ الحديث ـ أو المسألة ـ وكانت لنا جرة قديمة فإذا امتلأ العظم طرحته في الجرّة.

أَخْبَرَنَا أَبُو الفتح نصر الله بن مُحَمَّد، أَنْبَأَنَا أَحْمَد بن عَبْد الله بن عَلي، أَنْبَأَنَا عُبَيْد الله الن أَحْمَد بن عُثْمَان، حَدَّثَنَا الحسن بن الحُسَيْن بن حمكان، حَدَّثَني الزبير بن عَبْد الواحد الأسَدَاباذي، حَدَّثَنَا الحسن بن سفيان، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن إِذْرِيس أَبُو حاتم الرازي - إملاء علي من حفظه - قال: سمعت عَبْد الله بن الزُبير بن عيسى الحُمَيدي قال: سمعت مُحَمَّد بن إِذْرِيس يقول: كنت يتيماً في رقبة أمي، ولم يكن عندها ما تعطي المعلم، وكان المعلم قد رضي مني أن أقوم على الصبيان إذا كان غائباً، وأخفف عنه إذا حضر، فلمّا ختمت القرآن قلت: يا نفس قد حصل لك القطب الأعظم فدخلت المسجد، فكنت أجالس العلماء والفقهاء فكنت إذا سمعت منهم الحديث أو المسألة حفظتها، وكان منزلنا في شعب الخَيْف، فكنت أنظر إلى العظم يلوح فآخذه وأكتب فيه الحديث - أو المسألة - وأطرحه في جرة كانت عندنا قديمة، فقدم علينا والي اليمن، فكلّمه بعض القرشيين في أن أصحبه ولم يكن عند أمي ما قديمة، فقدم علينا والي اليمن، فكلّمه بعض القرشيين في أن أصحبه ولم يكن عند أمي ما

<sup>(</sup>١) كذا بالأصول وتهذيب الكمال وسير أعلام النبلاء وزاد الذهبي بعدها: فيعني القبيلة، فإن أمه أزدية» وتقدم عن الشافعي قوله أنه ولد بغزة.

<sup>(</sup>٢) الخيف: راجع معجم البلدان ٢/ ٤١٢.

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء ١١/١٠ وتاريخ الإسلام (٢٠١ ـ ٢٠١) ص ٣١٠ وحلية الأولياء ٩/٣٧.

تعطيني أتحمل به، فرهنت دارها على ستة عشر ديناراً، ودفعتها إليّ، فتحمّلتُ بها مع والي اليمن، فلمّا وصلنا سالمين استعملني على عمل، فحمدتُ فيه، فزادني عملاً آخر، فحمدت فيه، ودخل العمال مكة فأحسنوا عليّ الثناء، وأكثروا من المدح، فلمّا قدمت مكة لقيت ابن أبي يَحْيَىٰ، فسلّمتُ عليه فقال لي: تصنعون كذا، وتفعلون كذا؟! فتركته ولقيت سفيان بن عينة فَسَلّمتُ عليه، فسلّم عليّ، وقال لي: قد بلغنا خبر ولايتك وحسن ما انتشر عنك، فاحمد الله وتمسك بالعلم يرفعك الله به، وينفعك، فكان كلام سفيان أبلغ فيّ مما كلمني به ابن أبي يَحْيَىٰ.

قال (۱): ثم وُليت نَجْرَان، وكان بها قوم من بني الحارث، وموالي ثقيف، فرفع إليّ الناس مظالم كثيرة، فجمعتهم، وقلت آلهم: اختاروا لي سبعة منكم، مَنْ عَدّلوه كان عدلاً مرضياً، ومن جَرّحوه كان مجروحاً قصياً، فاختاروا لي منهم سبعة، فجلستُ وأجلست السبعة بالقرب مني، فكلمًا شهد عندي شاهد بعثت إلى السبعة، فإن عدّلوه كان عدلاً، وإنْ جرّحوه كان مجروحاً، فلم أزل أفعل ذلك حتى أتيتُ على جميع من تظلّم إليّ، فكنت أكتب وأسجّل قال: فنظروا إلى حكم جار، فقالوا: أي شيء يعمل؟ إن هذه الأمور التي تحكم علينا فيها ليست لنا، إنما هي في أيدينا لمنصور بن المهدي، فكتبت في أسفل الكتاب: وأقر فلان بن فلان الذي وقع عليه الحكم في هذا الكتاب أنّ الذي حكمتُ به عليه ليس له إنّما هو لمنصور ابن مهدي في يديه، ومنصور بن المهدي على حجته ما قام، فلمّا نظروا إلى ذلك خرجوا إلى مكة، ورَفّعُوا، ولم يزالوا يرفعون عليّ حتى حُملتُ إلى العراق، فقيل لي: الزم الباب، مكة، ورَفّعُوا، ولم يزالوا يرفعون عليّ حتى حُملتُ إلى العراق، فقيل لي: الزم الباب، فقلت: إلى من أجلس؟ إلى من أختلف؟ وكان مُحَمَّد بن الحسَن جيّد المنزلة عند هارون، فجالسته حتى عرفتُ قوله، ووقعت منه موقعاً، فلما عرفت ذلك كان إذا قام هو ناظرت أصحابه، واحتججت عليهم.

فقال<sup>(۲)</sup> لي ذات يوم: بلغني يا مُحَمَّد أنك تخالفنا في الغَصْب فقلت: إنّما هو من طريق المناظرة، فقال لي: لقد بلغني غير هذا، أفتناظرني؟ قلت: إنّي أُجلّك عن المناظرة، قال: لا، فافعل، فلمّا رأيت ذلك قلت له: هات، قال: ما تقول في رجل اغتصبَ من رجل<sup>(۳)</sup> ساجة فبنى عليها بنياناً، فأنفق عليه ألف دينار، فجاء صاحب السّاجة فأتى بشاهدين

<sup>(</sup>١) الخبر في حلية الأولياء ٩/ ٧٦. (٢) راجع حلية الأولياء ٩/ ٧٥.

<sup>(</sup>٣) في حلية الأولياء: غصب من رجل عموداً فبني عليه قصراً.

عدلين أنها ساجته، وأن هذا الرجل غصبه عليها، قلتُ: أقول لصاحب السَّاجة: ترضى بأنْ تأخذ القيمة؟ فإنْ رضي دفعتُ إليه قيمتها، وإنْ أبي قلعتُ البنيان من السَّاجة ودفعتها إليه، قال: أفليس قد قال النَّبي ﷺ: «لا ضَرَر ولا إضرار»[١٠٨٩١] قلت له: مَنْ أدخل عليه الضرار؟ إنَّما هو أدخل الضَّرَرَ على نفسه، قال: فما تقول في رجل اغتصب من رجل خيط إبريسم(١) فخاط به بطنه<sup>(٢)</sup> فجاء صاحب الخيط فأقام البيّنة بشاهدين عدلين أن هذا الخيط خيطه، وأنه اغتصبه عليه؟ أكنت تنزع الخيط من بطن هذا فتدفعه إليه؟ فقلت: لا، قال: الله أكبر، تركتَ قولك، ثم قال لى أصحابه: قد تركتَ قولك، فقلت لهم: لا تعجلوا، قال: فما تقول في رجل اغتصب من رجل لوحاً فأدخله في سفينة ثم لجَّجَ (٣) البحر، فأقام صاحب اللوح البيّنة بشاهدين عَدْلين أن هذا اللوح لوحه، وأنه غصبه إياه، أكنت تنزع اللوح من السفينة وتدفعه إلى الرجل المحق؟ قلت: لا، قال: الله أكبر، تركت قولك، وقال أصحابه: تركتَ قولك، فقلت لهم: مهلاً، لا تعجلوا، ثم قلت له: ما تقولُ أنتَ لو كانت السَّاجة ساجته لم يغصب عليها أحداً، فأراد أن يهدم البنيان الذي قد نفق عليه ألف دينار كان ذلك له مباحاً؟ قال: نعم، قلت: أرأيت لو كان الخيط خيط نفسه ثم أراد أن ينزعه أكان له نزع ذلك؟ قال: لا، قلت له: رحمك الله، فلِمَ تقيس على مباح محرماً قال: فكيف تصنع بصاحب اللوح؟ قلت: آمره أن يقرب إلى أقرب المراسي إليه مرسّى لا يكون عليه وعلى أصحابه فيه هلكة، ثم أنزع اللوح فأدفعه إلى صاحبه وأقول لصاحب السفينة أصلح سفينتك<sup>(٤)</sup>، ثم قلت له: ولكن ما تقول أنتَ في رجلِ اغتصب وبريمالة من الزّنج جارية، فأولدها أولاداً كلّهم قد قرأ القرآن، وخطب على الناس، وقضى بين المسلمين، ثم جاء صاحب الجارية، فأقام البيّنة بشاهدين عَدْلين أن هذه الجارية جاريته، وأنه غصبه عليها وأولدها هؤلاء الأولاد كلهم، بِمَ كنتَ تحكم في ذلك كلُّه؟ قال: كنت أجعلهم رقيقاً له، وأردّ الجارية عليه، قلت له: أنشدك الله أيّما أعظم ضَرَراً أن تجعل أولاده هؤلاء رقيقاً أم تنزع البنيان من السّاجة؟ قال: فبقي، ولم يردّ عليّ جواباً، ثم إنه بعد ذلك عرف حقي وموضعي، وقال بفضلي.

أَنْبَانا أَبُو الحسن عَلي بن الحسن بن الحُسَيْن، عَن أبي عَبْد الله مُحَمَّد بن سلامة، أَنْبَأْنَا

<sup>(</sup>١) الإبريسم: الحرير. (٢) في حلية الأولياء: فخاط به خرجه.

<sup>(</sup>٣) لجع البحر: أي ركب اللُّجة، واللُّجة معظم الماء حيث لا يدرك قعر البحر.

<sup>(</sup>٤) العبارة في حلية الأولياء: فيخير بين القيمة وبين الخشبة، فإن أخذ قيمتها وإلا نقض السفينة ورد الخشبة إلى صاحها.

مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عمرو، حَدَّثَنَا الحسن بن إسْمَاعيل بن مُحَمَّد المالكي، حَدَّثني أَبُو إِسْحَاق إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد الرقي (١) ـ يُعرف بابن المُولّد ـ حَدَّثَنَا أَبُو المجاهد عَبْد الواحد بن مُحَمَّد المَلَطي، حَدَّثَنَا أَبُو زكريا يَحْيَىٰ بن زكريا النيسابوري، حَدَّثَنَا الربيع قال: وحَدَّثَنَا زكريا ابن يَحْيَىٰ السَّاجِي، حَدَّثَنَا الربيع وبعضهم يزيد على بعض في الحكاية قال: سمعت الشَّافِعِي يقول: كنت أنا في الكُتَّاب أسمع المعلِّم (٢) يلقن الصبي الآية فأحفظها أنا، ولقد كنت (٣) [-و](٤) يكتبون الصبيان أثمتهم فإلى أن يفرغ المعلم من الإملاء عليهم ـ قد حفظتُ جميع ما أملى، فقال لي ذات يوم: ما يحلّ لي أن آخذ منك شيئاً، قال: ثم لمّا خرجتُ من الكُتّاب كنت ألتقط الخَزَف(٥) والدّفوف(٦)، وكَرَبَ(٧) النخل، وأكتاف الجمال، وأكتب فيها الأحاديث، وأجيء إلى الدواوين فاستوهب منها الظهور(٨) وأكتب فيها حتى كان لأمى حباب(٩) فملأتها أكتافاً وخزفاً، ثم إنّي خرجت من مكة فلزمت هُذَيلاً في البادية أتعلم كلامها وآخذ طبعها، وكانت أفصح العرب، فبقيت فيهم سبع عشرة سنة أرتحل برحلتهم(١٠) وأنزل بنزولهم، فلمّا أن رجعت إلى مكة جعلت أنشد الأشعار، وأذكر الآداب والأخبار وأيام العرب، فمرّ بي رجل من بني عُثْمَان (١١) من الزبيريين فقال: يا أبا عَبْد اللّه عزّ علىّ أن لا يكون مع هذه اللغة وهذه الفصاحة والذكاء فقه، فتكون قد سدتَ أهل زمانك، قال: فقلت: وَمَنْ بقي يقصد إليه؟ فقال لي: هذا مالك بن أنس سيّد المسلمين يومثذ، قال: فوقع في قلبي، فعمدتُ إلى الموطّأ فاستعرته من رجل بمكة، فحفظته في تسع ليالِ ظاهراً، ثم دخلت إلى والي مكة، فأخذت كتابه إلى والى المدينة، وإلى مالك بن أنس، قال: فقدمت المدينة وأبلغت الكتاب إلى الوالي، فلمّا أن قرأه قال: والله يا فتى إنّ مَشْي من جوف المدينة إلى

<sup>(</sup>١) من طريقه رواه ياقوت الحموي في معجم البلدان ١٧/ ٢٨٤ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) تقرأ بالأصل: العلم، والمثبت عن م وت ود، ومعجم الأدباء.

<sup>(</sup>٣) بالأصل، وم، ود، وت: كان، والمثبت عن معجم الأدباء.

<sup>(</sup>٤) زيادة لازمة للإيضاح عن معجم الأدباء.

<sup>(</sup>٥) الخزف: الآجر، وكل ما عمل من طين وشوي حتى يكون فخاراً.

<sup>(</sup>٦) الدفوف واحدها دف، وهي الجلود التي يعمل منها الطبل والضمامات.

 <sup>(</sup>٧) كرب النخل: الواحدة كربة، وهي أصول السعف الغلاظ العراض التي تقطع معها.

<sup>(</sup>٨) الظهور: الأوراق. (٩) حباب: جمع حب، وهي الجرار.

<sup>(</sup>١٠) في معجم الأدباء: أرحل برحيلهم.

<sup>(</sup>١١) كذا بالأصل وم وت ود، وفي معجم الأدباء: رجل من الزبيريين من بني عمي.

جوف مكة حافياً راجلاً أهون عليّ من المشي إلى باب مالك بن أنس، فإنّى لست أرى الذلّ حتى أقف على بابه، فقلت: أصلح الله الأمير، إنْ رأى الأمير أن يوجه إليه ليحضر، فقال: هيهات، ليتني إذا ركبت أنا معك ومن معى وأصابنا من تُراب العقيق نلنا حاجتنا قال: فواعدته العصر وركبنا جميعاً، فوالله لقد كان كما قال، لقد أصابنا من تراب العقيق، قال: فتقدم رجل، فقرع الباب فخرجت إلينا جارية سوداء، فقال لها الأمير: قولى لمولاك إنّي بالباب، فدخلت فأبطأت ثم خرجت فقالت: إنّ مولاي يقرئك السلام، ويقول: إن كانت مسألة فارفعها في رقعة يخرج إليك الجواب، وإنْ كان للحديث فقد عرفتَ يوم المجلس، فانصرف، فقال لها: قولي له معي كتاب والى مكة إليه في حاجة مهمّة، قال: فدخلت ثم خرجت وفي يدها كرسي فوضعت، ثم إذا أنا بمالك قد خرج وعليه المهابة والوقار، وهو شيخ طوال مسنون (١) اللحية، فجلس وهو متطلّس (٢)، فدفع الوالي الكتاب من يده، ثم قال: يا سبحان الله وصار علم رَسُول الله ﷺ يؤخذ بالرسائل؟ قال: فرأيت الوالى وقد تهيبه أن يكلُّمه، فتقدَّمت إليه، فقلت له: أصلحك الله، إنِّي رجل مُطَّلبي، ومن حالي ومن قصتي، فلمّا أن سمع كلامي نظر إليّ ساعة، كان لمالك فِرَاسة (٣) فقال لي: ما اسمك؟ فقلت: مُحَمَّد، فقال لي: يا مُحَمَّد اتَّق الله، واجتنب المعاصى، فإنه سيكون لك شأن من الشأن، ثم قال: نعم وكرامة، إذا كان غداً تجيء ويجيء من يقِرأ لك المُوَطَّأ، قال: فقلت: فإنَّى أقوم بالقراءة، قال: فغدوت عليه وابتدأت أن أقرأه ظاهراً والكتاب في يدي، فكلَّما تهيَّبت مالكاً وأريد أن أقطع القراءة أعجبه حسن قراءتي وإعرابي، يقول لي: بالله يا فتى زدْ حتى قرأته في أيام يسيرة، ثم أقمتُ بالمدينة إلى أن توفي مالك بن أنس، ثم خرجتُ إلى اليمن، وأقمت بها، وارتفع لي بها الشأن، وكان بها والٍ من قبل هارون الرشيد، وكان ظلوماً غشوماً، فكنتُ ربّما آخذ على يده وأمنعه من الظلم، قال: وكان باليمن سبعة (٤) من العلوية قد تحركوا، فكتب والي هارون إلى هارون: إنّ ههنا سبعة (٥) من العلوية قد تحرّكوا، فإنّى أخاف أن يخرجوا، وههنا رجل من ولد شافع بن المُطَّلب لا أمر لي معه ولا نهي، فكتب إليه هارون:

<sup>(</sup>١) مسنون اللحية: طويلها.

<sup>(</sup>٢) متطلس: أي لابس الطيلسان، وهو كساء مدور أخضر لا أسفل له.

<sup>(</sup>٣) فراسة بالكسر الاسم من التفرس، والفراسة بالفتح: الحذق بركوب الخيل.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل وم وت ود، وفي معجم الأدباء: تسعة.

 <sup>(</sup>a) انظر الحاشية السابقة.

أن احمل هؤلاء واحمل الشَّافِعِي معهم، قال: فاقترنت معهم، فلمَّا أن قدمنا على هارون.

قال أبُو المجاهد: قال الشَّافِعِي: فحَدَّتَني بعض أصحابنا من أهل العلم عن مُحَمَّد بن زياد المدني وكان يديم مجلس هارون فقال: كنت جالساً عند هارون حين أدخل عليه الطالبيون والشَّافِعِي وعنده مُحَمَّد بن الحسَن، فدعا هارون بالنّطع (۱) والسيف يضرب رقاب العلوية، قال: ثم التفت مُحَمَّد بن الحسن فقال: يا أمير المؤمنين هذا المُطلبي لا يغلبك بفصاحته ولسانه فإنه رجل لَسِن، قال: فقلت: يا أمير المؤمنين فإنّك الداعي وأنا المجيب الدعاء، إنّك القادر على ما تريد مني، ولستُ القادر على ما أريد منك، يا أمير المؤمنين ما تقول في رجلين أحدهما يراني أخاه، والآخر يراني عبده أيما أحب إليّ؟ قال: الذي يراك أخاه، قال: قلت كذاك أنت يا أمير المؤمنين، فقال لي: كيف ذلك؟ قال: قلت: يا أمير المؤمنين إنكم ولد العباس ونحن بنو المُطلب ترونا إخوانكم، وولد علي هم يرونا عبيدهم قال: فَسُرِّي ما كان به واستوى جالساً، وقال: يا بن إِذْرِيس كيف علمك بالقرآن؟ فقلت: يا أمير المؤمنين عن أيّ علومه تسألني؟ عن حفظه فقد حفظته ووعيته في جنبي وعرفتُ وقفه أمير المؤمنين عن أيّ علومه تسألني؟ عن حفظه فقد حفظته ووعيته في جنبي وعرفتُ وقفه وابتداءه، وعدده مكيه ومدنيه، وكوفيّه وبصريه، وقد عرفت ناسخه ومنسوخه، وليليه ونهاريه، ووحشيّه وأنسيه، وسهليه وجبليّة، وما خوطب من العام يريد به الخاص، وما خوطب من العام يراد به العام.

فقال لي: والله يا بن إِذْرِيس لقد ادّعيت [علماً] (٢) فكيف علمك بالنجوم؟ فقلت: إتي لأعرف منها البرّي والبحري، والسهلي والجبلي، والفيلوج (٣) والمُضبح (١)، وما يجب معرفته، قال: فكيف علمك بأنساب العرب؟ فقلت: إنّي لأعرف أنساب اللئام وأنساب الكرام، ونسبي ونسب أمير المؤمنين، فقال: والله لقد ادّعيت علماً فهل من موعظة تعظُ بها، قال: فذكرت موعظة لطاوس اليماني فوعظته بها، فبكى، ثم أمر لي بخمسين ألفاً وحُملتُ على فرسٍ وركبت بين يديه وخرجتُ، فما وصلت الباب حتى فرقت الخمسين ألفاً على خجبة أمير المؤمنين وبوابيه، قال: فلحقني هَرْتُمة وكان صاحب هارون بعشرين ألفاً فقال: خذ هذه واقبلها مني، فقلت له: إنّي لا آخذ العطية ممن هو دوني، وإنّما آخذها ممن هو خذ هذه واقبلها مني، فقلت له: إنّي لا آخذ العطية ممن هو دوني، وإنّما آخذها ممن هو

<sup>(</sup>١) النطع: بساط من الأديم. (٢) الزيادة للإيضاح عن معجم الأدباء.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل وم وت ود، وفي معجم الأدباء: والفيلق، وكتب بهامشه: (بهامش الأصل: كلمة يونانية».

<sup>(</sup>٤) في م: والمصباح.

فوقي، قال: فوجد في نفسه، وخرجت كما أنا حتى جئتُ إلى منزلي، ووجهت إلى كاتب مُحَمَّد بن الحسَن بمائة دينار، وقلتُ له: اجمع لي الورّاقين الليلة على كتب مُحَمَّد بن الحسَن وانسخها لي، ووجّه بها إليّ.

قال: ثم إنّا دخلنا في مجلس أنا ومُحَمَّد بن الحسن على هارون وكان موضع على باب هارون يجلس فيه القضاة والأشراف ووجوه الناس إلى أن يؤذن لهم. فاجتمعنا في ذلك المكان، وفيه جماعة من بني هاشم وقُرَيش والأنصار، قال: والخلق يعظمون مُحَمَّد بن الحسن لقربه من أمير المؤمنين، وتمكّنه منه، فاندفع يعرّض بي ويذمّ أهل المدينة، فقال: مَن أهل المدينة؟ وأيش يحسنون (١) أهل المدينة؟ والله لقد وضعت كتاباً على أهل المدينة كلها لا يخالفني فيه أحد، ولو علمتُ أنّ أحداً يخالفني في كتابي هذا تبلغني إليه الرواحل لضربتُ إليه على م وقريش، وإن أنا رددتُ عليه أسخطت علي السلطان، ثم إني استخرتُ الله تعالى في الردت رجلاً واحداً وهو مالك بن أنس فألا ذكرتَ ذلك الرجل بعينه ولم تطعن وتذمّ أهل المدينة أهل المدينة وذمّك أهل المدينة أهل حرم عليه فقلت له : أصلحك الله، طعنك على أهل المدينة وذمّك أهل المدينة أهل حرم أردت رجلاً واحداً وهو مالك بن أنس فألا ذكرتَ ذلك الرجل بعينه ولم تطعن وتذمّ أهل حرم المدينة فكتابك من بعد: "بسم الله الرّحم ما ادّعيته، وأمّا كتابك الذي ذكرتَ أنك وضعته على أهل المدينة فكتابك من بعد: "بسم الله الرّحمن الرحيم". خطأ إلى آخره، قلت في مسألة كذا وكذا، وهو خطأ، وقلت في شهادة القابلة كذا وكذا وهو خطأ. قال فاصفر محمد بن الحسن ولم يحر جواباً. وكتب أصحاب الأخبار إلى هارون بما خطأ. قال فاصفر محمد بن الحسن ولم يحر جواباً. وكتب أصحاب الأخبار إلى هارون بما كان، فضحك، وقال: ماذا ينكر لرجل من ولد المطلب أن يقطع مثل محمد بن الحسن؟

قال فعارضني رجل في المجلس من أصحابه، فقال لي: ما تقول في رجل دخل إلى منزل رجل فرأى بطة فرماها ففقاً عينها، ماذا يجب عليه؟ قال: قلت: ينظر إلى قيمتها وهي صحيحة وقيمتها وقد ذهبت عينها فيعزم (٢) ما بين القيمتين، ولكن ما تقول أنت وصاحبك في محرم نظر إلى فرج امرأة فأنزل؟ قال: ولم يكن لمحمد حذاقة بالمناسك فصاح به محمد وقال: ألم أقل لك: لا تسأله؟

قال: ثم إنّا دخلنا على هارون، فلما استوينا بين يديه قال لي: يا أبا عبد الله، تسأل أو

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل وم وت ود.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل وم وت ود، وني معجم الأدباء والمختصر: فيقوّم.

أسألك؟ قال: قلت: ذاك إليك، فقال خبرني عن صلاة الخوف أواجبة هي؟ فقلت: نعم، فقال: ولم؟ فقلت بقول الله: ﴿وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة . ﴾(١) الآية، قال: ما تنكر من قائل قال لك: إنما أمر الله بنيه على وهو فيهم، فلما زال عنهم النبي على زالت عنهم تلك الصلاة؟ فقلت: وكذلك الله تعالى لنبيه على ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾(١) الآية، فلما أن زال عنهم النبي على زالت عنهم الصدقة؟ قال: لا، قلت: وما الفرق بينهما والنبي على المأمور فيهما جميعاً، قال: فسكت.

فقال: يا أهل المدينة ما أجرأ لم على كتاب الله عز وجل، فقلت: أجرؤنا على كتاب الله من يخالفه، فقال لي الله يقول: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ (٣) فقلتم أنتم: نقضي باليمين مع الشاهد، فقلت لكنا نقول بما قال الله، ونقضي بما قضى به رسول الله على، ولكنك أنت خالفت قضاء رسول الله على - قال: فأين؟ قلت: في قصة حويصة ومحيصة وعبد الرحمن حين قال لهم النبي على في قصة القتيل: «أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟» قالوا لم نشهد ولم نعاني، قال: «فتحلف لكم يهود» فلما أن نكلوا عن اليمين رد اليمين على اليهود، قال: فقال: إنما كان ذلك استفهام من رسول الله على، استفهم من اليهود.

فقال هارون: ثكلتك أمك يا بن الحسن، رسول الله على يستفهم من اليهود!؟ نطع وسيف، قال: فلما رأيت الجد من هارون، قلت: يا أمير المؤمنين إن الخصمين إذا اجتمعا تكلم كل واحد منهما بما لا يعتقده ليقطع به صاحبه (٤)، وما أرى محمداً أراد بهذا نقصاً لرسول الله على فسريت عنه، ثم ركبنا وخرجنا من الدار، فقال لي: يا أبا عبد الله فعلتها؟ قال: قلت: فكيف رأيتها بعد ذلك؟

أَخْبَرَنا أَبُو الفتح نصر الله بن مُحَمَّد الفقيه، أَنْبَأَنَا أَبُو البركات أَخْمَد بن عَبْد الله، أَنْبَأَنَا أَبُو القاسم الأزهري، أَنْبَأَنَا أَبُو عَلي بن حمكان، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن الحسَن النقاش، حَدَّثَنَا الحُسَيْن بن إِدْرِيس - بَهَراة - حَدَّثَني داود بن عَلى الأصبهاني قال: سمعت الشَّافِعي يقول (٥):

كنت امرأ أكتب الشعر، فآتي البوادي فأسمع منهم قال: فقدمت مكة ثم خرجتُ وأنا أتمثّل بشعر لبيد، وأضرب وحشي قدمي بالسوط، فجذبني (١) رجل من ورائي من الحَجَبة قال

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ١٠٢. (٢) سورة التوبة، الآية: ١٠٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الطلاق، الآية: ٢. (٤) يقطع به صاحبه: أي ليسكته بالحجة.

<sup>(</sup>٥) الخبر من طريق آخر في حلية الأولياء ٧٠/٩ وجزء منه في سير أعلام النبلاء ١٠/ ٨٥.

<sup>(</sup>٦) في حلية الأولياء: فضربني.

لي: رجل من قريش، ثم من بني المُطَّلب رضي من دنياه ودينه أن يكون معلِّماً، ما الشعر يا هذا؟ إذا استحكمت فيه وبلغت منه كنت إلاَّ معلماً تفقّه رحمك الله، يعلّيك (١) الله ويرفعك وينفعك، قال: فنفعني الله بكلام ذلك الحَجَبي، فرجعت إلى مكة فكتبت من ابن عيينة ما شاء الله أن أكتب، ثم إنّى كنت أجالس مسلم بن خالد الزُّنجي ثم قدمت(٢) على أبي عَبْد اللّه مالك بن أنس فكتبت مُوطَّأه ثم قلت: يا أبا عَبْد اللَّه أقرأ عليك؟ فقال لي: يا بن أخي تأتي برجل يقرأه على وتسمع، فقلت له: أنا أقرأه عليك فتسمع إلى قراءتي، فقال لي: اقرأ، فلمّا سمع قراءتي وأصغى إلى كلامي بقراءة الكتب أعجبه ذلك، فلم يزل يقول لي اقرأ فقرأت عليه كتبه حتى بلغت كتاب السِّير، فقال: الصّلاة يا بن أخي، فانتهيت ثم قال لي: يا بن أخي تَفَقّه تعلُّ (٣)، تفقّه يرفعك الله بالعلم في الدنيا والآخرة، واعلم يا بن أخي أن العلم لا يحتمل الدنس، وفقك الله، أرشدك الله، سدّدك الله، قال: فمضيت إلى أبي (٤) مصعب بن عَبْد اللّه فكلَّمته وسألته أن يكلُّم لي بعض أهلنا رجلاً من قريش أسميته له أن يدفع إلى شيئاً من دنياه، فإنه كان بي من الفقر والفاقة ما الله به عليم، فُقال لي أَبُو مصعب: أتيت الرجل وكلَّمته في بابك فقال: أتكلَّمني في رجل كان منّا فخالفنا فلم أُدَّعه حتى أعطاني مائة دينار وها هي هذه، قال: فدفعها أبُو مصعب إلى ثم قال أبُو مصعب: إنّ أمير المؤمنين هارون الرشيد ـ أصلحه الله ـ قد كتب إلى أن أصير إلى اليمن قاضياً عليها فتخرج معى، فلعل الله أن يعوضك ما أملت من هذا الرجل وأكثر، قال: فخرج أبُو مصعب قاضياً على اليمن وخرجت معه، فلمّا صرنا باليمن وجالسنا الناس كتب مطرف بن (٥) مازن إلى أمير المؤمنين: إن أردت يا أمير المؤمنين -أصلحك الله ـ اليمنَ، وأردتَ أن لا تخرج عن يدك فأخرج عنها مُحَمَّد بن إذريس، وذكر معى أقواماً من الطالبيين قال: فكتب أمير المؤمنين هارون: إلى حمّاد البربري: أن أقبض على مُحَمَّد بن إذريس وأوثقه بالحديد، وأنفذه إلى إن شاء الله، قال: فأخذني حمَّاد، وثقَّلني بالحديد، ولم يكن لأبي مصعب حيلة في أمري، فلم أزل مثقلاً بالحديد من اليمن إلى أن قدمت على أمير المؤمنين وهو إذ ذاك بالرقَّة، فأدخلت عليه وأخرجت من عنده، وكان قد

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل وم وت ود، وفي سير الأعلام: «يعلك» وفي الحلية: يعلمك.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل، وم، وت، ود، وفي الحلية: قرأت.

<sup>(</sup>٣) بالأصل وم وت ود: «تعلوا» والتصويب عن حلية الأولياء.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل وم وت ود، وفي الحلية وسير الأعلام: مصعب بن عبد الله.

<sup>(</sup>٥) بالأصل: «من» تصحيف، والتصويب تصحيف عن م، وت، ود، والحلية.

تبقّى معي من تلك الدنانير نحو من خمسين ديناراً، وكان مُحَمَّد بن الحسن يومئذ بالرقة، فأنفقت تلك الدنانير على كتبهم، قال: فوجدت مَثَلهم ومثل كتبهم كمثل رجل كان عندنا يقال له فَرَوخ، وكان يحمل دهنا يبيعه في زق له، فكان إذا قيل له عندك برسيان (۱۱)؟ قال: نعم، عندك زنبق؟ قال نعم، عندك خيري (۲)؟ قال: نعم، فإذا قيل له أرنا منه ـ وكان للزق رءوس كثيرة ـ فيخرج لهم من تلك الرءوس، وإنما هو دهن واحد، وكذلك وجدت كتبهم، إنّما يقولون كتاب الله وسنة نبيه على وهم يخالفون الله، ويخالفون الرسول، قال: وسمعت مُحَمَّد بن الحسن ـ وأنا من أشد الناس غماً ـ وهو يقول لأصحابه: إنْ تابعكم مُحَمَّد بن إِذْرِيْس الشّافِعي فما عليكم من حجازي كلفة بعده؟

قال: فجئت يوماً، فجلست إلى مُحَمَّد بن الحسن وأنا من أشد الناس هماً وغماً وقلقاً وأرقاً من سخط أمير المؤمنين علي، وأخرى أن زادي قد فني، والدراهم التي أنفقتها على كتبهم، فلمّا أن جلست إليه وبصرني، أقبل يطعن على دار الهجرة، قال: فقلت له: على مَن تطعن؟ أعلى البلد أم على أهله؟ فوالله لئن طعنت على أهله فإنّما تطعن على مثل أبي بكر، وعُمَر، والمهاجرين، والأنصار رضي الله عنهم أجمعين، وإنْ طعنتَ على البلد فإنّما تطعن على بلدته التي دعا لهم رسول الله على أن يبارك لهم في صاعهم ومدّهم، وحرّمها رَسُول الله على أحدٍ منهم، أو على بلدته، وإنّما أطعن على حكم من أحكامهم، فقلت له: ما هو؟ فقال لي: اليمين مع الشاهد، قال: فقلت له: ولِمَ طعنت عليه؟ قال: لأنه مخالف لكتاب الله عزّ يجب، قال: فقلت له: أفكل خبر يأتيك مخالفاً لكتاب الله تسقطه، قال: فقال لي: كذا يجب، قال: فقلت له: أفي الوصية للوالدين والأقربين؟ قال: فقلت له: لِمَ لا يجب، قال: لأن رَسُول الله على قال: «لا وصية لوارث» (١٥ ١٠٠٠ قال: فقلت له: لِمَ لا عنه، أمن الله تعالى؟ قال لي: ماذا تريد من هذا؟ قال: قلت له: أخبَرَني عن الشاهدين: حتم من الله تعالى؟ قال لي: ماذا تريد من هذا؟ قال: قلت: لأنك زعمت أن الشاهدين حتم من الله تعالى لا غير، كان ينبغي لك أن تقول: إذا زنى زانٍ فشهد عليه الشاهدين حتم من الله تعالى لا غير، كان ينبغي لك أن تقول: إذا زنى زانٍ فشهد عليه الشاهدين حتم من الله تعالى لا غير، كان ينبغي لك أن تقول: إذا زنى زانٍ فشهد عليه الشاهدين حتم من الله تعالى لا غير، كان ينبغي لك أن تقول: إذا زنى زانٍ فشهد عليه

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل وم وت ود، وفي حلية الأولياء: فرشنان.

<sup>(</sup>٢) كذا رسمها بالأصل وم وت ود، وفي الحلية: حبر.

<sup>(</sup>٣) في الحلية: لا وصية للوالدين.

<sup>(</sup>٤) بالأصل وم وت ود: زاني بإثبات الياء، والمثبت عن الحلية.

شاهدان إنْ كان محصناً رجمته، وإنْ كان غير محصنِ جلدته، قال لي: فإن قلت لك ليس هما حتماً (١) من الله؟ قال: قلت له: فإذا لم يكُونا حتماً (٢) من الله فيترك (٣) في كلّ حكم منزلة، في الزنا أربع وفي غيره شاهدان، وفي غيره رجل وامرأتان<sup>(٤)</sup>، وإنما أعني في القتل لا يجوز إلاَّ شاهدان، فلما رأيت قتلاً وقتلا أعنى شهادة الزنا وشهادة القتل، فكان هذا قتلاً وهذا (٥) قتلاً غير أن أحكامهما مختلفة، فكذلك كلّ حكم أنزل، حيث أنزل الله منها بأربع ومنها بشاهدين، ومنها بشاهدِ وامرأتين، ومنها بشاهدِ ويمين، وأنت قد تحكم بدون هذا، قال: فقال لي: وما أحكم بدون هذا؟ قال: قلت له: ما تقول في الرجل والمرأة إذا اختلفا في متاع البيت؟ فقال لي أصحابي يقولون فيه: ما كان للرجال فهو للرجال، وما كان للنساء فهو للمرأة، قال(٦): فقلت له: أفي كتاب الله تعالى قلت هذا أم بسنة رَسُول الله ﷺ؟ ثم قلت له: ما تقول في الرجلين إذا اختلفا في الحائط؟ قال: فقال لي: من قول أصحابنا أنه إذا لم تكن لهما بيّنة ينظر إلى العقد من [أين] (٧) هو البنّاء؟ فأحكم لصاحبه به، فقلت له: أفبكتاب الله قلت هذا أم بسنّة رَسُول الله ﷺ؟ ثم قلت له: ما تقول في رجلين يكون بينهما خص فيختلفان فيه لمن تحكم به إذا لم تكن لهما بينة؟ قال لى أنظر إلى معاقده من أى وجه هي؟ فأحكم له، فقلت له: أفبكتاب الله قلتَ هذا أم بسنة رَسُول الله ﷺ؟ ثم قلت له: ما تقول في ولادة المرأة إذا لم يحضرها إلاَّ امرأة واحدة هي القابلة ولم يكن ثَمّ غيرها؟ فقال لي: الشهادة جائزة، شهادة القابلة وحدها نقبلها، قلت له: أفبكتاب الله قلتَ هذا أم بسنّة رَسُول الله ﷺ؟ ثم قلت له: مَنْ كانت هذه أحكامه فليس من سبيله أن يفكر على غيره، قال: فبقى متعجباً فقلت له: أتعجب من حكم حكمَ به رَسُول الله ﷺ وحكم به أَبُو بَكُر وعُمَر، وحكم به عَلي بن أَبي طالب بالعراق، وقضى به شُرَيح، قال: ورجل من ورائى يكتب ألفاظي وأنا لا أعلم به، ثم إنه أدخل ما كتب من ألفاظي وكلامي على أمير المؤمنين هارون الرشيد، فقرأه عليه، فقال لي هَرْثَمة بن أَغْيَن ـ وكان متكناً فاستوى جالساً ثم قال ـ: أقرأه عليّ ثانية، فقرأه عليه، فأنشأ أمير المؤمنين يقول: صدق الله ورسوله، صدق الله ورسوله حتى قالها ثلاث مرات، ثم قال: قال

<sup>(</sup>١) بالأصل وم وت ود: حتم. (٢) راجع الحاشية السابقة.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل وم وت ود، وفي الحلية: فتنزل الأحكام منازلها.

<sup>(</sup>٤) في الحلية: (في الزنا أربعاً وفي غيره شاهدين، وفي غير رجلاً وامرأتين، وفي م وت ود الجملة بالرفع كالأصل.

 <sup>(</sup>٥) بالأصل وم وت ود: (فكان هذا قتل وهذا قتل) والمثبت عن الحلية.

 <sup>(</sup>٦) كتبت فوق الكلام بين السطرين بالأصل.

رَسُول الله ﷺ: «تَعَلَموا من قريش ولا تُعَلِّموها، قَدُموا قريشاً ولا تؤخّروها» [١٠٨٩٣] ما أنكر أن يكون مُحَمَّد بن إِذْرِيْس الشَّافِعِي أعلم من مُحَمَّد بن الحسن ثم إنه رضي عني، وأمر لي بألف دينار قال: فخرج هَرْثَمة فقال لي بالسوط هكذا فاتبعته، فحَدَّثَني بالقصّة كلها وقال لي: قد أمر لك أمير المؤمنين أطال الله بقاءه بألف دينار (١)، وقد أضفت إليها مثلها غير خمسين ديناراً، فإن أمير المؤمنين لا يُسَاوَى في جائزته، قال: فوالله ما ملكتُ قبلها مثل هذا المال قط، وكان أوّلَ مالٍ كثيرٍ ملكته، وكنت رجلاً أستبع فوقاني (٢) الله على يدي أبي مصعب.

فلما كان بعد ذلك جلست إلى مُحَمَّد بن الحسَن ووقفت تجاهه ومعي جزء أنظر فيه، فقال لي: أرني في أي شي تنظر، فلم أره، فتناول القلم والقرطاس وكتب إلي<sup>(٣)</sup>:

قل لمن لم تَرَ عينا مـــن رآه مشله ومـن كـان قــد رآه قــد رأى مـن قبله العلم ينهى أهله أن يمنعوه أهله لـعــله بـبـذك لاهـــله لـعــه

قال: فلما قرأت هذه الأبيات دفعت الجزء إليه.

اَخْبَرَنَا أَبُو الْأَعَزِ قَرَاتكِين بن الأَسْعَد، أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنْبَأَنَا عَلَي بن عَبْد العزيز بن مردك، أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الرَّحمن بن أَبِي حاتم، أَخْبَرَنِي مُحَمَّد بن عَبْد الله بن عَبْد الله بن عَبْد الله بن قسطنطين (٥) يعني عَبْد الحكم (٤) - قراءة - أَنْبَأَنَا الشَّافِعِي، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل بن عَبْد الله بن قسطنطين (٥) يعني قارىء مكة قال: قرأت على شِبْل - يعني - بن عبّاد، وأخبر شِبْل أنه قرأ على عَبْد الله بن كثير، وأخبر عَبْد الله بن كثير أنه قرأ على مجاهد، وأخبر مجاهد أنه قرأ على ابن عبّاس، وأخبر ابن عبّاس أنه قرأ على أبني بن كعب، وقرأ أُبَيّ بن كعب على رَسُول الله ﷺ قال الشَّافِعِي: وقرأت على إسْمَاعِيل بن قسطنطين وكان يقول: القرآن اسمٌ وليس بمهموز، ولم يُؤخذ من: «قرأتُ»

<sup>(</sup>١) في حلية الأولياء: بخمسمئة دينار.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل وم وت ود، وفي الحلية: فأغناني.

<sup>(</sup>٣) الأبيات في ديوان الشافعي ص (٣٢٠) ط دار الفكر تحقيق محمد عبد الرحيم.

<sup>(</sup>٤) من طريقه رواه الذهبي في سير أعلام النبلاء ١٣/١٠ والمزي في تهذيب الكمال ٢١/١٦.

<sup>(</sup>٥) إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين أبو إسحاق المكي مولى بني مخزوم مقرى، مكة، غاية النهاية ١٦٦٦ والجرح والتعديل ٢/ ١٨٠.

يعني ولو أُخذت من «قرأتُ» كان كلّما قُرىء قُرآناً، ولكنه اسم القرآن فكان يهمز قرأت ولا يهمز القرآن، كان يقول وإذا قرأتَ القرآن.

كتب إليّ أَبُو بَكْر عَبْد الغفّار بن مُحَمَّد الشّيروي، وأَخْبَرَني أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن عَبْد اللّه الله العامري، وأَبُو منصور بَرْغَش بن عَبْد اللّه عنه.

ح وَاَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِمِ النّسيبِ، وأَبُو الحسَنِ المالكي، قالا: حَدَّثَنَا [ و] (١) أَبُو منصور بن خَيْرُون، أَنْبَأَنَا - أَبُو بَكُرِ الخطيب (٢)، قالا: أَنْبَأَنَا أَبُو سعيد مُحَمَّد بن موسى بن الفضل الصيرفي - بنيسابور - حَدَّثَنَا أَبُو العباسِ مُحَمَّد بن يعقوبِ الأصم، أَنْبَأَنَا مُحَمَّد بن عَبْد اللّه بن عَبْد الحكم المصري، أَنْبَأْنَا الشَّافِعِي مُحَمَّد بن إِذْرِيْس، حَدَّثَنَا إِسْمَاعيل بن قسطنطين، قال : قرأت على شِبْل، وأخبر شبل أنه قرأ على عَبْد اللّه بن كثير، وأخبر عَبْد اللّه بن كثير أنه قرأ على مجاهد، وأخبر مجاهد أنه قرأ على ابن عبّاس، وأخبر ابن عبّاس أنه قرأ على أبيّ، وقال ابن عباس: وقرأ أبيّ على النبي عَيْقِ قال الشَّافِعِي: وقرأت على إسْمَاعيل بن قسطنطين وقال ابن عباس: وقرأ أبيّ على النبي عَيْقِ قال الشَّافِعِي: وقرأت على إسْمَاعيل بن قسطنطين وكان يقول: القرآن اسمّ وليس بمهموز، ولم يؤخذ من: «قرأت» ولو أُخذ من «قرأتُ» ولا يهمز القرآن، وإذا كلما قُرىء قرآنًا، ولكنه اسم للقرآن مثل التوراة والإنجيل يهمز «قرأتُ» ولا يهمز القرآن، وإذا قرأت القرآن يهمز: «قرأتُ» ولا يهمز القرآن.

آخُبَرَنا أَبُو القَاسم وأَبُو الحسَن أيضاً، قالا: حَدَّثَنَا [- و]<sup>(٣)</sup> أَبُو منصور، أَنْبَأَنَا أَبُو بكر الخطيب (٤)، أَنْبَأَنَا أَجْمَد بن عَبْد الله بن الخطيب الْبَانَا أَبُو بَكُر أَحْمَد بن عَلِي بن عَبْد الله الطبري، أَنْبَأَنَا أَحْمَد بن عَبْد الله بن الخَضِر المعدِّل، حَدَّثَنَا أَحْمَد بن إِبْرَاهيم الطائي الأقطع، حَدَّثَنَا أَحْمَد بن إِبْرَاهيم الطائي الأقطع، حَدَّثَنَا إِسْمَاعيل بن يَحْيَىٰ قال: سمعت الشَّافِعِي يقول: حفظت القرآن وأنا ابن سبع سنين، وحفظت المُوطَّأ وأنا ابن عشر سنين.

أَخْبَرَنا<sup>(٥)</sup> أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر الخطيب، أَنْبَأَنَا أَبُو الحسَن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن رِزْقَوية قال: سمعت أبا بكر أَحْمَد بن عَلي بن مُحَمَّد الفامي النيسابوري يقول:

<sup>(</sup>١) زيادة للإيضاح عن م وت ود، والسند معروف.

<sup>(</sup>٢) الخبر رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ٢/ ٦٢ وانظر تهذيب الكمال ٤٦/١٦ وسير أعلام النبلاء ١٣/١٠.

<sup>(</sup>٣) زيادة لازمة لتقويم السند عن م وت ود.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ٢/ ٦٢ ـ ٦٣ وتهذيب الكمال ٢١/٦٦ وسير أعلام النبلاء ١٣/١٠.

<sup>(</sup>٥) كتب فوقها بالأصل وم وت: ملحق.

سمعت غسان بن أَحْمَد يقول: سمعت الربيع يقول: سمعت الشَّافِعِي يقول: أردتُ مالك بن أنس وقد حفظت المُوطَّأ، فقدمت عليه، فقال لي: اطلب من يقرأ لك، فقلت له: إن أعجبك قراءتي، فقرأت عليه المُوطَّأ كله حفظاً (١).

أَخْبَرَنا أَبُو الأعزِ الأَزَجي، أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنْبَأَنَا أَبُو الحسَن بن مردك، أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّد بن أَبي حاتم (٢)، حَدَّثَنَا الربيع بن سُلَيْمَان قال: سمعت الشَّافِعي يقول:

قدمت على مالك وقد حفظت المُوطَّأ ظاهراً فقلت: إنِّي أريد أن أسمع المُوطَّأ منك، فقال: اطلب من يقرأ لك، قلت: لا عليك أَنْ تسمعَ قراءتي، فإنْ سَهُل عليك قرأت لنفسي قال: اطلب من يقرأ لك وكررت عليه، فقال: اقرأ، فلمّا سمع قراءتي قال: اقرأ، فقرأت عليه حتى فرغت منه.

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الجبَّار بن مُحَمَّد، وأَبُو المعالي مُحَمَّد بن إِسْمَاعيل، قالا: أَنْبَأْنَا أَبُو عَبْد الله، وقالا ـ: الحافظ أَبُو بَكْر البيهقي، أَنْبَأْنَا أَبُو عَبْد الله ـ وقال عَبْد الجبَّارِ: سمعت أبا عَبْد الله، وقالا ـ: الحافظ قال: سمعت أبا العبّاس مُحَمَّد بن يعقوب يقول: سمعت الربيع بن سُلَيْمَان يقول: قال الشَّافِعِي:

جئتُ مالكاً وقد حفظت المُوَطَّأ ظاهراً فقال لي: اطلب من يقرأ لك، فقلت: لا عليك أن تسمع قراءتي فإنْ خفّت عليك قرأتُ لنفسي.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم زَاهِر بن طَاهِر قال: قرىء على أَبِي عُثْمَان البَحيري، أَنْبَأْنَا أَبُو الحُسَيْن الخفَّاف، حَدَّثَني عَلي بن عَبْد الرَّحمن الحُسَيْن الخفَّاف، حَدَّثَني عَلي بن عَبْد الرَّحمن علاَّن (٣).

ح وَأَخْبَرَنا أَبُو المُظَفِّر بن القُشَيْري، أَنْبَأَنَا أَبُو عُثْمَان البَحيري قال: سمعت أَخْمَد بن مُحَمَّد بن أَخْمَد بن عُمَر يقول: سمعت عَلي بن عُبد الملك بن مُحَمَّد يقول: سمعت عَلي بن عَبْد الرَّحمن بن المغيرة علان المصري يقول: سمعت حَرْمَلة يقول: سمعت الشَّافِعِي يقول:)

<sup>(</sup>١) كتب بعدها بالأصل وت: إلى.

<sup>(</sup>٢) من طريقه روي في سير أعلام النبلاء ١٤/١٠ وتاريخ الإسلام (٢٠١ ـ ٢٠١) ص ٣١١ ومن طريق آخر في حلية الأولياء ٩/ ٦٩ وانظر المناقب للبيهقي ١/ ١٠١.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٤١/١٣.

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء ١٢/١٠ وتاريخ الإسلام (٢٠١ ـ ٢١٠) ص ٣٠٨ وانظر حلية الأولياء ٩٩٨.

أتيت مالك بن أنس وأنا ابن ثلاث عشرة سنة، وكان ابن عمّ لي والي المدينة فكلّم لي مالكاً، فأتيته لأقرأ عليه فقال: اطلب من يقرأ لك، فقلت: أنا أقرأ، فقال: اطلب من يقرأ لك، فقلت: أنا أقرأ، قال: فقرأتُ عليه، وكان ربما قال لي لشيء قد مرّ: أَعِدْ حديثَ كذا، فأعيده حفظاً فكأنه أعجبه، ثم سألته عن مسألةٍ فأجابني، ثم أخرى ـ زاد ابن القُشَيْري: ثم أخرى ـ وقالا: فقال: أنتَ تحبّ أن تكونَ قاضياً.

أَخْبَرَنَا أَبُو الأعزّ التركي، أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنْبَأَنَا عَلَي بن عَبْد العزيز، أَنْبَأَنَا ابن أَبي حاتم، أَخْبَرَني عَبْد الله بن أَحْمَد بن حنبل فيما كتب إليّ قال: قال أبي: قال الشَّافِعِي: أنا قرأت على مالك، وكان يعجبه قراءتي، قال أبي: لأنه كان فصيحاً.

قال: وأَنْبَأْنَا ابن أبي حاتم، حَدَّثَني أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن الحسن بن الجُنَيد رفيق أبي في الرحلة، قال: سمعت عمرو بن سواد السَّرَخْسي (١) يقول: سمعت الشَّافِعِي يقول: تمنّيت من الدنيا شيئين: العلم والرمي، فأمّا الرمي فإنّي أصيب من عشرة عشرة، والعلم مما ترون (٢).

أَخْبَرَنا أَبُو العزّ أَخْمَد بن عُبَيْد اللّه بن كادش ـ إذنا ومناولة ـ وقرأ علي إسناده، أَنْبَانَا مُحَمَّد بن الحُسَيْن، أَنْبَانَا المُعافى بن زكريا<sup>(٣)</sup>، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن أَخْمَد بن الصّلت الحِمّاني قال: سمعت أبا عُبيد يقول: رأيت الشّافِعي عند مُحَمَّد بن الحسن وقد دفع إليه خمسين ديناراً، وقد كان دفع إليه قبل هذا خمسين درهما وقال: إنْ اشتهيتَ العلم فالزم، ثم دفع إليه هذه الدنانير ولزمه الشّافِعي قال أَبُو عبيد: فسمعت الشّافِعي يقول: كتبت عن مُحَمَّد بن الحسن وقر بعير، وسمعته يقول لمُحَمَّد بن الحسن ـ وقد [دفع](٤) إليه الدنانير بعد الخمسين درهما وقال له: لا تحتشمُ (٥) فقال: ـ ما أنت عندي في موضع أحتشمك وجرى ذكر الشراب، فقال الشّافِعي: الحمد لله لو علمتُ أنّ الماء البارد

<sup>(</sup>١) رسمها وإعجامها مضطربان بالأصل، وم، ود، وت، وتقرأ: «السرحي» تصحيف والصواب ما أثبت، تقدم التعريف به.

<sup>(</sup>٢) تقدم الخبر فيما مضى، بأوسع من هذه الرواية.

 <sup>(</sup>٣) رواه المعافى بن زكريا في الجليس الصالح الكافي ٣/ ١٣١.

<sup>(</sup>٤) الزيادة للإيضاح عن م، وت، ود، والجليس الصالح.

<sup>(</sup>٥) أي لا تخجل.

يضرّ مروءتي في ديني لما شربت إلاّ الماء الحار، حتى ألقى الله، ولو كنت عندي ممن أحتشمك ما قبلتُ برّكَ.

أَخْبَرَنا أَبُو الأعزّ الأزجي، أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنْبَأَنَا أَبُو الحسَن بن مردك، أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّد بن أَبِي حاتم (١)، حَدَّثَنَا الربيع بن سُلَيْمَان قال: سمعت الشافعي يقول: حملت عن مُحَمَّد بن الحسَن حمل بختي ليس عليه إلاَّ سماعي.

قال: وأَنْبَأْنَا ابن أبي حاتم (٢)، حَدَّثَنَا أبي، حَدَّثَنَا أَخْمَد بن أبي شُرَيح (٣) قال: سمعت الشّافِعِي يقول: أنفقت على كتب مُحَمَّد بن الحسّن ستين ديناراً ثم تدبّرتها فوضعت إلى جنب كل مسألة حديثاً ـ يعني ـ ردّاً عليه (٤).

آخُبَرَنا أَبُو القاسم الخَضِر بن الحسن بن عَبْدَان، أَنْبَأَنَا عَلَي بن الحسن بن عَبْد السَّلام ابن أَبِي الحَزَور، أَنْبَأَنَا أَبُو الحسن بن السمسار، أَنْبَأَنَا أَبُو عَلَي الحسن بن مُحَمَّد بن دَرَسْتُوية، أَنْبَأَنَا أَبُو يَحْيَىٰ زكريا بن أَحْمَد البَلْخي القاضي، حَدَّثَنَا أَحْمَد بن مُحَمَّد ابن بنت الشَّافِعي، حَدَّثَني أَبِي وعمي ـ أو أحدهما ـ أن مُحَمَّد بن إِدْرِيس الشَّافِعي أقام في بطون العرب عشرين سنة يأخذ لغاتها وأخبارها وأشعارها.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِمِ العلوي، وأَبُو الحسَنِ الغسَّانِي، قالا: حَدَّثَنَا [ . و] أَبُو منصور بن عَبْد الملك، أَنْبَأَنَا . أَبْرَأَنَا أَبُو ( $^{(v)}$ ) مُحَمَّد عَبْد اللّه بن عَلِي بن عياض بن أبي عقيل القاضي بصور، أَنْبَأَنَا مُحَمَّد بن أَخْمَد بن [جميع الغساني بصيدا، قال: سمعت أبا بكر محمد بن أحمد بن أحمد بن أمّد بن العباس بن عُثْمَان بن شافع بن السائب الضرير بمكة يقول: قال أبي: سمعت عتى يقول: سمعت الشَّافِعِي يقول:

أقمت في بطون العرب عشرين سنة آخذ أشعارها، ولغاتها، وحفظت القرآن فما علمت

<sup>(</sup>١) من طريقه رواه الذهبي في سير أعلام النبلاء ١٤/١٠ وحلية الأولياء ٩/٧٨.

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء ١٠/١٥.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل وم وت ود، وفي سير الأعلام وتهذيب الكمال: أحمد بن أبي سريج، وورد في سير الأعلام في أسماء الذين حدثوا عن الشافعى: ابن أبي شريح الراذي.

 <sup>(</sup>٤) في سير أعلام النبلاء: ردّ عليه.
 (٥) زيادة لتقويم السند عن م، وت، ود.

<sup>(</sup>٦) الخبر في تاريخ بغداد ٢/ ٦٣ وسير أعلام النبلاء ١٠/ ١٢ ـ ١٣ وتهذيب الكمال ١٦/ ٤٦.

<sup>(</sup>v) كتبت فوق الكلام بين السطرين بالأصل.

 <sup>(</sup>٨) ما بين معكوفتين سقط من الأصل واستدرك للإيضاح عن م، وت، ود، وتاريخ بغداد.

أنه مرّ بي حرف إلاً وقد علمت المعنى فيه، والمراد ما خلا حرفين، قال أبي: حفظت أحدهما ونسيت الآخر، أحدهما ﴿دساها﴾(١).

أَخْبَرَنَا أَبُو المعالي مُحَمَّد بن إسماعيل، أَنْبَأنَا أَبُو بَكُر أَحْمَد بن الحُسَيْن (٢)، أَنْبَأنَا أَبُو عَبْد الله الحُسَيْن بن مُحَمَّد بن منجوية الدِّيْنَوَري - بالدامغان - حَدَّثَنَا الفضل بن الفضل الكندي، حَدَّثَنَا زكريا بن يَحْيَىٰ السّاجي، حَدَّثَنَا ابن بنت الشَّافِعِي قال: سمعت أبي يقول:

أقام الشَّافِعِي على العربية وأيام الناس عشرين سنة، فقلنا له في ذلك فقال: ما أردتُ بهذا إلاَّ الاستعانة على الفقه.

قال: وأَنْبَأَنَا أَبُو عَبْد اللّه الحافظ، أَنْبَأَنَا أَبُو الوليد حسّان بن مُحَمَّد الفقيه، حَدَّثَنَا إِبْرَاهيم ابن مَحْمُود، حَدَّثَني أَبُو سُلَيْمَان ـ يعني داود الأصبهاني ـ حَدَّثَني مصعب بن عَبْد اللّه الزَّبيري قال:

قرأ عليّ الشَّافِعِي أشعار هُذَيل حفظاً ثم قال لي: لا تخبر بهذا أهل الحديث فإنهم لا يحتملون هذا.

قال مصعب: وكان الشَّافِعِي يسمر مع أبي من أول الليل حتى الصَّبَاح ولا ينامان، قال: وكان الشَّافِعِي في ابتداء أمره يطلب الشعر وأيّام الناس والأدب ثم أخذ في الفقه بعد، قال: وكان سبب أخذه في الفقه أنه كان يوماً يسير على دابّة له وخلفه كاتب لأبي، فَتَمَثّل الشَّافِعِي بيت شعرٍ، فقرعه كاتب أبي بسوطه ثم قال له: مثلك [يذهب] (٢) بمروءته في مثل هذا؟ أين أنت عن الفقه؟ فهزه ذلك، فقصد لمجالسة الزَّنجي بن خالد مفتي مكة، ثم قدم علينا فلزم مالك بن أنس.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم زاهر بن طاهر، أَنْبَأْنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن الحسَن الخَبّازي<sup>(٤)</sup> المقرىء قال: سمعت الشيخ أبا علي السَّيُوري<sup>(٥)</sup> وهو الحُسَيْن بن عَلي بن مُحَمَّد السراج ـ يقول: سمعت مُحَمَّد بن يعقوب يقول: حَدَّثَنَا الربيع بن سُلَيْمَان عن الشَّافِعِي قال:

<sup>(</sup>١) من سورة الشمس من الآية ١٠ وتمامها ﴿وقد خاب من دساها﴾.

<sup>(</sup>٢) كتاب المناقب للبيهقي ٩٦/١. (٣) زيادة لازمة للإيضاح عن المختصر.

<sup>(</sup>٤) الخبازي بفتخ الخاء وتشديد الباء المفتوحة وبعد الألف زاي، هذه النسبة إلى الخبز، عمله أو بيعه (اللباب).

<sup>(</sup>٥) هذه النسبة إلى عمل السيور، وذكر السمعاني: أبو علي الحسين محمد بن علي بن إبراهيم السيوري من أهل نيسابور.

كنت في مجلس ببغداد فرأيت في المنام كأن علياً ـ رضي الله عنه ـ دخل عليّ، فنزع خاتمه من يده وجعله في يدي، فلما كان من غدٍ دعوتُ بجعد المُعَبّر فَعَبّرها وقال: إنْ صدقت رؤياك لم يبق من المشرق والمغرب موضع إلاّ ذُكرت فيه وعُمل بقولك فيه.

آخُبَرَنا أَبُو الحسَن عَلَي بن إِبْرَاهيم، وأَبُو الحسَن عَلَي بن أَخْمَد، قالا: حَدَّثَنَا [- و] (١) أَبُرَانا أَبُو الحسَن مُحَمَّد بن أَبُو منصور مُحَمَّد بن عَبْد الملك، أَنْبَأَنَا - أَبُو بَكُر الخطيب (٢) ، أَنْبَأَنَا أَبُو الحسَن مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن شاذي الهَمَذَاني (٣) ، حَدَّثَنَا أَبُو نصر منصور بن عَبْد الله الهَرَوي الصوفي بهَمَذَان - قال: سمعت أبا الحسن المَغَازلي يقول: سمعت الشَّافِعي يقول: سمعت الشَّافِعي يقول: رأيت عَليَّ بن أبي طالب في النوم فسلم عليّ وصافحني، وخلع خاتمه فجعله في يقول: رأيت عَليَّ بن أبي طالب في النوم فسلم عليّ وصافحتك لعليّ أمانٌ من العذاب، وأما خلع إصبعي وكان لي عمّ ففسرها لي، فقال لي: أمّا مصافحتك لعليّ أمانٌ من العذاب، وأما خلع خاتمه فجعله في إصبعك فسيبلغ اسمك ما بلغ اسم علي في الشرق والغرب، قال الخطيب (٤): وحَدَّثَنَي أَبُو القَاسِم الأزهري.

ح وَأَخْبَرَنا أَبُو الفتح الفقيه، أَنْبَأْنَا أَبُو البركات بن طاوس، أَنْبَأْنَا أَبُو القَاسم الأزهري.

أَنْبَانَا الحسَن بن الحُسَيْن أَبُو عَلَي الفقيه الهمداني (٥)، حَدَّثَني أَحْمَد بن عَبْد الرَّحمن بن الجارود الرِّقِي قال: سمعت الربيع بن سُلَيْمَان يقول: والله لقد فشا ذكر الشَّافِعِي في الناس [بالعلم](٦) كما فشا ذكر عَلي بن أبي طالب.

آخْبَرَنا أَبُو الأَعَزِّ قَرَاتكين بن الأَسْعَد، أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنْبَأَنَا عَلَي بن عَبْد العزيز، أَنْبَأْنَا ابن أَبي حاتم، حَدَّثَنَا أَحْمَد بن عُثْمَان النحوي الفَسَوي قال: سمعت أبا مُحَمَّد قريب الشَّافِعِي قال: سمعت إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد الشَّافِعِي يقول: حبس الشَّافِعِي مع قوم من الشيعة بسبب التشيّع، فوجه إليّ يوماً فقال: ادعُ لي فلاناً المعبّر، فدعوته فقال: رأيتُ البارحة كأتي مصلوب على قناةٍ مع عَلى بن أبي طالب، فقال له: إنْ صدقت رؤياك شُهرت،

<sup>(</sup>١) زيادة لازمة لتقويم السند عن م وت ود.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ٢/ ٦٠ وتهذيب الكمال ١٦/ ٤٤.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل وم وت ود، وتهذيب الكمال، وفي تاريخ بغداد: الهمداني.

<sup>(</sup>٤) رواه الخطيب في تاريخ بغداد ٢/ ٦٠ وعنه المزي في تهذيب الكمال ١٦/ ٤٤.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل وت وتاريخ بغداد، وفي م ود، وتهذيب الكمال: الهمذاني بالذال المعجمة.

<sup>(</sup>٦) سقطت من الأصل ود، واستدركت عن م وت، وتاريخ بغداد وتهذيب الكمال.

وذُكرتَ، وانتشر أمرك، قال: ثم إلى الرشيد معهم، فكلَّمه ببعض ما خلبه به فَخَلاَّ عنه.

اَخْبَوَنا(۱) أَبُو المُظَفِّر بن القُسَيْرِي، أَنْبَأنَا أَبُو بَكُر البيهةي، أَنْبَأنَا مُحَمَّد بن الحسَن بن موسى الصوفي قال: سمعت يعقوب بن أَخمَد بن يوسف الأَبْهَرِي يقول: سمعت أبا عَبْد الله الزُّبيري يقول: جاءني رجل من أهل البصرة، يقال له: أَبُو مُحَمَّد القُرشي من أهل الستر والصلاح، فقال لي: يا أبا عبد الله أخبرك رؤيا تسرّ به؟ فقلت (۲): هات، فقال لي: رأيت النبي في النوم وعنده أَبُو بَكُر، وعُمَر، وعُنْمَان، وعلى ـ رضي الله عنهم ـ إذْ جاءه أربعة نفر فقربهم فتعجّبت من تقريبه لهم، فسألت مَنْ بحضرته عن النفر فقال لي: هذا مالك، وأخمَد، وإسْحَاق، والشافعي، فرأيت كأنَّ النبي في أخذ بيد إسْحَاق فأجلسه بجنب عُمْمان، وأخذ بيد إسْحَاق فأجلسه بجنب عُنْمَان، وأخذ بيد الشَّافِعِي فأجلسه بجنب عَلَي، قال أَبُو عَبْد الله الزُّبيري: فسألت بعض العلماء وأخذ بيد الشَّافِعِي فأجلسه بجنب عَلي، قال أَبُو عَبْد الله الزُّبيري: فسألت بعض العلماء بالتعبير عن ذلك فقال لي: أجلس مالك بجنب أَبي بكر، كأن منزلة مالك في العلماء كمنزلة أَبي بكر في الصحابة، لقي عُثْمَان الفتن أبي بكر في الصحابة، لقي عُثْمَان الفتن القرآن إلاَّ بحق، ومنزلة إسْحَاق في العلماء كمنزلة عُثْمَان في الصحابة، لقي عُثْمَان الفتن والمحن، كذلك لقي إسْحَاق في بلده من أهل الإرجاء بما فارق به بلده، ومنزلة الشَّافِعِي في العلماء كمنزلة علي في الصحابة، فإنّه كان أعلمهم وأفضلهم وأقضاهم، وقد قال النبي في العلماء كمنزلة علي في الصحابة، فإنّه كان أعلمهم وأفضلهم وأقضاهم، وقد قال النبي الشقاء الفقاء والقضاء.

أَخْبَرَنَا أَبُو الأعزّ الأزَجي، أَنْبَانَا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنْبَأَنَا عَلَي بن عَبْد العزيز بن مردك، أَنْبَأَنَا عَبْد الرَّحمن بن أبي حاتم، حَدَّثَني هارون بن سعيد الأَيْلي<sup>(١)</sup> قال: قال لنا الشَّافِعِي: أخذت اللَّبانَ<sup>(٥)</sup> سنة للحفظ، فأعقبني صبَّ الدم سنة.

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر الخطيب، أَخْبَرَني عَلي بن أَحْمَد الرَّزاز، حَدَّثَنَا عَلي بن مُحَمَّد بن سعيد المَوْصلي، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْد اللَّه أحمد (٦) بن إِبْرَاهيم

<sup>(</sup>١) كتب فوقها بالأصل وم وت: ملحق. (٢) غير مقروءة بالأصل، والعثبت عن م وت ود.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: آخذاً.

<sup>(</sup>٤) من طريقه رواه الذهبي في سير أعلام النبلاء ١٥/١٠.

<sup>(</sup>٥) اللبان: نبات، يسمى الكندر، وهو من الفصيلة البخورية يفرز صمغاً.

<sup>(</sup>٦) غير مقروءة بالأصل والمثبت عن م، وت، ود.

الطائي، حَدَّثَنَا عُبَيْد اللّه بن عُمَر القواريري، حَدَّثَنَا عَبْد الرَّحمن بن مهدي قال: سمعت مالكاً يقول: ما يأتيني قُرشي أفهم من هذا الفتى ـ يعني ـ الشَّافِعِي.

آخْبَرَنَا أَبُو القَاسَمِ النسيب، وأَبُو الحسَن بن قُبِيس، قالا: حَدَّثَنَا [. و] (١) أَبُو مَنْصُور بن خَيْرُون، أَنْبَأَنَا - أَبُو بَكُر الخطيب، أَنْبَأَنَا أَبُو نعيم الحافظ، حَدَّثَنَا عَبْد الله بن مُحَمَّد بن جَعْفَر ابن حيَّان، حَدَّثَنَا عَبْد الرَّ حمن بن ابن حيًان، حَدَّثَنَا عَبْد الرَّ حمن بن العباس (٢) يقول: قيل لعَبْد الرَّ حمن بن مهدي: إن الشَّافِعِي لا يورث المرتد، قال: فقال عَبْد الرَّ حمن: إنّ الشَّافِعِي شاب معهم، لأن النبي عَلَيْ قال: «لا يتوارث أهل ملتين» [١٠٨٩٥].

أَخْبَرَنا أَبُو الفتح الفقيه، أَنْبَأَنَا أَبُو البركات بن طاوس، أَنْبَأَنَا أَبُو القَاسم الأزهري، أَنْبَأَنَا أَبُو القاسم الأزهري، أَنْبَأَنَا أَبُو علي بن حمكان، حَدَّثني الزبير بن عَبْد الواحد قال: سمعت جَعْفَر بن عَلي بن مليح الهَمْدَاني بصور يقول: سمعت هلال بن العلاء يقول: الشَّافِعِي أصحاب الحديث عيال عليه، فتح لهم الأقفال.

آخْبَرَنَا أَبُو بَكُر عَبْد الجبَّار بن مُحَمَّد بن أَبِي صالح<sup>(٣)</sup>، وأَبُو سعد عَبْد الله بن أسعد بن أَخْمَد بن مُحَمَّد بن الله بن (٥) مُحَمَّد الصرّام، أَنْبَأْنَا القاضي أَبُو عُمَر مُحَمَّد بن الحُسَيْن البسطامي، أَنْبَأْنَا أَحْمَد بن عَبْد الرَّحمن بن الجارود ابن هارون الرقي، أَنْبَأْنَا عَلَي بن عَبْد العزيز بن يَحْيَىٰ قال: سمعت أبا عبيد القاسم بن سَلام يقول: ما رأيتُ قطّ رجلاً أعقل، ولا أورع، ولا أفصح من الشَّافِعِي.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم عَلَي بن إِبْرَاهِيم، وأَبُو الحسَن بن قبيس، قالا: حَدَّثَنَا [- و]<sup>(٦)</sup> أَبُو منصور مُحَمَّد بن عَبْد الملك قال: أَنْبَأَنَا - أَحْمَد بن عَلي (٧)، أَنْبَأَنَا أَبُو نعيم الحافظ، حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) زيادة لتقويم السند عن م، وت، ود.

 <sup>(</sup>٢) الخبر الذي في تاريخ بغداد ٢/ ٢٥ بهذا السند، وتمامه من هنا: قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي - وذكر
 الشافعي فقال ـ كان شاباً مفهماً.

وبهذه الرواية روي عن أبي بكر الخطيب في تهذيب الكمال ١٦/١٦.

ولم أجد الحديث بهذا السند، وبهذه الرواية في تاريخ بغداد، وفيه من طرق أخرى ٥/ ٢٩٠ و٨/ ٤٠٧ و٩/ ٣٠.

<sup>(</sup>٣) قارن مع مشيخة ابن عساكر ١٠١/ ب. (٤) قارن مع مشيخة ابن عساكر ٩٠/ أ.

<sup>(</sup>٥) من قوله: وأبو سعد... إلى هنا سقط من م.

<sup>(</sup>٦) زيادة لازمة عن م وت ود.

<sup>(</sup>٧) تاريخ بغداد ٢/ ٦٧ وتهذيب الكمال ١٦/ ٥٠ وسير الأعلام ١٠/١٥.

أَحْمَد بن بُنْدَار بنَ إسحاق<sup>(۱)</sup> الفقيه، حَدَّثَنَا أَحْمَد بن روح البغدادي، عَن أَحْمَد بن العبّاس قال: سمعت عَلي بن عُثْمَان، وجَعْفَر الورَّاق يقولان: سمعنا أبا عبيد يقول: ما رأيت رجلاً أعقل من الشَّافِعِي.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الجبَّار بن مُحَمَّد، وأَبُو المعالي مُحَمَّد بن إسْمَاعيل، قالا: أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْد الرَّحمن السلمي، أَخْبَرَني الحسَن بن رشيق ـ إجازة ـ أَبُو بَكْر أَحْمَد بن الحسَن ، أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْد الرَّحمن السلمي، أَخْبَرَني الحسَن بن رشيق ـ إجازة ـ قال: ذكر زكريا بن يَحْيَىٰ عن علي بن عُنْمَان قال: سمعت أبا عبيد القاسم بن سَلام يقول: ما رأيت رجلاً ـ زاد أَبُو المعالي: قط، وقالا: ـ أعقل من الشَّافِعي.

أَخْبَرَنا أَبُو الحسَن عَلَي بن الحسَن بن الحُسَيْن ـ قراءة ـ عن أَبِي عَبْد اللّه القُضَاعي قال: قرأت على أَبِي عَبْد اللّه بن شاكر، حَدَّثَنَا الحسَن بن رشيق، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن سفيان بن سعيد قال: قال لنا يونس بن عبد الأعلى: ما رأيت أحداً أعقل من الشَّافِعِي لو جمعت أمة فجعلت في عقل الشَّافِعِي لوسعهم عقله (٢).

قال: وقال لنا يونس: ناظرت الشَّافِعِي يوماً في مسألة، ثم افترقنا ولقيني فأخذ بيدي ثم قال لي: يا أبا موسى لا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟!

أَخْبَرَنا أَبُو القاسم بن عبدان، أَنْبَأْنَا عَلَي بن الحسن بن عَبْد السَّلام بن أَبِي الحَزَوّر، أَنْبَأْنَا أَبُو عَلَي الحسَن بن مُحَمَّد بن القاسم بن دَرَسْتوية.

ح وَأَخْبَرَنا أَبُو القَاسم الخَضِر بن عَلي بن أبي هشام، أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الله بن الحسن بن أبي فجّة، أَنْبَأَنَا أَبُو الحسن عَبْد الرَّحمن بن مُحَمَّد بن ياسر، أَنْبَأَنَا أَبُو موسى هارون ابن مُحَمَّد المَوْصلي، قالا: حَدَّثَنَا أَبُو (٣) يَخْيَىٰ زكريا بن أَحْمَد، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَر الترمذي، ابن مُحَمَّد المَوْصلي، قالا: حَدَّثَنَا أَبُو (٣) يَخْيَىٰ زكريا بن أَحْمَد، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَر الترمذي، حَدَّثَني أَبُو الفضل الوَاشْجِرْدي (١) قال: سمعت أبا عَبْد الله الصغاني (٥) قال: سألت يَخْيَىٰ بن أَحْمُ عن أبي عبيد القاسم بن سَلام و الشَّافِعِي أيهما أعلم عندك؟ فقال: أَبُو عبيد كان يأتينا ههنا كثيراً وكان رجلاً إذا ساعدته الكتب كان حسن التصنيف من الكتب، ويرتبها بحسن

<sup>(</sup>١) بالأصل: بندار، والمثبت عن م وت ود، وتاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء ١٠/١٥ وتاريخ الإسلام (حوادث سنة ٢٠١ ـ ٢١٠) ص ٣١٣ والبداية والنهاية ١٠/ ٢٥٣.

<sup>(</sup>٣) لفظة «أبو» استدركت على هامش م.

 <sup>(</sup>٤) إعجامها مضطرب بالأصل وم وت ود، والصواب ما أثبت وهذه النسبة بفتح الواو وسكون الشين المعجمة وكسر
 الجيم وسكون الراء هذه النسبة إلى واشجرد، وهي وراء نهر جيحون (الأنساب).

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل، وفي م وت ود: الصاغاني.

ألفاظه لاقتداره على العربية، وأما الشّافِعي فقد كنا عند مُحَمَّد بن الحسَن كثيراً في المناظرة فكان رجلا قُرشي العقل والفهم والذهن، صافي العقل والفهم والدماغ، سريع الإصابة - أو كلمة نحوها - ولو كان أكثر سماعاً للحديث لاستغنى أمة مُحَمَّد على به عن غيره من الفقهاء (١).

آخُبَرَنا أَبُو بَكُر عَبْد الجبَّار بن مُحَمَّد، وأَبُو سعد عَبْد الله بن أسعد قالا: أَنْبَأَنَا مُحَمَّد ابن عبيد الله (٢) الصّرَّام، أَنْبَأَنَا مُحَمَّد بن الحُسَيْن البسطامي، أَنْبَأَنَا أَحْمَد بن عَبْد الرَّحمن قال: سمعت الربيع يقول: لو وُزن عقل الشَّافِعي بنصف عقل أهل الأرض لرجح بهم، ولو كان في بني إسرائيل احتاجوا إليه.

آخُبَرَنَا أَبُو العزّ أَخْمَد بن عُبَيْد اللّه \_ إذنا ومناولة وقرأ عليّ إسناده \_ أَنْبَأَنَا مُحَمَّد بن مَخْلَد بن حفص العطّار، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن مَخْلَد بن حفص العطّار، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن الحسن بن مُحَمَّد بن ميمون، حَدَّثَنَا وزيرة بن مُحَمَّد ـ بمصر ـ حَدَّثَنَا مَعْمَر بن شبيب قال: سمعت المأمون يقول: قد امتحنتُ مُحَمَّد بن إِذْرِيْس (أ) في كل شيء فوجدته به كاملا (ه)، وقد بقيتْ خصلة وهو أن أسقيه من النبيذ ما يغلبُ على الرجل الجيّد الشراب، قال: فحدًثني ثابت الخادم وقد دعا به فأعطاه رطلاً فقال: اشرب يا مُحَمَّد، فقال: يا أمير المؤمنين ما شربته قط، قال: عزمت [عليك] (١) لتشربنَّ، فشربه (٧) ثم والى عليه بالأرطال حتى سقاه عشرين رطلاً، فما تغيّر ولا زال عن حجة.

قال القاضي<sup>(^)</sup>: وهذا ممن لم يعتد شربه، ولم يأنس به مزاجه وطباعه أبلغ في الأعجوبة وأدلّ على اعتدال التركيب وقوة الطبيعة<sup>(٩)</sup> ووثاقة البنية، والله أعلم بصحة هذه الحكاية وثبوتها من جهة الرواية.

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ١٠/١٧.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: عبد الله، تصحيف، والتصويب عن م، وت، ود.

<sup>(</sup>٣) الخبر رواه المعافى بن زكريا الجريري في كتابه الجليس الصالح ٣/ ١٣١.

<sup>(</sup>٤) صحف اسمه في الجليس الصالح إلى: محمد بن العباس.

<sup>(</sup>٥) إلى هنا فقط في سير أعلام النبلاء ١٧/١٠. (٦) زيادة عن الجلبس الصالح.

<sup>(</sup>٧) بالأصل: فشربته، والمثبت عن م، وت، ود، والجليس الصالح.

<sup>(</sup>A) يعنى المعافى بن زكريا الجريري، راوي الخبر.

<sup>(</sup>٩) كذا بالأصل وم وت ود، وفي الجليس الصالح: الطبع.

أَخْبَرَنا أَبُو الفتح نصر الله بن مُحَمَّد، أَنْبَأْنَا أَبُو البركات المقرىء، أَنْبَأْنَا أَبُو القاسم الأزهري، أَنْبَأْنَا أَبُو عَلَي بن حمكان، حَدَّثني أَبُو أَحْمَد عَبْد الله(١) بن أَحْمَد بن إسْمَاعيل العطَّار الجَرْبَاذقاني ـ بها(٢) ـ حَدَّثَنَا إِبْرَاهيم بن متُّوية الإمام الأصبهاني قال: سمعت المُزنى أبا إِبْرَاهِيم يقول: قال لي الشَّافِعِي: حضرت مالك بن أنس وأنا أسمع منه الحديث ولي دون الأربع عشرة سنة (٣)، فجاءه رجل، فوقف عليه ثم قال له: إنّي رجل أبيع القَماري فبعت قُمْرِياً (٤) على هذه، فرده إليّ فقال: ما له صوت، فحلفتُ بالطلاق أنه لا يسكت، فقال: أوسكتَ؟ قلت: نعم، قال: أنت حانث، قال الشَّافِعِي: فتبعته، فقلت له: يا رجل كيف حلفت؟ قال: حلفتُ بما سمعت، قال: فقلت له: صياحه أكثر أم سكوته؟ فقال: صياحه، فقلت: مرَّ، فإن امرأتك لك حلال، قال: فماذا أصنع وقد أفتاني مالك بما أفتى، فقال: عُد إليه فقل له: إن في مجلسك مَنْ أفتاني بأن امرأتي هي لي حلال وأومىء إليّ ودعني وإيّاه، فرجع ورجعتُ وجلستُ فيما بين الناس، فقال له: إنِّي رأيت أن تنظر في يميني، قال: أليس قد أفتيناك بأنك حانث؟ فقال: في مجلسك مَنْ أفتاني بأنّ امرأتي هي لي حلال، قال: أفي مجلسي؟ قال: نعم، قال: وَمَنْ هو؟ فأومأ إلى، فقال لي مالك: أنت أفتيته بذلك؟ قلت: نعم، قال: ولماذا أفتيته بذلك؟ فقلت له: سمعتك تروي عن نافع عن ابن عمر أن رَسُول الله عَلِيْهُ قال لفاطمة بنت قيس<sup>(٥)</sup>: «إذا حللتِ فآذنيني»، فلمّا حَلَّتْ قالت له: قد خطبني معاوية وأَبُو جهم، فقال: «أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أَبُو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه» وعلم رَسُول الله ﷺ أنّ أبا جهم يضع عصاه عن عاتقه ويتصرف في أموره، فإنّما نسب إلى ضرب النساء، فذكر أنه لا يضع عصاه عن عاتقه، وحمله على الأغلب من أمره، وإنّي سألته وقلت: سكوته أكثر أم صياحه؟ فقال: صياحه، فأفتيته بذلك، قال: فتبسم مالك وقال: القول قولك، ثم ناظرني عَبْد الملك فضرب بيده بين منكبيه فقال: افتِ فقد آن لك أن تفتي.

<sup>(</sup>١) في معجم البلدان (جرباذفان) والأنساب (الجرباذقاني): عبيد الله.

<sup>(</sup>٢) يعني بجرباذقان: بالفتح، بلدة قريبة من همذان، بينها وبين الكرج وأصبهان.

<sup>(</sup>٣) بالأصل وم وت ود: الأربعة عشر سنة.

<sup>(</sup>٤) القمري، واحد القماري، وهو طائر يشبه الحمام.

<sup>(</sup>ه) وكانت فاطمة بنت قيس قد طلّقها زوجها أبو عمرو بن حفص البتة وهو غائب ـ طلقها ثلاثاً ـ فجاءت تعرض أمرها على رسول الله ﷺ .

راجع الحديث في صحيح مسلم (١٨) كتاب الطلاق رقم ١٤٨٠.

اَخْبَرَنَا أَبُو بكر عَبْد الجبَّار بن مُحَمَّد، وأَبُو سعد عَبْد الله بن أسعد قالا: أَنْبَأْنَا أَبُو الفضل الصَّرَّام، أَنْبَأَنَا أَبُو عمر البسطامي (۱) ، أَنْبَأَنَا أَحْمَد بن عَبْد الرَّحمن الرقِّي قال: سمعت يونس يقول: سمعت سفيان بن عيينة يقول للشافعي (۲): يا أَبَا عَبْد الله ما معنى قول النبي ونس يقول: «اقرّوا الطيرَ في مكانها» (۱۰۸۹۱ قال: فقال له: يا أبا مُحَمَّد، كان الرجل من العرب إذا أراد سفراً أخذ معه طيراً، فإن أخذ الطير ذات اليمين مضى في سفره، وإن أخذ ذات الشمال رجع. وكان ابن عيينة قبل أن سمع من الشّافِعي إذا سُئل أجاب على صيد الليل، قال: فرجع سفيان إلى تأويل الشافعي.

أَخْبَرَنا أَبُو الأَعَز قَرَاتكين بن الأَسْعَد، أَنْبَأْنَا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنْبَأْنَا أَبُو الحسن بن مردك، أَنْبَأْنَا أَبُو مُحَمَّد بن أَبِي حاتم<sup>(٤)</sup>، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن رَوْح، عَن إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد الشَّافِعِي قال:

كنا في مجلس ابن عيينة والشافعي حاضرً، فحدَّث ابن عيينة عن الزهري عن عَلي بن الحُسَيْن أن النبي عَلَيْ مرّ به رجل في بعض الليل وهو مع امرأته صفية فقال: «تعال فهذه امرأتي صفية» فقال: سبحان الله يا رَسُول الله، قال: «إنّ الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم» فقال ابن عيينة للشافعي: ما فقه هذا الحديث يا أبا عَبْد الله؟ قال: إن كان القوم اتهموا النبي كانوا بتهمتهم إياه كفاراً، لكن النبي عَلَيْ أدّب (٥) مَنْ بعده، فقال: إذا كنتم هكذا، فافعلوا هكذا، حتى لا يُظَنّ بكم ظنّ السوء، لا أن النبي عَلَيْ يُتَهم، وهو أمين الله في أرضه، فقال ابن عيينة: جزاك الله خيراً يا أبا عَبْد الله، ما يجيئنا منك إلاً كل ما نحبة.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر الخطيب، أَنْبَأَنَا أَبُو نُعَيم الحافظ بأصبهان ـ حَدَّثَنَا عمرو بن عُثْمَان المكي، بأصبهان ـ حَدَّثَنَا عمرو بن عُثْمَان المكي، حَدَّثَني أَخْمَد بن مُحَمَّد بن بنت الشَّافِعِي قال (٦): سمعت أبي وعمّي يقولان: كان سفيان بن

<sup>(</sup>١) هو محمد بن الحسين بن محمد بن الهيثم، أبو عمر، ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٧/ ٣٢٠.

<sup>(</sup>٢) الحديث في حلية الأولياء ٩٤/٩ و٩٥.

<sup>(</sup>٣) في الحلية ٩/ ٩٤ في رواية: وكناتها.وفي الحلية ٩/ ٩٥ في رواية أخرى: مكناتها.

<sup>(</sup>٤) الحديث في حلية الأولياء ٩ / ٩٢ من طريقه. (٥) صحفت في الحلية إلى: أذن.

٦) من طريقه روى الخبر في سير أعلام النبلاء ١٠/١٠ والمناقب للبيهقي ٢/٠٤٠.

عيينة إذا جاءه شيء من التفسير والفتيا يُسأل عنها، التفتَ إلى الشَّافِعِي فيقول: سَلُوا هذا.

أَخْبَرَنا (١) أَبُو المعالي مُحَمَّد بن إسْمَاعيل، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُر البيهقي، أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْد الرَّحمن مُحَمَّد بن الحُسَيْن بن سعيد الرَّحمن مُحَمَّد بن الحُسَيْن بن سعيد الرَّعفراني، حَدَّثَنَا زكريا بن يَحْيَىٰ السّاجي، حَدَّثَني ابن بنت الشَّافِعي قال: سمعت أبي وعمّي يقولان: كنا عند ابن عينة وكان إذا جاءه شيء من التفسير والفتيا سُئل عنها التفتَ إلى الشَّافِعي فقال: سلوا هذا.

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الجبَّار بن مُحَمَّد الفقيه، وأَبُو المعالي مُحَمَّد بن إسْمَاعيل، قالا: أَنْبَانَا أَبُو بَكْر البيهقي، حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الله بن يوسف الأصبهاني.

ح وأَخْبَرَنا أَبُو طالب عَلي بن عَبْد الرَّحمن، أَنْبَأَنَا أَبُو الحسَن الخِلَعي، أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّد ابن النحاس، قالا: أَنْبَأَنَا أَبُو سعيد بن زياد، حَدَّثَنَا تميم بن عَبْد اللّه أَبُو مُحَمَّد قال<sup>(۲)</sup>: سمعت سُويد بن سعيد يقول: كنا عند سفيان بن عيينة بمكة، فجاء الشَّافِعي فسلّم وجلس، فروى ابن عيينة حديثاً رقيقاً<sup>(۳)</sup> فغشي على الشَّافِعي فقيل: يا مُحَمَّد مات مُحَمَّد بن إِدْرِيس، فقال ابن عيينة: إنْ كان مات مُحَمَّد بن إِدْرِيْس فقد مات أفضل أهل زمانه.

أَخْبَرَنا أَبُو الحسَن عَلَي بن المُسَلِّم الفقيه، أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْد اللَّه الحسَن بن أَخْمَد بن عَبْد الواحد بن أبي الحديد الخطيب، أَنْبَأَنَا أَبُو الفرج مُحَمَّد بن أَخْمَد العَنْبَري المعروف بابن الفَاثوري، حَدَّثَنَا القاضي أَبُو بَكُر يوسف بن القاسم المَيَانَجي قال: سمعت عَبْد الله بن مُحَمَّد القاضي القزويني بمصر، ويوسف بن عَبْد الأحد جميعاً قالا: حَدَّثَنَا الربيع بن سُلَيْمَان القاضي القزويني بمصر، ويوسف بن عَبْد الأحد جميعاً قالا: حَدَّثَنَا الربيع بن سُلَيْمَان قال القاضي الحُمَيدي يقول: سمعت (٥) مسلم بن خالد الزَّنجي يقول للشافعي مُحَمَّد بن إذرينس رحمه الله: أفتِ أبا عَبْد الله، فقد آن لك أن تفتي، وهو ابن ست عشرة سنة (١).

<sup>(</sup>١) الخبر التالي سقط من م، وهو في د، وت.

<sup>(</sup>٢) من طريقه روي الخبر في سير أعلام النبلاء ١٠/١٠ ـ ١٨ وحلية الأولياء ٩/ ٩٥.

<sup>(</sup>٣) بدون إعجام بالأصل، والمثبت عن م وت ود. والمصدرين السابقين.

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء ١٠/١٥ وحلية الأولياء ٣٩/٩.

<sup>(</sup>٥) عقب الذهبي في سير أعلام النبلاء على سماع الحميدي من الزنجي بقوله: «فإن الحميدي يصغر عن السماع من مسلم» والأشبه عن الحميدي قال قال الزنجي، قاله الذهبي.

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصل وم وت ود.

أَخْبَرَنا (١) أَبُو مُحَمَّد عَبْد الجَبَّار بن مُحَمَّد، أَنْبَأْنَا أَخْمَد بن الحُسَيْن، أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْد الله الشَّافِعِي، الحافظ، أَخْبَرَني أَبُو حميد أَخْمَد بن إِبْرَاهيم الحنظلي - بالطبران - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْد الله الشَّافِعِي، حَدَّثَنَا الربيع بن سُلَيْمَان، حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر الحميدي قال: سمعت مسلم بن خالد يقول للشافعي: أفتِ يا أبا عَبْد الله، فقد آن لك أن تفتي، قال: وكان ابن خمس (٢) عشرة سنة (٣).

آخُبَرَنا أَبُو المعالي مُحَمَّد بن إسْمَاعيل، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُر البيهقي، أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْد الرَّحمن السُّلمي قال: سمعت أبا إِسْحَاق إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ يقول: سمعت أبا نُعيم الفقيه يقول: سمعت الربيع بن سُلَيْمَان يقول: سمعت الحُمَيدي يقول: سعت مسلم بن خالد يقول للشافعي: قد والله آن لك أن تفتي، وهو ابن خمس عشرة سنة.

أَخْبَرَنَا أَبُو الأَعَزِ قَرَاتكين بن الأَسْعَد، أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنْبَأَنَا عَلَي بن عَبْد العزيز، أَنْبَأَنَا عَبْد الرَّحمن بن أبي حاتم، حَدَّثَنَا الربيع بن سُلَيْمَان المُرَادي قال: سمعت الحُمَيدي يقول: سمعت الزَّنجي بن خالد ـ يعني ـ مسلم بن خالد الزَّنجي يقول للشافعي: أفتِ يا أبا عَبْد الله، فقد ـ والله ـ آن لك أن تفتي، وهو ابن خمس عشرة سنة.

آخُبَرَنا أَبُو القَاسم بن أَبِي الجن، وأَبُو الحسَن الغسّاني، قالا: حَدَّثَنَا [. و](٤) أَبُو منصور العطّار، أَنْبَأْنَا أَحْمَد بن عَلي بن ثابت الخطيب(٥)، حَدَّثَنَي الحسَن بن أَبِي طالب، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن العبّاس الخَزّاز، حَدَّثَنا مُحَمَّد بن مُحَمَّد الباغندي، حَدَّثَني الربيع بن سُلَيْمَان، حَدَّثَنَا الحُمَيدي عَبْد الله بن الزبير قال: سمعت مسلم بن خالد الزّنجي ـ ومرّ على الشَّافِعي وهو يفتي وهو ابن خمس عشرة سنة ـ فقال: يا أبا عَبْد الله أفتِ، فقد آن لك أن تفتي.

قال الخطيب: هكذا ذُكر في هذه الحكاية أنه سمع مسلم بن خالد ومرّ على الشَّافِعِي وهو ابن خمس عشرة سنة يفتي ـ فقال له: أفتِ وليس ذلك بمستقيم لأن الحُمَيدي كان يصغر عن إدراك الشَّافِعِي وله تلك السن.

[قال الخطيب](٦) والصواب ما أخبرنا عَلي بن المُحَسِّن، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن إِسْحَاق

<sup>(</sup>١) كتب فوقها بالأصل وم وت: ملحق.

 <sup>(</sup>٢) هذه رواية سير الأعلام والحلية.
 (٣) كتب بعدها بالأصل وم وت: إلى.

<sup>(</sup>٤) زيادة لتقويم السند عن م وت ود.

الخبر رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ٢/ ٦٤ وعنه في تهذيب الكمال ٢١/٧٦.

<sup>(</sup>٦) زيادة منا للإيضاح.

الصفّار، حَدَّثَنَا عَبْد اللّه بن مُحَمَّد بن جَعْفَر القزويني قال: سمعت الربيع بن سُلَيْمَان يقول: سمعت عَبْد اللّه بن الزُّبَير الحُمَيدي يقول: قال مسلم بن خالد الزّنجي للشافعي: يا أبا عَبْد اللّه أفتِ الناس، آن لك ـ والله ـ أن تفتي، وهو ابن دون عشرين سنة.

[قال ابن عساكر: ]<sup>(١)</sup> لم يضبط القزويني مبلغ سنّه.

حَدَّثَنَا أَبُو الحسن السُّلمي ـ إملاء ـ أَنْبَأْنَا أَبُو نصر (٢) بن طلاّب، أَنْبَأْنَا أَبُو بَكُر بن أَبي الحديد، أَنْبَأْنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن بشر الزَّنْبري قال: سمعت الربيع ـ يعني ـ ابن سُلَيْمَان يقول: أَخْبَرَني الحُمَيدي قال: قال الزِّنجي بن خالد للشافعي: يا أبا عَبْد الله أفتِ فقد آن لك والله أن تفتي، وهو ابن خمس عشرة سنة (٣).

وقد رويت هذه الحكاية عن غير الحُمَيدي عن مُسْلِم.

أَخْبَرَناها أَبُو الفتح نصر الله بن مُحَمَّد، أَنْبَأَنَا أَبُو البركات المقرى، أَنْبَأَنَا أَبُو القاسم الأزهري، أَنْبَأَنَا الحسن بن الحسن بن حمكان، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن عمرو بن يعقوب الأصبهاني القاضي بهَمَذان، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن سُلَيْمَان الباغندي، حَدَّثَنَا داود بن عمرو الضبي قال: سمعت مسلم بن خالد الزَّنجي يقول للشافعي وهو من أبناء ثمانِ (٤) عشرة سنة: يا أبا عَبْد الله أفت، فقد آن لك أن تفتى.

أَخْبَرَنَا أَبُو الأَعَزِّ قَرَاتكين بن الأَسْعَد، أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنْبَأَنَا أَبُو الحسن بن مردك، أَنْبَأَنَا عَبْد الرَّحمن بن محمد، أَخْبَرَني أَبُو مُحَمَّد بن ابنة الشَّافِعِي فيما كتب إلي قال: سمعت أبا الوليد ـ يعني ـ الجارود أو عمّي أو أبي كلّهم عن مسلم بن خالد أنه قال لمُحَمَّد بن إِذْرِيْس الشَّافِعِي وهو ابن ثمان عشرة: أفتِ يا أبا عَبْد اللّه، فقد آن لك أن تفتي.

أَخْبَرَنا أَبُو بكر عَبْد الجبَّار بن مُحَمَّد بن أبي صالح، وأَبُو سعد عَبْد الله بن أسعد الصوفي، قالا: أَنْبَأْنَا مُحَمَّد بن عُبَيْد الله بن مُحَمَّد، أَنْبَأْنَا أَبُو عُمَر مُحَمَّد بن الحُسَيْن البسطامي، أَنْبَأْنَا أَحْمَد بن عَبْد الرَّحمن بن الجارود قال: سمعت الربيع يقول: كان الشَّافِعي يفتي وهو ابن خمس عشرة سنة، وكان يحيي الليل إلى أن مات (٥).

<sup>(</sup>١) زيادة منا للإيضاح.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: منصور، تصحيف، والتصويب عن م، ود، وت والسند معروف.

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء ١٦/١٠.

<sup>(</sup>٤) بالأصل: ثمانية عشر. وفي م، ود، وت: ثمانية عشرة.

<sup>(</sup>٥) تهذيب الكمال ٢٦/٧٦.

رواها الخطيب<sup>(۱)</sup> عن القاضي أبي الطيّب<sup>(۲)</sup> [عن]<sup>(۳)</sup> عَلي بن إِبْرَاهيم البيضاوي عن ابن الجارود.

آخُبَرَنا أَبُو عَلَي المقرى، في كتابه، أَنْبَأنَا أَبُو نُعَيم الحافظ<sup>(٤)</sup> قال: سمعت سُلَيْمَان بن أَخمَد يقول: كان الحلقة في الفتيا بمكة في المسجد الحرام لابن عباس، وبعد ابن عبّاس لعطاء بن أبي رباح، وبعد عطاء لعبّد الملك بن عبد العزيز بن جُرَيج، وبعد ابن جُرَيج لمُسلم بن خالد الزَّنجي، وبعد مسلم لسعيد بن سالم القدّاح، وبعد سعيد لمُحمَّد بن إِدْرِيس الشَّافِعي وهو شاب.

أَخْبَرَنا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن الفضل، أَنْبَأنَا أَبُو بَكُر أَخْمَد بن الحُسَيْن، أَنْبَأنَا أَبُو عُثْمَان سعيد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عَبْدَان قال: سمعت أبا العبّاس الأصم يقول: سمعت الربيع بن سُلَيْمَان يقول: سمعت الشَّافِعِي يقول: لأن يلقى الله العبد بكلِّ ذنبٍ ما خلا الشرك خيرٌ مِنْ أن يلقاه بشيء من الهوى.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحسَن عَلَي بن المُسَلِّم، أَنْبَأْنَا أَبُو نصر الحُسَيْن بن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن الحُسَيْن بن طلاّب، أَنْبَأْنَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن بشر الزبيري<sup>(٥)</sup> المعروف بالعَكري بمصر قال: سمعت الربيع يقول: سمعت الشَّافِعي يقول: لأن يلقى الله عزّ وجلّ العبد بكلّ ذنب خَلا الشرك خير له من أن يلقاه بشيء من الأهواء<sup>(٦)</sup>.

رواها ابن أبي حاتم عن الربيع عن من سمع الشَّافِعِي.

آخْبَرَنا بها أَبُو الأَعَزِ قَرَاتكين بن الأَسْعَد، أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّد الحسَن بن عَلي، أَنْبَأَنَا أَبُو الحسَن عَلي بن عَلي، أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّد الحسَن عَلي بن عَبْد العزيز، أَنْبَأَنَا ابن أَبِي حاتم، حَدَّثَنَا الربيع بن سُلَيْمَان قال: أَخْبَرَني من سمع الشَّافِعِي يقول: لأن يلقى الله المرء بكلّ ذنبٍ ما خَلاَ الشرك بالله خير له من أن يلقاه بشيء من الأهواء.

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ۲/ ۲۶.

<sup>(</sup>٢) يعني طاهر بن عبد الله الطبري، كما في تاريخ بغداد.

 <sup>(</sup>٣) سقطت من الأصل واستدركت لتقويم السند عن م وت ود.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو نعيم الحافظ في حلية الأولياء ٩٣/٩.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل وم وت ود: «الزبيري» هنا، وقد مرّ «الزنبري» وبعضهم قال فيه: الزبيري. وتقدم التعريف به.

<sup>(</sup>٢) رواه الذهبي في سير أعلام النبلاء ١٦/١٠ من طريق جماعة عن الربيع.

أَخْبُونَا أَبُو الفتح نصر الله بن مُحَمَّد، أَنْبَأْنَا أَبُو البركات المقرىء، أَنْبَأْنَا أَبُو القاسم الأزهري، أَنْبَأْنَا أَبُو علي الفقيه، حَدَّثَنَا الزّبير بن عَبْد الواحد الأسداباذي (١)، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن عَلي المدائني بمصر، حَدَّثَنَا الربيع بن سُلَيْمَان قال: سمعت مُحَمَّد بن إِذْرِيْس الشَّافِعِي. ح وَأَخْبَرَنا أَبُو القَاسم الشحامي، أَنْبَأْنَا أَبُو بَكُر البيهقي، أَنْبَأْنَا أَبُو عَبْد الله الحافظ، أَنْبَأَنَا عَبْد الله ابن مُحَمَّد بن حَيّان القاضي، حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر البيهقي السَّاجي ابن مُحَمَّد بن حَيّان القاضي، حَدَّثَنَا أَلربيع سمعت الشَّافِعِي يقول: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب او فيما أجاز لي مشافهة ـ حَدَّثَنَا الربيع سمعت الشَّافِعِي يقول: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خَلاَ الشرك ـ زاد الساجي: بالله ـ خير من أن يلقاه بشيء من هذه الأهواء، وذلك أنه رأى قوماً يتجادلون في القدر بين يديه. فقال الشَّافِعِي: في كتاب الله المشيئة له دون خلقه، والمشيئة أرادة الله يقول الله ـ وقال المدائني: قال الله تعالى: ـ ﴿وما تشاءون إلاّ أن يشاء والمشيئة أرادة الله يقول الله ـ وقال المدائني: قال الله تعالى: ـ ﴿وما تشاءون إلاّ أن يشاء الله عز وجل ـ زاد الساجي خلقه وقالا: ـ إن المشيئة له، وكان يثبت القدر.

قال: وحَدَّثَني الزبير<sup>(٣)</sup>، حَدَّثَني مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ بن آدم الحَرَشي بمصر، حَدَّثَنَا مُحَمَّد ابن عَبْد الله بن عَبْد الحكم قال: سمعت الشَّافِعِي يَقول:

لو علم الناس ما في الكلام في الأهواء لفروا منه كما يُفَرِّ<sup>(٤)</sup> من الأسد.

قال: وحَدَّثَني الزبير<sup>(٥)</sup>، أَخْبَرَني عَلي بن مُحَمَّد بمصر، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن عَبْد الله بن عَبْد الحكم قال:

كان الشَّافِعِي بعد أن ناظر حفص الفرد يكره الكلام وكان يقول: لأن يفتي العالم فيقال أخطأ العالم خيرٌ له من أن يتكلم، فيقال: زنديق، وما شيء أبغض إليّ من الكلام وأهله.

قال: وحَدَّثَني الزبير، أَخْبَرَني مُحَمَّد بن عبد الله(٦) بن عبيد العطَّار ـ ببغداد ـ أَخْبَرَني أَخْمَد بن يوسف بن تميم، حَدَّثَنَا الربيع بن سُلَيْمَان، أنشدنا الشَّافِعِي (٧):

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل وم وت ود، وفي سير الأعلام هنا: الاستراباذي تصحيف، راجع ترجمته في سير الأعلام ١٥/٠٧٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الإنسان، الآية: ٣٠.

<sup>(</sup>٣) من طريقه رواه الذهبي في سير أعلام النبلاء ١٦/١٠ وحلية الأولياء ٩/١١١.

<sup>(</sup>٤) في سير أعلام النبلاء وحلية الأولياء: يفرون.

<sup>(</sup>٥) سير أعلام النبلاء ١٨/١٠ ـ ١٩.

<sup>(</sup>٦) بالأصل: عبيد الله، والمثبت عن م، ود، وت.

<sup>(</sup>٧) البيتان في ديوانه ص ٧٧ (وفي نسخة: ص ٨٧) والبداية والنهاية ١٠ ٢٥٤/.

قد يمر (١) الناس حتى أحدثوا بدعاً في الدين بالرأي لم تبعث بها الرسلُ حتى اسْتَخَفّ بحق الله أكثرُهُم وفي الذي حملوا من حقّه شُغُلُ

قال: وحَدَّثَنَا مُحَمَّد بن الحسن النقاش، حَدَّثَنَا أَبُو نعيم عَبْد الملك بن مُحَمَّد، حَدَّثَنَا الربيع بن سُلَيْمَان قال: ناظر رجل الشَّافِعِي في مسألة فدقق، والشافعي ثابت، يجيب ويصيب، فعدل الرجل إلى الكلام في مناظرته، فقال له الشَّافِعِي: هذا غير ما نحن فيه، هذا كلام لست أقول بالكلام واحدة وأخرى ليست المسألة متعلقة به، ثم أنشأ الشافعي يقول:

وإنْ قدت بالحق الرواسي ينقدِ ضَللتَ وإنْ تقصد إلى الباب تهتدِ

متى ما تقد بالباطل الحقّ بابه إذا ما أتيتَ الأمرَ من غيرِ بابه فدنا منه الرجل فقبًل يده.

أَخْبَرَنا أَبُو عَبْد الله الفُرَاوي، أَنْبَأْنَا أَبُو بَكْر البيهقي، أَنْبَأْنَا مُحَمَّد بن عَبْد الله الحافظ، حَدَّثَني الزبير بن عَبْد الواحد الحافظ ـ بأسدآباد ـ حَدَّثَني يوسف بن عبد الأحد، حَدَّثَنا الربيع ابن سُلَيْمَان قال:

سمعت الشَّافِعِي يقول: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص.

أَخْبَرَنا أَبُو الْأَعَزِ قَرَاتكين بن الأَسْعَد، أَنْبَأْنَا أَبُو مُحَمَّد الحسَن بن عَلي، أَنْبَأْنَا عَلي بن عَبْد العزيز بن مردك، أَنْبَأْنَا أَبُو مُحَمَّد بن أَبِي حاتم، حَدَّثَنَا أَبِي قال (٢): سمعت حَرْمَلة بن يَخْيَىٰ قال: اجتمع حفص الفرد ومصلان الإباضي عند الشَّافِعِي في دار الجَرَوي ـ يعني ـ بمصر في الإيمان فاحتج مصلان في الزيادة والنقصان، واحتج حفص الفرد في الإيمان قول فعلا حفصُ الفرد على مصلان وقوي عليه وضعف مصلان، قحمي الشافعي وتقلد المسألة على أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، فطحن حفصَ الفرد وقطعه.

قال: وحَدَّثَني أبي، حَدَّثَنَا عَبْد الملك بن عَبْد الحميد المَيْمُوني، حَدَّثَني أَبُو عُثْمَان مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن أِدْرِيس الشَّافِعي يقول<sup>(٣)</sup>: ليلة للحُمَيدي ما يحتج عليهم ـ يعني أهل الإرجاء ـ بآية أحج من قوله ﴿ومَا أُمروا إلاَّ ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القَيِّمة ﴾ (١٠).

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل وم وت ود، وفي الديوان: لم يفتأ.

 <sup>(</sup>٢) من طريقه رواه أبو نعيم الحافظ في حلية الأولياء ٩/ ١١٥.

<sup>(</sup>٣) الخبر في حلية الأولياء ٩/١١٥. (٤) سورة البينة، الآية: ٤.

أَخْبَرَنا أَبُو الفتح نصر الله بن مُحَمَّد، أَنْبَأَنَا أَبُو البركات أَخْمَد بن عَبْد الله، أَنْبَأَنَا أَبُو البركات أَخْمَد بن عَبْد الواحد، حَدَّثَني القاسم عُبَيْد الله بن أَحْمَد، أَنْبَأَنَا الحسن بن الحُسَيْن، حَدَّثَني الزبير بن عَبْد الواحد، حَدَّثَني مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن العُطَّار الدِّيْنَوَري، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن راشد أَبُو بَكْر الأصبهاني قال: عِياض بن أَبِي شيخ الضُبَعي العطَّار الدِّيْنَوَري، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن راشد أَبُو بَكْر الأصبهاني قال: سمعت إسْمَاعيل بن يَحْيَىٰ المُزني يقول: أنشدي الشَّافِعي من قيله (۱):

شهدتُ بأنّ الله لا شيء (٢) غيره وأنّ عُرَى الإيمان قول مبيّن وأنّ أبا بكر خليفة ربّه وأشهدُ ربّي أنّ عُثمانَ فاضلٌ وأسمة قوم يقتدى بهداهم فَمَا لغواةٍ يشهدون سفاهة

وأشهدُ أنّ البعثَ حقَّ وأُخلصُ وفعلٌ زكيَّ قد ينزيدُ وينقصُ وكان أبُو حفص<sup>(٣)</sup> على الخير يحرصُ وأنّ علياً فضلهُ تَخَصَّصُ<sup>(٤)</sup> لحا الله من إيَّاهُمُ يَتَنَقَّصُ وما لسفيهِ لا يحس<sup>(٥)</sup> ويحرص<sup>(٢)</sup>

أَخْبَرَنا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن الفضل، وأَبُو الحسن عُبَيْد اللّه بن مُحَمَّد بن أَخْمَد، وأَبُو القاسم زاهر بن طاهر، قالوا: أَنْبَأْنَا أَبُو بَكُر البيهقي، أَنْبَأْنَا أَبُو عَبْد الرَّحمن السلمي قال: سمعت عَبْد الرَّحمن بن مُحَمَّد بن عَلي بن زياد يقول: سمعت مُحَمَّد بن إِسْحَاق بن خُزَيمة يقول (٧): سمعت الربيع يقول: لمّا كلم الشَّافِعي حفص الفرد فقال حفص: القرآن مخلوق، فقال له الشَّافِعي: كفرتَ بالله العظيم.

أَخْبَرَنا أَبُو الأعز قراتكين بن الأسعد، أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنْبَأَنَا عَلي بن عَبْد العزيز، أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّد بن أَبي حاتم، حَدَّثَنَا الربيع بن سُلَيْمَان، حَدَّثَني مَنْ أثق به وكنت حاضراً في المجلس فقال حفص الفرد: القرآن مخلوق، فقال الشَّافِعي: كفرتَ بالله العظيم.

قال: وحَدَّثَني الربيع بن سُلَيْمَان المُرَادي المصري في أول لقية لقيته في المسجد الجامع فسألته عن هذه الحكاية وذلك أنّي كنت كتبتها عن أبي بكر بن القاسم عنه قبل خروجي إلى

<sup>(</sup>١) الأبيات في ديوان الشافعي ص ٦٢. (٢) الديوان: ربّ.

<sup>(</sup>٣) يريد: عمر بن الخطاب رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٤) الأصل وم وت ود: يتخصص، والمثبت عن الديوان.

<sup>(</sup>٥) كذا رسمها بالأصل وم وت ود.

<sup>(</sup>٦) البيت ليس في ديوانه (في النسختين اللتين بين يدي).

 <sup>(</sup>۷) من طریقه رواه الذهبی فی سیر أعلام النبلاء ۱۰/۳۰.

مصر فحَدَّثَني الربيع قال<sup>(۱)</sup>: سمعت الشَّافِعِي يقول: مَنْ حلف باسم من أسماء الله فحنث، لمليه الكفارة، لأن اسمَ الله غير مخلوق<sup>(۲)</sup>، وَمَنْ حلف بالكعبة<sup>(۳)</sup> وبالصفا والمروة فليس عليه الكفّارة، لأنه (٤) مخلوق، وذلك غير مخلوق.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد اللّه الفُرَاوي، وأَبُو الحسَن البيهقي، وأَبُو القَاسم الشَّخَامي، وأَبُو مُحَمَّد عَبْد اللّه عَبْد الجبَّار بن مُحَمَّد البيهقي، قالوا: أَنْبَأْنَا أَخْمَد بن الحُسَيْن البيهقي، أَنْبَأْنَا أَبُو عَبْد اللّه الحافظ، أَخْبَرَني أَبُو الفضل بن أَبِي نصر، حَدَّثَني حمك بن عمرو<sup>(٥)</sup> العدل، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن عَبْد اللّه بن فورش، عَن عَلي بن سهل الرملي أنه قال: سألت الشَّافِعِي عن القرآن فقال لي: كلام الله غير مخلوق.

انتهت رواية عَبْد الخالق وزادوا: قلت: فَمَنْ قال بالمخلوق فما هو عندك؟ قال لي: كافر.

قال: وقال الشَّافِعِي: ما لقيت أحداً منهم ـ يعني: من أستاذيه ـ إلاَّ قال: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، وفي رواية الشَّحَامي: قال كافر، فقلت للشافعي: مَنْ لقيت من أستاذيك قالوا: ما قلت؟ قال: ما لقيت أحداً منهم إلاَّ قال: من قال في القرآن مخلوق فهو كافر عندهم.

آخْبَرَنا أَبُو الحسن عَلي بن الحسن بن الحُسَيْن - قراءة - عن أَبي عَبْد الله القُضَاعي، أَنْبَأْنَا أَبُو عَبْد الله بن شاكر، حَدَّثَنَا الحسن بن رشيق، حَدَّثَنَا عَلي بن يعقوب الورَّاق، حَدَّثَنَا الربيع بن سُلَيْمَان قال:

سمعت الشَّافِعِي يقول في قول الله تعالى: ﴿كلا إنَّهُم عن ربهم يومئذ لمحجوبون﴾ (٦) علمنا بذلك أنَّ قوماً غير محجوبين، ينظرون إليه، لا يضامون في رؤيته كما جاء عن النبي ﷺ أنه قال: «ترون ربكم يوم القيامة كما ترون الشمس، لا تُضَامون في رؤيتها»[١٠٨٩٧].

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد اللَّه الفُرَاوي، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْر البيهقي، أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْد اللَّه الحافظ قال:

<sup>(</sup>١) من طريقه روي الخبر في حلية الأولياء ١١٣/٩.

<sup>(</sup>٢) في الحلية: لأن أسماء الله غير مخلوقة.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل وم وت ود، وفي الحلية: أو بالصفا.

<sup>(</sup>٤) من قوله: لأن اسم . . . إلى هنا سقط من م .

٥) كذا بالأصل وت ود، وفي م: عمر. (٦) سورة المطففين، الآية، ١٥.

سمعت أبا مُحَمَّد جَعْفَر بن مُحَمَّد بن الحارث يقول: سمعت أبا عَبْد الله الحسَن بن مُحَمَّد بن الضحاك المعروف بابن بحر يقول: سمعت إسْمَاعيل بن يَحْيَىٰ المزني يقول: سمعت ابن هرم (۱) القُرشي يقول: سمعت الشَّافِعِي يقول في قول الله: ﴿كلاّ إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون﴾ فلمّا حجبهم في السخط، كان في هذا دليل على أنهم يرونه في الرضا، فقال له أبُو النجم القزويني: يا أبا إِبْرَاهيم (۲) به تقول؟ قال: نعم وبه أدين إليه، قال: فقام إليه عصام فقبّل رأسه فقال: يا سيّد الشافعيين اليوم بيّضت وجوهنا.

قال: وأَنْبَأَنَا زكريا بن أَبِي إِسْحَاق، حَدَّثَنَا الزبير بن عَبْد الواحد الأسدآباذي، حَدَّثَنَا عَبْد الله بن مُحَمَّد بن عقيل، حَدَّثَنَا المُزَني<sup>(٣)</sup>، حَدَّثَنَا ابن هرم قال: سمعت الشَّافِعِي يقول في قوله: ﴿كلا إِنّهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون﴾ قال: هذا دليل على أن أولياءه يرونه يوم القيامة (٤).

قال: وأَنْبَأَنَا أَبُو عَبْد اللّه الحُسَيْن بن مُحَمَّد بن فنجوية الدِّيْنَوَري نزيل الدَّامغان ـ بها ـ حَدَّثَنَا عَبْد اللّه بن مُحَمَّد بن شنبة، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن إِسْحَاق السني، قال: سمعت أَحْمَد بن سلمان الخطابي يقول: سمعت أبا عَبْد اللّه مُحَمَّد بن عاصم يقول: سمعت إبْرَاهيم بن مُحَمَّد ابن هرم وكان من علية أصحاب الشَّافِعي يقول: سمعت الشَّافِعي يقول في قول الله عز وجل: (كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون) دليل على أن أولياءه يرونه على ما وصف نفسه، قال المُزني: فلا أنكر ما قال الشَّافِعي وشبه أن قول موسى: ﴿ربي أرني أنفي أنظر إليك﴾ (٥) أنه لم يسأل محالاً.

قال: وأَنْبَأَنَا أَبُو عَبْد الرَّحمن السُّلَمي، أَنْبَأَنَا عَلي بن عُمَر الحافظ قال: ذكر إِسْحَاق الطحان المصري، حَدَّثَنَا سعيد بن أسد قال: قلت للشافعي: ما تقول في حديث الرؤية؟ فقال لي: يا بن أسد اقض علي حييت أو مت أن كل حديثٍ يصحّ عن رَسُول الله ﷺ فإني أقول به، وإن لم يبلغني.

قال: وأَنْبَانَا أَبُو عَبْد الله الحافظ، حَدَّثَني الزبير بن عَبْد الواحد الحافظ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَد

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل وم وت ود، وفي الحلية: أبو هرم.

<sup>(</sup>٢) كنية إسماعيل بن يحيى المزني. راجع ترجمته في سير الأعلام ١٢/٤٩.

<sup>(</sup>٣) من طريقه روي الحديث في حلية الأولياء ٩/١١٧.

<sup>(</sup>٤) في حلية الأولياء: يرونه على صفته. (٥) سورة الأعراف، الآية: ١٤٣.

حامد بن عَبْد الله المَرْوَزي، حَدَّثَنَا عمران بن فَضَالة، حَدَّثَنَا الربيع بن سُلَيْمَان قال: سُمُ الشَّافِعِي عن القدر فأنشأ يقول. حقال: وأَنْبَأنَا أَبُو عَبْد الرَّحمن السُّلَمي قال: سمعت أَحْمَد ابن مُحَمَّد بن مِقْسَم يقول: أَخْبَرُني بعض أصحابنا يقول: أَخْبَرَني المُزَني قال: دخلت على الشَّافِعِي في مرضه الذي مات فيه فأنشدني لنفسه. حوا أُخْبَرَنا (۱) أَبُو عَبْد الله الفُرَاوي، وأَبُو الحسَن عُبَيْد الله بن مُحَمَّد البيهقي، قالا: أَنْبَأنَا أَبُو بَكُر البيهقي، أَنْبَأنَا أَبُو عَبْد الله الحافظ، وأَبُو زكريا بن أبى إسْحَاق المزكى.

ح وَأَخْبَرَنا أَبُو القَاسم الشحامي، أَنْبَانَا أَبُو بَكْر البيهقي، أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْد الله الحافظ.

ح وأَخْبَرَنا أَبُو المعالي عَبْد الله بن أَحْمَد بن مُحَمَّد، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بن خلف، أَنْبَأَنَا الشيخ أَبُو زكريا المزكي.

حَدَّقَنَا الزبير بن عَبْد الواحد - زاد الشّخامي: الحافظ - حَدَّثني حمزة بن عَلَي العطَّار - زاد الشّخامي: بمصر - حَدَّثنَا الربيع قال: سُئل الشَّافِعِي عن القَدَر فقال: وفي رواية الزبير فأنشأ يقول. ح وَأَخْبَرَنا أَبُو القَاسم بن السَّمرقنديُّ، وأَبُو الفضل أَحْمَد بن الحسن بن هبة الله المقرىء قالا: أَنْبَأَنَا أَبُو الخطاب عَبْد الملك بن أَحْمَد بن عَبْد الله الشَوْكي، أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْد الله الحُسَيْن بن مُحَمَّد بن جَعْفَر الرافقي المعروف بالخالع، أَنْبَأَنَا النقاش، أَخْبَرَني ابن خُزيمة، أنشدني المُزني أنشدنا الشافعي لنفسه (۲):

ما (٣) شئت كان، وإن لم أشأ وما شئت خلقت العبادَ على (٤) ما علمت ففي العلم فمنهم شقيٌ، ومنهم سعيدٌ ومنهم قبعلى ذا مننت، وهذا خَذَلْتَ وهذا أعن آخر الجزء التاسع والتسعين بعد الخمسمائة من الفرع (٥).

وما شئتُ إنْ لم تَشَأَ لم يكنَ ففي العلم يجري الفتى والمُسِنّ ومنهم قبيح، ومنهم حسن وهذا أعنت، وذا لم تُعِن

أَخْبَرَنا أَبُو الحسَن عَلي بن الحسَن بن الحُسَيْن - قراءة - عن مُحَمَّد بن سلامة بن جَعْفَر

<sup>(</sup>١) كتب فوقها بالأصل وم وت: ملحق.

<sup>(</sup>٢) الأَبِيات في ديوان الشافعي ص ٩٢ والبداية والنهاية ١٠/ ٢٥٤ والوافي بالوفيات ٢/ ١٧٩.

<sup>(</sup>٣) بهذه الرواية، البيت مخروم، وفي الديوان: فما.

<sup>(</sup>٤) الديوان: «لما قد علمت؛ وفي م، وت، ود، كالأصل.

<sup>(</sup>٥) من قوله: آخر الجزء إلى هنا سقط من م، ود.

قال: قرأت على مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عمرو، حَدَّثَنَا أَحْمَد بن غالب بن ما شاء الله، حَدَّثَنَا عُمَر بن الحسن الحَرّاني، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن الليث الهروي<sup>(۱)</sup>، حَدَّثَنَا زكريا بن يَحْيَىٰ السّاجي، حَدَّثَنَا عيسى بن إِبْرَاهيم، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن نصر الترمذي قال: سمعت الربيع يقول: أفضل الناس بعد رَسُول الله ﷺ أَبُو بَكُر، ثم عُمَر، ثم عُثمَان، ثم عَلى (۲).

آخُبَرَنا أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن الفضل، أَنْبَأَنَا أَحْمَد بن الحُسَيْن الحافظ، أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْد الرَّحمن السُّلمي، أَنْبَأَنَا إِدْرِيس بن عَلي المؤدب قال: سمعت أبا بكر عَبْد الله بن مُحَمَّد بن زياد قال: سمعت الربيع بن سُلَيْمَان يقول: سمعت الشَّافِعي يقول في الخلافة والتفضيل: نبدأ بأبي بكر، وعُمَر، وعُثْمَان، وعَلي.

أَخْبَرَنَا أَبُو الأَعزِ الأَرْجِي، أَنْبَأَنَا الحسَن بن عَلي بن مُحَمَّد، أَنْبَأَنَا عَلي بن عَبْد العزيز، أَنْبَأَنَا عَبْد الرَّحِمن بن أَبِي حاتم الرازي قال: قال أَبِي: حَدَّثَنَا حَرْمَلة بن يَحْيَىٰ قال: سمعت الشَّافِعِي يقول: الخلفاء خمسة: أَبُو بَكُر، وعُمَر، وعُثْمَان، وعَلي، وعُمَر بن عَبْد العزيز (٣).

آخُبَرَنا(\*) أَبُو مُحَمَّد عَبْد الجبَّار بن مُحَمَّد، أَنْبَأَنَا أَحْمَد بن الحُسَيْن الحافظ، أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْد الرَّحمن مُحَمَّد بن الحُسَيْن السُّلَمي قال: سمعت أبا الوليد حسّان بن مُحَمَّد الفقيه يقول: سمعت إِبْرَاهيم بن مَحْمُود بن حمزة يقول: حَدَّثَنَا أَبُو سُلَيْمَان ـ يعني ـ داود بن عَلي الأصبهاني، حَدَّثَني الحارث بن سُرَيج النَّقَال (٥)، قال: سمعت إِبْرَاهيم بن عَبْد الله الحَجَبي يقول للشافعي: ما رأيتُ هاشمياً يفضل أبا بكر على عَلي، فقال له الشَّافِعِي: عَلي بن أبي طالب ابن عمّي وابن خالي، وأنا رجلٌ من بني عبد مَنَاف وأنت رجل من بني عَبْد الدار، ولو كانت هذه مكرمة لكنتُ أولى بها منك، ولكن ليس الأمر على ما تمنيت.

قال أَحْمَد: كذا قال ابن خالى، والصواب ابن خالتي يعني ابن خالة جده من قبل أمه.

<sup>(</sup>١) مطموسة بالأصل، والمثبت عن م، وت، ود.

<sup>(</sup>٢) كتاب «المناقب» للبيهقي ١/ ٤٣٢.

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء ١٠/ ٢٠ وكتاب المناقب للبيهقي ١/ ٤٤٨.

<sup>(</sup>٤) كتب فوقها بالأصل وت: ملحق.

<sup>(</sup>٥) إعجامها مضطرب بالأصل وم وت ود، وتقرأ: «البقال» والصواب ما أثبت وضبط عن الأنساب، وذكره السمعاني وترجمه. وقال السمعاني: وظني أنه اشتهر بالنقال لنقله رسالة الشافعي إلى عبد الرحمن بن مهدي.

اَخْبَرَنا أَبُو الفتح الفقيه، أَنْبَأَنَا أَحْمَد بن عَبْد الله، أَنْبَأَنَا أَبُو القَاسم الصيرفي، أَنْبَأَنَا الحسن بن الحُسَيْن الفقيه، حَدَّثَني الزَّبِير بن عَبْد الواحد، حَدَّثَني الحسن بن علي بن يعقوب أَبُو عَلي الأصبهاني، حَدَّثَنَا أَبُو زكريا يَحْيَىٰ بن زكريا بن حيّوية النيسابوري<sup>(۱)</sup> قال: سمعت مُحَمَّد بن عَبْد الله يقول: سمعت الشَّافِعِي يقول: ما أرى الناس ابتلوا بشتم أصحاب النبي عَلَيْهُ للأ ليزيدهم الله بذلك ثواباً عند انقطاع عملهم.

قال: وأَنْبَأْنَا الحسَن بن الحُسَيْن، حَدَّنَني أَبُو العبّاس بن الدرعي الوكيل - بهَمَذَان - حَدَّنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن زكريا الآدمي السري قال: سمعت الحسن بن مُحَمَّد بن الصباح الزَّعْفَراني يقول: قال الشَّافِعِي: إذا حضر الرافضيّ الوقعة وغنموا لم يعط من الفيء شيئاً (٢) لأن الله ذكر آية الفيء ثم قال فيها: ﴿والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربّنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعلُ في قلوينا غلاً للذين آمنوا، ربّنا إنّك رءوف رحيم (٣)، فمن لم يقل بهذا لم يستحق.

أَخْبَرَنا أَبُو الحسن الموازيني ـ قراءة عليه ـ عن أبي عَبْد الله القُضَاعي قال: قرأت على أبي عَبْد الله مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد، حَدَّثَنَا الحُسَيْن بن عَلي بن مُحَمَّد بن إِسْحَاق الحلبي، حَدَّثَني جد أبي مُحَمَّد وأَحْمَد ابنا إِسْحَاق بن مُحَمَّد، قالا: سمعنا جَعْفَر بن أَحْمَد ابن الروّاس بدمشق يقول: سمعت الربيع يقول: خرجنا مع الشّافِعِي من مكة نريد مِنَى، فلم ينزل وادياً ولم ينزل شعباً إلا وهو يقول<sup>(3)</sup>:

يا راكباً قِفْ بالمُحَصِّبِ<sup>(٥)</sup> من مِنَى واهتف بقاعدِ خَيْفها<sup>(٢)</sup> والنَّاهض سحراً إذا فاضَ الحجيجُ إلى منى فيضاً كملتطمِ الفراتِ الفائض إنْ كان رفضاً حبّ آل محمَّد فليشهد الثقلان أني رافضي

وَٱخْبَرَنَا أَبُو الفتح نصر الله بن مُحَمَّد، أَنْبَأَنَا أَبُو البركات بن طاوس، أَنْبَأَنَا أَبُو القَاسم الأزهري، أَنْبَأَنَا أَبُو عَلَى بن حمكان، حَدَّثَنَا الزبير، حَدَّثَني مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن الأشعث

<sup>(</sup>١) ترجمته في سير أعلام النبلاء ٢٤٣/١٤.

 <sup>(</sup>۲) الأصل وم وت ود: شيء.
 (۳) سورة الحشر، الآية: ١٠.

<sup>(</sup>٤) الأَبيات في ديوان الشافعي ص ٦٣ ومعجم الأدباء ٣١٠/١٧ وسير أعلام النبلاء ٥٨/١٠ والوافي بالوفيات ٢/ ١٧٨.

<sup>(</sup>٥) المحصب: موضع بين مكة ومني، وهو إلى مني أقرب (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٢) هو خيف بني كنانة في المحصب (راجع معجم البلدان).

الكوفي - بمصر - حَدَّثَنَا الربيع قال: سمعت الشَّافِعِي يقول: فذكر الأبيات.

قال: وحَدَّثَني الزبير بن عَبْد الواحد الأسدآباذي، أَخْبَرَني أَبُو عمران موسى بن عِمْرَان القُلْزُمي بقُلْزُم، حَدَّثَنَا الربيع بن سُلَيْمَان المصري أَبُو مُحَمَّد قال: سمعت الحُمَيدي يقول:

لما أخذ حمّاد البربري للشافعي أحضره وأحضر جماعة معه، فكان يقوم الرجل عُرياناً في سراويل فيقول أمير المؤمنين للفضل بن مروان قل له: يتكلم، فيقول له الفضل: تكلم، فإذا تكلم يقول: اضرب فيضرب عنقه، حتى قام الشافعي عُرياناً في سراويل ـ قال الحُمَيدي: وقد كان استطلق بطن الشافعي من الليل، وكان إذا انطلق بطنه عذب لسانه ـ، فقال أمير المؤمنين للفضل: قُل له يتكلم، فتكلم الشَّافِعِي بكلام لم يُسمع مثله، فعجب أمير المؤمنين من حسن كلامه، فقال للفضل بن مروان: ويحك سمعتَ مثل هذا قط؟ قُل له يعيد ما قال، فأعاد عليه وزاد قال: فكان فيما قال له: أصلح الله أمير المؤمنين، لأن أكونَ مع قوم يرون أتي من أنفسهم أحب إلي من أن أكون مع قوم يرون أتي عبد لهم، قال: ألبسوه ثيابه وأجازه بعشرة آلاف دينار في منديل، فحملها فضرب خيمة وبقي يُطعم الناس، ولم يقلع الخيمة حتى لم يبق منها شيء، قال: ورأيته في الحمّام وهو يجعل النخالة ليس فيها شيء، قال: الحسور.

قال: وحَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَد عُبَيْد الله بن أَحْمَد بن إسْمَاعيل العطَّار الجَرْبَاذقاني ـ بها ـ حَدَّثَنَا المُزني قال: سمعت الشَّافِعِي يقول (١): بعث إليّ هارون الرشيد في الليل بالربيع فقحم عليّ من غير إذن، فقال لي: أجب، فقلت له: في مثل هذا الوقت وبغير إذن، قال: بذاك أمرت، فخرجت معه، فلما صرتُ بباب الدار قال لي: اجلس، فلعله قد نام، أو قد سكن سورة غضبه، فدخل فوجد الرشيد منتصباً فقال: ما فعل مُحَمَّد بن إِدْرِيس؟ قلت: قد أحضرته، قال: فجئني به، قال: فخرجت فأدخلته إليه، فلمّا مثلتُ بين يديه تأملني ثم قال: يا مُحَمَّد أرعبناك، فانصرف راشداً، يا ربيع (٢) واحمل معه بدرة دراهم، قال: فقلت: لا حاجة لي فيها، قال: أقسمتُ عليك إلاّ أخذته قال: فحمل بين يدي فلمّا خرجت قال لي الربيع: بالذي سَخَر لك هذا الرجل ما الذي قلت؟ فإنني أحضرتك يدي فلمّا خرجت قال لي الربيع: بالذي سَخَر لك هذا الرجل ما الذي قلت؟ فإنني أحضرتك نافعاً يقول: سمعت عبد اللّه بن عُمَر يقول:

<sup>(</sup>١) راجع حلية الأولياء ٧٩/٩ ـ ٨٠.

<sup>(</sup>٢) هو الربيع بن يونس، أبو الفضل الأموي الوزير، ترجمته في سير أعلام النبلاء ٧/ ٣٣٥.

دعا رَسُول الله ﷺ يوم الأحزاب بهذا الدعاء فكفي وهو:

"اللّهم إنّي أعوذ بنور قدسك وبركة طهارتك، وعظم جلالك من كلّ طارق يطرق إلاً طارقً $(^{(1)})$  يطرق بخير، اللّهم أنت غيّاثي فيك أغوث $(^{(1)})$ , وأنت عياذي فبك أعوذ، وأنت ملاذي فبك ألوذ، يا مَن ذَلّت له رقاب الجبابرة، وخضعت له مقاليد $(^{(7)})$  الفراعنة، أجرني من خزيك وعقوبتك، فإنّني في حرزك في ليلي ونهاري، ونومي وقراري، لا إله إلا أنت تعظيماً لوجهك، وتكريماً لسبحانك، فاصرف عني شرّ عقابك، واجعلني في حفظ عنايتك وسرادقات حفظك، وعُد عليّ بخير منك يا أرحم الراحمين $(^{(7)})$ 

آخر الجزء الثامن عشر بعد الأربع مائة من الأصل.

أَخْبَرَنا أَبُو بَكُر وجيه بن طاهر، أَنْبَأَنَا أَبُو حامد أَخْمَد بن الحسَن بن مُحَمَّد، أَنْبَأَنَا أَبُو مَمَّد الله بن مُحَمَّد بن مسلم الإسفرايني، مُحَمَّد الحسن بن أَخْمَد بن مسلم الإسفرايني، حَدَّثَنَا زياد بن عُبَيْد الله البكراوي [القزويني] (٤) بقزوين، حَدَّثَنَا أَبُو القَاسم عَبْد الرَّحمن بن إِبْرَاهيم بن جامع السكري، حَدَّثَنَا عَبْد الله بن مُحَمَّد البلوي، حَدَّثَني خالي عُمَارة بن زيد المدني قال:

كنت صديقاً لمُحَمَّد بن الحسن فدخلت معه على الرشيد فسأله عن احواله فقال: في خير يا أمير المؤمنين، ثم تسارًا، فسمعت مُحَمَّد بن الحسن يقول: إنّ مُحَمَّد بن إدريس الشّافِعِي يزعم أنه للخلافة أهل، قال: فغضب الرشيد، وقال: عليّ به، فأتي به حتى وقف بين يدي الرشيد، فكره الرشيد أن يُعجل عليه من غير امتحان، فقال له: هيه؟ قال: وما هيه يا أمير المؤمنين، أنت الداعي وأنا المدعو<sup>(٥)</sup>، وأنت السائل وأنا المجيب، قال: فكيف علمك بكتاب الله؟ فإنه أول أن يبتدأ به؟ قال: جمعه الله في صدري، وجعل جَنْبَيّ دقتيه، قال: فكيف علمك بنا أمير المؤمنين، أعلم تأويله أم علم تنزيله؟ أم مكيه؟ أم مدنيّه؟ أم ليليّه؟ أم نهاريّه؟ أم سَفَرِيّه؟ أم حَضَريّه؟ أم هجريه؟ أم عربيه؟ أم إنسيه؟ أم وحشيه؟ مدنيّه؟ أم ليليّه؟ أم نهاريّه؟ أم سَفَرِيّه؟ أم حَضَريّه؟ أم هجريه؟ أم عربيه؟ أم إنسيه؟ أم وحشيه؟

<sup>(</sup>١) بالأصل وم وت ود: طارق، والمثبت عن الحلية.

<sup>(</sup>٢) في الحلية: أنت غياثي بك أستغيث.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل وم وت ود، وفي الحلية: أعناق الفراعنة.

<sup>(</sup>٤) بياض بالأصل، واستدركت اللفظة عن د، وم.

<sup>(</sup>٥) بالأصل ود، وم: المدعي.

أم . . . . <sup>(۱)</sup> وضعه أم تسوية سوره <sup>(۲)</sup>؟

فقال له الرشيد: لقد ادّعيت من علوم القرآن أمراً عظيماً، فكيف علمك في الأحكام؟ قال: أفي الفتاوى أم في الطلاق أم في القضايا أم في الأشربة أم في المحاربات أم في الديات؟ قال: فكيف علمك بالطب؟ قال: أعرف منه ما قالت الروم وبابل وبقراط وساهمرد واسطاطالس وجالينوس، فقال: فكيف علمك بالنجوم؟ قال: أعرف القطب الدائر والمائي والنهاري والمذكر والمؤنث وما أهتدي به في بري وبحري، قال: فكيف علمك بالشعر؟ قال: أعرف الشاذ منه وما نبّه للمكارم قال: فكيف علمك بأنساب العرب؟ قال: أعرف نسب الكرام، وفيها نسب أمير المؤمنين ونسبي.

فقال له الرشيد: لقد ادّعيت من العلوم أمراً عظيماً يطول به المحنة، فعظ أمير المؤمنين موعظة يعين له فيها كلمّا قلت، قال: نعم يا أمير المؤمنين على رفع الحشمة، وترك الهيبة، وقبول النصح، وإلقاء رداء الكبر عن منكبيك (٢)؟ قال: لك ذلك، قال: فجثا الشافعي على ركبتيه ثم نادى: يا ذا الرجل، إنه مَنْ أطال عنان الأمن في العزة طوى عذر الحذر في المهلة، وَمَنْ لم يعدل على طرق النجاة كان بجانب قلة الاكتراث بالمرجع إلى الله مقيماً، وَمَنْ أحسن الظن كان في أمنة المحذور في مثل نسج العنكبوت لا يأمن عليها نفسها أو يحجرها عن شفقتها ألا ولو جرّعها سمّ مخالفتها لبادرت مطايا خوف المراجعة بالنزول إلى دار المقام، لو فعلت ذلك يا رجل ما امتدت إليك يد الندامة ولا ابتدرتك الحسرات غداً في القيامة لكنه أوتيت من خلد لا يؤدي إليك فهمك، ومن أذن تمجّ الكلام من سمعك فَمن ثَمّ أعقبك التواني، والاغترار بنفسك، ألا ولو كان له أمير من عقلك يفتقد لك ما سقط من عيبك لشغلك ذلك عن النظر في عيب غيرك، لكن ضرب الهوى عليك رواق الحيرة فتركك، وإذا أخرجت يد موعظة لم تكد تراها، وَمَنْ لم يجعل الله له نوراً ما له من نور.

قال: فبكى الرشيد بكاءً شديداً حتى بلّ منديلاً كان بين يديه، فقال له خاصة من يقوم على رأسه: اسكت، فقد أبكيت عينيّ أمير المؤمنين، فالتفت إليهم فقال: يا عبيد الرجعة، والذين باعوا أنفسهم من محبوب الدنيا، أما رأيتم ما استدرج به مَنْ قبلكم من الأمم

<sup>(</sup>١) كلمة غير واضحة ورسمها بالأصل: ﴿سَ وَفَي مَ: ﴿سَيُّرِ وَفَي دَ: سَيَّقَ.

<sup>(</sup>٢) من قوله: أم أنسيه إلى هنا سقط من المختصر.

<sup>(</sup>٣) الأصل: منكبك، والمثبت عن د، وز.

بالأمارة (١)، أما ترون (٢) كيف فَضَح مستورهم؟ وأمطر بواكر الهوان عليهم بتبديل سرورهم؟ فأصبحوا بعد (٣) خفض عيشهم ولين رفاهيتهم في روحِ بين مصايد النعم ومدارج المثلات؟

فقال له الرشيد: قَدْكَ، قد سللت علينا لسانك، وهو أمضى سيفيك، قال: هو لك إن قبلت ولا عليك؟ قال: فهل من حاجة خاصة بعد العامة؟ قال: بعد بذل مكنون النصيحة وتجريد الموعظة؟ أفتأمرني أن أسوّد وجه موعظتي بالمسألة، قال: ثم ماذا؟ قال: النظر في أمور الرعية والقسمة بينهم بالسوية، قال: ومن يطيق ذلك؟ قال: مَنْ تَسَمّى باسمك ونُسب إلى موضعك، قال: ثم ماذا؟ قال: الإحسان إلى حرم الله وجيران قبر رَسُول الله على أما والله لو أردت عمارة قبر رَسُول الله على للزمك في ذلك مؤونة، فاعمر قبر رَسُول الله على بأولاده وأولاد أصحابه.

قال: فأمر الرشيد بمالٍ للمهاجرين والأنصار والعلوية، ثم التفت إلى مُحَمَّد بن الحسن، فقال: ناظره بين يديّ حتى أكون فاصلاً بينكما، فإذا اختلفتما في فرع رجعتما إلى أصل، قال: فالتفت مُحَمَّد بن الحسن فقال: يا شافعي ما تقول في رجلٍ تزوج بامرأة ودخل بها، وتزوج بالثانية ولم يدخل بها، وتزوج بالثانية ولم يدخل بها، وتزوج بالثانية وأصاب الثانية عمّة الرابعة، فقال الشَّافِعي: ينزل عن [الثانية و](أ) الرابعة من غير أن يلزمه شيء، ويتمسك بالأولى والثالثة قال: ما حجتك؟ قال الشَّافِعي: أما الثانية فإن الله عز وجل يقول: ﴿ فإن لم تكونوا دخلتم بهن، فلا جناح عليكم ﴾ (٥) وأما الرابعة فإن النبي على أن يتزوج الرجل المرأة على عمتها أو خالتها، ما تقول أنت يا مُحَمَّد بن الحسَن؟ كيف استقبل النبي على القبلة يوم النحر وكبَّر؟ قال: فتتعتع مُحَمَّد بن الحسَن.

فقال عَبْد الله بن مُحَمَّد البلوي: ولو سأله كيف فعل أَبُو حنيفة لأجابه، فقال الشَّافِعِي: يسألني عن الأحكام فأجيبه، وأسأله عن سُنَّة من سننِ رَسُول الله ﷺ يحتاج إليها الصادر والوارد فلا يجيبني، أفمن الإنصاف هذا؟ قال: فتبسم الرشيد، وأمر للشافعي بعشرة آلاف دينار، فخرج الشَّافِعي ففرّقه على باب داره، وانصرف مكرماً.

<sup>(</sup>١) تقرأ بالأصل: «بالأمان» واللفظة غير واضحة في د، وم.

<sup>(</sup>٢) الأصل: «تروا» وفي د: ألم تروا. (٣) بالأصل: «بيض» تصحيف، والمثبت عن د.

<sup>(</sup>٤) ما بين معكوفتين استدرك عن هامش الأصل، وبعده صح.

<sup>(</sup>٥) سورة النساء، الآية: ٢٣.

[قال ابن عساكر:] (١) لما سمعنا هذه الحكاية من شيخنا أبي بكر وجيه الشّخامي أنا والشيخ أبُو سعد بن السمعاني رحمه الله في بيت ابنه يوسف بن وجيه ليلاً كأنّا استبعدنا صحتها وأنكرناها لحال البلوى في إسنادها ونمنا فلما استيقظنا ذكر لنا الشيخ وجيه أنّه رأى في نومه النّبي عليه أو الشّافِعي - أنا أشك - وهو يقول: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون؟ أو كما قال.

أَخْبَرَنَا أَبُو الفتح نصر الله بن مُحَمَّد الفقيه، أَنْبَأَنَا أَبُو البركات بن طاوس، أَنْبَأَنَا أَبُو الفقاسم الأزهري، أَنْبَأَنَا أَبُو عَلَي بن حمكان، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن الحسن النقاش، حَدَّثَنَا أَبُو الحسن عِلْي بن الحسن مِهْرَان بن هارون بالري، حَدَّثَنَا أَبُو موسى هارون بن يزيد، حَدَّثَنَا أَبُو الحسن عَلي بن حمزة الكسائي، قال:

استحضرني ذات يوم أمير المؤمنين الرشيد، فلمّا دخلت عليه دفعني وأدناني منه، وإذا المجلس فيه جمع عظيم ومُحَمَّد بن الحسن الفقيه جالس، فلمّا سكن روعي، قال لي: أتدري لمّ أحضرتك يا أبا الحسَن؟ فقلت: لا يا أمير المؤمنين، جعلني الله فداك، قال: إنّي أحضرتك لأمر سرّني، فأحببت أن أسرّك به أيضاً، فقلت: سرَّك الله في جميع الأمور، ووقاني فيك كلّ محذور، فقال: إنّي رأيت البارحة فيما يرى النائم سيدي وابن عمي رَسُول الله على كأنه قد دخل عليّ في البيت الذي كنت فيه وقائل يقول لي: يا هارون هذا رَسُول الله قد دخل عليك، فلما بصرتُ به وقعت عليّ الرعدة، وأخذني الزَّمَو (٢) واعتراني البكاء، وسقطت على وجهي، فجاء رَسُول الله على حتى وقف عليّ وقال لي: ارفع رأسك يا هارون وأبشر، فإنّ الله قد شكر لك خوفك منه، ولجاك إليه، فغفر لك ورحمك فلا خوف عليك، وأبشر، فإنّ الله قد جعل الخلافة في ذرية ولدك مُحمَّد إلى أن تقوم الساعة، فرفعت رأسي وأقبلت أخمَد الله، وأثني عليه، وإذا بمُحمَّد بن إدريس الشَّافِعي يده في يد رَسُول الله على فكأتي قد أخمَد الله، وأثني عليه، وإذا بمُحمَّد بن إدريس الشَّافِعي يده في يد رَسُول الله على فكأتي قد رَسُول الله بابي أنت وأمي، هذا الشَّافِعي فقال: نعم، هذا المُطلبي، هذا سيد المسلمين، رَسُول الله بابي أنت وأمي، هذا الشَّافِعي فقال ان عم، هذا المُطلبي، هذا سيد المسلمين، الفقيه الورع، أفهمت يا هارون؟ فقلت: نعم يا رَسُول الله بين مقال لي: استوص به خيراً، وأنه على الحق مع سُنتي، وإن الله سينفع به بشراً كثيراً، ثم أقبل رَسُول الله بين على الشافعي فإنّه على الشافعي في الموت مه شينتي، وإن الله سينفع به بشراً كثيراً، ثم أقبل رَسُول الله بينه على الشافعي في المتوت مع سُنتي، وإن الله سينفع به بشراً كثيراً، ثم أقبل رَسُول الله بالكي على الشافعي في المتوت على المتوت على المتوت على المتوت على المتوت الله على المتوت على المتوت المتوت المتوت الله على الشافعي في المتوت المية على الشافعي على المتوت الميكرا، ثم أقبل رَسُول الله على المتوت على المتوت على المتوت على المتوت الميات المتوت المي المتوت الميتوت الميات الميتوت الميات الميتوت ال

<sup>(</sup>١) زيادة منا للإيضاح.

<sup>(</sup>٢) الزمع: شبه الرعدة تأخذ الإنسان إذا همّ بأمر. أو من خوف ونشاط (تاج العروس: زمع).

فقال: ادعُ الله لهارون هذا، بالصلاح، والإصلاح، والمراقبة، فدعا لي؛ ثم انتبهت وإتني لمسرورٌ بذلك، فما تقول أنت في الشَّافِعِي؟ فقلت: يا أمير المؤمنين أنا رجل كوفي، وإني أدين الله بحب مُحَمَّد بن إدريس الشَّافِعِي، وآخذ في كثيرٍ من أقوالي بقوله، فقال: سررتني (١) يعلم الله، تأخذ الناس في الدعاء له، فقال: قد عزمت على أن أكتب إليه بهذا، يعني الشَّافِعِي، وأمر له بمالٍ جزيل إنْ شاء الله.

قال الكسائي: فلمّا ركبتُ لحق بي مُحَمَّد بن الحسن فقال لي: يا أبا الحسن، حملت على أهل بلدك اليوم، فقلت له: ما قلت إلاَّ ما يعلمه الله مني في الشَّافِعِي، فامتقع لونه ثم افترقنا.

قال: وأَنْبَأْنَا بن حُمَكان، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن عَبْد اللّه بن برزة الرُّوْذَراوري، حَدَّثَنَا الكُدَيمي مُحَمَّد بن يونس، حَدَّثَنَا الأصمعي قال: رأيت أمير المؤمنين المأمون سنة أربع عشرة ومائتين يقول: لقد خَصّ الله تعالى مُحَمَّد بن إدريس الشَّافِعي بالورع، والعلم، والفصاحة، والأدب، والصلاح، والديانة، لقد سمعت أبي هارون يتوسل إلى الله به والشافعي حيّ يرزق.

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الجبَّار بن مُحَمَّد البيهقي، أَنْبَأْنَا أَبُو بَكْر أَحْمَد بن الحُسَيْن الحُسَيْن الحافظ، أَنْبَأْنَا أَبُو الحسين (٢) بن بشران، أَنْبَأْنَا دَعْلَج بن أَحْمَد بن دَعْلَج (٣).

ح وَٱخْبَرَنَا أَبُو القَاسم عَلَي بن إِبْرَاهِيم، وأَبُو الحسَن عَلَي بن أَخْمَد [وأبو محمد هبة الله بن أحمد] (٤) المزكي، قالوا: حَدَّثَنَا [- و] (٥) أَبُو منصور بن خيرون، أَنْبَأْنَا - أَبُو بَكُر الخطيب (٦)، أَنْبَأْنَا مُحَمَّد بن أَخْمَد بن رزق، حَدَّثَنَا دَعْلَج بن أَخْمَد قال:

سمعت جَعْفَر بن أَحْمَد الشاماتي يقول: سمعت جَعْفَر بن أخي أَبي ثور يقول: سمعت عمي يقول: كتب عَبْد الرَّحمن بن مهدي إلى الشَّافِعِي وهو شاب أن يضع له كتاباً فيه معاني

<sup>(</sup>١) غير واضحة بالأصل، والمثبت عن م، ود.

<sup>(</sup>٢) بالأصل وم ود: الحسن، تصحيف، واسمه علي بن محمد بن عبد الله، ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٧/ ٣١١.

 <sup>(</sup>٣) هو دعلج بن أحمد بن دعلج بن عبد الرحمن، أبو محمد السجستاني البغدادي ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٦/
 ٣٠.

<sup>(</sup>٤) ما بين معكوفتين سقط من الأصل، واستدرك لتقويم السند عن م، ود.

<sup>(</sup>٥) زيادة لتقويم السند عن م، ود.

<sup>(</sup>٦) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ٢/ ٦٤ ـ ٦٥ والذهبي في سير أعلام النبلاء ١٠/ ٤٤ والمزي في تهذيب الكمال ٤٨/١٦.

القرآن، ويجمع فنون<sup>(۱)</sup> الأخبار فيه، وحجة الإجماع، وبيان الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة، فوضع له «كتاب الرسالة»، قال عَبْد الرَّحمن بن مهدي: ما أصلي صلاة إلاَّ وأنا أدعو للشافعي فيها.

أَخْبَرُنا أَبُو الفتح نصر لله بن مُحَمَّد، أَنْبَأَنَا أَبُو البركات أَخْمَد بن عَبْد الله، أَنْبَأَنَا عُبَيْد الله بن أَخْمَد بن الحسن النقاش، حَدَّثَنَا الله بن أَخْمَد بن الحسن النقاش، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن الحسن النقاش، حَدَّثَنَا وُسْتَة (٢) الأصبهاني قال: سمعت عَبْد الرَّحمن عَبْد الرَّحمن ابن مهدي يقول: لما نظرت في «كتاب الرسالة» لمُحَمَّد بن إدريس أذهلتني لأنني رأيت كلام رجل عاقل، فقيه، ناصح، وإنّي لأكثر الدعاء له.

أَخْبَرَنَا أَبُو الفرج سعيد بن أبي الرجاء، أَنْبَأَنَا منصور بن الحُسَيْن بن عَلي بن القاسم، وأَحْمَد بن مَحْمُود، قال: أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُر بن المقرىء قال: سمعت مُحَمَّد بن الحسن النَّجيرمي يقول: حَدَّثَنَا عمر بن الحسن بن مالك، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بن أَبِي الدنيا قال: سمعت أبا بكر بن خَلاّد يقول: سمعت عَبْد الرَّحمن بن مهدي يقول: أنا أدعو الله دَبْر صلاتي للشافعي.

أَخْبَرَنَا (٣) أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر الخطيب، أَنْبَأَنَا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن رِزْقَويه، أَنْبَأَنَا دَعْلَج بن أَحْمَد، أَنْبَأَنَا الحسن بن سفيان، حَدَّثَنَا الحارث بن سُرَيج الثقفي قال: سمعت عَبْد الرَّحمن بن مهدي يقول: ما أصلي صلاة إلاَّ وأدعو الله تعالى فيها للشافعي رحمه الله (٤).

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الجبَّار بن مُحَمَّد البيهقي، وأَبُو المعالي مُحَمَّد بن إسماعيل قال: أَنْبَأْنَا أَبُو عَبْد الله الحافظ، قال: سمعت الزبير بن عَبْد الواحد [قال: سمعت الحسن بن سفيان يقول: سمعت الحارث بن سريج النَّقَال يقول: سمعت يحيى ابن سعيد يقول: أنا أدعو الله للشافعي، أخصه به.

أخبرنا أبو المعالي محمد بن إسماعيل، أنا أبو بكر البيهقي، أنا أبو عبد الله الحافظ، قال سمعت الزبير بن عبد الواحد] (٥) الحافظ بأسدآباذ يقول:

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل وم ود: "قبول"، وفي تاريخ بغداد: "فنون" وفي سير أعلام النبلاء وتهذيب الكمال: قبول.

<sup>(</sup>٢) هو عبد الرحمن بن عمر بن يزيد بن كثير، أبو الفرج الزهري المديني الأصبهاني، ترجمته في سير أعلام النبلاء ٢٤٢/١٢.

<sup>(</sup>٣) كتب فوقها في الأصل: ملحق. (٤) كتب فوقها بالأصل وم: إلى.

<sup>(</sup>٥) ما بين معكوفتين سقط من الأصل، واستدرك عن م، ود.

حَدَّثَني مُحَمَّد بن الفضل، حَدَّثَنَا هارون قال: ذكر يَحْيَىٰ بن سعيد القطان الشافعي فقال: ما أيت أعقل أو أفقه (١) منه، قال: وعرض عليه كتاب الرسالة له.

أَخْبَرَنا أَبُو الحسَن عَلي بن المُسَلِّم الفقيه، أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْد اللَّه الحسَن بن أَحْمَد الخطيب، أَنْبَأَنَا أَبُو الفرج مُحَمَّد بن أَحْمَد العَيْنَزَرْبي حَدَّثَنَا يوسف بن القاسم الميانجي، حَدَّثَنَا عَبْد اللّه بن مُحَمَّد القاضي، حَدَّثَنَا الحسَن بن الصباح قال: حُدِّثت عن يَحْيَىٰ بن سعيد القطَّان أنه قال: أنا أدعو الله عز وجل للشافعي في صلاتي منذ أربع سنين (٢).

أَخْبَرَنا أَبُو الأَعْزِ قراتكين بن الأسعد، أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنْبَأَنَا أَبُو الحسَن بن مردك، أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الصباح قال: أُخبرت عن يَحْيَىٰ بن سعيد القطان أنه قال:

إني لأدعو الله تعالى للشافعي في كلِّ صلاة أو في كل يوم ـ يعني ـ لما فتح الله عليه من العلم ووفقه للسداد فيه.

أَخْبَرَنا أَبُو الفتح نصر الله بن مُحَمَّد الفقيه، أَنْبَأَنَا أَبُو البركات بن طاوس، أَنْبَأَنَا أَبُو القَاسم الأزهري، أَنْبَأَنَا أَبُو عَلي بن حَمَكان، حَدَّثَنَا الزبير بن عَبْد الواحد، حَدَّثَنَا الحسَن بن سفيان، حَدَّثَنَا الحارث بن سُرَيج النّقَال قال: سمعت يَحْيَىٰ بن سعيد القطان يقول:

ربما دعوتُ للشافعي أخصه، قال الحارث: وأنا حملتُ «كتاب رسالة الشافعي» إلى عَبْد الرَّحمن بن مهدي فأعجب بها وجعل يقول: لو كان أقل ليفهم، فهذا محله عند هذين الإمامين: فقد أظهر يَحْيَىٰ بن سعيد مع جلالته فضل الشافعي بالدعاء له، وعَبْد الرَّحمن بن مهدي مع قدمته ومحله من العلم والورع يظهر فضله وكفى بهذه الفضيلة الجليلة التي أظهرها الله تعالى له، ونطق لسان أئمة المسلمين بالقول بفضله، وعلمه، وورعه.

أَخْبَرَنَا أَبُو الأَعْزِ قراتكين بن الأسعد، أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنْبَأَنَا أَبُو الحسَن عَلي ابن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن لؤلؤ، حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَىٰ زكريا بن يَحْيَىٰ بن عَبْد الرَّحمن السّاجي، حَدَّثَنَا ابن أَبِي الشوارب<sup>(٣)</sup> ـ يعني ـ مُحَمَّد بن عَبْد الملك، حَدَّثَنَا جَعْفَر بن سُلَيْمَان الضَّبَعي، عَن النَّصْر بن حُمَيد، عَن الجارود، عَن أَبِي الأحوص، عَن عَبْد الله يرفع الحديث، قال: «الا

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل وم، وفي د: ما رأيت أفقه أو أعقل منه.

<sup>(</sup>٢) كتب فوقها بالأصل وم: إلى. (٣) ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٠٣/١١.

تسبوا قريشاً، فإنّ عالمها يملأ الأرض علماً»، هذا مختصر من حديث [١٠٨٩٩].

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو القَاسَمَ عَلَي بِن إِبْرَاهِيم، وأَبُو الحَسَن بِن قبيس، قالا: حَدَّثَنَا [- و](١) أَبُو منصور بِن خيرون، أَنْبَأْنَا - أَبُو بَكُر (٢)، أَنْبَأْنَا أَبُو نُعِيم الحافظ، حَدَّثَنَا عَبْد الله بِن جَعْفَر بِن مُلَيْمَان، عَن أَخْمَد بِن فارس، حَدَّثَنَا يونس بِن حبيب، حَدَّثَنَا أَبُو داود، حَدَّثَنَا جَعْفَر بِن سُلَيْمَان، عَن النصر بِن حُمَيد (٣) الكِنْدِي - أو العبدي - عَن الجارود، عَن أَبِي الأحوص، عَن عَبْد الله قال: قال رَسُول الله عَلى:

«لا تسبّوا قريشاً، فإنّ عالمهَا يملأ الأرض علماً، اللّهم إنك أذقتَ أوّلها عذاباً أو وبالاً، فأذق آخرها نوالاً».

قال الخطيب<sup>(٤)</sup>: وأَنْبَأْنَا أَبُو سعد إسْمَاعيل بن عَلي الأسترآباذي، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن عَبْد اللّه الحافظ ـ بنيْسَابور ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم المؤذن، حَدَّثَنَا عَبْد الملك بن مُحَمَّد ـ هو أَبُو نُعَيم ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن عوف، حَدَّثَنَا الحكم بن نافع، حَدَّثَنَا ابن عياش، عن مُحَمَّد ـ هو أَبُو نُعَيم ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن عوف، حَدَّثَنَا الحكم بن نافع، حَدَّثَنَا ابن عياش، عن عَبْد العزيز بن عُبَيْد الله، عَن وَهْب بن كيسان، عَن أَبِي هريرة، عَن رَسُول الله ﷺ أنه قال: «اللّهم اهد قريشا، فإنّ عالمها يملأ طباق<sup>(٥)</sup> الأرض علماً، اللّهم كما أذقتهم عذاباً فأذقهم نوالاً» دعا بها ثلاث مرات [١٠٩٠٠].

قال عَبْد الملك بن مُحَمَّد في قوله ﷺ: «فإنَ عالمها يملاً الأرض علماً ويملاً طباق الأرض» علامة بينة للمميز أن المراد بذلك رجل من علماء هذه الأمة من قريش قد ظهر علمه، وانتشر في البلاد وكتبوا تآليفه كما تكتب المصاحف، واستظهروا أقواله، وهذه صفة لا نعلمها قد أحاطت إلا بالشَّافِعِي إذ كان كلّ واحد من قريش من علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم وإنْ كان علمه قد ظهر، وانتشر فإنه لم يبلغ مبلغاً يقع تأويل هذه الرواية عليه، إذ كان لكلّ واحد منهم نتف وقطع من العلم ومسألات، وليس في كلّ بلد من بلاد المسلمين

<sup>(</sup>١) زيادة عن م، ود، لتقويم السند.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ٢/ ٦٠ وحلية الأولياء ٩/ ٦٥ وسير أعلام النبلاء ١٠/ ٨٢.

<sup>(</sup>٣) تقرأ بالأصل وم ود هنا: «معبد» وفي تاريخ بغداد: «سعيد» وفي حلية الأولياء: معبد.

راجع ترجمة جعفر بن سليمان الضبعي في تهذيب الكمال ٣/ ٤٠١ وذكر من شيوخه: النضر بن حميد الكندي. راجع ترجمته في ميزان الاعتدال ٢٥٦/٤.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ٢/ ٦٠ ـ ٦٦ وحلية الأولياء ٩/ ٦٥ وسير أعلام النبلاء ١٠/ ٨٢.

 <sup>(</sup>٥) في حلية الأولياء: فإن علم العالم منهم يسع طباق الأرض.

مدرس، ومفتي ومصنف يصنّف على مذهب قرشي إلاَّ على مذهبه، فعلم أنه بعينه لا غيره؛ وهو الذي شرح الأصول والفروع وازدادت على مرّ الأيام حسناً وبياناً.

أَخْبَرَنَا أَبُو سعد عَبْد الله بن أسعد بن أَحْمَد، وأَبُو بَكُر عَبْد الجبَّار بن مُحَمَّد بن أَبي صالح قالا: أَنْبَأْنَا أَبُو الفضل مُحَمَّد بن الحُسَيْن الله بن مُحَمَّد، أَنْبَأْنَا أَبُو عمر مُحَمَّد بن الحُسَيْن ابن مُحَمَّد، أَنْبَأْنَا أَجُو عمر سُلَيْمَان يقول: ابن مُحَمَّد، أَنْبَأَنَا أَحْمَد بن عَبْد الرَّحمن بن الجارود قال: سمعت الربيع بن سُلَيْمَان يقول:

ناظر الشَّافِعِي مُحَمَّد بن الحسَن فقطعه (۱)، فبلغ ذلك هارون الرشيد فقال: أما علم مُحَمَّد بن الحسَن أنه إذا ناظر رجلاً من قريش أن يقطعه سائلاً ومجيباً، والنَّبي عَلَيْ يقول: «قَدَموا قريشاً ولا تتقدموها، واسمعوا منهم، فإنَّ علم العالم منهم يسع طباق الأرض»[١٠٩٠١].

رواها الخطيب(٢) عن القاضي أبي الطّيب الطبري عن البيضاوي عن ابن الجارود(٣).

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، أَنْبَأَنَا عَبْد الدائم بن الحسن بن عُبَيْد الله، أَنْبَأَنَا عَبْد الوهاب الكلابي - إجازة - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن يوسف بن بشر الهَرَوي، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن يعقوب بن الفَرَجي (٤) قال: سمعت أبا حسان الحسن بن عثمان (٥) الزيادي يقول: كنت في دهليز مُحَمَّد ابن الحسن يوماً، وقد ركب مُحَمَّد، فجاء الشَّافِعِي قال: فلما نظر مُحَمَّد إلى الشَّافِعِي ثنى رجله، فنزل، ثم قال لغلامه: اذهب فاعتذر، قال: فقال له الشَّافِعِي: لنا وقت غير ذا، قال: فأخذ بيده، فدخلا الدار، قال أَبُو حسان: فاختار مجالسته للشافعي على مرتبته في الدار.

اَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر الخطيب، أَنْبَأَنَا أَبُو نُعَيم أَحْمَد بن عَبْد الله الحافظ، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن عَلي، حَدَّثَنَا عَبْد العزيز بن أَحْمَد بن أَبِي رجاء قال: سمعت الربيع بن سُلَيْمَان يقول: سمعت الشَّافِعِي يقول:

كان مُحَمَّد بن الحسَن يقرأ عليّ جزءاً، فإذا جاء أصحابه قرأ عليهم أوراقاً، فقالوا له: إذا جاء هذا الحجازي قرأت عليه جزءاً، وإذا جثنا قرأت علينا أوراقاً، فقال: اسكتوا، إنْ تابعكم هذا لم يثبت لكم أحد<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) يعنى أن الشافعي أثبته بحجته، وغلب عليه. (٢) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ٢/ ٦١.

 <sup>(</sup>٣) أحمد بن عبد الرحمن بن الجارود الرقي.
 (٤) بدون إعجام بالأصل وم، والمثبت عن د.

<sup>(</sup>o) مطموسة وغير مقروءة بالأصل، والمثبت عن م، ود.

<sup>(</sup>٦) رواه أبو نعيم الحافظ في حلية الأولياء ٩٣/٩.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد أيضاً، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر، أَنْبَانَا أَبُو نُعَيم، حَدَّثَنَا.

ح وَاَخْبَرَنَا أَبُو الفرج سعيد بن أبي الرجاء، أَنْبَأنَا منصور بن الحُسَيْن، وأَخْمَد بن مَحْمُود، قالا: أَنْبَأنَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن عَلي قال: سمعت خضر بن داود يقول: سمعت الحسَن بن مُحَمَّد الزعفراني يقول: قال مُحَمَّد بن الحسَن: إنْ تكلم أصحاب الحديث يوماً فبلسان الشَّافِعِي ـ يعني ـ لما وضع كتبه.

اَخْبَرَنا أَبُو الفتح نصر الله بن مُحَمَّد الشَّافِعِي، أَنْبَأَنَا أَبُو البركات بن طاوس، أَنْبَأَنَا أَبُو القاسم الأزهري، أَنْبَأَنَا أَبُو عَلي بن حمكان، حَدَّثَني أَبُو العباس الكندي ـ يعني: الفضل بن الفضل ـ حَدَّثَنَا السّاجي زكريا بن يَحْيَى، حَدَّثَنَا داود بن عَلي الأصبهاني قال: سمعت إسحاق ابن راهویه یقول: لقیني أَحْمَد بن حنبل بمكة، فقال: تعالَ حتى أریك رجلاً لم تَرَ عیناك مثله، فأراني الشَّافِعِي.

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الجبَّار بن مُحَمَّد، وأَبُو المُظَفِّر بن القُشَيري، وأَبُو المعالي مُحَمَّد ابن إسْمَاعيل قالوا: أَنْبَأنَا أَبُو بَكُر البيهقي، أَنْبَأنَا أَبُو سعد الماليني.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنْبَأَنَا أَبُو القَاسِم بن مَسْعَدة، أَنْبَأَنَا حمزة بن يوسف، قالا: أَنْبَأْنَا أَبُو أَخْمَد بن عدي الحافظ، حَدَّثَنَا زكريا السّاجي، حَدَّثَني داود الأصبهاني قال: سمعت إسحاق بن راهويه يقول: لقيني أَخْمَد بن حنبل بمكة، فقال: تَعَال حتى أريك رجلاً لم تَرَ عيناك مثله، قال: فجاء فأقامني على الشَّافِعِي.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم عَلَي بن إِبْرَاهِيم، وأَبُو الحسَن عَلَي بن أَحْمَد، قالا: حَدَّثَنَا [- و]<sup>(۱)</sup> أَبُانَا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن رزق، أَنْبَانَا عُضمان بن أَحْمَد بن رزق، أَنْبَانَا عُثْمَان بن أَحْمَد الدقاق، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن إسْمَاعيل الرقي، حَدَّثَني الربيع بن سُلَيْمَان قال: عَثْمَان بن أَحْمَد الدقاق، حَدَّثَنا مُحَمَّد بن إسْمَاعيل الرقي، حَدَّثَني الربيع بن سُلَيْمَان قال: سمعت بعض من يقول: سمعت إسحاق بن راهويه يقول: أخذ أَحْمَد بن حنبل بيدي وقال: تَعَالَ حتى أذهب بك إلى الشَّافِعي.

[قال ابن عساكر:]<sup>(٣)</sup> الرجل الذي لم يسم ، هو حُمَيد بن زنجويه.

<sup>(</sup>١) زيادة لازمة لتقويم السند عن م، ود.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ٢/ ٦٥ ـ ٦٦.

<sup>(</sup>٣) زيادة منا.

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد إِسْمَاعيل بن أبي القاسم بن أبي بكر، أَنْبَأَنَا عمر بن أَحْمَد بن عمر قال: سمعت أبا الحسن البَحيري يقول: سمعت أبا نُعَيم الأَسْتَرَابادي يقول: سمعت الربيع بن سُلَيْمَان يقول.

ح وَاَخْبَرَنا أَبُو عَبْد الله الفُرَاوي، أَنْبَأْنَا أَبُو عُثْمَان الصابوني، أَنْبَأْنَا أَبُو الحُسَيْن الخَقّاف، أَنْبَأْنَا أَبُو نُعَيم الفقيه، حَدَّثَنَا الربيع بن سُلَيْمَان مراراً، قال: سمعت حُمَيد بن زَنْجُويه يقول: أخذ أَحْمَد بن حنبل بيدي، فقال: تَعَالَ حتى أذهب بك إلى رجل لم تَرَ عيناك مثله، فذهب بي إلى الشَّافِعِي<sup>(۱)</sup>.

أَخْبَرَنَا أَبُو الأَعزّ قراتكين بن الأسعد، أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنْبَأَنَا أَبُو الحسَن عَلي ابن عَبْد العزيز، أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّد بن أَبِي حاتم قال: سمعت من أَبِي إسْمَاعيل الترمذي بمكة أحاديث عن أيوب بن سُلَيْمَان بن بلال سنة ستين وماثتين، وقال أَبُو إسْمَاعيل الترمذي: سمعت إسحاق بن راهويه يقول: كنا بمكة والشافعي بها وأَحْمَد بن حنبل بها، فقال لي أَحْمَد ابن حنبل: يا أبا يعقوب، جالس هذا الرجل ـ يعني الشَّافِعِي ـ قلت: وما أصنع به؟ سنه قريباً من سننا أترك بن عيينة والمعري، فقال: ويحك، إن ذاك لا يفوت، وذا يفوت فجالسته.

أَخْبَرَنا(٢) أَبُو مُحَمَّد عَبْد الجبَّار بن مُحَمَّد، أَنْبَأْنَا أَبُو بَكْر أَحْمَد بن الحُسَيْن، أَنْبَأْنَا أَبُو عَبْد الله الحافظ، حَدَّثَنَا أَبُو الوليد الفقيه، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن عَلي العمري، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعيل مُحَمَّد بن إسْمَاعيل، حَدَّثَنَا إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد الكوفي، وكان من الإسلام بمكان، قال:

رأيت الشَّافِعِي بمكة يفتي الناس، ورأيت إسحاق بن إِبْرَاهيم وأَحْمَد بن حنبل حاضرين، فقال أَحْمَدُ لإسحاق: يا أبا يعقوب، تَعَالَ حتى أريك رجلاً لم تَرَ عيناك مثله، فقال إسحاق: لم تَرَ عيناي مثله؟ قال: نعم، فجاء به، فأوقفه على الشَّافِعِي، وذكر فهمه لمناظرته إياه في رباع مكة.

أَخْبَرَنا (٣) أَبُو الحسَن الموازيني، أَنْبَأْنَا مُحَمَّد بن سلامة القُضَّاعي في كتابه، قال: قرأت على أَبِي عَبْد الله القطان، حَدَّثَنَا عَبْد الله بن مُحَمَّد القاضي فيما أجازه لي، حَدَّثَني أَبُو

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء ٩/ ١٧٠.

 <sup>(</sup>٢) كتب فوقها بالأصل: ملحق.
 (٣) كتب فوقها بالأصل: ملحق.

عَلَى السمرقندي، وراق داود بن عَلَى قال: سمعت أبا سُلَيْمَان داود بن عَلَى (1) يقول: قال لي السّافِعي بمكة، فسألته عن إبْرَاهيم بن راهويه: ذهبت أنا وأخمَد بن حنبل إلى الشّافِعي بمكة، فسألته عن أشياء، فرأيته رجلاً فصيحاً، حسن الأدب، فلمّا فارقناه أعلمني جماعة من أهل الفهم بالقرآن، أنه كان أعلم الناس في زمانه بمعاني القرآن وأنه قد كان أوتي فهما في القرآن (٢) ولو كنت عرفت ذلك منه، قال أَبُو سُلَيْمَان: فرأيته يتأسف على ما فاته من الشَّافِعِي، قال أَبُو سُلَيْمَان: غبد العزيز المكي أحد من له فهم بمعاني القرآن، كان أحد أصحاب الشَّافِعي وممن أخذ عنه (٣).

أَخْبَرَنا أَبُو الفتح الفقيه، أَنْبَأْنَا أَبُو البركات المقرىء، أَنْبَأْنَا أَبُو القَاسم الصَّيْرَفي، أَنْبَأْنَا الحسن بن الحُسَيْن، حَدَّثَني إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن جَعْفَر الطبري الجلابي الرُّوياني بهَمَذان، قدم حاجاً، قال: سمعت أبا العباس أَحْمَد بن مُحَمَّد العتابي يقول: سمعت أبا بكر أَحْمَد بن الفضل النجار يقول:

سمعت إسحاق بن راهويه يقول: وقد اجتمع مع أَخْمَد بن حنبل ببغداد، والشافعي نازل بباب الطاق: يا أَخْمَد بلغني أن رجلاً من قريش جاء إلى بغداد إلى عندكم، وهو نازل بباب الطاق، فكيف ترى أن نلقاه؟ قال أَخْمَد: إنه رجل إمام من أثمة المسلمين، وقد رأيته مرّات وعدت إليه عودة بعد عودة، ولكن قُمْ بنا إليه، قال إسحاق: فقمنا إليه، فوجدناه يقرأ القرآن، فسلمنا عليه وأجلسنا، فجلسنا بجنبه، فلمّا أن فرغ من درسه التفت إلى أَخْمَد فقال: يا أبا عَبْد اللّه مَن الرجل؟ فقال: أخونا إسحاق بن راهويه، قال إسحاق: فأدناني منه وأدناني وعانقني وقال: الحمد لله الذي جمع بيني وبينكما قال إسحاق: فتناظرنا في الحديث، فلم أرّ أفلم منه، ثم تناظرنا في القرآن فلم أرّ أقرأ منه، ثم تناظرنا في اللغة ووجدته بيت اللغة، وما رأت عيناي مثله قط، حتى تمنيّت أن أكون سريا تناظرنا في اللغة ووجدته بيت اللغة، وما رأت عيناي مثله قط، حتى تمنيّت أن أكون سريا لثيابه في سرجه، قال: فخرجنا من عنده، فالتفت إليّ أَخْمَد فقال لي: يا أبا يعقوب، كيف لثيابه في سرجه، قال: فقلت: راجحاً وافراً، زاد الله مثله في المسلمين.

أَخْبَرَنا<sup>(٤)</sup> أَبُو المُظَفّر بن القُشَيري، أَنْبَأْنَا أَبُو بَكْر البيهقي، أَنْبَأْنَا أَبُو عَبْد الله الحافظ

<sup>(</sup>۱) ترجمته في سير أعلام النبلاء ٩٧/١٣ وتاريخ بغداد ٨/٣٦٩.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل وم ود، وفي المختصر: القراءات.

<sup>(</sup>٣) كتب بعدها بالأصل وم: إلى. (٤) كتب فوقها بالأصل: ملحق.

قال: ، أَنْبَأْنِي أَبُو عمرو بن السماك ـ شفاها ـ أن عَبْد الله بن أَحْمَد بن حنبل حدَّثهم قال: قال لي أبي:

إني كنت أجالس مُحَمَّد بن إدريس الشَّافِعِي بمكة، فكنت أذاكره بأسماء الرجال، فقال: روينا عن عمر بن الخطاب عن أهل المدينة عن فلان بن فلان وفلان بن فلان، فلا يزال يسمي رجلاً رجلاً وأسمى له جماعة، ويذكر هو عدداً من أهل مكة، وأذكر أنا جماعة منهم.

[قال:]<sup>(۱)</sup> فقال لنا عَبْد الله وكان أبي يصف الشَّافِعِي فيطنب في وصفه، وقد كتب أبي عنه حديثاً صالحاً، وكتب من كتبه بخطه بعد موته أحاديث عدة مما سمعه من الشَّافِعِي رحمة الله علىهما<sup>(۲)</sup>.

آخْبَوَنا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن عَبْد الباقي، وأَبُو الأعز قراتكين بن الأسعد، أَنْبَأنَا أَبُو مُحَمَّد الجوهري ـ قال مُحَمَّد: إملاء سنة سبع وأربعين وأربعمائة ـ أَنْبَأنَا أَبُو الحسَن بن مردك، أَنْبَأنَا أَبُو عُثْمَان الخُوَارزمي فيما كتب إلي (٣) قال: وسمعت مُحَمَّد ابن الفضل البزاز (٤) قال: سمعت أبي يقول: حججت مع أَحْمَد بن حنبل ونزلت في مكان واحد معه ـ أو في دار، يعني بمكة ـ وخرج أَبُو عَبْد اللّه ـ يعني أَحْمَد بن حنبل ـ باكراً وخرجت أنا بعده، فلمّا صليت الصبح درت المسجد فجئت إلى مجلس سفيان بن عيينة، فكنت أدور مجلساً مجلساً مجلساً طلباً لأبي عَبْد اللّه ـ يعني أَحْمَد بن حنبل ـ حتى وجدت أَخْمَد بن حنبل عند شابّ أعرابي وعليه ثياب مصبوغة (٥)، وعلى رأسه جُمّة فزاحمت (١) حتى قعدت عند أَحْمَد ابن حنبل، فقلت: يا أبا عَبْد اللّه، تركت ابن عيينة [و] عنده الزهري وعمرو بن دينار، وزياد ابن علاقة، والتابعين، ما الله به عليم؟ فقال لي: اسكت، فإن فاتك حديث بعلو تجده بنزول لا يضرك في دينك، ولا في عقلك، أو في فهمك، وإن فاتك عقل هذا الفتى أخاف أن لا تجده إلى يوم القيامة، ما رأيت أحداً أفقه في كتاب الله من هذا الفتى القُرشي، قلت: من تجده إلى يوم القيامة، ما رأيت أحداً أفقه في كتاب الله من هذا الفتى القُرشي، قلت: من هذا؟ قال وقي فهمك، وإن فاتك عقل هذا الفتى أخاف أن لا تجده إلى يوم القيامة، ما رأيت أحداً أفقه في كتاب الله من هذا الفتى القُرشي، قلت: من

أَخْبَرَنا أَبُو الفتح نصر الله بن مُحَمَّد، أَنْبَأْنَا أَبُو البركات أَخْمَد بن عَبْد الله، أَنْبَأْنَا عُبَيْد

<sup>(</sup>١) زيادة منا للإيضاح. (٢) كتب بعدها في م: إلى.

<sup>(</sup>٣) من طريقه رواه أبو نعيم الحافظ في حلية الأولياء ٩٨/٩.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل وم ود، وفي حلية الأولياء: البزار.

<sup>(</sup>٥) بالأصل وم ود: مصبوع، والمثبت عن حلية الأولياء.

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصل وم ود، واضطربت اللفظة في الحلية ورسمها: (فراجمية).

الله بن أَخْمَد بن عُثْمَان، أَنْبَأْنَا أَبُو عَلَي بن حمكان، حَدَّثَنَا الزَّبَير، حَدَّثَني يوسف بن عَبْد الأحد قال: سمعت الربيع يقول: سمعت الحُمَيدي يقول: قال لي أَخْمَد بن حنبل: تَعَالَ حتى أذهب بك إلى الشَّافِعِي.

آخْبَرَنا أَبُو الطّيّب نوشتكين بن عَبْد اللّه عتيق بن التميمي (١) ، أَنْبَأَنَا أَبُو الحسَن مُحَمَّد ابن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن خلف بن حيان، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن أَخْمَد بن أَبِي حامد، حَدَّثَنَا العابدي المخزومي بمكة، عَن ابن أبي عمر يعني العدني، عَن الحُمَيدي قال: قلت لأَحْمَد بن حنبل: الليلة يقعد سفيان بن عيينة فقال: الليلة يقعد الشَّافِعي، قال: قلت: سفيان بن عيينة يفوت والشافعي لا يفوت، قال: فحضرنا مجلس والشافعي لا يفوت، قال: فحضرنا مجلس الشَّافِعي، قال: فلما قمنا قال: كيف رأيت؟ قلت: أخطأ في ستة أحاديث، قال: يا سبحان الله رجل من قُريش يقعد فيروي في مجلس واحد شبيها بمائتي حديث تنكر أن يخطىء في ستة أحاديث، أيش هي؟ قلت: حديث كذا، قال: هذا رواه فلان قلت: حديث كذا، قال: هذا رواه فلان، قال: فإذا الستة كلها صحاح وأنا لم أذر.

أَخْبَرَنا (٤) أَبُو الحسن عَلَي بن الحسن السُّلَمي، أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن سلامة في كتابه إلينا قال: قرأت على مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد، حَدَّثَنَا الحسن بن بشر بن إسْمَاعيل بن عذق الأزدي، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عَبْد اللّه بن مُحَمَّد بن العباس بن عُثْمَان بن شافع الشَّافِعِي قال: سمعت أبي يقول: سمعت الزبير بن أبي بكر يقول:

أملى عليّ عمي مصعب بن عَبْد الله ـ يعني الزُّبَيري ـ أشعار هذيل ووقائعها، وأيامها، ثم قال: أملاه يا بني عليّ شابٌ من قريش، ما رأيت بعيني مثله، مُحَمَّد بن إدريس الشَّافِعي من أوله إلى آخره حفظاً (٥)، فقلت له: يا أبا عَبْد الله أين أنت بهذا الزمن عن الفقه، فقال: إياه أردتُ.

<sup>(</sup>١) قارن مع مشيخة ابن عساكر ٢٣٣/ أ.

 <sup>(</sup>۲) البرداني ـ ضبطت بفتح الباء الموحدة والراء والدال عن الأنساب، وهذه النسبة إلى بردان قرية من قرى بغداد. ذكره
 السمعانى وترجمه.

<sup>(</sup>٣) الأصل وم: الباد، وفي د: الباذ، والمثبت عن مشيخة ابن عساكر ٢٣٣/ أ.

<sup>(</sup>٤) كتب فوقها بالأصل: ملحق.

<sup>(</sup>٥) سير أعلام النبلاء ١٠/ ٤٩ وكتاب المناقب للبيهقي ٢/ ٤٥.

آخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر الخطيب، أَنْبَأْنَا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن رزق، حَدَّثَنَا أَخْمَد بن كامل القاضي، حَدَّثَني أَبُو الحُسَيْن بن القواس، حَدَّثَني ابن بنت الشّافِعِي قال: سمعت زُبير بن بكارٍ يقول: قال لي عمّي مصعب: كتبت عن فتى من بني شافع من أشعار هذيل ووقائعها وقرا لم تَرَ عيناي مثله، قال: قلت: يا عمّ أنت تقول: لم تَرَ عيناي مثله؟ قال: نعم يا بني، لم تَرَ عيناي مثله.

قال الخطيب: وقد رأى مصعب مالك بن أنس ومن عاصره من العلماء بالمدينة.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنْبَأَنَا أَبُو القَاسم بن مسعدة، أَنْبَأَنَا حمزة بن يوسف، أَنْبَأَنَا أَبُو أَخْمَد بن عدي، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بن زكريا بن حيّوية، وإِبْرَاهيم بن إسحاق بن عمر، قالا: حَدَّثَنَا الربيع قال: سمعت أيوب بن سويد يقول: ما ظننت أنّي أعيش حتى أرى مثل الشّافِعي(١)، وقد رأى الأوزاعي.

آخُبَرَنا أَبُو الأعزّ<sup>(۲)</sup> الأَزَجي، أَنْبَأَنَا الحسن بن عَلي، أَنْبَأَنَا عَلي بن عَبْد العزيز، أَنْبَأَنَا عَلي بن عَبْد العزيز، أَنْبَأَنَا عَلي بن أَبِي حاتم قال في كتابي عن الربيع بن سُلَيْمَان قال: سمعت أيوب بن [سويد الرملي]<sup>(۳)</sup> لما رأى الشَّافِعِي قال: ما ظننت أنّي أعيش حتى أرى مثل هذا الرجل، ما رأيت مثل هذا الرجل قط.

أَخْبَرَنَا أَبُو الفتح المَصِّيصي، أَنْبَأَنَا أَبُو البركات البغدادي، أَنْبَأَنَا أَبُو القَاسم الأزهري، أَنْبَأَنَا أَبُو عَلي الهَمَذَاني<sup>(٤)</sup>، حَدَّثَنا أَبُو الحُسَيْن مُحَمَّد بن هارون الزَّنْجاني ـ بزَنْجان ـ حَدَّثَنَا عَبْد الله بن أَخْمَد بن حنبل قال:

سمعت أبي يقول: ما رأيت مثل مُحَمَّد بن إدريس الشَّافِعِي، ولا ترى، إنّي لأدعو<sup>(ه)</sup> الله له في سجودي أكثر مما أدعو الله لأبوي.

قال: وأَنْبَأْنَا الهَمَذاني (٦)، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن أبي زكريا، حَدَّثَنا يَحْيَىٰ بن مُحَمَّد بن صاعد

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء ٩/ ٩٤ وسير أعلام النبلاء ٢٦/١٠.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: «العز» والمثبت عن م، ود.

<sup>(</sup>٣) بياض بالأصل، والمستدرك بين معكوفتين عن م، ود.

<sup>(</sup>٤) الأصل: الهمذاني، والمثبت عن م، ود.

<sup>(</sup>٥) بالأصل: (لادع) واللفظة غير واضحة في م لسوء التصوير، والمثبت عن د.

<sup>(</sup>٦) بالأصل: الهمداني، بالدال المهملة، والمثبت عن د.

قال: سمعت أبا عَبْد الله أَحْمَد بن حنبل يقول: كان الفقهاء أطباء، والمحدِّثون صيادلة، فجاء مُحَمَّد بن إدريس الشَّافِعِي طبيباً صيدلانياً ما مقلت العيون مثله [أبداً](١).

أَخْبَرَنا أَبُو المعالي مُحَمَّد بن إسْمَاعيل، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُر أَحْمَد بن الحُسَيْن، أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْد الله الحافظ قال: سمعت جدي يقول: سمعت أبا ثور يقول: ما رأينا مثل الشَّافِعِي ولا رأى الشَّافِعِي مثل نفسه (٢).

أَخْبَرَنا أَبُو الفتح نصر الله بن مُحَمَّد، أَنْبَأَنَا أَبُو البركات البغدادي، أَنْبَأْنَا أَبُو القَاسم الأزهري، أَنْبَأْنَا أَبُو عَلَي بن حَمَكان، حَدَّثَنَا الزبير بن عَبْد الواحد الأسدآباذي، حَدَّثَنَا الحسَن ابن سفيان النَّسَائي، حَدَّثَنَا أَبُو ثَور قال:

ما رأيتُ ولا رأى الراؤون مثل الشَّافِعِي رضي الله عنه، وغفر له، سأله رجل عن الرياء ما هو؟ فقال له مسرعاً: الرياء فتنة عقدها الهَوَى، حيال أبصار قلوب العلماء، فنظروا إليها بسوء اختبار النفوس فأحبطت الأعمال.

قال: وأنبأنا الأزهري.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو القَاسَمِ الخطيب، وأَبُو الحسَن المالكي، قالا: حَدَّثَنَا [ و] أَبُو منصور بن خيرون، أَنْبَأْنَا - أَبُو بَكُر الخطيب (٤)، أخبرني الأزهري، أَنْبَأْنَا الحسَن بن الحُسَيْن الهَمَذاني (٥)، حَدَّثَني الزبير بن عَبْد الواحد الأسدآباذي، حَدَّثَنَا الحسَن بن سفيان، حَدَّثَنَا أَبُو ثُور قال: مَنْ زعم أنه رأى مثل مُحَمَّد بن إدريس في علمه، وفصاحته، ومعرفته، وثباته وقال نصر الله: وبيانه و وتمكّنه فقد كذب، كان مُحَمَّد بن إدريس الشَّافِعي منقطع القرين في حياته، فلما مضى لسبيله لم يُعْتَض منه.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الجبَّار بن مُحَمَّد، وأَبُو المعالي الفارسي، قالا: أَنْبَأْنَا أَبُو بَكُر البيهقي، أَنْبَأْنَا أَبُو الحافظ، أَنْبَأْنَا أَبُو الوليد الفقيه، حَدَّثَنَا إِبْرَاهيم بن مَحْمُود قال: سمعت الزَّعفراني يقول: ما رأيت مثل الشَّافِعي أفضل، ولا أكرم، ولا أسخى، ولا أنقى، ولا أعلم منه.

<sup>(</sup>۱) زیادة عن د. (۲) سیر أعلام النبلاء ۱۰/۶۵.

<sup>(</sup>٣) زيادة عن م ود، لتقويم السند. (٤) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ٢/ ٦٧.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل، وم، ود، وفي تاريخ بغداد: الهمداني.

قُريء على أبي الحسن على بن الحسن الموازيني، وأنا أسمع، عن القاضي أبي عَبْد الله مُحَمَّد بن سلامة بن جَعْفَر القُضَاعي<sup>(۱)</sup>، أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن أَخْمَد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عمرو بن شاكر [القطان]<sup>(۲)</sup>، حَدَّثَنَا عَبْد الله بن جَعْفَر بن ورد البعدادي<sup>(۳)</sup>، حَدَّثَنَا العباس بن مُحَمَّد بن العباس البصري، حَدَّثَنَا عَبْد الرَّحمن بن عَبْد الله بن عَبْد الحكم قال: سمعت أبي ويوسف بن عمرو بن يزيد يقولان: ما رأينا مثل الشَّافِيي.

أَنْبَانا أَبُو عَلَي الحداد، أَنْبَأْنَا أَبُو نُعَيم الحافظ (٤)، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن المظفر، حَدَّثَنَا أَبُو الحديد (٥) عَبْد الوهّاب بن سعد بن عُثْمَان بن الحكم، حَدَّثَنَا جَعْفَر بن أَبِي (٦) خلف، حَدَّثَنَا سعد بن عَبْد الله بن عَبْد الحكم، قال: سمعت أبي يقول: ما رأت عيناي مثل الشَّافِعِي.

أَخْبَرَنَا أَبُو الأعزّ قراتكين بن الأسعد، أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنْبَأَنَا أَبُو الحسن بن مردك، أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّد بن عَبْد الله بن عَبْد الحكم يقول: مردك، أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّد بن عَبْد الحكم يقول: ما أحد ممن خالفنا ـ يعني خالف مالكاً ـ أحب إليّ مِن الشَّافِعِي.

آخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر الخطيب، أَنْبَأَنَا مُحَمَّد بن عَلي بن أَحْمَد المقرىء، أَنْبَأَنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر التميمي ـ بالكوفة ـ أَنْبَأَنَا عَبْد الرَّحمن بن مُحَمَّد بن حاتم بن إدريس البَلْخي، حَدَّثَنَا نصر بن المكي، حَدَّثَنَا ابن عَبْد الحكم قال:

ما رأينا مثل الشَّافِعِي كان أصحاب الحديث ونقّاده يجيئون إليه، فيعرضون عليه، فربما أعلَّ نقد النقاد منهم ويوقفهم على غوامض من علل الحديث لم يقفوا عليها، فيقومون وهم يتعجبون منه، ويأتيه أصحاب الفقه المخالفون والموافقون، فلا يقومون إلاَّ وهم مذعنون له بالحِذْق والدراية، ويجيء (٧) أصحاب الأدب فيقرؤون عليه الشعر، فيفسّره، ولقد كان يحفظ عشرة آلاف بيت شعر من أشعار هُذَيل بإعرابها، وغريبها، ومعانيها، وكان من أضبط الناس

<sup>(</sup>۱) ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٨/ ٩٢.

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل، واستدركت اللفظة عن م، ود.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في سير أعلام النبلاء ٣٩/١٦ وسماه: عبد الله بن جعفر بن محمد بن ورد، أبو محمد البغدادي المصدى.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو نعيم الحافظ في حلية الأولياء ٩٦/٩.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل وم ود، وفي حلية الأولياء: أبو الجرير.

<sup>(</sup>٦) لفظة «أبي» كتبت فوق الكلام بين السطرين بالأصل.

<sup>(</sup>٧) الأصل وم: ود، ويجيئون.

للتاريخ (١)، وكان يعينه على ذلك شيئان: وفور عقلٍ وصحّةُ دين، وكان مِلاَك أمره (٢) إخلاص العمل لله.

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد بن طاوس، حَدَّثَنَا سُلَيْمَان بن إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن جَعْفَر اليَزَدي، حَدَّثَني مُحَمَّد بن مُحَمَّد الجُرْجَاني، أَنْبَأَنَا أَبُو عَلي قتيبة بن عَبْد العزيز اليَمَاني قال: سمعت عَبْد الله بن مُحَمَّد البلوي ـ بمكة ـ يقول:

جلسنا ذات يوم نتذاكر الزهّاد والعبّاد والعلماء، وما بلغ من فصاحتهم وزهدهم وعلمهم. فبينا نحن كذلك إذ دخل علينا عمر بن بنانة فقال: فيم تتحاورون؟ فقلنا: نتذاكر الزهّاد، والعبّاد وفصاحتهم، فقال عمر: والله ما رأيت رجلاً قط أورع، ولا أخشع، ولا أفصح، ولا أصبح، ولا أسمح، ولا أعلم، ولا أكرم، ولا أجمل، ولا أنبل، ولا أفضل من أفصح، ولا أصبح، ولا أسمح، ولا أعلم، ولا أكرم، ولا أجمل، ولا أنبل، ولا أفضل من محمّل بن إدريس الشّافِعي ـ رحمة الله عليه ـ خرجت أنا وهو، والحارث بن لبيد إلى الصفا، وكان الحارث بن لبيد قد صحب صالحاً المُرّي، وكان من الخاشعين المتقين الزاهدين، وكان حسن الصوت بالقرآن، فقرأ بسم الله الرّحمن الرحيم، ﴿هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. فإن كان لكم كيد فكيدون. ويل يومئذ للمكذبين﴾ (٣) قال: فرأيت الشّافِعي قد اضطرب وتغيّر لونه، وبكا بكاء شديداً حتى لصق بالأرض، قال: فأبكاني والله قلقه وشدة خوفه لله عز وجل، ثم لم يتمالك أن قال: إلهي أعوذ بك من مقام الكذابين، وأعلام الغافلين، إلهي خشعت لك قلوب العارفين، وولهت بك هممُ المشتاقين، فَهَبْ لي جودك، وَجَلّلني سترك، واعف عني بكرم وجهك، يا كريم، قال: ثم قمنا وتفرّقنا.

أَخْبَرَنا أَبُو الفتح نصر الله بن مُحَمَّد، أَنْبَأَنَا أَبُو البركات بن طاوس، أَنْبَأَنَا أَبُو القاسم الأزهري، أَنْبَأَنَا أَبُو عَلَي بن حَمَكان، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن الحسن النقاش، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن الأزهري، أَنْبَأَنَا أَبُو عَلي بن حَمَكان، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن الحسن النقاش، حَدَّثَنَا أَبُو حاتم، عَن الأصمعي قال: ما هبتُ عالماً قط ما هبتُ مالكاً حتى لحن، فذهبت هيبته من قلبي، وذلك أنني سمعته يقول: مطرنا مطراً، وأي مطراً، فقلت حتى لحن، فذهبت هيبته من قلبي، وذلك أنني سمعته يقول: مظرنا مطراً، وأي مطراً، فقلت له في ذلك، فقال: كيف لو قد رأيت ربيعة بن أبي عَبْد الرَّحمن كنا إذا قلنا له كيف أصبحت يقول: بخيراً بخيراً، وإذا مالك قد جعل لنفسه قدوة يقتدي به في اللحن، ثم رأيتُ مُحَمَّد بن

<sup>(</sup>١) بالأصل وم ود: لتاريخ.

<sup>(</sup>٢) ملاك أمره: الملاك بالكسر والفتح: قوام الشيء، وما يعتمد عليه فيه.

<sup>(</sup>٣) سورة المرسلات، الآيات ٣٨ إلى ٤٠.

إدريس في وقت مالك وبعد مالك، فرأيتُ رجلاً فقيهاً عالماً، حسن المعرفة، بيّن البيان، عذبَ اللسان، يحتج ويعرب، لا يصح إلاً لصدرِ سريرٍ أو ذروة منبر، وما علمتُ أنّي أفدته حرفاً فضلاً عن غيره، ولقد استفدت منه ما لو حفظ رجل يسيره لكان عالماً، رحمه الله.

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر الخطيب، أَنْبَأَنَا أَبُو نُعَيم الحافظ، حَدَّثَنَا الحسن بن سعيد (١) بن جَعْفَر البصري، حَدَّثَنَا زكريا بن يَحْيَىٰ السّاجي، حَدَّثَنَا الزعفراني قال:

حج بِشْر المَريسي سنة إلى مكة، ثم قدم فقال: لقد رأيت بالحجاز رجلاً ما رأيتُ مثله سائلاً ولا مجيباً، يعنى الشَّافِعِي.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسم النسيب، وأَبُو الحسَن بن قبيس، قالا: حَدَّثَنَا [-و] (٢) أَبُو منصور بن خيرون، أَنْبَأْنَا - أَبُو بَكُر الخطيب أَخْمَد بن عَلي بن ثابت (٢)، أَنْبَأْنَا إِسْمَاعيل بن عَلي، أَنْبَأْنَا مُحَمَّد بن عَبْد الله الحافظ] (٤).

ح وَآخْبَرَنَا أَبُو الفتح نصر الله بن مُحَمَّد الفقيه، حَدَّثَنَا نصر بن إِبْرَاهيم الزاهد، أَنْبَأَنَا أَبُو سعد إسْمَاعيل بن عَلي بن الحسَن بن بُنْدَار بن المُثَنَى قيل له: أخبركم مُحَمَّد بن عَبْد الله الحافظ.

أَنْبَانَا حسان بن مُحَمَّد قال: سمعت ابن سُرَيج يقول عن أبي بكر بن الجُنَيد قال: حجّ بِشْر المَريسي فرجع، فقال لأصحابه: رأيتُ شاباً من قريش بمكة، ما أخاف على مذهبنا إلاً منه، يعني الشَّافِعِي.

أَخْبَرَنَا أَبُو الفتح نصر الله بن مُحَمَّد، أَنْبَأْنَا أَبُو البركات بن طاوس، أَنْبَأْنَا أَبُو القاسم الأزهري، أَنْبَأْنَا أَبُو علي بن حَمَكان، حَدَّثَني الزَّبير، حَدَّثَنَا يوسف، حَدَّثَنَا داود قال: سمعت مُحَمَّد بن عتاب كان من جُلّة أصحاب المَريسي يقول: سمعت المريسي يقول: قد كلمت بمكة رجلاً ما رأيتُ مثله، إنْ وافقكم لم تبالوا من خالفكم، يعني الشَّافِعِي.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِمِ العلوي، وأَبُو الحُسَيْنِ الغساني، قالا: حَدَّثَنَا [ـ و](٥) أَبُو منصور بن

<sup>(</sup>١) غير واضحة بالأصل، والمثبت عن م، ود.

<sup>(</sup>Y) زيادة عن م، ود، لتقويم السند.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ٢/ ٦٥.

<sup>(</sup>٤) من أول الخبر إلى هنا، سقط من الأصل واستدرك عن هامشه، وبعده: صح.

<sup>(</sup>٥) زيادة عن د، وم، لتقويم السند.

خيرون، أَنْبَأَنَا ـ أَبُو بَكُر الخطيب<sup>(۱)</sup>، أَنْبَأْنَا أَبُو طالب عمر بن إِبْرَاهيم الفقيه، أَنْبَأْنَا عياش بن الحسّن، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن الحسّين<sup>(۲)</sup> الزَّعْفَراني، أخبرني زكريا بن يَحْيَىٰ، حَدَّثَني الحسَن بن مُحَمَّد الزعفراني قال:

حج بشر المَريسي سنة إلى مكة، ثم قدم فقال: لقد رأيتُ بالحجاز رجلاً ما رأيت مثله سائلاً ولا مجيباً ـ يعني الشَّافِعِي ـ قال: فقدم الشَّافِعِي علينا بعد ذلك بغداد، فاجتمع إليه الناس وخفّوا عن بشر، فجئت إلى بشر يوماً، فقلت: هذا الشَّافِعِي الذي كنت تزعم قد قدم، فقال: إنّه قد تغيّر عما كان عليه، قال الزعفراني: فما كان مَثَله إلاَّ مَثَل (٣) اليهود في أمر عَبْد الله بن سَلاَم حيث قالوا: شرّنا وابن سيدنا، فقال لهم: فإنْ أسلم؟ قالوا: شرّنا وابن شرّنا.

قال (1): وأَنْبَأَنَا أَبُو نُعَيم الحافظ، آحَدَّثَنَا عَبْد اللّه بن جَعْفَر بن أَخْمَد بن فارس، حَدَّثَنَا إسْمَاعيل بن عَبْد اللّه بن مسعود العَبْدي، حَدَّثَنَا عُثْمَان بن صالح، حَدَّثَنَا ابن وَهْب، أخبرني سعيد بن أَبِي أيوب، حَدَّثَنَا شَرَاحيل بن يزيد، عَن أَبِي عَلْقَمة، عَن أَبِي هريرة قال: لا أعلمه إلا عن النبي عَلَيْ قال: ﴿إِن الله يبعث إلى هذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها».

قال<sup>(\*)</sup>: وأَنْبَأَنَا أَحْمَد بن مُحَمَّد العتيقي، حَدَّثَنَا عَبْد الرَّحمن بن عمر بن نصر الدُّمشقي، حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الورد، حَدَّثَنَا أَبُو سعيد الفِرْيَابي قال: قال أَحْمَد بن حنبل:

إن الله يقيض للناس في كل رأس مائة مَنْ يعلّمهم السنن، وينفي عن رَسُول الله ﷺ الكذب، فنظرنا فإذا في رأس المائة عمر بن عَبْد العزيز، وفي رأس المائتين الشّافِعِي.

أَخْبَرَنَا أَبُو المعالي مُحَمَّد بن إسماعيل الفارسي، أَنْبَأْنَا أَبُو بَكُر البيهقي، أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْد الله الحافظ، أخبرني أَبُو الفضل بن أَبي نصر العدل، أَنْبَأَنَا أَبُو الحسَن مُحَمَّد بن أيوب بن يَحْيَىٰ بن حبيب ـ بمصر ـ قال: سمعت أَحْمَد بن عمرو بن عَبْد الخالق البزار يقول: سمعت عَبْد الملك الميمونى يقول:

<sup>(</sup>۱) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ٢/ ٦٥ والذهبي في سير أعلام النبلاء ٤٤/١٠ والمزي في تهذيب الكمال ٤٨/١٦ . ٤٩.

<sup>(</sup>٢) بالأصل وم ود: الحسن، تصحيف، والمثبت عن تاريخ بغداد وتهذيب الكمال.

<sup>(</sup>٣) في تاريخ بغداد: كمثل.

<sup>(</sup>٤) القائل: أبو بكر الخطيب، والخبر في تاريخ بغداد ٢/ ٦٦ ـ ٦٢.

<sup>(</sup>٥) الخبر في تاريخ بغداد ٢/ ٦٢ وسير أعلام النبلاء ١٠/١٠ وحلية الأولياء ٩٧/٩.

كنت عند أَحْمَد بن حنبل وجرى ذكر الشَّافِعِي فرأيت أَحْمَد يرفعه وقال: يروي عن النَّبي ﷺ: «أن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة مَنْ يقرر لها دينها»، فكان عمر بن عَبْد العزيز على رأس المائة، وأرجو أن يكون الشَّافِعِي على رأس المائة الأخرى[١٠٩٠٢].

قال: وأَنْبَأَنَا أَبُو عَبْد الرَّحمن السُّلَمي، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن العباس العصمي، حَدَّثَنَا أَبُو إسحاق أَخمَد بن مُحَمَّد بن ياسين الهَرَوي، قال: سمعت إِبْرَاهيم بن إسحاق الأنصاري يقول: سمعت المَرْوَرُوذي صاحب أَخمَد بن حنبل يقول: قال أَخمَد: إذا سُئلت عن مسألة لا أعرف فيها خبراً قلت فيها: يقول الشَّافِعِي، لأنه إمام عالم من قريش ورُوي عن النَّبي عَلَيْ أنه قال: «عالم قريش يملأ الأرض علماً» وذكر في الخبر: أنّ الله يقيض في رأس كل مائة سنة رجلاً يعلم الناس دينهم.

وروى أَحْمَٰد بن حنبل ذلك عن النَّبي ﷺ.

قال أُحْمَد بن حنبل: فكان في المائة الأولى عمر بن عَبْد العزيز، وفي المائة الثانية الشَّافِعِي.

قال أَبُو عَبْد الله: وإنّي لأدعو للشافعي منذ أربعين(١) سنة في صلاتي.

أَخْبَرَنا أَبُو الفتح المَصِيصي، أَنْبَأَنَا أَبُو البركات البغدادي، أَنْبَأَنَا أَبُو القاسم الأزهري، أَنْبَأَنَا أَبُو الفتح المَصيصي، أَنْبَأَنَا أَبُو البدكات البغدادي، أَنْبَأَنَا أَبُو عَلي بن حَمَكان قال: سمعت مُحَمَّد بن الحسن النقاش يقول: رُوي عن حُمَيد بن زنجويه أنه ذكر عن أَحْمَد بن حنبل فقال: روي في الحديث أنه يأتي على رأس كل مائة سنة من يذبّ عن السنن، فنظرنا فإذا على رأس المائة الأولى عمر بن عَبْد العزيز، ثم نظرنا في رأس المائة الأولى عمر بن عَبْد العزيز، ثم نظرنا في رأس المائة الثانية، فإذا هو الشَّافِعي.

قال: وأَنْبَأَنَا أَبُو عَلَي بن حَمَكان، حَدَّثَني أَبُو عَبْد اللّه الزَّبير بن عَبْد الواحد بن عَلَي الأَسدآباذي، حَدَّثَني عَبْد اللّه بن مُحَمَّد بن عَبْد اللّه الشَّافِعِي، حَدَّثَنَا أَحْمَد بن حَمْدُويه الدِّيْنَوَري قال: سمعت عَبْد اللّه بن أَحْمَد بن حنبل يقول: سمعت أبي يقول: وروي فيه حديث عن النَّبي عَلِي أَنه قال: «إنّ الله يُقَيِّض في رأس كل مائة سنة رجلاً" من أهل بيتي يُعَلّم مديث النبي عَلِي أنه قال أبي: فنظرنا في المائة الأولى فإذا هو عمر بن عَبْد العزيز، ونظرنا في المائة الأولى فإذا هو عمر بن عَبْد العزيز، ونظرنا في المائة الأولى أنه الثانية، فإذا هو الشَّافِعي مُحَمَّد بن إدريس.

(٢) بالأصل وم ود: رجل.

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء ٩/ ٩٨ وفيها: ثلاثين سنة.

أَخْبِرَنَا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الجبَّار بن مُحَمَّد، وأَبُو المعالي مُحَمَّد بن إسْمَاعيل، قالا: أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْر البيهقي، أَنْبَأَنَا أَبُو سعد الماليني.

ح وَاَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنْبَأَنَا أَبُو القَاسم بن مسعدة، أَنْبَأَنَا أَبُو القَاسم السهمي، قالا: أَنْبَأَنَا أَبُو أَحْمَد عَبْد الله بن عَدِي الحافظ قال: قال مُحَمَّد بن عَلي بن الحُسَيْن: سمعت أصحابنا يقولون: كان في الماثة الأولى عمر بن عَبْد العزيز وفي الماثة الثانية مُحَمَّد بن إدريس الشَّافِعي.

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد البيهقي، وأَبُو المعالي مُحَمَّد بن إسْمَاعيل، قالا: أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُر البيهقي، أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْد الله الحافظ قال: سمعت أبا الوليد حسان بن مُحَمَّد الفقيه غير مرة يقول: سمعت شيخنا من أهل العلم يقول لأبي العباس بن سُرَيج (١):

أبشر أيها القاضي فإن الله ـ تعالى ذكره ـ بعث عمر بن عَبْد العزيز على رأس المائة، ومنَّ على المسلمين على رأس على المسلمين على رأس على المسلمين على رأس المائتين بالشافعي حتى أظهر السنّة، وأخفى البدعة، ومنَّ الله علينا على رأس الثلثمائة بك حتى قَوِيَتْ كلّ سنة وضَعُفت كل بدعة وقد قيل في ذلك:

اثنان قد مضيا فبورك فيهما عمر الخليفة ثم حلفُ السُّؤدَدِ السَّافعي الألمعي المرتضى خير البرية وابنُ عمّ مُحَمَّد: قال: وربما قال: حبل البرية وابنُ عم مُحَمَّد:

أرجو أبا العباس أنّك ثالث مِنْ بعدهم سقيا لتربة أَخْمَد قال: فبكى أَبُو العباس بن سُرَيج (٢) حتى علا بكاؤه ثم قال: إنّ هذا الرجل نعى إليّ نفسي، قال: فمات في تلك السنة.

قال عَبْد الجبَّار عن البيهقي وقرأته بخط شيخنا أبي عَبْد الله رحمه الله في موضع آخر: السُسافعي الألسمعي مُحَمَّد إرثُ النبوة وأبنُ عمَّم مُحَمَّد وقال في البيت الثالث: أبشر بدل أرجو.

<sup>(</sup>١) بالأصل وم: شريح، تصحيف، والصواب ما أثبت، وهو أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي الفقيه القاضي ترجمته في تاريخ بغداد ٤/ ٢٨٧.

<sup>(</sup>٢) راجع الحاشية السابقة.

أَخْبَرَنَا أَبُو المعالي الفارسي، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُر البيهقي قال: هكذا أخبرنا به في كتاب المناقب وقرأته بخطه بعد وفاته في أجزاء كتبها للمذاكرة والحفظ، سمعت الشيخ أبا الوليد (۱) يقول (۲): كنا في مجلس القاضي أبي العباس بن سُرَيج سنة ثلاث وثلثمائة فقام إليه شيخ من أهل العلم فقال: أبشر أيها القاضي، فإنّ الله يبعث على رأس كل مائة سنة مَنْ يجدّد لها (۳) أمر دينها، وإنّه تعالى بعث على رأس المائة عمر بن عَبد العزيز وتوفي سنة ثلاث ومائة، وبعث على رأس المائتين أبا عَبْد الله مُحَمَّد بن إدريس الشَّافِعِي، وتوفي سنة أربع ومائتين، وبعثك على رأس الثلثمائة ثم أنشأ يقول:

اثنان قد مضيا فبورك فيهما عمرُ الخليفة ثم حلفُ السُّؤدَدِ السُّافعي الألمعي(١) مُحَمَّد إرثُ النّبوّة وابنُ عمّ مُحَمَّد أَبُسُرُ أَبا العباس إنّك ثالث مِن بعدهم سقيا لتربة أَخِمَد

قال: فصاح أَبُو العباس وبكى، وقال: قد نعى إليّ نفسي، قال الشيخ أَبُو الوليد: فمات القاضي أَبُو العباس في تلك السنة، قال الحاكم أَبُو عَبْد الله(٥): فلما رويت أنا هذه الحكاية كتبوها وكان ممن كتبها شيخ أديب فقيه، فلمّا كان المجلس الثاني قال لي بعض الحاضرين: إنّ هذا الشيخ قد زاد في تلك الأبيات ذكر الشيخ أبي الطيب سهل بن مُحَمَّد(١) وجعله على رأس الأربع مائة، فسألت ذلك الفقيه عنه فأنشدني قوله في قصيدة مدحه بها:

والرابع المشهور سهل بن مُحَمَّد أضحى إماماً عند كل موحد يأوي إليه المسلمون بأُسْرِهم في العلم إنْ جاؤوا بخطب موبد لا زال فيما بيننا شيخ الورى للمذهب المختار خير مُجَدِّد

قال الحاكم: فسكتّ ولم أنطق، وغَمّني ذلك إلى أن قدَّر الله وفاته رحمه الله في تلك السنة.

<sup>(</sup>۱) هو حسان بن محمد بن أحمد بن هارون، أبو الوليد الفقيه النيسابوري شيخ خراسان، ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٥/ ٩٢/١٥.

 <sup>(</sup>۲) من هذا الطريق الخبر والشعر في سير أعلام النبلاء ٢٠٢/١٤ - ٢٠٣ في ترجمة أبي العباس ابن سريج،
 والمستدرك للحاكم ٤/٢٢٥ وتاريخ بغداد ٢٨٩/٤ وتذكرة الحفاظ ٣/٨١٢.

<sup>(</sup>٣) يعني للامة، كما في سير الأعلام.

<sup>(</sup>٤) في المستدرك: الأبطحي. (٥) راجع المستدرك للحاكم ٢/٢٥ - ٢٣٠.

<sup>(</sup>٢) هو شيخ الشافعية بخراسان، أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان بن محمد العجلي الصعلوكي النيسابوري، ترجمته في سير أعلام النبلاء ٢٠٧/١٧.

أَخْبَرَنا (١) أَبُو منصور مُحَمَّد بن عَبْد الملك بن خيرون، أَنْبَأَنَا [ و الله الله الملك علي الحافظ (٣) ، أَنْبَأَنَا مُحَمَّد بن عَبْد الملك ابن الحسن بن سعيد، حَدَّثَنَا - أَبُو بَكُر أَحْمَد بن عَلي الحافظ (٣) ، أَنْبَأَنَا مُحَمَّد بن الحُسَيْن الزعفراني، أخبرني القرشي، أَنْبَأَنَا عياش بن الحسن البُنْدَار، حَدَّثَنَا (١) مُحَمَّد بن الحُسَيْن الزعفراني، أخبرني زكريا بن يَحْيَىٰ الساجي قال: سمعت الحسن بن مُحَمَّد الزعفراني قال:

قدم علينا الشَّافِعِي واجتمعنا إليه، فقال: التمسوا من يقرأ لكم، فلم يجترىء أحد يقرأ عليه غيري، وكنت أحدث القوم سناً، ما كان في وجهي شعرة، وإنِّي لأتعجب اليوم من انطلاق لساني بين يدي الشَّافِعِي، وأتعجب من جسارتي يومئذ، فقرأت عليه الكتب كلّها إلا كتابين، فإنه قرأهما علينا «كتاب المناسك» و«كتاب الصلاة»، ولقد كتبنا كتب الشَّافِعِي يوم كتابين، فإنه قرأهما علينا «كتاب المناسك» و«كتاب الصلاة»، ولقد كتبنا كتب الشَّافِعِي يوم كتبناها، وقرأناها عليه، وإنا لنحسب أنّا في اللعب وما يحصل في أيدينا شيء، وأنه ضرب من اللعب، ولا نصدق أنه يكون آخر أمره إلى هذا وذلك أنه قد كان غلب علينا قول الكوفيين (١).

أَخْبَرَنا أَبُو الأعز قراتكين بن الأسعد، أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنْبَأَنَا أَبُو الحسن بن مردك، أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّد بن أَبي حاتم، أخبرني أَبُو عُثْمَان الخُوَارزمي نزيل مكة، فيما كتب إليّ قال: قال أَبُو ثور:

كنت أنا وإسحاق بن راهويه وحسين الكَرَابيسي<sup>(٧)</sup>، وذكر جماعة من العراقيين ما تركنا بدعتنا حتى رأينا الشَّافِعِي.

قال أَبُو عُثْمَان : وحَدَّثَنَا أَبُو عَبْد اللَّه الفَسَوي عن أَبِي ثُور قال :

لما ورد الشَّافِعِي جاءني حسين الكَرَابيسي وكان يختلف معي إلى أصحاب الرأي، فقال: قد ورد رجلٌ من أصحاب الحديث يتفقه، فَقُمْ بنا نسخر به، فقمتُ وذهبنا حتى دخلنا

<sup>(</sup>١) كتب فوقها بالأصل وم: ملحق. (٢) زيادة عن م، ود، لتقويم السند.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ٧/ ٤٠٨ في أخبار الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني.

<sup>(</sup>٤) من قوله: حدثنا أبو بكر. . . إلى هنا سقط من م .

<sup>(</sup>٥) "وأنه ضرب" مطموستان بالأصل، والمثبت عن م، ود، وتاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٦) كتب بعدها بالأصل وم: إلى.

<sup>(</sup>V) هو الحسين بن علي بن يزيد، أبو علي، ترجمته في سير أعلام النبلاء ٧٩/١٢.

والكرابيسي نسبة إلى الكرابيس وهي الثياب غليظة، واحدها كرباس بكسر السين، فارسي معرب، وكان حسين بن علي بن يزيد يبيعها فنسب إليها راجع وفيات الأعيان ٢/ ١٣٣.

عليه، فسأله الحُسَيْن عن مسألةٍ فلم يزل الشَّافِعِي يقول: قال الله، وقال رَسُول الله ﷺ حتى أظلم علينا البيت، وتركنا بدعتنا واتّبعناه.

قال: وأخبرني أَبُو عُثْمَان فيما كتب إليّ حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحمن الدِّينَوَري، قال: سمعت أَحْمَد بن حنبل، قال: كانت .... (١) أصحاب الحديث في أيدي ـ يعني ـ أصحاب الرأي، ما .... (٢) حتى رأينا الشَّافِعِي وكان أفقه الناس في كتاب الله، وفي سنة رَسُول الله عَلَيْ ما كان يكفيه قال قليل الطلب في الحديث.

قال: وأخبرني أَبُو عُثْمَان فيما كتب إلي قال: وسمعت دبيس قال: كنت مع أَحْمَد بن حنبل في المسجد الجامع فمر حسين ـ يعني ـ الكَرَابيسي، فقال: هذا ـ يعني ـ الشَّافِعِي رحمة من الله لأمة مُحَمَّد ﷺ، من (٣) ثم جئت إلى حسين فقلت: ما تقول في الشَّافِعِي؟ قال: ما أقول في رجل ابتدأ في أفواه الناس الكتاب والسُنة والإجمَاع.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسم عَلي بن إِبْرَاهيم، وأَبُو الحسَن عَلي بن أَحْمَد، قالاً: حَدَّثَنَا [- و] (٤) أَبُو منصور بن خيرون، أَنْبَأْنَا - أَبُو بَكُر الخطيب (٥)، أَنْبَأْنَا أَبُو الحسَن أَحْمَد بن مُحَمَّد المُجَهّز، قال: سمعت عَبْد العزيز الحنبلي - صاحب الزجاج - يقول: سمعت أبا الفضل الزّجّاج يقول:

لما قدم الشَّافِعِي إلى بغداد، وكان في الجامع إمّا نيّف وأربعون<sup>(١)</sup> حلقة، أو خمسون<sup>(٧)</sup> حلقة، فلما دخل بغداد ما زال يقعد في حلقة حلقة ويقول لهم: قال الله، وقال الرسول. وهم يقولون: قال أصحابنا. حتى ما بقي في المسجد حلقة غيره.

أَخْبَرَنا أَبُو الحسن المَوَازيني فيما قرىء عليه وأنا أسمع عن أبي عَبْد الله القُضَاعي، أَنْبَأْنَا أَبُو عَبْد الله بن شاكر، حَدَّثَنَا عَلي بن مُحَمَّد بن إسحاق بن مُحَمَّد الحلبي، حَدَّثَنَا أَبُو طالب الخَوْلاَني، حَدَّثَنَا حَرْمَلة، قال: سمعت الشَّافِعي يقول: سميت ببغداد ناصر الحديث.

[قال ابن عساكر:]<sup>(٨)</sup> كذا قال: وإنما هو أَبُو طالب، قال: حَدَّثَنَا الخَوْلاَني أَخْبَرَنا بها

 <sup>(</sup>۱) كلمة غير مقروءة بالأصل وم ود.
 (۲) كلمة غير واضحة بالأصل وم ود.

<sup>(</sup>٣) بياض بالأصل مقدار كلمة، وفي م ود: من حسين (؟).

<sup>(</sup>٤) زيادة عن م، ود، لتقويم السند. (٥) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ٢/ ٦٨.

<sup>(</sup>٦) الأصل وم ود: وأربعين، والمثبت عن تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٧) الأصل وم ود: وخمسين، والمثبت عن تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٨) زيادة منا للإيضاح.

أَبُو الحسَن بن قبيس، حَدَّثَنَا ـ وأَبُو<sup>(۱)</sup> منصور بن خيرون، أَنْبَأَنَا ـ أَبُو بَكُر الخطيب<sup>(۲)</sup>، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن عَبْد الله بن أَبِي زيد الأنماطي<sup>(۳)</sup>، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيم بن غياث<sup>(٤)</sup> الطرائفي، حَدَّثَنَا أَبُو طالب أَحْمَد بن نصر الحافظ<sup>(٥)</sup>، حَدَّثَنَا عَلي بن عَبْد الله الخَوْلاَني، عن حَرْملة بن يَحْيَى، عَن حَرْملة بن يَحْيَى، عَن الشافعي قال: سُمِّيت بالعراق ناصر الحديث.

أَخْبَرَنا أَبُو القاسم عَلَي بن إِبْرَاهِيم، وأَبُو الحسَن الغساني، قالا: حَدَّثَنَا [ و ] (٢) أَبُو منصور بن عَبْد الملك، أَنْبَأَنَا - أَبُو بَكُر أَحْمَد بن عَلَي (٧)، أَنْبَأَنَا عَبْد اللّه بن عَلَي بن عياض القاضي بصور، أَنْبَأَنَا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن جُمَيع قال: قرأت على أبي طالب عمر بن الربيع بن سُلَيْمَان، حدَّثكم أَحْمَد بن عَبْد اللّه قال: سمعت حَرْمَلة يقول: سمعت الشَّافِعِي يقول: سُمَيت ببغداد ناصر الحديث.

أَخْبَرَنا أَبُو الفتح نصر الله بن مُحَمَّد، أَنْبَأَنَا أَبُو البركات أَخْمَد بن عَبْد الله، أخبرني أَبُو القاسم الأزهري، أَنْبَأَنَا أَبُو عَلَي بن حَمَكان، حَدَّثَني أَبُو إسحاق إِبْرَاهيم بن غياث الطَّرَاثفي ببغداد في مجلس ابن مالك، حَدَّثَنَا أَبُو طالب أَخْمَد بن نصر الحافظ، حَدَّثَنَا عَلي بن عَبْد الله الخَوْلاَني قال: سمعت حَرْمَلة يقول: سمعت الشَّافِعِي يقول: سميت بالعراق ناصر الحديث.

أَخْبَرَنا أَبُو الأعزّ قراتكين بن الأسعد، أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنْبَأَنَا أَبُو الحسن بن مردك، أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّد بن أَبِي حاتم، حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بن إدريس وراق الحُمَيْدي قال: قال الحُمَيدي: كنا نريد أن نردّ على أصحاب الرأي فلم نحسن كيف نردّ عليهم حتى جاءنا الشَّافِعي ففتح لنا (^).

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلَي الحداد في كتابه، أَنْبَأْنَا أَبُو نُعَيم الحافظ<sup>(٩)</sup>، حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّد بن حيان (١٠)، حَدَّثَنَا عَبْد الرَّحمن بن داود، حَدَّثَنَا أَبُو زكريا النَّيْسَابوري، حَدَّثَنَا عَلَي بن حسان، حَدَّثَنَا ابن إدريس، أخبرني رجل من إخواننا من أهل بغداد قال:

<sup>(</sup>١) بالأصل: «حدثنا بها أبو منصور» صوبنا السند عن م، ود.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو بكرِ الخطيب في تاريخ بغداد ٢/ ١٤٠ في أخبار إبراهيم بن غياث النعالي الطرائفي.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في تاريخ بغداد ٥/٤٧٦.

<sup>(</sup>٤) إعجامها مضطرب بالأصل وم وتقرأ فيهما: «عتاب»، وبدون إعجام في د، والمثبت عن تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٥) ترجمته في تاريخ بغداد ٥/ ١٨٢. (٦) زيادة لتقويم السند عن م ود.

<sup>(</sup>٧) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ٢/ ٦٨. (٨) حلية الأولياء ٩٦/٩.

<sup>(</sup>٩) رواه أبو نعيم الحافظ في حلية الأولياء ٩/ ١٠١ ومعجم الأدباء ٢٠١/١٧.

<sup>(</sup>١٠) الأصل وم ود: حبان، والمثبت عن حلية الأولياء.

قال أُحْمَد بن حنبل قدم علينا نُعيم بن حمّاد، وحثنا على طلب المسند، فلما قدم علينا الشَّافِعِي وضعنا على المحجة (١) البيضاء.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم زاهر بن طاهر، أَنْبَأْنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن الحسن الخَبّازي، أَنْبَأْنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن الحسن عَبْد الرّحمن بن إِبْرَاهيم قال: سمعت الزبير بن عَبْد الواحد أُخبرني أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد ابن مَخْلَد العطار ح وَأَخْبَرَنا أَبُو المعالي الفارسي، أَنْبَأْنَا أَبُو بَكُر البيهقي، أَنْبَأْنَا أَبُو عَبْد اللّه الحافظ، أخبرني الزّبير بن عَبْد اللّه الحافظ بأسدآباذ، أخبرني مُحَمَّد بن مَخْلَد، حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر الحافظ، أَحْمَد بن عَبْد الأحول، قال: سمعت أَحْمَد بن حنبل يقول: ما كان أصحاب الحديث يعرفون معاني حديث رَسُول الله عَلَيْ حتى قدم الشَّافِعي، فبيَّنها لهم.

أَخْبَرَنَا أَبُو المعالي أيضاً، أَنْبَأْنَا البيهقي، أَنْبَأْنَا أَبُو عَبْد الرَّحمن السُّلَمي قال: سمعت مُحَمَّد بن عَبْد الله بن شاذان يقول: سمعت أَخْمَد بن حنبل يقول: سمعت أَخْمَد بن حنبل يقول: كان الفقه قفلاً على أهله حتى فتحه الله بالشافعي.

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر الخطيب، أَنْبَأْنَا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن رزق، حَدَّثَنَا عَبْد الله بن أَحْمَد بن حنبل قال: سمعت أبي يقول: لولا الشَّافِعي ما عرفنا فقه الحديث.

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد أيضاً، أَنْبَأْنَا عَبْد الدائم بن الحسن بن عُبَيْد الله، أَنْبَأْنَا عَبْد الوهاب الكلابي - إجازة - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن يوسف بن بِشْر الهَرَوي، قال: رأيت في كتاب مسموع من أبي إسمَاعيل الترمذي قال: سمعت أَخْمَد بن حنبل يقول: - وذكر الشَّافِعي فقال: - لقد كان يذبّ عن الآثار، رحمه الله.

أَخْبَرَنا أَبُو الفتح نصر الله بن مُحَمَّد، أَنْبَأْنَا أَبُو البركات بن طاوس، أَنْبَأَنَا أَبُو القاسم الأزهري، أَنْبَأْنَا أَبُو عَلَي بن حَمَكان قال: سمعت الزبير بن عَبْد الواحد الأسدآباذي يقول: سمعت أبا عَبْد الله مُحَمَّد بن مَخْلَد يقول: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعيل التّرمذي قال: سمعت أَخْمَد ابن حنبل - وذكر الشافعي فقال: - رحمه الله لقد كان يذبُّ عن الآثار.

قال: وحَدَّثَنَا الزبير، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن عَبْد الله مكحول، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بن زكريا بن حيوية، أخبرني جَعْفَر بن مُحَمَّد القَلاَنسي، قال: سمعت ابن سافري يقول: سمعت أبا عُثْمَان

<sup>(</sup>١) في حلية الأولياء: وم ود: الحجة البيضاء.

ابن الشافعي (١) يقول: قال لي أُخمَد بن حنبل: إنّي لأدعو الله للشافعي رحمه الله.

أَنْبَانا أَبُو عَلَى الحداد، أَنْبَأَنَا أَبُو نُعَيم (٢)، حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّد بن حَيْان (٣)، حَدَّثَنَا إسحاق ابن أَخْمَد، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن حنبل ثم ثبتني فيه ابن أَخْمَد، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن حنبل ثم ثبتني فيه الفضل بن زياد قال (٤): هذا الذي ترون أو عامته من الشافعي وما بت منذ ثلاثين سنة إلا وأنا أدعو للشافعي.

أخْبَرَنا أَبُو القَاسم (٥) الحُسَيْني، وأَبُو الحسَن المالكي، قالا: حَدَّثَنَا [- و] (٢) أَبُو منصور ابن خيرون، أَنْبَأَنَا - أَبُو بَكُر الخطيب (٧)، أَنْبَأَنَا أَحْمَد بن عَلي بن أيوب القاضي - إجازة - أَنْبَأَنَا عَلَي بن أَحْمَد بن أَبِي غسان البصري (٨)، حَدَّثَنَا زكريا بن يَحْيَىٰ السّاجي. ح قال الخطيب: وأنا مُحَمَّد بن عَبْد الملك القرشي قراءة، أَنْبَأَنَا عياش بن الحسَن، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن الحُسَيْن النّزعفراني، أخبرني زكريا السّاجي، حَدَّثَني مُحَمَّد بن خلاد (٩)، وفي حديث ابن أيوب: الزّعفراني، أخبرني زكريا السّاجي، حَدَّثَني مُحَمَّد بن خلاد (٩)، وفي حديث ابن أيوب: مُحَمَّد بن خالد - البغدادي، حَدَّثَني الفضل بن زياد، عَن أَخْمَد بن حنبل قال: هذا الذي ترون كلّه أو عامته من الشّافِعي، وما بتّ منذ ثلاثين سنة إلا وأنا أدعو الله للشافعي وأستغفر له.

أَخْبَرَنَا أَبُو الفتح الفقيه، حَدَّثَنَا أَبُو الفتح الفقيه الزاهد، أَنْبَأَنَا أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن أَحْمَد الأَنماطي، أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الرَّحمن بن أَحْمَد بن أخي العلاء، أَنْبَأَنَا الحسَن بن سعيد العَبَّاداني، حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى السّاجي، حَدَّثَنَا بدر بن مجاهد قال: سمعت مُحَمَّد بن الليث يقول: سمعت أَحْمَد بن حنبل يقول: ما صليت صلاة منذ أربعين سنة إلا وأنا أدعو للشافعي.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم إسْمَاعيل بن أَحْمَد، أَنْبَأْنَا إِسْمَاعيل بن مسعدة، أَنْبَأْنَا حمزة بن يوسف، أَنْبَأْنَا أَبُو أَحْمَد بن عَدِي قال: سمعت مُحَمَّد بن الفضل بن سُلَيْمَان الهَرَوي يقول:

<sup>(</sup>١) غير واضحة بالأصل، والمثبت عن م، ود.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو نعيم الحافظ في حلية الأولياء ٩٨/٩.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: حبان، تصحيف، والتصويب عن م، ود، وحلية الأولياء.

كذا وردت العبارة بالأصل وم ود، وفي الحلية: ثنا محمد بن خالد بن يزيد الشيباني قال: سمعت الفضيل بن زياد ينتي عن أحمد بن حنبل فقال.

<sup>(</sup>٥) في د: «أخبرنا أبو الحسين القاسم. » تصحيف.

<sup>(</sup>٦). زيادة لتقويم السند عن م، ود.

<sup>(</sup>٧) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ٢/ ٦٢ وتهذيب الكمال . ١٦/ ٤٥.

<sup>(</sup>٨) في م: النصري، تصحيف.

<sup>(</sup>٩) بالأصل: «حداد» وفي م، ود: «خذاد» والمثبت عن تاريخ بغداد وتهذيب الكمال.

سمعت موسى بن هارون يقول: سمعت أَحْمَد بن حنبل يقول: أنا أدعو الله لخمسة كلّ يومٍ أو كلّ صلاة: أسميهم بأسمائهم، وأسماء آبائهم، أحدهم الشَّافِعِي.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم الخضر بن عَلي بن الخضر بن أبي هشام، أَنْبَأنَا عَبْد الله بن الحسن ابن حمزة، أَنْبَأنَا عَبْد الرَّحمن بن مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ بن ياسر، أَنْبَأنَا أَبُو موسى هارون بن مُحَمَّد البَلْخي، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَر الترمذي، حَدَّثَنَا عَبْد المَوْصِلي، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَر الترمذي، حَدَّثَنَا عَبْد الرَّحمن بن مُحَمَّد بن بَرْزَة النيسابوري، حَدَّثَني أَبُو الحسن بن عَبْد الحميد بن ميمون بن مِهْرَان قال:

سمعت مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن إدريس الشَّافِعِي أبا عُثْمَان القاضي قال: قال لي أَحْمَد بن حنبل: أَبُوك خامس من أدعو له في السحر.

أَخْبَرَنا أَبُو سعد بن البغدادي، أَنْبَأَنَا أَبُو القاسم عَبْد الرَّحمن وأَبُو عمرو عَبْد الوهّاب ابنا مُحَمَّد بن إسحاق، ومُحَمَّد بن أَخمَد بن عَلي بن شكرويه، قالوا: أَنْبَأَنَا إِبْرَاهيم بن عَبْد الله بن مُحَمَّد، أَنْبَأَنَا عَبْد الله بن مُحَمَّد بن زياد النيسابوري، قال: سمعت الميموني يقول: قال لي مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن إدريس الشَّافِعِي: قال لي أَحْمَد بن حنبل: أَبُوكُ أحد الخمسة الذين أدعو لهم سحراً.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم بن أبي الجن، وأَبُو الحسَن بن قُبيس، قالا: حَدَّثَنَا [ و ] أَبُو منصور بن خيرون، أَنْبَأْنَا - أَبُو بَكُر الخطيب (٢)، أخبرني عَبْد الغفَّار بن مُحَمَّد بن جَعْفَر المؤدب، حَدَّثَنَا عمر بن أَحْمَد الواعظ، حَدَّثَنَا عَبْد الله بن مُحَمَّد بن زياد قال: سمعت الميموني بالرقة يقول: سمعت أَحْمَد بن حنبل يقول: ستة أدعو لهم سحراً، أحدهم الشَّافِعي.

آخُبَرَنا (٣) أَبُو القَاسم النسيب، وأَبُو الحسن بن قُبَيس، قالا: حَدَّثَنَا [ و  $]^{(1)}$  أَبُو منصور عَبْد الرَّحمن بن مُحَمَّد بن زُريق (٥)، أَنْبَأْنَا لَ أَبُو بَكُر الخطيب (٦)، حَدَّثَني الحسن بن مُحَمَّد

<sup>(</sup>١) زيادة عن م ود، لتقويم السند.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ٢/ ٦٦ وعن الخطيب رواه المزي في تهذيب الكمال ١٦/ ٤٩ وسير أعلام النبلاء ١٠/ ٤٥.

<sup>(</sup>٣) كتب فوقها بالأصل: ملحق. ﴿ ٤) زيادة عن م ود، لتقويم السند.

 <sup>(</sup>٥) قارن مع مشیخة ابن عساكر ۱۱۰/ أ.

٦) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ٣/ ١٩٨ في ترجمة محمد بن محمد بن إدريس الشافعي.

الخَلال، حَدَّثَنَا عَلي بن الحسن الجَرَاحي، حَدَّثَنَا عَبْد الله بن مُحَمَّد بن زياد، حَدَّثَنَا الميموني، قال: قال لي مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن إدريس الشافعي القاضي: قال لي أَحْمَد بن حنبل: أَبُوك أحد الستة الذين أدعو لهم في السحر.

وقال أَبُو بَكُر<sup>(۱)</sup>: وأَنْبَأَنَا عَلَي بن طلحة المقرىء: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن العباس، حَدَّثَني جَعْفَر بن مُحَمَّد الصندلي<sup>(۲)</sup>، حَدَّثَنَا خطاب بن بشر قال: جعلت أسأل أبا عَبْد الله أَحْمَد بن حنبل فيجيبني، ويلتفت إلى ابن الشَّافِعِي فيقول: هذا مما علمنا أَبُو عَبْد الله ـ يعني ـ الشَّافِعِي. قال خطاب<sup>(۳)</sup>: وسمعت أبا عَبْد الله أَحْمَد بن حنبل يذاكر<sup>(٤)</sup> أبا عُثْمَان أمر أبيه، فقال أَحْمَد: يرحم الله أبا عَبْد الله، ما أصلي صلاة إلاَّ دعوت فيها لخمسة، هو أحدهم، وما يتقدمه منهم أحد<sup>(٥)</sup>.

**اَخْبَرَنا** أَبُو القَاسم وأَبُو الحسَن قالا: حَدَّثَنَا [. و]<sup>(١)</sup> أَبُو منصور بن خيرون، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُر الخطيب<sup>(٧)</sup>، أخبرني أَبُو القَاسم الأزهري.

ح وَاَخْبَرَنَا أَبُو الفتح الفقيه، أَنْبَأَنَا أَبُو البركات بن طاوس، أَنْبَأَنَا أَبُو القاسم الأزهري، أَنْبَأَنَا الحسن بن الحُسَيْن الهَمَذاني (^) الفقيه، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن هارون الزَّنْجاني ـ بزَنْجان ـ حَدَّثَنَا عَبْد الله بن أَحْمَد بن حنبل قال: قلت لأبي: يا أبة أي رجل (٩) كان الشَّافِعِي، فإتي سمعتك تكثر الدعاء له، فقال لي: يا بني، كان الشَّافِعِي كالشمس للدنيا، وكالعافية للناس، فانظر هل لهذين من خلف، أو منهما عوض؟ وفي رواية نصر الله: حَدَّثَنَا أَبُو الحُسَيْن مُحَمَّد ابن هارون الزّنجاني، حَدَّثَنَا. والباقي مثله.

حَدَّقَني أَبُو أَحْمَد مَعْمَر بن عَبْد الواحد بن رجاء، أَنْبَأْنَا أَبُو مُحَمَّد حمزة بن العباس العلوي بقراءتي عليه، وأَنْبَأْنَا أَبُو مُحَمَّد بن مُحَمَّد العباس، أَنْبَأْنَا أَبُو الحسَن مُحَمَّد بن مُحَمَّد

<sup>(</sup>١) يعنى أبا بكر الخطيب، والخبر في تاريخ بغداد ٣/ ١٩٨.

<sup>(</sup>٢) الأصل: الصيدلي، والمثبت عن م، ود، وتاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٣) الأصل: «خطابا» تصحيف، والتصويب عن م، ود، وتاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٤) بالأصل: يذكر، تصحيف، والمثبت عن م، ود، وتاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٥) كتب بعدها في م: إلى. (٦) زيادة عن م، ود، لتقويم السند.

<sup>(</sup>٧) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ٢/٦٦ وسير أعلام النبلاء ١٠/٥٥ وتهذيب الكمال ٢١/٤٩.

 <sup>(</sup>A) كذا بالأصل وم ود، وتهذيب الكمال، وفي تاريخ بغداد: الهمداني.

<sup>(</sup>٩) في تاريخ بغداد: شيء.

ابن صخر الأزدي في كتابه أخبرني أَبُو الحسَن عَلي بن عَبْد اللّه المجاور بمكة، قال: سمعت أبا عَلي الصوَّاف ببغداد يقول: سمعت عَبْد اللّه بن أَحْمَد بن حنبل يقول:

قلت لأبي أَحْمَد بن حنبل: يا أبت، أي رجل كان الشَّافِعِي؟ فإني أسمعك كثيراً تذكره وتدعو له، فقال: يا بني، كان الشَّافِعِي كالعافية للناس، وكالشمس للدنيا، فانظر هل لهذين من عوض أو منهما خلف؟

أَخْبَرَنا أَبُو الفتح الشَّافِعِي، أَنْبَأْنَا أَبُو البركات بن طاوس، أَنْبَأَنَا أَبُو القاسم الأزهري، أَنْبَأْنَا أَبُو عَلَي بن حَمَكان، حَدَّثَنَا الزبير بن عَبْد الواحد الأسدآباذي، أخبرني أخمَد بن منصور ابن مُحَمَّد أَبُو العباس قال: سمعت مُحَمَّد بن أَحْمَد بن سمويه يقول: سمعت أبا جَعْفَر الأصبهاني الفقيه يقول: حَدَّثَنَا عَبْد الله بن مُحَمَّد بن الأشقر قال: سمعت الفضل بن زياد يقول: سمعت أخمَد بن حنبل يقول: ما أحد يمس بيده محبرة إلا وللشافعي في عنقه منة (١). \*

أَخْبَرَنا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن شجاع، أَنْبَأْنَا أَبُو بَكُر عَبْد الرَّحمن بن إسْمَاعيل بن عَبْد الرَّحمن الصابوني النيسابوري، قدم علينا، أَنْبَأْنَا الأستاذ أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن عَلي الخَبّازي، أَنْبَأْنَا أَبُو عَبْد اللّه الحاكم، حَدَّثَني أَبُو الحسن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن السَّري المقرىء بأبيورد، حَدَّثَنَا أَبُو القاسم عُبَيْد الله (٢) بن مُحَمَّد الأشقر حَدَّثَنَا أَبُو القاسم عُبَيْد الله (٢) بن مُحَمَّد الأشقر البغدادي، قال: سمعت الفضل بن زياد العطار يقول: سمعت أَحْمَد بن حنبل يقول: ما أحد مس محبرة وقلماً إلا وللشافعي في عنقه منة.

[قال ابن عساكر: ](٣) الصواب عَبْد الله بن مُحَمَّد بن الأشقر كما تقدم.

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر الخطيب، حَدَّثَني أَبُو رجاء هبة الله بن مُحَمَّد بن عَلي الشيرازي، وأبي الحُسَيْن بن بشران، حَدَّثَنَا عَبْد الرَّحمن بن عمر التميمي، أَنْبَأَنَا القاسم بن راشد الدِّيْنَوَري، حَدَّثَنَا عَبْد الله بن مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحمن القاضي، حَدَّثَنَا الفضل بن زياد قال: سمعت أَحْمَد بن حنبل يقول: ما أحدٌ مسّ بيده محبرة، ولا قلماً إلا وللشافعي في رقبته منة.

أَخْبَرَنا أَبُو الحسَن الموازيني، أَنْبَأْنَا أَبُو عَبْد الله القُضَاعي في كتابه إلينا قال: قرأت

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ١٠/٧٧.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل، وم، ود، هنا، وسينبه المصنف في آخر الخبر إلى الصواب.

<sup>(</sup>٣) زيادة منا للإيضاح.

على مُحَمَّد بن أَحْمَد القطان، حَدَّثَنَا أَحْمَد بن غالب بن ما شا الله الشافعي، حَدَّثَنَا عمر بن الحسن الحَرّاني، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن أَحْمَد الهَرَوي، حَدَّثَنَا زكريا بن يَحْيَى السّاجي، حَدَّثَنَا رَكريا بن يَحْيَى السّاجي، حَدَّثَنَا جَعْفَر بن أَحْمَد قال: قال أَحْمَد بن حنبل: كلام الشّافِعي في اللغة حجّة.

أَخْبَرَنا أَبُو المظفر القشيري، أَنْبَأْنَا أَبُو بَكُر البيهقي، أَنْبَأْنَا أَبُو عَبْد الله الحافظ، وأَبُو سعيد بن أَبِي عمرو قالا: حَدَّثَنَا أَبُو العباس مُحَمَّد بن يعقوب، قال: سمعت عَبْد الله بن أَخْمَد بن حنبل يقول: سمعت أَبِي يقول: كان الشَّافِعِي من أفصح الناس<sup>(۱)</sup>، قلت له: إيش أله سن؟ قال: لم يكن بالكبير، قلت: إنّ مصعب الزُبيري قال: هو أسن مني بأربع أو خمس سنين، قال: كذا كان، قال أَبِي : قال الشَّافِعِي أنا قرأت على مالك فكان يعجبه قراءتي، قال أَبِي: لأنه كان فصيحاً.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الجبَّار بن مُحَمَّد، وأَبُو المعالي الفارسي، قالا: أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُر البيهقي، أَنْبَأْنَا أَبُو عَبْد الله الحافظ<sup>(۲)</sup>، أخبرني الزبير بن عَبْد الواحد، حَدَّثَني أَبُو المُؤمِّل العباس بن الفضل ـ وقال عَبْد الجبَّار: عباس بن أبي الفضل ـ بأَرْسُوف<sup>(۳)</sup> قال: سمعت مُحَمَّد ابن عوف يقول:

سمعت أَحْمَد بن حنبل يقول: الشَّافِعِي فيلسوف في أربعة أشياء: في اللغة، واختلاف الناس، والمعانى، والفقه.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحسَن عَلَي بن الحسَن السُّلَمي ـ قراءة عليه وأنا أسمع ـ عن أَبِي عَبْد الله القضاعي، أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْد الله بن جَعْفَر بن مُحَمَّد بن ورد البغدادي، حَدَّثَنَا أَحْمَد بن إِبْرَاهيم بن الحكم، حَدَّثَنَا حُمَيد بن مَخْلَد بن زَنْجُويه قال:

سمعت أَحْمَد بن حنبل يقول: ما أحد يعلم في الفقه كان أحرى أن يصيب السّنة لا يخطىء إلاَّ الشَّافِعِي.

أَخْبَرَنا أَبُو الأعز قراتكين بن الأسعد، أَنْبَأْنَا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنْبَأْنَا عَلَي بن عَبْد العزيز، أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الرَّحمن بن مُحَمَّد، حَدَّثَني أَبُو عُثْمَان الخُوَارزمي نزيل مكة، فيما

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ١٠/٧٤.

<sup>(</sup>٢) من طريقه روي الخبر في سير أعلام النبلاء ١٠/ ٨١ والبيهقي في المناقب ٢/ ٤١.

 <sup>(</sup>٣) ضبطت بالفتح عن معجم البلدان، وهي مدينة على ساحل بحر الشام بين قيسارية ويافا.
 وضبطت في الأنساب بضم الهمزة (راجع معجم البلدان والأنساب).

كتب إليّ، حَدَّثَنَا أَبُو تراب حُمَيد بن أَحْمَد البصري قال: كنت عند أَحْمَد بن حنبل نتذاكر في مسألة، فقال رجل لأَحْمَد: يا أبا عَبْد الله لا يصح فيه حديث، فقال: إن لم يصح فيه حديث ففيه قول الشَّافِعي، وحجّته أثبت شيء فيه، ثم قال: قلت للشافعي: ما تقول في مسألة كذا وكذا، فأجاب فيها، فقلت: مِنْ أين قلت هل فيه حديث أو كتاب؟ قال: بلى، فنزع (١) في ذلك حديثاً للنبي عَيِي وهو حديث نص.

أَخْبَرَنَا أَبُو سعد عَبْد الله بن أسعد، وأَبُو بَكُر عَبْد الجبَّار بن مُحَمَّد بن أبي صالح، قالا: أَنْبَأْنَا مُحَمَّد بن الحُسَيْن البسطامي، أَنْبَأْنَا مُحَمَّد بن الحُسَيْن البسطامي، أَنْبَأْنَا مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحمن بن الجارود، أَنْبَأْنَا مُحَمَّد بن عوف قال: سمعت أَحْمَد بن حنبل يقول: الشَّافِعِي أتبع للسنة والأثر من مالك بن أنس.

أَخْبَرَنا (٢) أَبُو المُظَفِّر بن أَبِي القاسم، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْر الحافظ، أَنْبَأني أَبُو عَبْد الرَّحمن السُّلَمي، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بن زكريا، أَنْبَأنَا مكي (٣) بن عَبْدَان قال: سمعت مسلم بن الحجاج يقول:

قال أُحْمَد بن حنبل: سمعت ابن إدريس ـ يعني الشَّافِعِي ـ ربّما تكلم في الفقه يقول: أنا والله سمعت مالكاً قال: وذكر أَحْمَدُ ابنَ إدريس فقال: كان نسيج وحده (٤).

آخُبَرَنا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر الخطيب، أخبرني الحسن بن أبي طالب، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن العباس الخَزّار. ح وَأَخْبَرَنا أَبُو الثناء حامد بن عَبْد الله بن أَحْمَد بن المُفَرّج القُضَاعي الماكسيني (٥) بالرَّخبة، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْد الله الحُسَيْن بن مُحَمَّد بن سعدون من لفظه، أَنْبَانا أَبُو عَبْد الله الحُسَيْن بن مُحَمَّد بن طاهر بن يونس بن جَعْفَر بن الصباح، أَنْبَانَا أَبُو عمرو عُثْمَان بن مُحَمَّد بن القاسم الآدمي قال: حَدَّثَنَا عَبْد الله بن إسحاق المدانني قال: عمرو عُثْمَان بن مُحَمَّد بن القاسم الآدمي قال: حَدَّثَنَا عَبْد الله بن إسحاق المدانني قال: سمعت العباس بن مُحَمَّد يقول: سألت أَحْمَد بن حنبل عن الشَّافِعي فقال: قد سألناه واختلفنا إليه، فما رأينا إلاَّ خيراً.

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد المزكي، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الحافظ، أَنْبَأْنَا عَبْد اللَّه بن يَحْيَىٰ بن عَبْد

<sup>(</sup>١) بدون إعجام بالأصل، وفي م: «منوع» والمثبت عن د.

<sup>(</sup>٢) كتب فوقها بالأصل: ملحق.

<sup>(</sup>٣) غير واضحة بالأصل، والمثبت عن م، ود.

<sup>(</sup>٤) كتب بعدها بالأصل وم: إلى. (٥) قارن مع مشيخة ابن عساكر ٤١/ أ.

الجبَّار السكري، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن عَبْد الله بن إِبْرَاهيم، حَدَّثَنَا إِبْرَاهيم الحربي، قال: سألت أَخْمَد بن حنبل، حَدَّثَنَا الشَّافِعِي فقال: حديث صحيح، ورأي صحيح (١).

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم بن أبي الجن، وأَبُو الحسن بن قبيس، قالا: حَدَّثَنَا [- و]<sup>(٢)</sup> أَبُو منصور بن خيرون، أَنْبَأْنَا - أَبُو بَكُر الخطيب<sup>(٣)</sup>، أخبرني مُحَمَّد بن أبي عَلي الأصبهاني، أَنْبَأْنَا أَبُو عَلي الحُسَيْن بن مُحَمَّد الشافعي بالأهواز، أَنْبَأْنَا أَبُو عبيد مُحَمَّد بن عَلي الآجري قال: سمعت أبا داود سُلَيْمَان بن الأشعث يقول: ما رأيت أَحْمَد بن حنبل يميل إلى أحد ميله إلى الشَّافِعي.

أَخْبَرَنا أَبُو الفتح الفقيه، أَنْبَأْنَا أَبُو البركات بن طاوس، أَنْبَأْنَا أَبُو القَاسم الأزهري، أَنْبَأْنَا أَبُو عَلَي بن حَمَكان، حَدَّثَنَا عَبْد الله بن شيرويه بمرو قال: سمعت إسحاق بن راهويه يقول:

كان أَحْمَد بن حنبل مشغوفاً بالشافعي وبعلمه، وفقهه، ووالله ما وضع أَبُو عَبْد اللّه أَحْمَد بن حنبل شيئاً إلاَّ في موضعه.

اَخْبَرَنَا أَبُو القَاسم العلوي، وأَبُو الحسن الغساني، قالا: حَدَّثَنَا [ و] (٤) أَبُو منصور بن خيرون، أَنْبَأَنَا ـ أَبُو الخطيب (٥) ، أَنْبَأَنَا أَبُو طالب عمر بن إِبْرَاهيم، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن خلف بن جَيّان (٦) الخَلال، حَدَّثَنَا أَبُو إسحاق إِبْرَاهيم بن دبيس الحداد، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن الحسن بن الجُنَيد قال: سمعت الحسن بن مُحَمَّد يقول:

كنا نختلف إلى الشَّافِعِي عندما قدم إلى بغداد ستة أنفس: أَحْمَد بن حنبل، وأَبُو ثور، وحارث النَّقَال، وأَبُو عَبْد الرَّحمن الشَّافِعي، وأنا، ورجل آخر سماه؛ وما عرضنا على الشَّافِعِي كتبه إلاَّ وأَحْمَد بن حنبل حاضر لذلك.

أَخْبَرَنَا أَبُو المعالي مُحَمَّد بن إسْمَاعيل، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر البيهقي، أَنْبَأْنَا أَبُو عَبْد الله الحافظ، أخبرني أَبُو تراب المُذَكّر، قال: سمعت مُحَمَّد بن المنذر الهَرَوي يقول:

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ٤٧/١٠ وأعاده في صفحة ٨١. (٢) زيادة عن م ود، لتقويم السند.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ٢/٦٦. ﴿ ٤) زيادة عن م ود، لتقويم السند.

<sup>(</sup>٥) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ٢٨/٢.

<sup>(</sup>٢) بدون إعجام بالأصل، وفي م ود: حيان، والمثبت: جيان، بالجيم، عن تاريخ بغداد راجع ترجمته في سير أعلام النبلاء ٢١/ ٣٥٩ سماه: محمد بن خلف بن محمد بن جَيّان الخلال وتاريخ بغداد ٥/ ٢٣٩.

لما قدم عليهم [الشافعي] (١) العراق سمع الكتب منه حسين الكرابيسي وأَبُو ثور، والزَّعْفَراني وغيرهم، وحدَّثهم بأحاديث كثيرة فسمع منه أَخْمَد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وغيرهما، فسمعت الزعفراني يقول: ما دخلت على الشَّافِعِي قط إلاَّ وأَحْمَد كان قد سبقني إليه.

أَخْبَرَني (٢) أَبُو المظفر بن القُشيري، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْر البيهقي، أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْد الله الحافظ قال: سمعت أَنْبَأَنَا الوليد الفقيه يقول: سمعت أبا نُعَيم الحافظ يقول:

قلت للحسن بن مُحَمَّد الزعفراني: هذه الكتب مَنْ قرأها على الشَّافِعِي قال: أنا قرأتها عليه، وما قرأت عليه حرفاً إلاَّ وأَحْمَد بن حنبل حاضر<sup>(٣)</sup>.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن الفضل، أَنْبَأَنَا أَبُو عُثْمَان الصابوني، أَنْبَأَنَا أَبُو الحُسَيْن الخَفّاف، أَنْبَأَنَا أَبُو عَثْمَان الصابوني، أَنْبَأَنَا أَبُو الحُسَيْن الخَفّاف، أَنْبَأَنَا أَبُو نُعيم الفقيه، قال: وسمعت أبا عَلي الحسن بن مُحَمَّد الزعفراني وقلنا له: هذه الكتب مَنْ قرأها على الشَّافِعِي فقال: أنا قرأتها عليه، ما قرأها عليه أحدٌ غيري، وما قرأتُ عليه حرفاً إلا وأَحْمَد بن حنبل حاضر.

أَخْبَرَنا أَبُو القاسم(٤) زاهر بن طاهر، أَنْبَأْنَا أَبُو سعد مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحمن.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد إِسْمَاعِيل بن أَبِي القاسم بن أَبِي بكر، أَنْبَأَنَا عمر بن أَحْمَد بن عمر (٥) قالا: أَنْبَأَنَا أَبُو الحُسَيْن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن جَعْفَر البَحيري، أَنْبَأَنَا أَبُو نُعَيم الجُرْجَاني قال: سمعت الحسَن بن مُحَمَّد الزعفراني يقول: قرأت على الشَّافِعِي جميع هذه الكتب، وما قرأت عليه حرفاً إلاَّ وأَحْمَد بن حنبل حاضر.

اَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الجبَّار بن مُحَمَّد، أَنْبَأْنَا أَبُو بَكْر البيهقي، أَنْبَأَنَا أَبُو سعد الماليني ح وَأَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنْبَأْنَا أَبُو القَاسِم بن مَسْعَدة، أَنْبَأْنَا حمزة بن يوسف، قالا: أَنْبَأْنَا أَبُو القرويني، حَدَّثَنَا صالح بن أَخْمَد بن جَعْفَر القرويني، حَدَّثَنَا صالح بن أَخْمَد بن جَعْفَر القرويني، حَدَّثَنَا صالح بن أَخْمَد بن حنبل قال: سمعت أبي يقول:

سمعت المُوَطَّأ من مُحَمَّد بن إدريس الشَّافِعِي لأنّي رأيته فيه ثبتاً، وقد سمعته من جماعة قله.

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل واستدركت عن م ود. (٢) كتب فوقها بالأصل وم: ملحق.

<sup>(</sup>٣) كتب بعدها في م: إلى.

<sup>(</sup>٤) بالأصل: «الفتح» تصحيف، والمثبت عن م، ود.

<sup>(</sup>٥) (بن عمر؛ ليستا في م.

أَخْبَرَنا أَبُو الأعزّ التركي، أَنْبَأْنَا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنْبَأْنَا أَبُو الحسَن بن مردك، أَنْبَأْنَا أَبُو مُحَمَّد بن الصباح أَبُو مُحَمَّد بن أبي حاتم، حَدَّثَنَا إِبْرَاهيم بن يوسف قال: سمعت الحسَن بن مُحَمَّد بن الصباح يقول: قال لي أَخْمَد بن حنبل: إذا رأيتَ أبا عَبْد الله الشَّافِعِي قد خلا، فأعلمني، قال: وكان يجيئه ارتفاع النهار فيبقى معه.

قال: وأَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّد بن أَبِي حَاتِم، أخبرني أَبِي ، حَدَّثَنَا حَرْمَلة بن يَحْيَىٰ، قال: سمعت الشَّافِعِي يقول: وعدني أَحْمَد بن حنبل أن يقدم عليَّ مصر.

اَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِمِ الحُسَيْنِي، وأَبُو الحسَن بن قُبَيس، قالا: [- و](١) حَدَّثَنَا أَبُو منصور العطار، أَنْبَأَنَا أَحْمَد بن عَلي (٢)، حَدَّثَنَا الحسَن بن أبي طالب، حَدَّثَني عَلي بن عمر التمار، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن عَبْد الله الشَّافِعِي، قال: حدثوني عن إِبْرَاهيم الحربي أنه قال: قال أستاذ الأستاذين قالوا: مَنْ هو؟ قال الشَّافِعِي: أليس هو أستاذ أَحْمَد بن حنبل؟

أَخْبَرَنا أَبُو المعالي مُحَمَّد بن إسْمَاعيل، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُر البيهقي، أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْد الله (٣) الحافظ، أخبرني أَبُو الفضل بن أبي نصر العدل، عَن (٤) أبي القاسم بن منيع قال لي صالح ابن (٥) أخمَد بن حنبل ركب الشَّافِعي حماره فجعل أبي يسايره، يمشي والشافعي راكب وهو يذاكره فبلغ ذلك يَحْيَىٰ بن معين، فبعث إلى أبي، فبعث إليه: إنك لو كنت في الجانب الآخر من الحمار كان خيراً لك، هذا أو معناه.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِمِ عَلَي بِن إِبْرَاهِيم، وأَبُو الحسَنِ عَلَي بِن أَخْمَد، قالا: حَدَّثَنَا [- و] (٢) أَنْبَأْنَا أَبُو طالب عمر بِن إِبْرَاهِيم، حَدَّثَنَا أَبُو منصور بِن خيرون، أَنْبَأْنَا - أَبُو بَكُر الخطيب (٧)، أَنْبَأْنَا أَبُو طالب عمر بِن إِبْرَاهِيم، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بِن خلف بِن جَيّان (٨) الخَلال، حَدَّثَني عمر بِن الحسَن، عَن أَبِي القاسِم بِن منيع، مُحَمَّد بِن جَيّان (٨) الخَلال، حَدَّثَني عمر بِن الحسَن، عَن أَبِي القاسِم بِن منيع، حَدَّثَني صالح بِن أَخْمَد بِن حنبل قال: مشى أَبِي مع بغلة الشَّافِعِي، فبعث إليه يَخْيَىٰ بِن معين، فقال: يا أَبا زكريا، لو مشيت مع بغلته، فقال: يا أبا زكريا، لو مشيت من الجانب الآخر كان أنفع لك.

<sup>(</sup>۲) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ۲/ ٦٦.

<sup>(</sup>١) زيادة عن م ود، لتقويم السند.

<sup>(</sup>٤) في د: (وحدث عن..).

 <sup>(</sup>٣) «عبد الله» ليست في د.
 (٥) في د: صالح بن أبي صالح أحمد بن حنبل.

<sup>(</sup>٦) زيادة عن م ود، لتقويم السند.

<sup>(</sup>V) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ٢/ ٦٦ ومعجم الأدباء ١٧/ ٣٠١.

<sup>(</sup>A) بدون إعجام بالأصل. وفي د: حبان، وفي م: حيان، حيان، تصحيف، والتصويب عن تاريخ بغداد، تقدم التعريف به.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنْبَأَنَا أَبُو القَاسِم بن مسعدة، أَنْبَأَنَا حمزة بن يوسف، أَنْبَأَنَا أَبُو أَخْمَد قال: سمعت موسى بن القاسم بن الحسن بن موسى الأشيب يذكر عن بعض مشايخه قال: لما قدم الشَّافِعِي بغداد لزمه أَخْمَد بن حنبل يمشي مع بغلة له، ما خلا الحلقة التي يقعد فيها أَخْمَد، ويَحْيَىٰ وأَبُو خيثمة وغيرهم، فوجّه يَحْيَىٰ بن معين: إنك تمشي مع بغلة هذا الرجل ـ يعني ـ الشَّافِعِي فوجه أَحْمَد: لو كنتَ من الجانب الآخر كان أنفع لك.

أَنْبَانا أَبُو عَلَي الحداد، أَنْبَأَنَا أَبُو نُعَيم الحافظ (١)، حَدَّثَنَا أَحْمَد بن إسحاق، حَدَّثَنَا أَحْمَد بن رَوْح، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن ماجه القزويني قال: جاء يَحْيَىٰ بن معين يوماً إلى أَحْمَد بن حنبل، فبينا هو عنده إذْ مرّ الشَّافِعي على بغلته، فوثب أَحْمَد فسلّم عليه وتبعه، فأبطأ ويَحْيَىٰ جالس، فلما جاء قال يَحْيَىٰ: يا أبا عَبْد الله كم هذا، فقال أَحْمَد: دَعْ هذا عنكَ إنْ أردت الفقه، فالزم ذنبَ البغلة.

أَخْبَرَنا أَبُو الأعزّ قراتكين بن الأسعد، أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنْبَأَنَا أَبُو الحسن بن مردك، أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّد بن أبي حاتم، حَدَّثَنَا عَلي بن الحسن الهِسِنْجاني قال: سمعت أبا إسْمَاعيل الترمذي قال: سمعت إسحاق بن راهوية يقول:

ما تكلم أحدٌ بالرأي ـ وذكر الثوري، والأوزاعي، ومالكاً، وأبا حنيفة ـ إلاَّ والشافعي أكثر اتباعاً، وأقل خطأ منه (٢).

أَخْبَرَنا أَبُو الفتح نصر الله بن مُحَمَّد الفقيه، أَنْبَأَنَا أَبُو البركات بن طاوس، أَنْبَأَنَا أَبُو البركات بن طاوس، أَنْبَأَنَا أَبُو القاسم الأزهري، أَنْبَأَنَا أَبُو عَلي بن حَمَكان، حَدَّثَني عَلي بن أَخْمَد بن قرقور التمار، ومُحَمَّد ابن الحسن النقاش، قالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن عَلي الصايغ بمكة، قال: سمعت يَحْيَىٰ بن معين يقول: مُحَمَّد بن إدريس الشَّافِعي في الناس بمنزلة العافية للخلق، والشمس للدنيا، جزاه الله عن الإسلام وعن نبيه عَلَيْ خيراً.

أَخْبَرَنا أَبُو الأعزّ الأَزَجِي، أَنْبَأَنَا الحسن بن عَلي، أَنْبَأَنَا عَلَي بن عَبْد العزيز، أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّد بن أَبِي عاصم قال: سمعت أبا إسحاق الشافعي ـ مُحَمَّد بن أَبِي عاصم قال: سمعت أبا إسحاق الشافعي ـ يعني إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد (\*\*\*) ـ وذكر مُحَمَّد بن إدريس فقال: هو ابن عمّي، فَعَظَّمه وذكر من قدره وجلالته يعني في العلم.

<sup>(</sup>١) رواه أبو نعيم الحافظ في حلية الأولياء ٩٩/٩ وسير أعلام النبلاء ١٠/٨٦ ـ ٨٧ وانظر المناقب للبيهقي ٢/٢٥٢.

 <sup>(</sup>۲) حلية الأولياء ٩/ ١٠٢.
 (٣) راجع ترجمته في سير أعلام النبلاء ١١/ ١٦٥.

آخُبُونا أَبُو الفتح نصر الله بن مُحَمَّد الفقيه، أَنْبَأَنَا أَبُو البركات المقرىء، أَنْبَأَنَا أَبُو القَاسم الصيرفي، أَنْبَأَنَا حَمَكان، حَدَّثَنَا الزبير بن عَبْد الواحد الأسدآباذي، حَدَّثَنَا الحسن بن سفيان بنسا، حَدَّثَنَا [أبو ثور] (١) قال: سمعت الشَّافِعي وكان من معادن الفقه وجهابذة الألفاظ ونقاد المعاني يقول: حكم المعاني خلاف حكم الألفاظ، لأنّ المعاني مبسوطة إلى غير غاية وممدودة إلى غير نهاية، وأسماء المعاني مقصورة معدودة، ومحصَّلة محدودة وجميع أصناف الدلالات على المعاني، لفظ وغير لفظ، خمسة أشياء لا تزيد ولا تنقص أولها اللفظ، ثم الإشارة، ثم العقد، ثم الخط، ثم الذي يسمى النصبة، والنصبة في الحال الدالة التي تقوم مقام تلك الأصناف، ولا تقصر عن تلك الدلالات، ولكلّ واحدٍ من هذه الخمسة صورة مواتية من صورة صاحبتها، وحلية مخالفة لحلية أختها، وهي التي تكشف لك من أعيان المعاني في الجملة، وعن معانيها في التفسير، وعن أجناسها وأفرادها، وعن خاصها وعامّها، وعن طباعها في السار والضّار، وعما يكون لهواً بهرجاً، وساقطاً مدحرجاً.

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر الخطيب قال: قرأت على مُحَمَّد بن أَحْمَد بن يعقوب، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن نعيم النيسابوري قال: سمعت أبا زكريا يَحْيَىٰ بن مُحَمَّد العَنْبَري يقول: سمعت أبا حفص مُحَمَّد بن عَلي بن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن أبي بكر بن العَنْبَري يقول: سمعت الحسن بن مُحَمَّد الزعفراني يقول: كان السمع بن عَبْد الله بن عمر بن الخطاب يقول: سمعت الحسن بن مُحَمَّد الزعفراني يقول: كان أصحاب الحديث رقوداً حتى جاء الشَّافِعي فأيقظهم فتيقظوا.

آخْبَرَنا أَبُو القاسم النسيب، وأَبُو الحسن بن أبي العباس، قالا: حَدَّثَنَا [- و] (٢) أَبُو منصور بن خيرون، أَنْبَأَنَا - أَبُو بَكُر الخطيب (٣)، أخبرني أَبُو منصور مُحَمَّد بن أَحْمَد بن شعيب الرُّوياني، حَدَّثَنَا عياش بن الحسن بن عياش قال: سمعت أَحْمَد بن عيسى بن الهيثم التمار قال: سمعت عُبَيد بن مُحَمَّد بن خلف البَزّاز (٤) يقول: سُئل أَبُو ثور فقيل [له] (٥): أيما أفقه الشافعي أو مُحَمَّد بن الحسن؟ فقال أَبُو ثور: الشافعي أفقه من مُحَمَّد، وأبي يوسف، وأبي عرسف، وأبي حنفة، وحماد، وإبرَاهيم، وعلقمة، والأسود.

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل، والمستدرك بين معكونتين عن د، وم.

<sup>(</sup>٢) زيادة لتقويم السند عن م ود. (٣) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ٢/ ٦٩.

<sup>(</sup>٤) بالأصل: «البزار» واللفظة غير مقروءة في م لسوء التصوير، والمثبت عن د، وتاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٥) سقطت من الأصل ود، واستدركت للإيضاح عن تاريخ بغداد. واللفظة لم تتضح في م لسوء التصوير.

أَخْبَرَنَا أَبُو سعد عَبْد الله بن أسعد الصوفي، أَنْبَأَنَا أَبُو الفضل الصَّرَّام، أَنْبَأَنَا أَبُو عمر البسطامي، حَدَّثَنَا أَحْمَد بن عَبْد الرَّحمن بن الجارود قال: سمعت الربيع يقول: كان أصحاب الحديث لا يعرفون مذاهب الحديث وتفسيره حتى جاء الشَّافِعِي.

أَخْبَرَنا أَبُو الفتح نصر الله بن مُحَمَّد، أَنْبَأَنَا أَبُو البركات بن طاوس، أَنْبَأَنَا أَبُو القَاسم الأزهري، أَنْبَأَنَا أَبُو عَلَي بن حَمَكان، حَدَّثَني الزُّبَير قال: سمعت جَعْفَر بن عَلي بن مليّح الأزهري، أَنْبَأَنَا أَبُو عَلي بن حَمَكان، حَدَّثَني الزُّبَير قال: سمعت جعْفَر بن علي بن مليّح الهَمَذاني - بصور - يقول: سمعت هلال بن العلاء يقول: الشّافِعي أصحاب الحديث عيال عليه، فتح لهم الأقفال.

قال: وأَنْبَأْنَا ابن حَمَكان قال: سمعت عَبْد الرَّحمن بن أَحْمَد الجَلاّب بهَمَذان يقول: سمعت هلال بن العلاء الرقي يقول: من الله تعالى على الناس بأربعة في زمانهم بالشَّافِعِي وأَحْمَد بن حنبل، وأبي عبيد، ويَحْيَىٰ بن معين، فأما الشَّافِعِي فتفقه بحديث رَسُول الله ﷺ، وأما أَبُو عبيد فَفَسّر لهم غريب الحديث، ولولا ذلك لاقتحم الناس في الخطأ، وأما يَحْيَىٰ بن معين فنفى الكذب عن النَّبي ﷺ وبين الصادق من الكاذب، وأما أَحْمَد بن حنبل فجعله الله للناس إماماً في القرآن ولولا ذلك لكفر الناس.

أَخْبَرُهُا أَبُو الحسَن عَلَي بن المُسَلِّم، أَنْبَأنَا أَبُو عَبْد الله الحسَن بن أَخمَد بن أبي المحديد، أَنْبَأنَا أَبُو المعمر المُسَدِّد بن عَلَي بن عَبْد الله بن بي السّجيس (1) ، حَدَّثَنَا القاضي أَبُو الحديد، أَنْبَأنَا أَبُو العباس أَخمَد بن منصور بن بَكْر مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحمن بن عمرو (٢) الرَّخبي، حَدَّثَنَا أَبُو العباس أَخمَد بن منصور بن مُحَمَّد الشيرازي قال: سمعت أبا تراب مُحَمَّد بن الحُسَيْن بطوس يقول: سمعت مُحَمَّد بن المنذر بن سعيد النيسابوري يقول: حضرت عند داود بن عَلي فذكر مسألة فقيل (٦) له: يا أبا سُلَيْمَان هذا قول من هو؟ قال: هذا قول مطلبينا الذي علاهم بنكته، وقهرهم بأدلته، وباينهم بشيامته، التقيّ في دينه، النقيّ جيبه، الفاضل في نفسه، المتمسك بكتاب الله، المقتدي قدوة رسوله على الماحي آثار - يعني - المبتدعين، الذاهب بخبرهم الطامس لسيرهم، فأصبحوا كما قال الله ﴿هشيماً تذروه الرياح﴾ (٤).

أَخْبَرَنا (٥) أَبُو مُحَمَّد عَبْد الجبَّار بن مُحَمَّد، أَنْبَأْنَا أَبُو بَكْر البيهقي، أَنْبَأْنَا أَبُو عَبْد الله بن

<sup>(</sup>١) بدون إعجام بالأصل، والمثبت عن د. ﴿ ٤) سورة الكهف، الآية: ٤٥.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: عمر، والمثبت عن م ود. (٥) كتب فوقها بالأصل وم: ملحق.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: (فقال)، والمثبت عن م، ود.

فنجويه (١) الدينوري، حَدَّثَنَا العباس بن الفضل الكندي، حَدَّثَنَا زكريا بن يَحْيَىٰ السّاجي قال: قلت لأبي داود السجستاني من أصحاب الشَّافِعِي قال: أولهم عَبْد الله بن الزُّبير الحُمَيدي، وأَحْمَد بن حنبل، ويوسف بن يَحْيَىٰ أَبُو يعقوب، والربيع بن سُلَيْمَان، وأَبُو ثور إِبْرَاهيم بن خالد، وأَبُو الوليد بن أَبي الجارود المكي، والحسن بن مُحَمَّد الزعفراني، والحُسَيْن بن عَلي خالد، وأَبُو الوليد بن أَبي الجارود المكي، والحسن بن مُحَمَّد الزعفراني، والحُسَيْن بن عَلي الكَرَابيسي، وإسْمَاعيل بن يَحْيَىٰ المدني، وحَرْمَلة بن يَحْيَىٰ، وقال ورجل ليس بالمحمود أَبُو عَبْد الرَّحمن أَحْمَد بن يَحْيَىٰ الذي يقال له الشافعي وذلك أنه بدل، وقال بالاعتزال هؤلاء ممن تكلم في العلم وعرفوا به من أصحابه (٢).

أَخْبَرَنا أَبُو المعالي مُحَمَّد بن إسْمَاعيل، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ البيهقي، أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْد الرَّحمن السُّلَمي قال: سمعت عَبْد الرَّحمن بن عَبْد اللَّه الذبياني يقول: سمعت أبا المنير سهل بن عَبْد الصَّمد الرقي يقول: سمعت داود بن عَلى هو الأصبهاني يقول: اجتمع للشافعي رحمه الله من الفضائل ما لم يجتمع لغيره، فأوّل ذلك: شرف نسبه، ومنصبه، وأنه من رهط النَّبي عِيْقٍ، ومنها: صحة الدين، وسلامة الاعتقاد من الأهواء والبدع، ومنها سخاوة النفس، ومنها: معرفته بصحة الحديث وسقمه، ومنها: معرفته بناسخ الحديث ومنسوخه، ومنها: حفظه لكتاب الله، وحفظه لأخبار رَسُول الله ﷺ، ومعرفته بسير النَّبي ﷺ وبسير خلفائه، ومنها: كشف لتمويه مخالفيه، ومنها تأليفه الكتب القديمة والجديد، ومنها: ما اتفق له من الأصحاب والتلامذة مثل أَبي عَبْد اللَّه أَخْمَد بن مُحَمَّد بن حنبل في زهده وعلمه وورعه وإقامته على السُّنَّة، ومثل سُلَيْمَان بن داود الهاشمي، وعَبْد اللَّه بن إدريس الحُمَيدي، والحُسَيْن الفَلاَّس، وأبي ثُور إِبْرَاهيم بن خالد الكلبي، والحسَن بن مُحَمَّد بن الصّبّاح الزَّعْفَرَاني، وأبي يعقوب يوسف بن يَحْيَىٰ البُوَيطي، وحَرْمَلة بن يَحْيَىٰ التُّجيبي، والربيع بن سُلَيْمَان المُرَادي، وأبي الوليد موسى بن الجارود، والحارث بن سُرَيج (٣) النَّقَّال وأَحْمَد بن خالد الخَلاّل، والقائم بمذهبه أَبُو إَبْرَاهِيم إِسْمَاعِيل بن يَحْيَىٰ المُزَني، ولم يتفق لأحد من العلماء والفقهاء من الأصحاب ما اتفق له رحمة الله عليه وعليهم أجمعين قال البيهقي: إنّما عدد داود بن عَلَى من أصحاب الشَّافِعِي جماعة يسيرة، وقد عدّ أَبُو الحسَن الدارقطني من روى عنه أحاديثه وأخباره وكلامه زيادة على مائة، مع قصور سنّه عن سنّ أمثاله من الأئمة، وإنّما تكثر الرواة عن العالم

<sup>(</sup>١) بدون إعجام بالأصل، وفي م ود: (فتحويه) تصحيف.

<sup>(</sup>۲) كتب بعدها بالأصل وم: إلى.(۳) بالأصل وم ود: شريح، تصحيف.

إذا جاوز سنّه الستين أو السبعين، والشافعي لم يبلغ في السن أكثر من أربعٍ وخمسين، والله أعلم.

تم الجزء بحمد الله وعونه وحسن توفيقه، وصلى الله على سيدنا مُحَمَّد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً، دائماً أبداً إلى يوم القيامة، آمين<sup>(۱)</sup>.

[أخْبَرَنا(٢) أبو مُحَمَّد عبد الجبار بن محمد وأبو المعالي محمد بن إسماعيل قالا: أخبرنا أبو بكر البيهقي، أنا أحمد بن محمد بن الخليل الماليني.

ح وَأَخْبَرَنا أبو القاسم بن أحمد (٣) . . . أنا أبو القاسم بن مسعدة ، أنا حمزة بن يوسف قالا:

أنا أبو أحمد بن عبد الله بن عدي الحافظ قال: سمعت منصور بن إسماعيل الفقيه ويحيى بن زكريا يقولان: سمعت أبا عبد الرحمن النسائي يقول:

سمعت عبد الله بن فضالة النسائي، الثقة المأمون يقول: سمعت إسحاق بن راهويه يقول: الشافعي إمام.

أَخْبَرَنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد، أنا أبو بكر البيهقي، أنا أبو عبد الله اليوسفي.

وَأَخْبَرَنا أبو المعالي الفارسي، أنا أبو بكر البيهقي، أنا أبو عبد الله الحافظ. أخبرني القاسم بن غانم بن حمويه قال: سمعت أبا عبد الله البوشنجي (٤) يقول: سمعت قتيبة بن سعيد يقول: الشافعي إمام (٥).

راوها الخطيب عن إسماعيل بن علي عن الحاكم.

أَخْبَرَنا أبو القاسم العلوي وأبو الحسن الغساني قالا: نا ـ وأبو منصور بن خيرون، أنا ـ أبو بكر الخطيب (٦)، نا إسماعيل بن علي، أنا أبو الحسن علي بن محمد الطيني، نا عبد

<sup>(</sup>١) كتب في آخر المجلد المخطوط، رقم ٢٦ من النسخة المغربية: تم الجزء بحمد الله وعونه. قال في أصله: وهو آخر المجلدة الستين من النسخة المباركة والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليماً.

<sup>(</sup>٢) ما بين معكوفتين سقط من الأصل، واستدرك عن د وهي الأصل الوحيد المعتمد.

<sup>(</sup>٣) كلمة غير واضحة في د. (٤) في د: البوسنجي.

<sup>(</sup>٥) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ٢/ ٦٧.

<sup>(</sup>٦) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ٢/ ٦٧ ـ ٦٨ وعنه في تهذيب الكمال ١٦/ ٥١.

الملك بن محمد بن عدي، نا محمد بن يزداد قال: سمعت أحمد بن علي الجرجاني يقول: كان الحميدي إذا جرى عنده ذكر الشافعي يقول: حدثنا سيد الفقهاء الشافعي.

أَخْبَرَنا أبو محمد بن الأكفاني، نا أبو بكر الخطيب، نا أبو نعيم الحافظ، نا أحمد بن بندار بن إسحاق الفقيه، نا أحمد بن ووح، نا الزعفراني قال: كنت مع يحيى بن معين في جنارة، فقال(١)... يا أبا زكريا ما تقول في الشافعي؟ دع هذا عنك، لو كان الكذب مطلقاً لكانت مروته تقيه من أن يكذب.

أَخْبَرَنا أبو المعالي الفارسي، ناأبو بكر البيهقي، أنا أبو عبد الرحمن السلمي، أنا محمد بن طلحة المروذي، نا أحمد بن علي الأصبهاني، حدثنا زكريا بن يحيى الساجي، نا أحمد بن روح البغدادي: قال: سمعت الزعفراني يقول: كنت مع يحيى بن معين في جنازة، فقلت له: يا أبا زكريا، ما تقول في الشافعي؟ فقال: دعنا لو كان الكذب له مطلقاً لكانت مروءته تمنعه أن يكذب.

## قال البيهقى:

أَخْبَرَنا به مرة أخرى، فلم يذكر في إسناده زُكريا بن يحيى.

أَخْبَرَنا أبو النجم بدر بن عبد الله ـ أنا أبو بكر الخطيب، أخبرني الأزهري، حدثنا علي ابن عمر الدارقطني، حدثنا محمد بن مخلد العطار، نا الزبير بن عبد الواحد، حدثني محمد ابن بشر وعبد الملك بن محمد بن صالح الحراني. قالا: حدثنا هاشم بن مرشد.

َ حَ وَأَخْبَرَنا وَأَخبرنا أبو محمد بن الأكفاني، حدثنا أبو بكر الخطيب، أنبأنا أبو سعد الماليني.

**ح وَأَخْبَرَنَا** أبو القاسم إسماعيل بن أحمد، أنبأنا إسماعيل بن مسعدة [أنبأنا حمزة بن يوسف السهمي]<sup>(۲)</sup> أنبأنا أبو أحمد بن عدي، قال: سمعت يحيى بن....]<sup>(۳)</sup>.

ابن (٤) حيوية يقول: سمعت هاشم بن مرثد الطّبراني يقول: سمعت يَحْيَى بن معين

<sup>(</sup>١) كلمة غير واضحة في د، وهي الأصل الوحيد المعتمد.

 <sup>(</sup>٢) ما بين معكوفتين سقط من د وهو الأصل الوحيد المعتمد بين يدينا واستدرك على هامشها: «أنبأنا حمزة.. قالا»
 وهذا السند معروف.

<sup>(</sup>٣) كلمتان غير مقروءتين في د.

<sup>(</sup>٤) من هنا يبدأ المجلد الخامس عشر المخطوط من الأصل الذي نعتمده، وهو من النسخة الظاهرية نسخة سليمان باشا المرموز لها بـ (س»

يقول: الشَّافِعِي صدوق لا بأس به، وفي حديث. . .  $^{(1)}$  ليس به بأس $^{(7)}$  .

اَخْبَرَنا (٣) أَبُو مُحَمَّد المزكي (٤) ، حَدَّثَنَا أَحْمَد بن عَلي الحافظ ، أَنْبَأَنَا رضوان بن مُحَمَّد ابن الحسن الدَّيْنَوَري قال: سمعت أبا عَبْد الله الحسن بن جَعْفَر المعروف بالرّقِّي يقول: سمعت الزبير بن عَبْد الواحد يقول: سمعت عَبْد الله بن مُحَمَّد بن جَعْفَر القروي يقول: سمعت أبا زُرعة الرازي يقول: ما عند الشَّافِعِي حديثٌ غلط فيه (٥).

أَخْبَرَنا (٢) أَبُو الأَعَزِّ قَرَاتكين بن الأَسْعَد، أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنْبَأَنَا أَبُو الحسَن ابن مردك، أَنْبَأَنَا ابن أَبي حاتم قال: سمعت أبي يقول: مُحَمَّد بن إِدْرِيْس الشَّافِعِي فقيه البدن، صدوق (٧).

أَخْبَرَنا بها عالية أَبُو مُحَمَّد عَبْد الجبَّار، أَنْبَأْنَا أَبُو بَكْر البيهقي، أَنْبَأْنَا أَبُو عَبْد الله الحافظ، أَنْبَأْنَا الزبير بن عَبْد الواحد الحافظ قال: سمعت عَبْد الله بن مُحَمَّد بن جَعْفَر القزويني يقول فذكر نحوها(^).

وَاَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُر البيهقي، أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْد اللّه، حَدَّثَنَا أَبُو الوليد الفقيه، قال: سمعت أبي يقول<sup>(٩)</sup>: ما من العلماء أحد قال: سمعت أبي يقول<sup>(٩)</sup>: ما من العلماء أحد إلا وقد أخطأ في حديثه غير ابن (١٠) علية، وبِشْر بن المُفَضَّل، وما أعلم للشَّافعي حديثاً خطأ (٩).

وكتب على هامشها:

البين هذا الجزء والذي قبله انخرام غير معلوم مقداره، والظاهر أن الخرم قليل... وما قبله في ترجمة الإمام الشافعي رضي الله عنه الدورة عن أحمد الثالث والمرموز لها بدد.

<sup>(</sup>١) رسمها بالأصل ود: ﴿قدوةٌ ﴾؟!.

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء ٩/ ٩٧ وسير أعلام النبلاء ١٠/ ٤٧.

 <sup>(</sup>٣) هنا بدأ الجزء ٢٧ من المخطوطة المغربية المرموز لها بحرف (م) وكتب قبلها:
 بسم الله الرحمن الرحيم، وصلّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل ود، وفي م: الركبي.

<sup>(</sup>٥) سير أعلام النبلاء ١٠/٧٧.

<sup>(</sup>٦) في د، وم: وأخبرنا. (٧) سير أعلام النبلاء ١٠/٨٤.

 <sup>(</sup>A) كذا بالأصل، وفي م ود: «فذكرها» بدل «فذكر نحوها».

<sup>(</sup>٩) سير أعلام النبلاء ١٠/ ٤٨.

<sup>(</sup>١٠) بالأصل: (أبي علية) تصحيف، والتصويب عن م ود.

أَخْبَرُنَا أَبُو المعالي مُحَمَّد بن إسْمَاعيل، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُر البيهقي، أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْد الله الحافظ، أَنْبَأَنَا أَبُو الوليد الفقيه، حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عبيدة (١)، قال: كنا نسمع من يونس بن عبد الأعلى تفسير زيد بن أَسَلم فقال لنا يونس: كنت أولا أجالس أصحاب التفسير وأناظر عليه، فكان الشَّافِعِي إذا أخذ في التفسير فكأنه شهد التنزيل (٢).

قُرىء على أبي الحسن على بن الحسن (٣) بن الحُسنِ وأنا أسمع عن القاضي أبي عَبْد الله بن شاكر، حَدَّثَنَا عُبَيْد الله بن مُحَمَّد البزاز، أَنْبَأَنَا عَبْد الله بن مُحَمَّد القاضي - فيما أجازه لي - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن يعقوب البُرْجي، قال: سمعت أبا حسَّان الزيادي يقول: لمّا رأيت إكرامَ الشَّافِعِي وإصغاءه إلى ما نقول، وانتزاعه من القرآن المعاني، والعبارة عن المعاني أنست به، فكنت أسأله عن معاني القرآن، فَمَا رأيت أحداً أقدر على معاني القرآن والعبارة عن المعاني، والاستشهاد على ذلك من قول الشعر أو اللغة منه.

أَخْبَرَنا أَبُو الفتح نصر الله بن مُحَمَّد، أَنْبَأَنَا أَبُو البركات المقرىء، أَنْبَأَنَا أَبُو القاسم الأزهري، أَنْبَأَنَا أَبُو عَلَي بن حمكان. ح وَأَخْبَرَنا بها عالية أَبُو<sup>(٤)</sup> المعالي الفارسي، أَنْبَأْنَا أَبُو بَكُر البيهقي، أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْد الله الحافظ قالا: أَنْبَأْنَا الزّبير بن عَبْد الواحد الحافظ الأسداباذي (٥) قال: سمعت أبا سعيد مُحَمَّد بن عقيل الفاريابي (٦) يقول: قال المزني أو الربيع (٧):

كنا عند الشَّافِعِي بين الظهر والعصر عند الصحن في الصفة والشَّافِعِي قد استند<sup>(۸)</sup> إلى اصطوانة ـ وأما قال إلى غيرها ـ إذ جاء شيخ عليه جبّة صوف، وعمامة صوف [وإزار صوف]<sup>(۹)</sup>، وفي يده عُكَّازِة، قال: فقام الشافعي وسوَّى عليه ثيابه، واستوى جالساً<sup>(۱۱)</sup> إليّ،

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، وفي م: (عبيد) وفي د: أحمد بن محمد بن عبيد.

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء ١٠/ ٨١ وكتاب المناقب للبيهقي ١/ ٢٨٤.

<sup>(</sup>٣) اللظتان «بن الحسن» ليستا في م ود.(٤) في د: «ابن».

<sup>(</sup>٥) قسم من اللفظة: «الأس» مكانه بياض في م.

 <sup>(</sup>٦) بدون إعجام بالأصل، وفي م ود: «الفارياني» والصواب ما أثبت وهذه النسبة إلى فارياب، وقد ينسب إليها:
 الفيريابي والفريابي. (الأنساب).

والفارياب: مدينة مشهورة بخراسان من أعمال جوزجان قرب بلخ غربي جيحون (انظر معجم البلدان).

<sup>(</sup>٧) رواه الذهبي في سير أعلام النبلاء ١٠/ ٨٣ ـ ٨٤ من طريق الزبير بن عبد الواحد.

<sup>(</sup>A) بياض في م مقدار كلمة ، والكلام متصل فيها .

<sup>(</sup>٩) الزيادة بين معكوفتين عن د، وفي م بعد: وعمامة صوف: بياض مقدار كلمة ثم: (أو صوف. . ٢.

<sup>(</sup>١٠) بعدها بياض في م، والكلام متصل فيها.

وسلّم الشيخ وجلس، وأخذ الشّافِعِي ينظر إلى الشيخ هيبة له، إذ قال الشيخ: أسأل؟ فقال: سَلُ (١)، قال: أيش الحجّة في دين الله؟ فقال الشّافِعِي: كتاب الله، قال: وماذا؟ قال: اتفاق الأمّة، قال: من أين قلت: اتفاق الأمة من كتاب الله؟ ـ زاد نصر اللّه: أمن سنة رَسُول الله ﷺ؟ ـ قال: فقال: من كتاب الله! قال: فتدبّر الشّافِعِي ساعة فقال الشّافِعِي: ـ وقال نصر اللّه: فقال: ـ يا شيخ قد أجلتك ثلاثة أيام ولياليها، فإذا جئت بالحجة من كتاب الله ـ وقال الفارسي: من كتاب ـ في الاتفاق وإلا تب إلى الله عز وجل، قال: فتغير لون الشّافِعِي، ثم إنه ذهب، فلم يخرج ثلاثة أيام ولياليهن، قال: فخرج إلينا اليوم ـ وقال نصر الله: في اليوم الثالث في ذلك الوقت ـ يعني ـ بين الظهر والعصر، وقد انتفخ وجهه ويداه ورجلان وهو مِسْقام، فجلس، فلم يكن بأسرع أن جاء الشيخ، فسلّم وجلس، فقال: حاجتي، فقال الشّافِعِي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرّحمن الرحيم، قال الله عزّ وجل: ﴿وَمَن يشاقق الرسول من بعد ما تبيّن له الهُدَى ويتبع غير سبيل المؤمنين نُولَه ما تولّى ونُضلِهِ جهنم﴾ (٢) لا يصليه على على خلاف المؤمنين إلا وهو مرضي قال: فقال: فذهب.

[قال]<sup>(٣)</sup> الفريابي: قال المزني أو الربيع: قال الشَّافِعِي: فلما ذهب الرجل قرأت القرآن في كلِّ يوم وليلة ثلاث مرّات حتى وقفت [عليه]<sup>(٤)</sup>.

أَخْبَرَنا أَبُو الفتح نصر الله بن مُحَمَّد، أَنْبَأَنَا أَبُو البركات البغدادي، أَنْبَأَنَا أَبُو القاسم الأزهري، أَنْبَأَنَا أَبُو علي بن حمكان قال: سمعت الزبير بن عَبْد الواحد يقول: سمعت عَبْد الله بن مُحَمَّد بن جَعْفَر يقول: سمعت الربيع يقول: سمعت الشَّافِعِي يقول: لما أردت إملاء: «تصنيف أحكام القرآن» قرأت القرآن مائة مرة.

قال: وحَدَّثَنَا الزبير بن عَبْد الواحد الأسدآباذي، حَدَّثَنَا عَبْد الله بن مُحَمَّد بن جَعْفَر ـ قاضي الرَّملة ـ حَدَّثَنَا أَبُو حاتم الرازي، حَدَّثَني يَحْيَىٰ بن عَبْد الرزَّاق، قال: سمعت المُزَني يقول: ما رأيت رجلاً أعقل من الشافعي.

أَخْبَرَنا أَبُو المعالي مُحَمَّد بن إسْمَاعيل، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْر البيهقي، أَنْبَأْنَا أَبُو عَبْد الرَّحمن

<sup>(</sup>١) مكان (فقال: سل، بياض في م. (٢) سورة النساء، الآية: ١١٥.

<sup>(</sup>٣) زيادة للإيضاح عن م، ود.

<sup>(</sup>٤) مكانها بياض بالأصل، والمثبت عن م، ود.

السَّلمي، أَنْبَأْنَا مُحَمَّد بن عَلي بن طلحة، حَدَّثَنَا أَحْمَد بن عَلي الأصبهاني، حَدَّثَنَا زكريا السَّاجي قال: سمعت هارون بن سعيد الأَيْلي يقول: ما رأيت مثل الشَّافِعي، قدم علينا مصر فقالوا: قدم رجل من قريش فجئناه وهو يصلِّي، فما رأيت أحسن صلاة، ولا وجهاً منه، فلمّا قضى صلاته تكلّم، فما رأينا أحسن كلاماً منه، فافتتنا به.

اَخْبَرَنا أَبُو الأعز بن الأسعد، أَنْبَأْنَا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنْبَأْنَا أَبُو الحسَن بن مردك، أَنْبَأْنَا أَبُو مُحَمَّد بن أَبِي حاتم، حَدَّثُنَا يَحْيَىٰ بن نصر الحَوْلاَني المصري قال: قدم الشَّافِعي من الحجاز، فبقي بمصر أربع سنين ووضع هذه الكتب في أربع سنين، ثم مات، وكان أقدم معه من الحجاز كتب ابن عيينة، وخرج إلى يَحْيَىٰ [بن حسان](۱) فكتب عنه، وأخذ كتباً من أشهب بن عَبُد العزيز(۲) فيه آثار وكلام من كلام أشهب، فكانت الكتب بين يديه، ويصنف الكتب، إذا ارتفع له كتاب جاءه صديق له يقال له ابن [هرم](۱) فيكتب، ويقرأ عليه البُويْطي (٤) ويجمع من يحضر، يسمع في كتاب ابن هرم ثم ينسخون، فكان الربيع على حوائج الشَّافِعي، فربما غاب في حاجة، فيعلم له فإذا رجع قرأ [الربيع](٥) عليه ما فاته.

آخْبَرَنا أَبُو الفتح نصر بن مُحَمَّد، أَنْبَأَنَا أَبُو البركات أَحْمَد بن [عبد الله] (٢) ، أَنْبَأَنَا (٧) أَبُو القاسم الصيرفي، أَنْبَأَنَا أَبُو عَلي [بن حمكان] (٨) قال: سمعت مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم القاضي يقول: سمعت أبا بكر مُحَمَّد بن هارون (٩) يقول: سمعت المُزَني يقول: سمعت البُوَيطي يقول: قلت للشافعي: إنك تتغنى (١٠) في تأليف الكتب وتصنيفها والناس لا يلتفتون يقول:

<sup>(</sup>۱) بياض بالأصل وم، والمستدرك بين معكوفتين عن «د» وهو أبو زكريا يحيى بن حسان البصري ثم التنيسي، نزيل تنيس ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٢٧/١٠.

<sup>(</sup>٢) أشهب بن عبد العزيز بن داود، أبو عمرو العامري المصري، يقال اسمه مسكين، وأشهب لقب له. ترجمته في سير أعلام النبلاء ٩-٥٠٠/.

<sup>(</sup>٣) بياض بالأصل، وم والمستدرك عن «د».

 <sup>(</sup>٤) هو يوسف بن يحيى أبو يعقوب المصري البويطي، صاحب الإمام الشافعي، ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٢/
 ٨٥.

<sup>(</sup>٥) بياض بالأصل وم، والمثبت عن د.

<sup>(</sup>٦) بياض بالأصل، وفي م: «عبد» وبعدها بياض، والمثبت عن د.

<sup>(</sup>٧) من هنا نبدأ الأخذ عن نسخة مصورة عن النسخة الأزهرية المرموز لها بحرف «ز».

<sup>(</sup>A) بياض بالأصل، والمستدرك بين معكوفتين عن م، ود، وز.

<sup>(</sup>٩) مطموسة بالأصل، والمثبت عن م، ود، وز.

<sup>(</sup>١٠) كذا بالأصل وم، ود، وز، وفي المختصر: تتعبنا.

عليك<sup>(١)</sup>، ولا إلى تصنيفك<sup>(٢)</sup>، فقال لي: إن هذا هو الحقّ، والحق لا يضيع.

وقرىء على أبي الحسن على بن الحسن بن الحسن وأنا أسمع، حَدَّثَنَا القاضي أبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن سلامة، أَنْبَأَنَا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عمرو بن شاكر، حَدَّثَنَا عَلي بن مُحَمَّد بن إِسْحَاق البَزّار (٣)، حَدَّثَنَا عُثْمَان بن مُحَمَّد بن شاذان القاضي، حَدَّثَنَا أَبُو الحسن أَحْمَد بن عُثْمَان، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن الحسن الهَمْدَاني، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بن عَبْد الباقي، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن عامر، عن البويطي قال: سمعت الشَّافِعِي يقول: قد ألفت (٤) هذه الكتب ولم آلُ منها، ولا بد أن يوجد فيها الخطأ، لأن الله تعالى يقول: ﴿ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ﴾ (٥) فما وجدتم في كتبي هذه مما يخالف الكتاب أو السنة فقد رجعت عنه.

أَخْبَرَنَا أَبُو يعقوب يوسف بن أيوب بن الحُسَيْن، وأَبُو بَكْر مُحَمَّد بن الحُسَيْن بن المَرْرَفي (٢)، قالا: حَدَّثَنَا أَبُو الحُسَيْن بن المهتدي، حَدَّثَنَا أَبُو سعد إسْمَاعيل بن أَحْمَد بن إبْرَاهيم بن إسْمَاعيل الإسماعيلي، حَدَّثَنَا الفضل بن الفضل الكندي أَبُو العباس الهمذاني، حَدَّثَنَا عَبْد الله بن جامع قال: سمعت الربيع بن سُلَيْمَان يقول: سمعت الشَّافِعي يقول: وددتُ أن الناس تعلموا هذه الكتب، ولا ينسب إلى منها شيء.

أَخْبَرَنا أبو الأعز قراتكين بن الأسعد، أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنْبَأَنَا أَبُو الحسَن بن مردك، أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّد بن أبي حاتم، حَدَّثَنَا الربيع بن سُلَيْمَان قال: سمعت الشَّافِعي ودخلت عليه وهو مريض فذكر ما وضع من كتبه، فقال: لوددت أن الخلق تعلمه ولم ينسب إليَّ منه شيء أبداً (٧).

قال: وأَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّد، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا حَرْمَلة بن يَحْيَىٰ قال: سمعت الشَّافِعِي يقول: وددتُ أَنْ كل علم أعلمه يعلمه الناس أؤجر عليه ولا يحمدوني (^).

قال: وأَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّد، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن مسلم بن وَارَة الرَّازي قال (٩): سألت أَخْمَد بن

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل وم، وفي از١: اإلى كتبك، وفي د: على كتبك.

 <sup>(</sup>۲) في د: ولا إلى كتبك.
 (۳) الأصل: البرار، والمثبت عن (ز۱، ود.

<sup>(</sup>٤) بالأصل ود: ﴿التقفُّ والمثبُّت عن ﴿زُّ . (٥) سورة النساء، الآية: ٨٢.

<sup>(</sup>٦) الأصل ود، وفي ﴿زَا: ﴿المزرقي وبدون إعجام في م.

<sup>(</sup>V) حلية الأولياء ٩/ ١١٨.

<sup>(</sup>٨) حلية الأولياء ٩/ ١١٩ والبداية والنهاية ٢٥٣/١٠ وسير أعلام النبلاء ١٠/٥٥.

<sup>(</sup>٩) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء ٩/ ٩٧ والذهبي في سير أعلام النبلاء ١٠/ ٥٥.

حنبل، قلت: ما ترى لي من الكُتُب أن أنظر فيه لتفتح لي الآثار: رأي مالك، أو الثوري، أو الأوزاعي؟ فقال لي قولاً أجلّهم أن أذكر ذاك، وقال: عليك بالشافعي فإنّه أكثرهم صواباً، أو أتبعهم للآثار ـ الشك مني ـ قلت لأحمد: فما ترى في كتب الشّافِعي التي عند العراقيين أحبّ إليك أو التي عندهم [بمصر] قال: عليك بالكتب التي وضعها بمصر، فإنه وضع هذه الكتب بالعراق ولم يكملها (٢)، ثم رجع إلى مصر فأحكم ذاك، ثم فلما سمعت ذلك من أخمَد بن حنبل ـ وكنت إلى ذلك قد عزمت على الرجوع إلى البلد، وتحدّث بذلك الناس ـ ثم تركت ذاك وعزمت على الرجوع "ألى مصر.

أَخْبَرُنا أَبُو المُظَفِّر بن القُشَيْري، وأَبُو المعالي مُحَمَّد بن إسْمَاعيل، قالا: أَنْبَأْنَا أَبُو بَكُر أَخْمَد بن الحُسَيْن، أَنْبَأْنَا أَبُو عَبْد الرَّحمن السَّلمي، أَنْبَأْنَا عَبْد الله بن مُحَمَّد بن عبْد الرَّحمن الرازي الصوفي، أَنْبَأْنَا عَبْد الله بن مُحَمَّد بن ناجية قال: سمعت مُحَمَّد بن مسلم بن وارة قال: لما قدمت من مصر أتيت أبا عبد الله أَخْمَد بن حنبل أسلم عليه، فقال لي: كتبت (٤) قال: لما قدمت من الخصوص، وناسخ] (٥) حديث رَسُول الله ﷺ من المنسوخ حتى جالسنا الشَّافِعِي، قال ابن وارة: فحملني ذلك على أن رجعت إلى مصر فكتبتها (٦).

آخْبَرَنَا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن الفضل، أَنْبَأَنَا أَبُو عُثْمَان الصابوني، أَنْبَأَنَا أَبُو الحُسَيْن (٧)، [الخفاف] (٨) أَنْبَأَنَا أَبُو نُعَيم الفقية، قال: وسمعت الميموني عَبْد الملك (٩) بن عَبْد الحميد بن ميمون [بن مهران الرقي، بالرقة] (١٠) وكان صاحب (١١) أَحْمَد بن حنبل

 <sup>(</sup>١) بياض بالأصل وم، واستدركت اللفظة عن (ز)، ود، والمصدرين.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل، وفي «ز»: يكتبها، وفي سير أعلام النبلاء وحلية الأولياء: «ولم يحكمها». ومكانها بياض في م.

<sup>(</sup>٣) من قوله: الرجوع إلى هنا سقط من (٤).(٤) بالأصل: كتبته، والمثبت عن (٤)، ود، وم.

<sup>(</sup>٥) ما بين معكوفتين مكانه بياض بالأصل، والمستدرك عن م، والزا، ود. إ

<sup>(</sup>٢) معجم الأدباء ١٧/ ٣١٢ وسير أعلام النبلاء ١٠/ ٥٥ وحلية الأولياء ٩٧/٩.

<sup>(</sup>V) في د: الحسن.

<sup>(</sup>A) بياض بالأصل، والمثبت عن م، ود، وفي ((۱): الحباك.

 <sup>(</sup>٩) كذا بالأصل، وفي م، ود، و ((3: «عبد الله» تصحيف. راجع ترجمته في تهذيب الكمال ٢/١٢٥ (ط. دار الفكر).

<sup>(</sup>١٠) بياض بالأصل وم ـ وفيه كلمة: بالرقة، والمثبت بين معكوفتين عن د، وفي ﴿زُ٩: ﴿بن صفوان الرملي بالرقة﴾.

<sup>(</sup>١١) في «ز»: «حاجب» والمثبت يوافق م، ود، وتهذيب الكمال ٢/١٢ه.

[ورفيقه، قلت؛ إن أبا حاتم الرازي حكى لي عنك أنك سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل] (١) يقول: عليك بكتب الشَّافِعي فما أعلم أحداً وضع كتاباً حتى ظهر أتبع للأثر منه (٢)، ففكّر فيه الميموني ساعة وأقرَّ به، ثم قال لي الميموني بعد ذلك: قال أَبُو عَبْد الله أَحْمَد بن حنبل يوماً: يا أبا الحسن، لِم لا تنظر في كتب الشَّافِعي؟ فقلت: يا أبا عَبْد الله فيها قصص طوال ونحن قد اشتغلنا بالحديث وطلبه، فقال: انظر في كتاب الرسالة فإنّه من أحسن كتبه، فقلت: قد نظرتُ، ثم حَدَّثني الميموني، أَخْبَرَني مُحَمَّد بن مُحَمَّد الشَّافِعِي قال: قال أَحْمَد ابن حنبل: إنّي لأدعو الله في اللّيل أو في السَّحر لإخواني ولأصحابي، أبوك خامسهم.

اَخْبَرَنا أَبُو الأَعز الأَزَجِي، أَنْبَأنَا الحسن بن عَلي الجوهري، أَنْبَأنَا عَلي بن عَبْد العزيز، أَنْبَأنَا عَبْد الرَّحمن بن مُحَمَّد بن إِدْرِيس وذكر عَبْد الله بن أبي عمرو البكري قال: سمعت عَبْد الملك الميموني قال: قال لي أَخْمَد بن حنبل: لم أنظر في كتاب أحد ممن وضع كتب الفقه غير الشَّافِعِي، إنه قال لي: لِم لا تنظر فيها، وذكر لي كتاب الرسالة فقدمه من كتبه، فقلت: يا أبا عَبْد الله تم ذلك الكتاب بالاحتجاج ونحن مشاغيل بالحديث،

قال: وأَنْبَأْنَا عَبْد الرَّحمن، حَدَّثَنَا أَخْمَد بن عُثْمَان النحوي قال: سمعت أبا قُدَيد النسائي يقول: سمعت إِسْحَاق بن راهوية يقول: كتبت إلى أَخْمَد بن حنبل، وسألته أن يوجّه إلي من كتب الشَّافِعِي ما يدخل حاجتي، فوجَّه إلي بكتاب الرسالة.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد هبة الله بن أَخْمَد المزكي، حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر أَخْمَد بن عَلَي الحافظ، أَنْبَأْنَا مُحَمَّد بن أَخْمَد بنا أَوْرَاه وأنظر فيه، وأنا أقرأه وأنظر فيه، ويُقرأ على، ما مِنْ مرّةٍ قرأت أو قُرىء على إلا واستفدت منه شيئاً لم أكن أحسنه.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم إِسْمَاعيل بن مُحَمَّد بن الفضل الحافظ، أَنْبَأْنَا عَبْد الواحد بن إِسْمَاعيل [الروياني] (٣) كتابة، أَنْبَأْنَا أَبُو مُحَمَّد الخبازي ـ يعني ـ عَبْد الله بن جَعْفَر قال: سمعت أبا عَبْد الله مُحَمَّد بن خيران ـ بهَمَذان ـ يقول: سمعت أبا عَبْد الله مُحَمَّد

<sup>(</sup>١) ما بين معكوفتين سقط من الأصل واستدرك عن (ز)، وم، ود.

<sup>(</sup>٢) حلمة الأولياء ٩/١٠٠.

<sup>(</sup>٣) بياض بالأصل، واستدركت اللفظة عن م، وفزا، ود، وبعدها في م بياض، والكلام متصل، بحيث لا يوجد نقص.

<sup>(</sup>٤) بياض بالأصل، وفي د: «عبد الرحمن» وفي «ز»: «علي» والكلمة غير مقروءة في م، قسم منها موجود ورسمه: «عد» والباقي غير ظاهر من سوء التصوير.

ابن حمدان الطرائفي يقول: سمعت أبا الحسن الشّافِعي ببغداد يقول: رأيت رَسُول الله ﷺ فيما يرى النائم فقلت: يا رَسُول الله بما جزي مُحَمَّد بن إِذْرِيْس الشَّافِعي حين يقول في ذكر الصلاة عليك في: «كتاب الرسالة»: وصلى الله على مُحَمَّد كلما ذكره ذاكر، وغفل عن ذكره غافل، قال: جزي أنه لا يوقف للحساب يوم القيامة.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِمِ الخَضِر<sup>(۱)</sup> بن الحُسَيْن بن عَبْدَان [أنا]<sup>(۲)</sup> أَبُو الحسَن عَلَي بن الحسَن ابن عَبْد السَّلام بن أَبِي الحَزَوِّر<sup>(۳)</sup>، أَنْبَأَنَا أَبُو [الحسن]<sup>(٤)</sup> ابن السمسار، حَدَّثَنَا أَبُو أحمد<sup>(٥)</sup> عَبْد الله بن بكر، حَدَّثَني البَرْدَعي أَحْمَد بن مُحَمَّد قال: سمعت بكَّار بن مُحَمَّد السلمي يقول: سمعت الربيع بن سُلَيْمَان يقول غير مرة: رأيت الشَّافِعِي في المنام، فقلت له: ما فعل يقول: أنا في الفردوس الأعلى، فقلت: بماذا؟ قال: بكتاب صنفته وسميته بكتاب الرسالة.

أَخْبَرَنا أَبُو الْأَعَزِ قَرَاتكين بن الأَسْعَد، أَنْبَأْنَا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنْبَأْنَا أَبُو الحسن بن مردك، أَنْبَأْنَا أَبُو مُحَمَّد بن ميمون بن مهران مردك، أَنْبَأْنَا أَبُو مُحَمَّد بن ميمون بن مهران قال: قال لي أَحْمَد بن حنبل: ما لك لا تنظر في كتب الشَّافِعِي، فما من أحد وضع الكتب حتى ظهرت أتبع للسنة من الشَّافِعِي.

[قال: وأنا أبو محمد، نا أبو زرعة قال: نظر أحمد بن حنبل في كتب الشافعي](١).

أَخْبَرَنا أَبُو الفتح الفقيه، أَنْبَأَنَا أَبُو البركات بن طاوس، أَنْبَأَنَا أَبُو القَاسم الأزهري، أَنْبَأَنَا أَبُو الفَسم الأزهري، أَنْبَأَنَا أَبُو عَلَي بن حمكان، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن الحسن النقَاش، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيم إِسْحَاق بن أَبي عِمْرَان قال: سمعت الصومعي يقول: سمعت أَحْمَد بن حنبل يقول: صاحب حديث لا يستغني عن كتب الشَّافِعي.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأَكْفَاني ـ قراءة ـ أَنْبَأْنَا عَبْد الدَّائم بن الحسَن، أَنْبَأْنَا عَبْد الوهَّاب

<sup>(</sup>١) مكانها بياض في م.

<sup>(</sup>٢) سقطت من الأصل، واستدركت لتقويم السند عن م، و (۱) ود.

<sup>(</sup>٣) ضبطت بتشديد الواو المكسورة، في الزا، ضبط قلم.

<sup>(</sup>٤) بياض بالأصل، واستدركت اللفظة عن م، و (ز١، ود.

<sup>(</sup>٥) بالأصل: حمد، والمثبت عن م، و ((١) ود.

<sup>(</sup>٦) ما بين معكوفتين سقط من الأصل، واستدرك عن م، و«ز»، ود.

ابن الحسَن الكلابي ـ إجازة ـ أَنْبَأْنَا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن يوسف الهَرَوي، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن يعقوب بن الفرَجي (١) قال: سمعت علي بن المديني يقول لعلي بن المبارك وقد ذكر مسألة فقال له عَلي بن المديني: عليكم بكتب الشَّافِعِي (٢).

قال: وحَدَّثَني مُحَمَّد بن يعقوب قال: سمعت مُحَمَّد بن عَلي بن المديني يقول: قال لي أبى: لا تترك للشافعي حرفاً واحداً إلاَّ كتبته، فإن فيه معرفة (٣).

أَخْبَرَنَا أَبُو الأَعزّ التركي، أَنْبَأْنَا الحسَن بن عَلي، أَنْبَأْنَا عَلي بن عَبْد العزيز، أَنْبَأْنَا عَبْد العزيز، أَنْبَأْنَا عَبْد الرَّحمن بن مُحَمَّد بن إِدْرِيس، حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعة قال: بلغني أن إِسْحَاق بن راهوية كتب له كتب الشَّافِعي، فتبين له في كلامه أشياء قد أخذه عن الشَّافِعي وقد جعله لنفسه.

قال: وأَنْبَأْنَا عَبْد الرِّحمن، حَدَّثَنَا أَخْمَد بن سَلَمة بن عَبْد الله النيسابوري قال:

تزوّج إِسْحَاق بن راهوية بمرو بامرأة رجل كان عنده كتب الشَّافِعِي وتوفي ولم يتزوج بها إلاَّ لحال كتب الشَّافِعِي، فوضع جامع الكبير [على]<sup>(٤)</sup> كتاب الشَّافِعِي، ووضع جامع الصغير على جامع الثوري الصغير، وقدم أَبُو إِسْمَاعيل الترمذي نَيْسَابور وكان عنده كتب الشَّافِعِي عن البُويطي فقال له إِسْحَاق بن راهوية: لي إليك حاجة أن لا تحدّث بكتب الشَّافِعي ما دمت بنيسابور، فأجابه إلى ذلك، فلم يحدُّث به حتى خرج.

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد الأكفاني ـ قراءة ـ ، أَنْبَأَنَا عَبْد الدائم بن الحسَن، عَن عَبْد الوهّاب الكلابي، أَنْبَأَنَا مُحَمَّد بن يوسف الهَرَوي قال: وسمعت الربيع بن سُلَيْمَان يقول: وكنا [في جنازة شهدها] (٥) ونحن معه، فجلس في مسجد المقابر (٦) ينتظر [دفن] (٧) الميت وما يتبع الجنازة، وجلس أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن عَبْد الحكم بالقرب منه، وكان بينهما المحراب، فقال لنا أَبُو مُحَمَّد الربيع بن سُلَيْمَان: هاتوا ما معكم، فقلنا: كتابنا [اختلاف] (٨) فجعل القارىء

<sup>(</sup>١) بدون إعجام بالأصل وم، و (ز، ود.

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء ١٠/٥٠ وتاريخ الإسلام (حوادث سنة ٢٠١ ـ ٢١٠) ص ٣٣٢.

<sup>(</sup>٣) كتاب المناقب للبيهقي ٢٤٨/٢.

<sup>(</sup>٤) بياض بالأصل وم، واستدركت اللفظة عن «ز»، ود.

<sup>(</sup>٥) بياض بالأصل، والمستدرك بين معكوفتين عن م، و (ز)، ود.

<sup>(</sup>٦) سقطت اللفظة من د، وم، وتقرأ في «ز»: الغابة.

<sup>(</sup>٧) غير واضحة بالأصل، والمثبت عن م، ود، و «ز».

<sup>(</sup>A) بياض بالأصل وم، والمثبت عن د، و (().

يقرأ عليه منه وهو يتهلل وجهه، ومُحَمَّد بن عَبْد الحكم يسمع ويذكر أَبُو عَبْد اللّه الشَّافِعِي وفهمه (١) ومعرفته، ويستحسن تلك المسائل إلى أن فرغوا من دفن الميت أو قبله أو بعده حتى قمنا.

أَخْبَرَنا أَبُو الأَعَزِ قَرَاتكين بن الأَسْعَد، أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّد الحسن بن عَلي، أَنْبَأَنَا أَبُو الحسن عَلي بن عَبْد العزيز، أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّد الحنظلي قال: سمعت أبا زرعة يقول: سمعت كتب الشَّافِعِي من الربيع أيام يَحْيَىٰ بن عَبْد اللّه بن بُكير سنة ثمان وعشرين وماثتين، وعندما عزمت على سماع كتب الشَّافِعِي بعت ثوبين رقيقين كنت حملتهما لأقطعهما لنفسي فبعتهما وأعطيت الورَّاق.

قال: وأَنْبَأْنَا أَبُو مُحَمَّد قال: وسمعت أبي يقول: قال لي أَحْمَد بن صالح: تريد أن تكتب كتب الشَّافِعِي؟ قلت: نعم، لا بد من أن أكتبها.

أَخْبَرَنا أَبُو القاسم إسْمَاعيل بن أَخْمَد، أَنْبَأَنَا أَبُو القاسم بن مَسْعَدة، أَنْبَأَنَا حمزة بن يوسف، أَنْبَأَنَا أَبُو أَخْمَد بن عدي، حَدَّثَني مُحَمَّد بن القاسم بن سريح، قال: سمعت مُحَمَّد ابن عَبْد الله المَعْمَري يقول: سمعت الجاحظ يقول: نظرت في كتب هؤلاء النَّبَغة (٣) الذين نبغوا، فلم أَرَ أحسن تأليفاً من المطلبي، كأن فاه نُظِمَ (٤) درًا إلى درّ.

أَخْبَرَنا أَبُو المعالي مُحَمَّد بن إسْمَاعيل، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُر البيهقي، أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْد الله الحافظ قال: سمعت أبا الحُسَيْن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن يعقوب الحجاجي يقول: سمعت يَخيَىٰ ابن منصور القاضي يقول: سمعت أبا بكر مُحَمَّد بن إِسْحَاق بن خُزَيمة وقلت له: هل تعرف سنة لرَسُول الله ﷺ في الحلال والحرام لم يودعها الشَّافِعي كتابه؟ قال: لا.

قال: وأَنْبَأَنَا أَبُو عَبْد اللّه الحافظ قال: قال أَبُو الوليد الفقيه: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بن أَبِي داود السِّجِسْتاني قال: سمعت الشَّافِعِي يقول: لولا أن السِّجِسْتاني قال: سمعت هارون بن سعيد الأَيْلي يقول: سمعت الشَّافِعِي يقول: لولا أن نطول (٥) على الناس لوضعت في كل مسألة جُزء حجج وبيان.

أَخْبَرَنا أَبُو الفتح نصر الله بن مُحَمَّد الشَّافِعِي، أَنْبَأَنَا أَبُو البركات بن طاوس، أَنْبَأَنَا أَبُو القَاسم الصيرفي، أَنْبَأَنَا أَبُو عَلَي الهَمَذاني، حَدَّثَنَا [الزبير](٢) بن عَبْد الواحد الأسدآباذي،

في (ز): النابغة.

(٣)

<sup>(</sup>١) بالأصل: ومجيئه، والمثبت عن د، والزُّه. (٢) في الزَّه: جعلتهما.

<sup>(</sup>٤) بالأصل، وم، ود، و «ز»: درّ.

<sup>(</sup>٦) بياض بالأصل وم، واللفظة استدركت عن «ز»، ود.

حَدَّثَنَا الحسَن بن سفيان، حَدَّثَنَا الربيع بن سُلَيْمَان قال: سمعت الشَّافِعِي يقول: لو أردت أن أضع على كل مخالف كتاباً كبير لفعلت ذلك، ولكن ليس الكلام من شأني، ولا أحبّ أن يُنسب إليّ منه شيء.

أَخْبَرَنَا القاسم عَلَي بن إِبْرَاهِيم، وأَبُو الحسَن بن قُبَيْس، قالا: حَدَّثَنَا [و]<sup>(۱)</sup> أَبُو مَنْصُور ابن خَيْرُون، أَنْبَأْنَا - أَبُو بَكْر [الخطيب]<sup>(۲)</sup>، أَنْبَأْنَا أَخْمَد بن عَلَي بن أيوب - إجازة - أَنْبَأْنَا عَلَى بن أَخْمَد بن أَبِي غَشَان، حَدَّثَنَا زكريا بن يَحْيَىٰ الساجي.

ح قال الخطيب: وأَنْبَأْنَا مُحَمَّد بن عَبْد الملك ـ قراءة أَنْبَأْنَا عَيَّاش بن الحسن، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن الحسين (٤) الزعفراني، أَخْبَرَني زكريا بن يَخْيَىٰ، حَدَّثَنَا ابن بنت الشَّافِعِي قال: سمعت أبا الوليد بن أبي الجارود يقول: ما رأيت أحداً إلاّ وكتبه أكبر من مشاهدته [إلاّ] (٥) الشَّافِعِي، إلاَّ أن لسانه كان أكبر (٢) من كتابه.

أَخْبَرَنَا أَبُو المعالي الفارسي، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْر البيهقي، أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْد الله الحافظ قال: سمعت أبا مُحَمَّد بن إِسْحَاق يقول: سمعت أبا بكر مُحَمَّد بن إِسْحَاق يقول: سمعت الربيع بن سُلَيْمَان وذكر الشَّافِعِي، فقال: لو رأيتموه لقلتم إن هذه ليست كتبه، كان والله لسانه أكبر من كتبه (٧).

اَخْبَرَنَا أَبُو القَاسَمِ الخَضِرِ بن عَلَي بن الخَضِرِ بن أَبِي هاشم، أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الله ابن الحسن بن حمزة، أَنْبَأْنَا أَبُو الحسن عَبْد الرَّحمن بن مُحَمَّد بن ياسر، أَنْبَأْنَا أَبُو موسى هارون بن مُحَمَّد، حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَىٰ زكريا بن أَحْمَد، حَدَّثَنَا أَحْمَد بن الحجَّاج بن رشدين بن سعد، حَدَّثَنَا أَحْمَد بن صالح قال: وما كتب الشَّافِعِي من كلامه كان له لسان يضعه فيما شاء.

قال: وحَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَىٰ، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَر الترمذي قال: وقال يونس بن عبد الأعلى: ما

<sup>(</sup>۱) زيادة عن م، و (ز»، ود، لتقويم السند.

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل، واستدركت اللفظة عن «ز»، وصحفت في د وفي م إلى: الخطابي.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ٢/ ٦٧.

<sup>(</sup>٤) بالأصل ود، وم: الحسن، والمثبت عن «ز»، وتاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٥) بياض بالأصل والمثبت عن «ز»، ود.

<sup>(</sup>٦) في تاريخ بغداد: أكثر.

<sup>(</sup>٧) سير أعلام النبلاء ١٠/٨٠ وكتاب المناقب للبيهقي ٢/٩٤.

كان الشَّافِعِي إلاّ ساحر، ما كنا ندري ما يقول إذا قعدنا حوله(١).

آخْبَرَنا أَبُو المعالي مُحَمَّد بن إسْمَاعيل، أَنْبَأْنَا أَبُو بَكُر أَخْمَد بن الحسَن، أَنْبَأْنَا أَبُو سعد أَحْمَد بن مُحَمَّد الماليني. ح وَأَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنْبَأْنَا أَبُو القَاسِم بن مسعدة، أَنْبَأْنَا حمزة بن يوسف، قالا: أَنْبَأْنَا أَبُو أَحْمَد بن عدي الحافظ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بن زكريا بن حيقية قال: سمعت يونس بن عبد الأعلى يقول: كانت ألفاظ الشَّافِعي كأنها سُكر (٢).

قال: وحَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بن زكريا قال: سمعت أبا سعيد الفريابي يقول: سمعت مَحْمُوداً (٣) النحوي يقول: سمعت ابن هشام النحوي يقول: طالت مجالستنا مُحَمَّد بن إِدْرِيْس الشَّافِعِي، فما سمعت منه لحناً قطّ(٤) ولا كلمة غيرها أحسن منها.

أَخْبَرَنا أَبُو الْأَعَزِ قَرَاتكين بن الأَسْعَد، أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنْبَأَنَا أَبُو الحسن (٥) ابن مردك، أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّد بن أَبِي سريح: ما رأيت أحداً أفوه، ولا أنطق من الشَّافِعِي (٦).

قال: وأَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّد قال: سمعت الربيع بن سُلَيْمَان يقول: كان الشَّافِعِي عربي النفس، عربي اللسان.

قال: وأَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّد، أَخْبَرَني عَبْد اللّه بن أَحْمَد بن حنبل فيما كتب إليَّ قال: قال أبي: كان الشَّافِعِي من أفصح الناس<sup>(٧)</sup>، وكان مالك يعجبه قراءته لأنه كان فصيحاً.

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الجبَّار بن مُحَمَّد البيهقي، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُر أَحْمَد بن الحسن (^)، أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْد الله بن أَحْمَد بن أَنْبَأَنَا أَبُو العباس الأموي، قال: سمعت عَبْد الله بن أَحْمَد بن حنبل يقول. ح وَأَخْبَرَنا أَبُو المعالي الفارسي، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُر البيهقي، أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْد الله الحافظ، وأَبُو سعيد بن أبي عمرو قالا: حَدَّثَنَا أَبُو العباس الأصمّ، حَدَّثَنَا عَبْد الله بن أَحْمَد

<sup>(</sup>۱) سير أعلام النبلاء ١٠/ ٤٨.

<sup>(</sup>۲) كتاب المناقب للبيهقي ۲/ ٥٠ وسير أعلام النبلاء ١٠/ ٤٨.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل، ود، وم، وفي (ز): محمود.

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء ١٠/ ٤٩.

<sup>(</sup>٥) بالأصل: الحسين، تصحيف، والمثبت عن م، واز،، ود.

 <sup>(</sup>٦) سير أعلام النبلاء ١٠/ ٤٩.
 (٧) سير أعلام النبلاء ١٠/ ٤٧.

<sup>(</sup>٨) بالأصل، وم، وفزه، ود: الحسن، تصحيف، والصواب ما أثبت.

ابن حنبل قال: سمعت أبي يقول: قال الشَّافِعِي: أنا قرأت على مالك كان يعجبه قراءتي، قال أَبِي: لأنه كان فصيحاً.

أَخْبَرَنا أَبُو المعالي أيضاً، أَنْبَانَا أَبُو بَكُر، أَنْبَانَا أَبُو عَبْد اللّه الحافظ، وأَبُو سعيد بن أبي عمرو، قالا: حَدَّثَنَا أَبُو العباس مُحَمَّد بن يعقوب قال: سمعت عَبْد اللّه بن أَحْمَد بن حنبل يقول: سمعت أبي يقول: كان الشَّافِعِي من أفصح الناس.

أَخْبَرَنا أَبُو الفتح الفقيه، أَنْبَأَنَا أَبُو البركات بن طاوس، أَنْبَأْنَا أَبُو القَاسم الأزهري، أَنْبَأَنَا الحسن بن الجُسَيْن بن حمكان قال: سمعت الغِطْريف بن مُحَمَّد الهُذَلي بالبصرة يقول: سمعت الساحبي زكريا بن يَحْيَىٰ بالبصرة يقول: سمعت الربيع بن سُلَيْمَان يقول: كلمّا ذكرت ما أكل التراب من لسان الشَّافِعِي هانت على الدنيا.

أَخْبَرَنا أَبُو الأعز الأزجي، أَنْبَأَنَا الحسن بن عَلي، أَنْبَأَنَا أَبُو الحسن بن مردك، أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّد بن أَبِي حاتم قال: قال الربيع بن سُلَيْمَان:

سمعت عَبْد الملك بن هشام النحوي صاحب المغازي وكان بصيراً بالنحو والعربية يقول الشَّافِعِي: ممن يؤخذ عنه اللغة (١).

قال: وأَنْبَأَنَا ابن أبي حاتم قال: حدثت عن أبي عبيد القاسم بن سلام قال: كان الشَّافِعِي ممن يؤخذ عنه اللغة أو من أهل اللغة ـ الشك متي ـ.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسم بن عَبْدَان، أَنْبَأَنَا عَلي بن الحسَن بن عَبْد السَّلام، أَنْبَأَنَا أَبُو الحسَن ابن السمسار، أَنْبَأَنَا أَبُو عَلي مُحَمَّد بن الحسَن بن دَرَسْتوية، أَنْبَأَنَا أَبُو يَخْيَى البَلْخي، حَدَّثَنَا الحسَن بن عَبْد الله بن عَبْد الحكم وقيل له: يا أبا الحسَن بن عَلي بن الأشعث قال: سمعت مُحَمَّد بن عَبْد الله بن عَبْد الحكم وقيل له: يا أبا عَبْد الله كان الشَّافِعي حجّة في اللغة، فقال: إنْ كان أحدٌ من أهل العلم حجّة في شيء، فالشافعي حجة في كل شيء.

أَخْبَرَنَا (٢) أَبُو المعالي الفارسي، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُر البيهقي، أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْد الرَّحمن السلمي قال: سمعت الحُسَيْن بن أَحْمَد بن موسى البيهقي يقول: سمعت مُحَمَّد بن يَحْيَى الصولي يقول: قال المبرّد (٣): رحم الله الشَّافِعِي كان من أشعر الناس، وآدب الناس، وأفصح الناس، وأعرفهم بالقراءات.

<sup>(</sup>۱) سير أعلام النبلاء ١٠/ ٤٩ وتاريخ الإسلام (حوادث سنة ٢٠١ ـ ٢٠١) ص ٣١٦.

<sup>(</sup>٢) الخبر التالي سقط من وز». (٣) معجم الأدباء ١٧/ ٣١٢.

أَخْبَرَنَا أَبُو سعد (١) عَبْد الله بن أسعد النَّسَوي، وأَبُو بَكُر عَبْد الجبَّار بن مُحَمَّد النَّيْسَابوري الصوفيّان، قالا: أَنْبَأْنَا مُحَمَّد بن عُبَيْد الله الصَّرّام، أَنْبَأْنَا القاضي أَبُو عمر مُحَمَّد ابن الحُسَيْن البسطامي، أَنْبَأْنَا أَحْمَد بن عبد الرحمن (٢) بن الجارود الرقِّي، قال: سمعت ابن المحت الشَّافِعِي يقول: تعلّموا العربية فإنها تثبت الفضل وتزيد في المروءة - زاد أبُو سعد قال: وسمعته يقول: إعراب القرآن أحبّ إليّ من بعض حروفه.

أَخْبَرَنا أَبُو سعد، وأَبُو بَكْر قالا: أَنْبَأْنَا الصّرّام، أَنْبَأْنَا [أبو عمر]<sup>(٣)</sup>، أَنْبَأْنَا أَخْمَد قال: سمعت المُزَني يقول:

قرأ رجل على الشَّافِعِي فلحن، فقال الشَّافِعِي: أضرستني.

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الجبَّار بن مُحَمَّد، أَنْبَأْنَا أَبُو بَكُر البيهقي، أَنْبَأْنَا أَبُو عَبْد الله [بن فنجويه] (٤) الدينوري، حَدَّثَنَا الفضل بن الفضل الكندي، حَدَّثَنَا زكريا بن يَحْيَىٰ الساجي قال: سمعت جَعْفَر بن مُحَمَّد [الخوارزمي] (٥) يحدُث عن أبي عُثْمَان المازني قال: سمعت الأصمعي يقول: قرأت شعر [الشنفري] (٦) على الشَّافِعي بمكة قال زكريا: فذكرت ذلك للرياشي (٧) فقال: ما أنكرت (٨) قرأتها على الأصمعي فقال: أنشدنيها رجلٌ من قريش بمكة.

قال: وأَنْبَأْنَا أَبُو عَبْد الرَّحمن السلمي، أَنْبَأْنَا عَلَي بن عمر الحافظ، حَدَّثَنَا عمر بن الحُسَيْن بن عَلَي القراطيسي، حَدَّثَنَا ابن أبي الدنيا، حَدَّثَنَا عَبْد الرَّحمن بن أَخي الأصمعي قال: قلت لعمّي: يا عمّاه على من قرأت شعر هذيل؟ قال: على رجلٍ من آل المطّلب يقال له: مُحَمَّد بن إِدْرِيْس (٩).

أَخْبَرَنا أَبُو المعالي الفارسي، أَنْبَأْنَا أَبُو عَلي البيهقي، أَنْبَأْنَا أَبُو عَبْد الله بن فنجوية

<sup>(</sup>١) في م: سعيد.

 <sup>(</sup>۲) بالأصل: عبد، وفوقها ضبة، والمثبت عن م، ود وفي "ز": عبد الله، تصحيف، راجع مشيخة ابن عساكر ٩٠/
 أ.

 <sup>(</sup>٣) بياض بالأصل، واللفظة استدركت عن م، و ((۱) ود. وهو أبو عمر محمد بن الحسين البسطامي، تقدم التعريف به، والسند معروف.

<sup>(</sup>٤) بياض بالأصل، والمستدرك عن م، ود، و «ز». (٥) بياض بالأصل وم، والزيادة عن د، و «ز».

<sup>(</sup>٦) بياض بالأصل وم، والمستدرك عن «ز»، ود. (٧) قوله: «ذلك للرياشي» مكانه بياض في م.

<sup>(</sup>۸) في م، ود، و «ز»: أنكره.

<sup>(</sup>٩) المناقب للبيهقي ٢/٤٤ وسير أعلام النبلاء ١٠/٩١.

الدِّيْنَوري، حَدَّثَنَا الفضل بن الفضل البيكندي، حَدَّثَنَا زكريا بن يَحْيَىٰ الساجي، حَدَّثَنَا ابن بنت الشَّافِعِي قال: سمعت الزبير بن بكَّار قال: أخذت شعر هُذَيل ووقائعها عن عمي مصعب، فسألته عن من أخذتها؟ فقال: أخذتها من مُحَمَّد بن إِدْرِيْس الشَّافِعِي حفظاً(١).

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنْبَأَنَا أَبُو القَاسِم بن مسعدة، أَنْبَأَنَا حمزة بن يوسف، أَنْبَأَنَا أَبُو أَنْبَأَنَا أَبُو أَخْمَد بن عدي، حَدَّثَنَا الحُسَيْن بن إسْمَاعيل النقار، حَدَّثَنَا موسى بن سهل، حَدَّثَني أَخْمَد بن صالح قال: قال لي الشَّافِعِي: يا أبا جعفر تعبّد من قبل أن ترأس، فإنك إن ترأست لم تقدر أن تتعبّد (٢).

قال(٣): وكان الشَّافِعِي إذا تكلم كأنَّ صوته صَنْج (١) أو جرس من حسن صوته.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسم عَلي بن إِبْرَاهيم، وأَبُو الحسَن عَلي بن أَخْمَد، قالا: حَدَّثَنَا [ـ و]<sup>(٥)</sup> أَبُو مَنْصُور بن خَيْرُون، أَنْبَأَنَا ـ أَبُو بَكُر الخطيب<sup>(٦)</sup>، أَنْبَأَنَا إِسْمَاعيل بن عَلي الأستراباذي.

وَآخُبَرَنا أَبُو الفتح نصر الله بن مُحَمَّد الفقيه، تُحَدَّثَنَا نصر بن إِبْرَاهيم، أَنْبَأْنَا أَبُو سعد إسماعيل بن عَلي بن الحسن، أَنْبَأْنَا مُحَمَّد بن عَبْد الله الحافظ، أَخْبَرَني الزبير بن عَبْد الواحد الأسدآباذي وقالا: قال سمعت عباس بن الحُسَيْن قال: سمعت بحر بن نصر يقول: كنا إذا أردنا أن نبكي قلنا بعضنا وفي رواية نصر: بعض لبعض: قوموا بنا إلى هذا الفتى المطلبي نقرأ القرآن، فإذا أتيناه استفتح القرآن حتى تتساقط الناس بين يديه، ويكثر عجيجهم (٧) بالبكاء، فإذا رأى ذلك أمسك عن القرآن من حسن صوته.

أَخْبَرَنا أَبُو طاهر مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عَبْد الله السّنجي، أَنْبَأْنَا أَبُو الحسَنِ عَلَي بن أَحْمَد ابن مُحَمَّد المؤذِّن، حَدَّثَنَا أَبُو زكريا يَحْيَىٰ بن إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ المزكّي - إملاء - قال: سمعت أبا العبّاس أَحْمَد بن يَحْيَىٰ بن قال: سمعت أبا العبّاس أَحْمَد بن يَحْيَىٰ بن

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ١٠/ ٤٩ ومناقب البيهقي ٢/ ٤٥.

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء ١٠/ ٤٩.

<sup>(</sup>٣) يعنى أحمد بن صالح، راوي الخبر عن الشافعي.

<sup>(</sup>٤) الصنَّج: صفحة مدورة من النحاس الأصفر تضرب على أخرى مثلها للطرب.

<sup>(</sup>٥) زیادة عن م، ود، و (ز)، لتقویم السند.

<sup>(</sup>٦) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ٢/ ٦٤.

<sup>(</sup>V) بالأصل، وم، و (ز)، ود: «عجبهم» والمثبت عن تاريخ بغداد.

زكير يقول: سمعت مُحَمَّد بن عَبْد الله بن عَبْد الحكم يقول: كنت إذا رأيت من يناظر الشَّافِعِي رحمته (١).

أَخْبَرَنَا أَبُو الحسَن عَلَي بن الحسَن بن الحُسَيْن، عَن أَبِي عَبْد اللّه القُضَاعي، أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْد اللّه بن شاكر، حَدَّثَنَا الحسَن بن رشيق، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ قال: سمعت مُحَمَّد بن عَبْد اللّه بن عَبْد الحكم يقول: لو رأيت الشَّافِعِي يناظرك لظننت أنه سبع يأكلك (٢).

قال: وحَدَّثَنَا الحسن بن رشيق، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ الفارسي قال: سمعت مُحَمَّد ابن عَبْد الله بن عَبْد الحكم يقول: الشَّافِعي علّم الناس الحجج<sup>(٣)</sup>، [أخبرنا أبو المعالي الفارسي، أنا أبو بكر أحمد بن الحسين]<sup>(٤)</sup>، أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْد الرَّحمن السلمي، أَنْبَأَنَا مُحَمَّد بن على الأصبهاني، نا زكريا الساجي، نا أبو بكر]<sup>(٥)</sup>.

ح أَخْبَرَنِي أَبُو القَاسم عَلَي بِن إِبْرَاهِيم [وأبو الحسن بِن قبيس] (٢) قالا: حَدَّثَنَا [و] (٧) أَبُو مَنْصُور بِن خَيْرُون، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُر الخطيب (٨)، أَنْبَأْنَا أَحْمَد بِن عَلَي [بن أيوب إجازة، قال: أنبأنا علي بِن أحمد بِن أبي غسان] (٩)، حَدَّثَنَا زكريا بِن يَحْيَىٰ الساجي قال الخطيب: وأَنْبَأْنَا مُحَمَّد بِن عبد الملك (١٠) [قراءة، قال: أنبأنا عياش بِن الحسن] (١١)، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بِن الحُسَيْنِ الزعفراني قال: وقال زكريا بِن يَحْيَىٰ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بِن سعدان قال: سمعت هارون ابن سعيد الأَيْلي يقول:

لو أن الشَّافِعِي ناظر على هذا العمود [التي من حجارة أنها من خشب](١٢) لغلب الاقتداره على المناظرة.

<sup>(</sup>۱) سير أعلام النبلاء ١٠/١٥. (٢) سير أعلام النبلاء ١٠/٠٥.

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء ١٠/١٠.

<sup>(</sup>٤) بياض بالأصل، والمستدرك بين معكوفتين عن م، و(ز)، ود.

<sup>(</sup>٥) بياض بالأصل، والمستدرك بين معكوفتين عن م، و ((١) وفي د: (نا زكريا) وسقط منها (الساجي، نا أبو بكر».

<sup>(</sup>٦) بياض بالأصل وم، وفي (ز): (وأبو الخير بن) بعدها بياض، والمثبت عن د، والسند معروف.

<sup>(</sup>٧) الزيادة لازمة عن «ز»، سقطت من الأصل وم ود.

<sup>(</sup>A) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ٢/ ٦٧ وسير أعلام النبلاء ١٠/٠٥.

<sup>(</sup>٩) بياض بالأصل وم، والمستدرك بين معكوفتين عن (ز)، ود، وتاريخ بغداد.

<sup>(</sup>١٠) بالأصل: «عبدان» تصحيف، والمثبت عن م، و﴿زَه، ود، وتاريخ بغداد.

<sup>(</sup>١١) بياض بالأصل، والمستدرك عن م، و﴿زُهُ، ود، وتاريخ بغداد.

<sup>(</sup>١٢) بياض بالأصل، والمستدرك بين معكوفتين عن م، وفز،، ود، وتاريخ بغداد.

أَخْبَرَنا أَبُو الْأَعَزِ قَرَاتكين بن الأَسْعَد، أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنْبَأَنَا أَبُو الحسن بن مردك، أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّد بن أَبِي حاتم، حَدَّثَنَا يونس بن عبد الأعلى قال: قال الشَّافِعِي:

ناظرت بعض أهل العراق فلما فرغت قال: زلفت يا قرشي، قال بعض أهل العربية: يعنى قربت من أفهامهم بفصاحته.

قرىء على أبي الحسن الموازيني وأنا أسمع عن أبي عَبْد الله القُضَاعي، أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْد الله بن شاكر، حَدَّثَني عَبْد الرَّحمن بن مُحَمَّد بن الحسن بن يوسف الصَّدَفي، حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن بشر العَكري، حَدَّثَنَا الربيع بن سُلَيْمَان (١) قال: سُئل الشَّافِعي عن مسألة فأعجب بنفسه فأنشأ يقول:

إذا المشكلات تَصَدَّيْنَنِي كشفتُ حقائقَها بالنَّظَرُ ولست بإمَّعة (٢) في الرِّجال أسائل هذا وذا ما الخبر ولكنني مِدْرَه (٣) الأصغرين فَتَاح خيرٍ وفَرَاج شر

أَخْبَرَنَا أَبُو الفتح نصر الله بن مُحَمَّد، أَنْبَأَنَا أَبُو البركات بن طاوس، أَنْبَأَنَا أَبُو القاسم الأزهري، أَنْبَأَنَا أَبُو عَلَي بن حمكان، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَد عُبَيْد الله بن أَحْمَد، حَدَّثَنَا إِبْرَاهيم بن متّويه الإمام الأصبهاني قال: سمعت المُزني يقول: حضرت الشَّافِعِي وقد سأله سائل عن رجل في فيه تمرة، فحلف بالطلاق أنه لا يبلعها ولا يرمي بها، فقال له الشَّافِعِي: يبلع نصفها ويرمي بنصفها حتى لا يكون بالعاً لها كلها، ولا يلفظ بها كلها(٤)، ثم أنشأ يقول(٥):

إذا المشكلاتُ تَصَدِّين لي كشفتُ حقائقها بالنَّظَرُ إِنْ برقت في عيون الأمور عمياء لا يجتليها الفكر<sup>(1)</sup>

<sup>(</sup>۱) الخبر والأبيات في سير أعلام النبلاء ١/ ٥٠ والأبيات في طبقات الشافعية للسبكي ٢ / ٣٠٠ ومعجم الأدباء ١٧/ ٣٠٩ وديوان الشافعي ص ٥٤، ونسبت أيضاً لعلي بن أبي طالب، انظر ما سيلي قريباً.

<sup>(</sup>٢) الإمعة الذي لا رأي له، يتابع كل أحد على رأيه.

<sup>(</sup>٣) المدره: خطيب القوم، والمتكلّم عنهم، وإليه يرجع القوم في أمورهم وشؤونهم.

<sup>(</sup>٤) حلية الأولياء ١٤٣/٩ وسير أعلام النبلاء ١٠٣/٠٠.

 <sup>(</sup>٥) الأبيات التالية في ديوان الشافعي ص (٢٤٣ ـ ٢٤٤) ط دار الفكر.
 وانظر ما تقدم قريباً.

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصل، وم، ود، وقزه، وفي ديواني الشعر المذكورين: البصر.

وضعت عليها حسام النظر<sup>(۱)</sup> أو كاليماني<sup>(۲)</sup> الحسام الذكر أسائل<sup>(۳)</sup> وهذا وذا ما الخبر أقيس<sup>(1)</sup> بما قد مضى ما غبر

مبرقعة في عيون الأمور لسان كشقشقة الأرحبي ولست بامعة في الرجال ولكنني مِدْرَه الأصغرين

أَخْبِرَنا أَبُو الأَعْرَ قَرَاتكين بن الأَسْعَد، أَنْبَأنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنْبَأنا أَبُو الحسَن بن مردك، أَنْبَأنا ابن أَبِي حاتم، حَدَّثنا مُحَمَّد بن رَوْح قال: سمعت الزبير بن سُلَيْمَان القرشي [يذكر عن الشافعي] قال: كنت أجلس إلى مُحَمَّد بن الحسَن للفقه، فأصبح ذات يوم فجعل [يذكر المدينة ويذم أهلها، ويذكر] أصحابه ويرفع من أقدارهم، ويذكر أنه وضع على أهل المدينة كتاباً لو علم أحداً ينقص منه حرفاً يبلغه أكباد الإبل لصرت (١) إليه، فقلت: يا أبا عَبْد اللّه أراك قد أصبحت تهجو أهل المدينة وتذم أهلها [فإن كنت أردتها، فإنها حرم] (١) رَسُول الله على وأمّته سماها الله طابة ومنها خلق النبي على الإيمان وحفظوا الوحي وجمعوا السنن رَسُول الله على [وأنصاره وأنصار] (١) الدين مهدوا الإيمان وحفظوا الوحي وجمعوا السنن واحداً وهو مالك بن أنس فما عليك لو ذكرته وتركت المدينة، فقال: ما أردت إلاّ مالك بن أنس، فقلت: لقد نظرت في كتابك الذي وضعته على أهل المدينة فوجدت فيه خطأ قلت في رجلين تداعيا جداراً ولا بيّنة بينهما، أن الجدار لمن يليه القمط ومعاقد اللبن (١٠)، وقلت في الرفاف يدعيها الساكن ورب الحانوت إن كانت ملزقة فهي للساكن، وإن كانت مبنية فهي لرب الرفاف يدعيها الساكن ورب الحانوت إن كانت ملزقة فهي للساكن، وإن كانت مبنية فهي لرب

<sup>(</sup>١) روايته في ديوان الإمام على، وديوان الشافعي:

مقنعة بغيوب الأمور وضعت عليها صحيح الفكر

<sup>(</sup>٢) في الديوانين: أو كالحسام اليماني الذكر.(٣) بالأصل: اسائل ذا وهذا وذا ما الخبر.

<sup>(</sup>٤) في ديوان الشافعي: أبين. (٥) بياض بالأصل، والمستدرك عن م، وفز،، ود.

<sup>(</sup>٦) بياض بالأصل، والمستدرك بين معكوفتين عن م، و (۱) ود.

<sup>(</sup>V) في الأصل: لصرف، وفي ازا: الضرب، والمثبت عن د، وم.

<sup>(</sup>A) بياض بالأصل، والمستدرك عن (ز)، وم، ود.

<sup>(</sup>٩) بياض بالأصل، والمستدرك عن (ز)، وم، ود.

<sup>(</sup>١٠) بياض بالأصل، والمستدرك عن فزه، وفي د: وأصهاره وأنصاره الذين.

<sup>(</sup>١١) بياض بالأصل، والمستدرك عن م، وفز،، ود.

<sup>(</sup>١٢) رسمها بالأصل: «السن» والمثبت عن م، والزا، ود.

الحانوت، وقلت في امرأة جاءت بولدٍ فأنكر الزوج وقال استعرتيه ولم تلديه أنك تقبل فيها شهادة القابلة وحدها، ورددت علينا الشاهد واليمين، وكلَّ سنة رَسُول الله على والخلفاء وقول المحكّام عندنا بالمدينة، وأنت تقول هذا برأيك وعددت عليه الأحكام التي خالفها، وكان على الدار هَرْثَمة فكتب الخبر، ودخل على الخليفة فقرأ عليه الخبر فقال الخليفة: أكان يأمن مُحمَّد ابن الحسَن أن يقطعه (۱) رجلٌ من بني عبد مَنَاف، فاخرج إلى الشَّافِعي واقْرِه سلامي وقُلَ له: إنّ أمير المؤمنين قد أمر لك بخمسة آلاف دينار فعجلها لك من بيت مال الحضرة، قال: فخرج هَرَثَمة وأقرأني سلامه، وقال: إنّ أمير المؤمنين قد أمر لك بخمسة آلاف دينار، وقال هرثمة: لولا أن أمير المؤمنين لا يُسَاوَى لأمرت لك بمثلها، ولكن الْقَ غلامي فاقبض منه أربعة آلاف دينار، فقال ـ يعني ـ الشَّافِعي: جزاك الله خيراً، لولا أني لا أقبل جائزة [إلا من قومي](٢) لقبلت جائزتك، ولكن عَجُلُ لي ما أمر به أمير المؤمنين، ثم جاءني هرثمة فقال: تأهّب للدخول على أمير المؤمنين مع مُحَمَّد بن الحسَن، فدخلنا عليه، فأخذنا مجالسنا، فقلتُ لمُحَمَّد بن الحسَن؛ ما تقول في القسامة؟ قال: استفهام؟ قلت: تَزْعَمُ أن رَسُول الله ﷺ فقلت: تَزْعَمُ أن رَسُول الله ﷺ وحتاج أن يُسْتَفْهم، وجرى بيننا كلام وخرجنا من عنده (٣).

أَخْبَرَنا أَبُو الأَعَرِّ قَرَاتكين بن الأَسْعَد، أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنْبَأَنَا أَبُو الحسَن عَلي بن عَبْد العزيز بن مردك (٤) [أنا أبو محمد بن أبي حاتم] (٥)، أَخْبَرَني أَبُو الحسَن السجستاني نزيل مكة فيما كتب إلي عن إبْرَاهيم [بن خالد أبي ثور، قال قال الشافعي:

قال لي الفضل بن الربيع: أحب أن أسمع مناظرتك للحسن بن زياد اللؤلؤي. فقال الشافعي: قلت: ليس اللؤلؤي في هذا الحد، ولكن أحضر بعض أصحابي حتى يكلمه

<sup>(</sup>١) أي يغلب عليه بالحجة.

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل، والمستدرك بين معكوفتين عن م، والزا، ود.

<sup>(</sup>٣) كتب بعدها في الزا:

آخر الجزء التأسع عشر بعد الأربعمنة من الأصل.

بلغت سماعاً بقراءتي على الشيخ العالم أبي البركات الحسن بن محمد بن الحسن بن هبة الله بإجازته من عمّه المصنف وكتب محمد بن يوسف بن محمد البرزالي الإشبيلي، وعارض بالأصل يوم الأربعاء الثامن والعشرون من شهر جمادى الآخرة سنة ثمان عشرة وستمائة بالمسجد الجامع بدمشق حرسها الله تعالى، والحمد لله وحده وصلاته على محمد نبيّه وسلامه.

<sup>(</sup>٤) بالأصل: داود، تصحيف، والتصويب عن م، و «ز»، ود.

<sup>(</sup>٥) بياض بالأصل، والمستدرك بين معكوفتين عن م، ود، و «ز».

بحضرتك. فقال لي: ذاك لك. قال أبو ثور: فحضر الشافعي، وأحضر معه رجلاً من أصحابنا ـ كوفياً ـ كان سجل قول أبي حنيفة، فصار من أصحابنا، فلما دخل اللؤلؤي، أقبل الكوفي عليه والشافعي حاضر، فحضر الفضل بن الربيع](١) .

فقال: إن أهل المدينة ينكرون على أصحابنا بعض قولهم [وأريد أن أسأل مسألة من ذلك، فقال اللؤلؤي: سل ] (٢) فقال له: ما تقول في رجل قذف محصنة وهو في الصلاة، فقال: صلاته فاسدة، فقال له: فما حال طهارته؟ قال: طهارته بحالها ولا ينقض قذفه طهارته، فقال له: فما تقول إن ضحك في صلاته، قال: يعيد الطهارة والصلاة، فقلت له: تقذف المحصنة أيسر من الضحك فيها، فقال له: وقفنا في هذا، ثم وثب فمضى، فاستضحك الفضل بن الربيع، فقال له الشَّافِعِي: أَلَمْ أقل لك إنه ليس في هذا الحد.

اَخْبَرَنَا أَبُو الفتح نصر الله بن مُحَمَّد الشَّافِعِي، أَنْبَأَنَا أَحْمَد بن عَبْد الله المقرىء، أَنْبَأَنَا أَبُو الفَضل أَبُو القَاسم الصيرفي، أَنْبَأَنَا أَبُو عَلَي بن حمكان، حَدَّنَا أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن معذور بن الفضل الفَرْغاني قدم حاجاً بهَمَذان قال: سمعت أستاذي سعيد بن حاجب يقول: بينما بِشْر المَريسي (٣) والشافعي يتناظران إذ قال الشَّافِعِي: هذا كلّام تحته معنيان، وكرر هذه اللفظة، فقال بشر للشافعي: إلى متى تقول هذا كلام تحته معنيان، جعلك الله جوذا بة تحتى خصي فرعون وهامان، قال: فغضب الشَّافِعِي وقال: والله ما يمنعني عن جوابك إلاّ ضناً بعرضي لمثلك يا زنديق، أما علمت أن للاستعجال في الكلام فلتات تعترى بعض الأعتام.

اَخْبَرَنا أَبُو الأعز الأزجي، أَنْبَأنَا الحسن بن عَلي، أَنْبَأنَا أَبُو الحسن بن مردك، أَنْبَأنَا ابن أبي حاتم، أَخْبَرَني أَبُو مُحَمَّد البُسْتي السِّجِسْتاني نزيل مكة فيما كتب إليّ عن أبي ثور قال: سمعت الشَّافِعي يقول (٤): ناظرت بشر المُريسي في القُرعة، فقال: القرعة قمار، فذكرت ما دار بيني وبينه لأبي البَختَري (٥) وكان قاضياً فقال: ائتني بآخر يشهد معك حتى أضرب عنقه.

قال: وأَنْبَأْنَا أَبُو مُحَمَّد البُسْتي عن أبي ثور قال: وسمعت الشَّافِعِي يقول (٦): قلت لبشر

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل، والفقرة التي استدركت بين معكوفتين عن م، ود، واز٠.

<sup>(</sup>۲) بياض بالأصل، والزيادة عن م، ود، و (ز).

٣) هو أبو عبد الرحمن بشر بن غياث بن أبي كريمة العدوي المريسي ترجمته في تاريخ بغداد ٧/ ٥٦.

٤) الخبر في سير أعلام النبلاء ١٠/ ٢٠٠ وتاريخ بغداد ٧/ ٦٠ في ترجمة بشر المريسي.

<sup>(</sup>٥) هو وهب بن وهب بن كثير بن عبد الله القرشي، ترجمته في سير أعلام النبلاء ٩/ ٣٧٤.

<sup>(</sup>٦) الخبر في تاريخ بغداد ٧/ ٦٠ في أخبار بشر المريسي.

المَريسي: ما تقول في رجل قُتل وله أولياء صغار وكبار؟ هل للكبار أن يقتلوا دون الأصاغر؟ فقال: لا، فقلت: فقد قَتل الحسَنُ بن عَلَي ابن ملجم ولعلي أولاد صغار، فقال: أخطأ الحسَن بن عَلَي، فقلت له: أما كان جواب أحسن من هذا اللفظ؟ قال: وهجرته منذ يومئذ.

اَخْبَرَنا أَبُو الفتح الفقيه، أَنْبَأَنَا أَبُو البركات بن طاوس، أَنْبَأَنَا أَبُو القَاسم الأزهري، أَنْبَأَنَا أَبُو القاسم الأزهري، أَنْبَأَنَا أَبُو الفتح الفقيار [الجرباذقالي - أَبُو عَلي بن حمكان، حَدَّنَني أَبُو أَحْمَد عُبَيْد الله بن أَحْمَد بن إسْمَاعيل العطَّار [الجرباذقالي بجرباذقان - حدثني علي بن محمد بن أبان الطبري القاضي (١)، نا أبو يحيى الساجي (٢)، نا المزنى قال:

لما وافى الشافعي مصر قلت في نفسي: إن كان أحد يخرج ما في ضميري وتعلق به خاطري من أمر التوحيد فهو، فصرت إليه وهو جالس في مسجد مصر فلما جثوت بين يديه، قلت له: إنه قد كان في ضميري مسألة في التوحيد، فقلت إن أحداً لا يعلم علمك، فما الذي عندك؟ فغضب ثم قال لي: أتدري أين أنت جالس؟ قلت: نعم، أنا جالس بفسطاط مصر]<sup>(٣)</sup>

في مسجدها بين يدي أبي عَبْد اللّه مُحَمَّد بن إِذْرِيْس الشَّافِعِي قال: هيهات، إنّك بتاران (٤) وجنبلان (٥) يضربك تيّاره وأنت لا تعلم [وهذا هـ] (٥) والموضع الذي غرق فيه فرعون أبلغك أن رَسُول الله عَلَيْ أمر بالسؤال عن ذلك؟ فقلت: لا، فقال: هل تكلم فيه الصحابة؟ قلت: لا، فقال لي: تدري كم نجم في السماء؟ قلت: لا، قال: فكوكب من هذه الكواكب الذي تراه تعرف جنسيته (٦)، طلوعه، أفوله، مم خُلق؟ قلت: لا، قال: فشيء تراه بعينك، خلق ضعيف من خلق الله لست تعرفه، تتكلم في علم خالقه، ثم سألني عن مسألة في الوضوء، فأخطأتُ فيها ففرّعها على أربعة أوجه، فلم أصب في شيء منه، ثم قال لي: شيء تحتاج إليه في اليوم مراراً خمسة (٧)، تدع تعلمه، وتتكلف علم الخالق إذا هجس في

<sup>(</sup>۱) من طريقه رواه الذهبي في سير أعلام النبلاء ١٠/ ٣١.

<sup>(</sup>٢) رسمها في فزه: «العناخي» والمثبت عن د، وم، وسير الأعلام.

 <sup>(</sup>٣) ما بين معكوفتين ـ مكانه بياض بالأصل، ، واستدرك عن م، ود، و (١٠) وانظر سير أعلام النبلاء ١٠/١٠ والمناقب للبيهقي ١/٨٥.

<sup>(</sup>٤) بالأصل: بثارات، وفي (ز): ساراق) وفي م ود: (بتارات) والمثبت عن سير الأعلام، وفيها أن تاران: موضع في بحر القلزم.

<sup>(</sup>٥) بياض بالأصل، الزيادة عن م، ود، والزا.

<sup>(</sup>٦) بدون إعجام بالأصل، والمثبت عن م، والزا، ود، وفي سير الأعلام: جنسه.

<sup>(</sup>٧) كذا بالأصل وم و (ز۱ ود.

ضميرك ذلك، فارجع إلى الله وإلى قوله عزّ وجلّ: ﴿وَإِلْهَكُمْ إِلَّهُ وَاحْدُ لَا إِلَّهُ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرحيم، إنّ في خلق السموات والأرض﴾ الآية (١)، فاستدل بالمخلوق على الخالق، ولا تتكلف علمَ ما لا يبلغه عقلك، فقلت: فقد تبتُ إن عدت في ذلك.

أَخْبَرَنا أَبُو الأَعَزِّ قَرَاتكين بن الأَسْعَد، أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنْبَأَنَا أَبُو الحسن بن مردك، أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّد بن إِسْحَاق بن راهوية قال: سمعت أبي يقول: اجتمعت مع الشَّافِعي بمكة، فسمعته يقول عن كري بيوت مكة، فقلت له: أسألك هذه المسألة لا أجاوز بك إلى غيره، قال: ذاك أقدر لك.

قال: وأَنْبَأْنَا أَبُو مُحَمَّد قال: سمعت أبا إسْمَاعيل الترمذي بمكة سنة ستين ومائتين فحدَّمَنا بأحاديث عن أيوب بن سُلَيْمَان بن بلال وقال أَبُو إِسْمَاعيل الترمذي: سمعت إِسْحَاق ابن راهوية يقول: جالست الشَّافِعي بمكة فاذكرنا في بيوت مكة وكان يرخص فيه، وكنت لا (٢) رخص فيه، فذكر الشَّافِعي حديثاً وسكت وأخذت، أنا في الباب أسرد، فلما فرغتُ منه قلت لصاحب لي من أهل مرو بالفارسية: مردك مالاي هشت قرية بمرو، ويعلم أتي واطئت صاحبي بشيء هجنته فيه، فقال لي: أتناظر؟ قلت: وللمناظرة جئت، قال: قال الله عز وجل: ﴿الذين أُخرجوا من ديارهم﴾ (٣) أنسبت الديار إلى مالكيها أو غير مالكيها؟ وقال النبي وجل: همن أعلق بابه فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن»، وهل [ترك] (٤) عقيل لنا من رباع، نسبت الديار إلى أربابها أو غير أربابها؟ وقال لي: اشترى عمر بن الخطّاب قيل لنا من رباع، نسبت الديار إلى أربابها أو غير أربابها؟ وقال لي: اشترى عمر بن الخطّاب [دار السجن من مالك أو غير مالك، فلما علمت أن الحجة قد لزمتني قمت.

قال: وأنا أبو محمد قال: في كتابي عن الربيع بن سليمان قال  $^{(0)}$ : حضرت الشافعي أو حدثني أبو شعيب  $^{(7)}$  إلا أن أعلم  $^{(V)}$  أنه حضر عبد الله بن عبد الحكم ويوسف بن عمرو بن يزيد، وحفص الفرد ـ وكان الشافعي يسميه: المنفرد ـ فسأل حفص عبد الله بن عبد الحكم، فقال ما تقول في القرآن؟ فأبى أن يجيبه. فسأل يوسف بن عمرو بن يزيد؟ فلم يجبه، فكلاهما

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآيتان ١٦٣ ـ ١٦٤. (٢) بالأصل: إذا، والمثبت عن م، ود، والزه.

<sup>(</sup>٣) سورة الحج، الآية: ٤٠، وسورة الحشر، الآية: ٨.

<sup>(</sup>٤) بياض بالأصل، واللفظة استدركت عن م، ود، و «ز».

<sup>(</sup>٥) مكانها بياض في م، وبعدها: بحضرة. (٦) في ﴿رَۥ؛ أبو نجيب، والمثبت عن م، ود.

<sup>(</sup>v) مكان: «إلا أن أعلم» في م بياض.

أحال إلى الشافعي. فقال الشافعي: واحتج عليه الشافعي فطالت فيه المناظرة، فقام الشافعي بالحجة عليه بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وكفّر حفص الفرد.

قال الربيع: فلقيت حفصاً في المسجد بعد، فقال: أراد الشافعي قتلي](١).

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن الحُسَيْن المقرى، أَنْبَأْنَا الشيخ الصالح أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن علي بن يزيد المقرى، الخياط، أَنْبَأْنَا أَبُو عَلي الحسَن بن الحُسَيْن بن حمكان قال: سمعت أبا الحسَن أَخْمَد بن مُحَمَّد بن مقسم يقول: سمعت أبا بكر عَبْد الله بن واصل الخلاَّل يقول: سمعت الربيع بن سُلَيْمَان يقول: سمعت الشَّافِعي يقول: ما أوردت الحقّ والحجة على أحد فقبلها منِّي إلاَّ هبته، واعتقدت مودته، ولا كابرني على الحقّ أحد ودافع الحجة إلا سقط من عيني (٢).

اَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن أَبِي هشام (٣)، أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّد بن أَبِي فَجَة، أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّد بن يَخْيَىٰ يَحْيَىٰ زكريا بن أَخْمَد بن يَخْيَىٰ البُلُخي، خَدَّثَنَا البُومَذي ـ يعني ـ أبا جَعْفَر مُحَمَّد بن أَخْمَد بن نصر (١) ـ فيما قرأت عليه ـ كَدَّثَني عَبْد الله بن سَوّار قال: بلغني أن الشّافِعِي قال: ما ناظرتُ أحداً فأحببت أن يخطىء.

اَخْبَرَنا أَبُو الفتح نصر الله بن مُحَمَّد، أَنْبَأَنَا أَبُو البركات بن طاوس، أَنْبَأَنَا عُبَيْد الله بن أَخْمَد بن عُثْمَان، أَنْبَأَنَا أَبُو عَلي بن حمكان، حَدَّثَنَا الزبير بن عَبْد الواحد قال: سمعت أبا بكر عَبْد الله بن مُحَمَّد النيسابوري قال: سمعت مُحَمَّد بن عَبْد الله بن عَبْد الحكم يقول: سمعت الشّافِعي يقول: ما ناظرت أحداً فأحببت أن يخطىء.

اَخْبَرَنا أَبُو الأَعَزِّ قَرَاتكين بن الأَسْعَد، أَنْبَأَنَا الحَسَن (٥) بن عَلي، أَنْبَأَنَا أَبُو الحسَن بن مردك، أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّد قريب الشَّافِعِي فيما كتب إليّ قال: سمعت الزعفراني ـ يعني ـ الحسَن بن مُحَمَّد بن الصّبّاح (٦) وأبا الوليد بن أبي الجارود قال الحدما:

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل، والفقرة استدركت عن م، ود، وازًا. والخبر في حلية الأولياء ٩/١١٢.

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء ٢٠/١٠. (٣) بالأصل: هاشم، والمثبت عن م، ود، واز٠.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٣/٥٤٥.

<sup>(</sup>٥) غير واضحة بالأصل، والمثبت عن م، ود، واز،، والسند معروف.

<sup>(</sup>٦) ترجمته في سير أعلام النبلاء ٢٦٢/١٢.

سمعت مُحَمَّد بن إِدْرِيس الشَّافِعِي وهو يحلف ويقول: ما ناظرتُ أحداً إلاّ على النصيحة (١)، وقال الآخر: سمعت مُحَمَّد بن إِدْرِيْس الشَّافِعِي يقول: والله ما ناظرت أحداً فأحببت أن يخطىء.

قال: وأَنْبَأْنَا أَبُو مُحَمَّد بن أبي حاتم قال: قال الحسن بن عَبْد العزيز الجَرَوي (٢) المصري: قال الشَّافِعِي: ما ناظرت أحداً فأحببت أن يخطىء [وما في قلبي من علم إلا وددت أنه عند كل أحد، ولا ينسب إليّ] (٣).

أَخْبَرَنا أَبُو الفتح الأصولي<sup>(٤)</sup>، أَنْبَأَنَا أَبُو البركات الأصبهاني<sup>(٥)</sup>، أَنْبَأَنَا أَبُو القاسم التيمي<sup>(٦)</sup>، أَنْبَأَنَا ابن حمكان، حَدَّثَني الزبير، حَدَّثَني عَبْد الله بن مُحَمَّد بن عَبْد الله الشَّافِعي، أَنْبَأَنَا مُحَمَّد بن إِسْحَاق الخفَّاف قال: سمعت أبا العبّاس البغدادي يقول: أخبرنا الحسن بن عَبْد العزيز الجَرَوي قال: سمعت الشَّافِعي يقول: ما ناظرت أحداً فأحببت أن يخطىء إلآ صاحب بدعة، فإنى أحب أن ينكشف أمره للناس.

أَخْبَرَنا أَبُو المعالي مُحَمَّد بن إسْمَاعيل، أَنْبَأْنَا أَبُو بَكُر أَخْمَد بن الحُسَيْن، أَنْبَأْنَا أَبُو عَبْد الله الحافظ، أَخْبَرَني أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن مَخْلَد الدوري، أَنْبَأْنَا أَخْمَد بن أَبِي عُثْمَان قال: سمعت أَخْمَد بن حنبل يقول:

كان أحسن أمر الشافعي عندي أنه كان إذا سمع الخبر لم يكن عنده قال به وترك قوله.

أَخْبَرَنا أَبُو الأعز التركي، أَنْبَأْنَا الحسن بن عَلي، أَنْبَأَنَا أَبُو الحسن البَرْدَعي، أَنْبَأْنَا أَبُو مُحَمَّد بن أَبِي حاتم، أَخْبَرَني عَبْد الله بن أَخْمَد ـ فيما كتب إليّ ـ قال: سمعت أبي يقول:

كان الشَّافِعِي إذا ثبت عنده الخبر قلّده، وخير خصلةٍ كانت فيه لم يكن يشتهي الكلام وإنّما همّته الفقه (٧).

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء ٩/١١٨.

<sup>(</sup>٢) بدون إعجام بالأصل وم، ود، و (ز)، والصواب ما أثبت وضبط، ترجمته في سير أعلام النبلاء ٢١/ ٣٣٣.

<sup>(</sup>٣) بياض بالأصل، والمستدرك بين معكوفتين عن م، ود، وفز،. وراجع حلية الأولياء ١١٨/٩.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل، وم، ود، وفي (ز): الصوفي.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل، وفي فز١: «البغدادي، وفي م ود: الهمداني.

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصل، وفي م، ود، وازا: الصيرفي.

<sup>(</sup>V) سير أعلام النبلاء ٢٦/١٠.

آخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر الخطيب، أَنْبَأَنَا أَبُو نُعَيم الحافظ، حَدَّثَنا سُلَيْمَان بن أَحْمَد اللّخمي، قال: سمعت عَبْد اللّه بن أَحْمَد بن حنبل يقول: سمعت أبي يقول: قال مُحَمَّد بن إِدْرِيس الشَّافِعِي: أنتم أعلم بالأخبار الصِّحاح منا، فإذا كان خبر صحيح فأعلمني حتى أذهب إليه كوفياً كان، أو بصرياً، أو شامياً (۱).

أَخْبَرَنا أَبُو المعالي مُحَمَّد بن إسْمَاعيل، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُر البيهقي، أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْد الله المحافظ، أَخْبَرَني نصر بن مُحَمَّد بن أَخْمَد العدل، أَنْبَأَنَا عمر بن الربيع بن سُلَيْمَان بمصر، حَدَّثَنَا الحَضْرَمي، حَدَّثَنَا عَبْد الله بن أَخْمَد بن حنبل، حَدَّثَني أَبِي قال: قال لنا الشَّافِعي: أنتم أعلم بالحديث والرجال مني، فإذا كان الحديث الصحيح فأعلموني إنْ شاء يكون كوفياً، أو يصرياً، أو شامياً حتى أذهب إليه إذا كان صحيحاً.

أَخْبَرَنا أَبُو الأعز التركي، أَنْبَأَنَا الحسَن بن عَلي، أَنْبَأَنَا أَبُو الحسَن بن مردك، أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّد بن أَبي حاتم، أَخْبَرَني عَبْد الله بن أَخْمَد بن حنبل ـ فيما كتب إليّ ـ قال: قال أَبي:

قال لنا الشَّافِعِي: أنتم أعلم بالحديث والرجالُ منِّي، فإذا<sup>(٢)</sup> كان الحديث صحيحاً فأعلموني كوفياً كان أو بصرياً أو شامياً حتى أذهب إليه إذا كان صحيحاً.

آخْبَرَنا أَبُو المُظَفِّر بن القُشَيْري، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُر البيهقي، أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْد الله الحافظ، أَنْبَأَنَا عَبْد الله بن عَبْد الله بن مُحَمَّد بن حَبْد الله بن مُحَمَّد بن حَبْد الله بن أَخْمَد بن حنبل يقول: قال أبى:

قال لنا الشَّافِعِي: إذا صح عندكم الحديث فقولوا لنا حتى نذهب إليه.

قال أَبُو بَكْر: وإنّما أراد حديثَ أهل العراق، والله أعلم، ليأخذ بما صحّ عندهم من أحاديث أهل العراق كما أخذ بما صح عنده من أحاديث أهل الحجاز.

أَخْبَرَني أَبُو المظفر أيضاً، أَنْبَأْنَا أَبُو بكر أَحْمَد بن الحُسَيْن، أَنْبَأْنَا أَبُو عَبْد الله الحافظ، أَخْبَرَني نصر بن مُحَمَّد بن أَحْمَد العدل، أَنْبَأْنَا عمر بن الربيع بن سُلَيْمَان بمصر، حَدَّثَنَا المَّنَا عَبْد الله بن أَحْمَد بن حنبل، حَدَّثَني أبي قال: قال لنا الشَّافِعي:

أنتم أعلم بالحديث والرجال منِّي، فإذا كان الحديث الصحيح فأعلموني، فإن شاء يكون كوفياً

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ٣٣/١٠ وحلية الأولياء ٩/١٧٠.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: ﴿إِذَا ﴾، والمثبت عن م، ود، و ﴿ز ﴾.

أو مصرياً أو شامياً حتى أذهب إليه إذا كان صحيحاً، قال الشيخ أَخمَد: وهذا لأن المتقدمين من أهل الحجاز كانوا لا يفكّرون عن رواية أهل العراق، ولا يأخذون بها لما بلغهم من مساهلة بعضهم في الرواية، فلمّا قام تعلّم حديثهم ومعرفة رواية حفاظهم وميزوا صحيح الحديث من سقيمه أخذ الشّافِعي رحمه الله بما صح من ذلك، وكان أَحمَد بن حنبل وحمه الله ومن أهل العراق، وكان قد عرف من أحوال رواتهم لحديثهم ما عساه يخفي على علماء الحجاز، فرجع الشّافِعي إليه في معرفة رواة الحديث من أهل العراق، ثم كان الشّافِعي أعرف منه بأحوال رواة الحديث من أهل العراق، ثم كان الشّافِعي أعرف منه بأحوال رواة الحديث من أهل العراق، ثم كان الشّافِعي أعرف منه بأحوال رواة الحديث من أهل العراق، ثم كان الشّافِعي أعرف منه بأحوال رواة الحديث من أهل الحجاز، وذلك بيّن في مذاكرتهما.

اَخْبَرَنا أَبُو سعد عَبْد الله بن أسعد بن أَخْمَد، أَنْبَأَنَا مُحَمَّد بن عُبَيْد الله الصَّرَّام، أَنْبَأَنَا القاضي أَبُو عمَر البسطامي، أَنْبَأَنَا أَحْمَد بن عَبْد الرَّحمن بن الجارود قال: سمعت المُزَني يقول: إذا وجدتم سنة فاتبعوها ولا تلتفتوا إلى قول أحد.

أَخْبَرَنا أَبُو الأعز الأزَجي، أَنْبَانَا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنْبَأَنَا أَبُو الحسَن بن مردك، أَنْبَأَنَا عَبْد الرَّحمن بن أَبِي حاتم، حَدَّثَنَا أَبِي قال: سمعت حَرْمَلة بن يَخْيَىٰ يقول:

قال الشَّافِعِي: كلِّما قلت فكان عن النبي ﷺ خلاف قولي مما يصح، فحديث النبي ﷺ أولى، فلا تقلّدوني (١).

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الجبَّار بن مُحَمَّد الفقيه، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُر البيهقي، أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْد اللّه الحافظ. ح وَأَخْبَرَنا أَبُو المعالي مُحَمَّد بن إسماعيل، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُر أَحْمَد بن الحُسَيْن، أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْد اللّه الحافظ، وأَبُو سعيد بن أبي عمرو، قالا: حَدَّثَنَا أَبُو العبّاس مُحَمَّد بن يعقوب قال. ح وَأَخْبَرَنا أَبُو المعالي أيضاً، أَنْبَأَنَا أَحْمَد بن الحُسَيْن، أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْد الرَّحمن السَّلَمي قال: سمعت الربيع بن سُلَيْمَان يقول (٢):

سمعت الشَّافِعِي يقول: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنّة رَسُول الله ﷺ فقولوا بسنّة رَسُول الله ﷺ ودعوا ما قلته.

أَخْبَرَنَا أَبُو المعالي أيضاً، أَنْبَأَنَا أَحْمَد، أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْد اللّه الحافظ، وأَبُو سعيد بن أبي

<sup>(</sup>۱) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء ١٠٦/٩ ـ ١٠٧ والذهبي في سير أعلام النبلاء ٣٣/١٠ وتاريخ الإسلام (حوادث سنة ٢٠١) ص ٣٢١.

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء ٢٠/١٠ وتاريخ الإسلام (حوادث سنة ٢٠١ ـ ٢١٠ ص ٣٢١).

عمرو<sup>(۱)</sup> ح وَأَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الجبَّار بن مُحَمَّد، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْر البيهقي، أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْد الله الحافظ، قالا: حَدَّثَنَا أَبُو العبّاس مُحَمَّد بن يعقوب قال: وسمعت الربيع<sup>(۲)</sup> يقول:

روى الشَّافِعِي حديثاً ـ وقال عَبْد الجَبَّار الربيع بن سُلَيْمَان يقول: سمعت الشَّافِعِي وروى حديثاً ـ فقال له رجل: تأخذُ بهذا يا أبا عَبْد الله؟ فقال: متى رويتُ عن رَسُول الله ﷺ حديثاً صحيحاً فلم آخذ به فأشهدكم والجماعة أن عقلي قد ذهب، وأشار بيده على رؤوسهم (٣).

أَخْبَرَنا أَبُو الأَعَزِ قَرَاتكين بن الأَسْعَد، أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنْبَأَنَا عَلي بن عَبْد العزيز، أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّد الحنظلي، حَدَّثَنَا الربيع بن سُلَيْمَان قال:

سمعت الشَّافِعِي وذكر حديثاً عن النبي ﷺ فقال له رجل: نأخذ به يا أبا عَبْد الله؟ [فقال:] الله أروي عن النبي ﷺ حديثاً لا آخذ به متى عرفتُ لرَسُول الله ﷺ حديثاً ولم آخذ به فأنا أشهدكم أن عَقلي قد ذهب.

قال: وأَنْبَأْنَا أَبُو مُحَمَّد قال: وحَدَّثني أبي عن الربيع بزيادة لم أسمعها من الربيع، قال:

سمعت الشَّافِعِي يقول: متى سمعتني حدَّثت بحديثِ عن رَسُول الله ﷺ صحيح فلم آخذ به فأنا أشهدكم أنَّ عقلى قد ذهب.

أَخْبَرَنا<sup>(°)</sup> أَبُو عَلَي الحسَن بن أَخْمَد المقرىء في كتابه، وحَدَّثَني أَبُو مسعود عَبْد الرَّحيم بن عَلي بن حَمْد عنه، أَنْبَأَنَا أَبُو نُعَيم أَخْمَد بن عَبْد الله الحافظ<sup>(۲)</sup>، حَدَّثَنَا أَخْمَد بن إِسْحَاق، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن أُخْمَد بن سُلَيْمَان الهَرَوي، حَدَّثَني إِبْرَاهيم بن أَخْمَد الخَطَّابي قال: سمعت الحُمَيدي يقول:

ذكر الشَّافِعِي حديثاً فقال له رجل: تأخذ به يا أبا عَبْد اللَه؟ فقال: أفي الكنيسة أنا؟ أو ترى على وسطى زناراً؟ نعم أقول به، وكلما بلغني عن النبي ﷺ قلتُ به.

<sup>(</sup>١) كتب فوقها بالأصل: ملحق.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل وم ود، وفي «ز»: الربيع بن سليمان.

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء ٢٠/ ٣٤ وحلية الأولياء ١٠٦/٩ وتاريخ الإسلام (حوادث سنة ٢٠١ ـ ٢٠١) ص ٣٢١ وصفة الصفوة ٢٥٦/٢.

<sup>(</sup>٤) زيادة للإيضاح عن (ز١، وم، ود. (٥) كتب فوقها بالأصل: ملحق.

<sup>(</sup>٦) رواه أبو نعيم الحافظ من طريق آخر بسنده إلى الحميدي وسير أعلام النبلاء ١٠/ ٣٤ وتاريخ الإسلام (حوادث سنة ٢٠١ ـ ٢٠١) ص ٣٢١.

اَخْبَرَنا أَبُو الفتح الفقيه، أَنْبَأْنَا أَبُو البركات المقرىء، أَنْبَأَنَا أَبُو القَاسم الأزهري، أَنْبَأَنَا أَبُو علي بن حمكان، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن عمرو بن يعقوب القاضي قال: سمعت مُحَمَّد بن بُنْدَار الدرعي يقول: حَدَّثَنَا ابن حَمْدُوية الزِّجاج أَبُو مُحَمَّد قال: سمعت أبا بكر عَبْد الله بن الزبير الحُمَيدي قال:

روى الشَّافِعِي يوماً حديثاً فقلنا له: يا أبا عَبْد اللَّه أتأخذ بهذا؟ قال: رأيتني خرجت من كنيسة عليّ زنار حتى إذا سمعت لرَسُول الله ﷺ حديثاً لا أقول به وأقوِّيه؟(١)

اَخْبَرَنا أَبُو القاسم بن عَبْدَان، أَنْبَأَنَا عَلَي بن الحسن بن أبي الحَزَوِّر، أَنْبَأَنَا أَبُو الحسن ابن السمسار، أَنْبَأَنَا أَبُو عَلَي الحسن بن مُحَمَّد بن دَرَسْتوية. ح وَأَخْبَرَنا أَبُو القاسم الخَضِر بن عَلَي بن الخَضِر، أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الله بن الحسن، أَنْبَأَنَا عَبْد الرَّحمن بن مُحَمَّد بن يَحْيَى، عَلَي بن الخَضِر، أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّد الله بن الحسن، أَنْبَأَنَا أَبُو يَحْيَىٰ البَلْخي، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَر الترمذي، حَدَّثَنى سَلَمة بن شبيب، عَن الحُمَيدي قال:

كنت بمصر فحدًّث مُحَمَّد بن إِدْرِيْس بحديثٍ عن رَسُول الله ﷺ فقال له رجل: يا أبا عَبْد اللّه تأخذ بهذا؟ قال: رأيتني خرجت من كنيسة ترى عليّ زنّاراً حتى لا أقول بهذا؟ إذا ثبتَ الحديث عن رَسُول الله ﷺ قلته (٢) وقولته إياه ولم أزل (٣) عنه وإن (٤) هو لم يثبت عندي لم أقوله أنا (٥).

آخْبِرَنَا أَبُو الفتح الفقيه، أَنْبَأْنَا أَبُو البركات بن طاوس، أَنْبَأْنَا أَبُو القَاسم الصيرفي، أَنْبَأْنَا أَبُو عَلَي بن حَمَكان، حَدَّثَنَا المزكي، حَدَّثَنَا ابن خُزَيمة، حَدَّثَنَا الربيع بن سُلَيْمَان قال:

سمعت الشَّافِعِي وسأله رجل عن مسألة فقال له: روي عن النبي ﷺ في هذه المسألة كذا وكذا، فقال له السائل: يا أبا عَبْد الله تقول به، فرأيت الشَّافِعِي أرعد وانتفض وقال: يا هذا، أيّ أرض تقلّني؟ أو أيّ سماء تظلني؟ إذا رويت عن رَسُول الله ﷺ حديثاً فلم أقل به، نعم على السمع والبصر<sup>(٦)</sup>.

 <sup>(</sup>١) كتب فوقها بالأصل: إلى.
 (٢) كذا بالأصل، وفي م، ود، وازا: قلت به.

 <sup>(</sup>٣) الأصل: «أمل» والمثبت عن م، ود، وفز».
 (٤) بالأصل: «لو أن» والمثبت عن م، ود، وفز».

<sup>(</sup>٥) في م، ود، و﴿زَّا: إباه.

<sup>(</sup>٦) حَلَيْهُ الأُولِياء ١٠٦/٩ وتاريخ الإسلام (حوادث سنة ٢٠١ ـ ٢١٠ ص ٣٢١) وصفة الصفوة ٢/٢٥٦ وسير أعلام النبلاء ٢٠/١٥.

أَخْبَرَنَا أَبُو المعالي الفارسي، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُر البيهقي، أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن عَبْد اللّه الحافظ. أَنْبَأْني أَبُو عمرو بن السمَّاك ـ مشافهة ـ أَنْ أَبا سعيد الجَصّاص (١) حدَّثهم قال: سمعت الربيع بن سُلَيْمَان يقول:

سمعت الشَّافِعِي وسأله رجل عن مسألة فقال: يروى عن النبي ﷺ أنه قال كذا وكذا، فقال له السائل: يا أبا عَبُد الله أتقول بهذا؟ فارتعد الشَّافِعِي واصفر وحال لونه وقال: ويحك، أيّ أرض تقلّني، وأي سماء تظلّني إذا رويت عن رَسُول الله ﷺ شيئاً لم أقل به، نعم على الرأس والعينين، على الرأس والعينين.

قال: وسمعت الشَّافِعِي يقول: ما من أحدِ إلاّ وتذهب عليه سنّة لرَسُول الله ﷺ وتعزب عنه فمهما<sup>(٢)</sup> قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله ﷺ خلاف ما قلت، فالقول ما قال رَسُول الله ﷺ وهو قولي، قال: وجعل يردد هذا الكلام.

آخْبَرَنا أَبُو الأعز التركي، أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنْبَأَنَا أَبُو الحسن البَرْدَعي، أَنْبَأَنَا أَبُو الحسن البَرْدَعي، أَنْبَأَنَا أَبُو الْحسن البَرْدَعي، أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّد البُسْتي السُّجِسْتاني ـ فيما كتب إليّ - عن أَبي ثور (٣) قال: سمعت الشَّافِعِي يقول: كلّ حديثٍ عن النبي ﷺ فهو قولي، وإنْ لم تسمعوه منى.

قال: وأَخْبَرَني أَبُو مُحَمَّد البُستي السِّجستاني نزيل مكة فيما كتبه إليّ قال: قال الحُسَيْن: قال لنا الشَّافِعِي: إنْ أصبتم الحجّة في الطريق مطروحة فاحكوها عنِّي فإني قائل بها.

أَخْبَرَنَا<sup>(٤)</sup> أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر الخطيب، أَنْبَأَنَا مُحَمَّد بن أَخْمَد بن رَق البزاز، أَنْبَأْنَا دَعْلَج بن أَخْمَد قال: سمعت أبا مُحَمَّد الجارودي يقول: سمعت الربيع يقول<sup>(٥)</sup>:

سمعت الشَّافِعِي يقول: إذا وجدتم سنّة من رَسُول الله ﷺ خلاف قولي فخذوا بالسنّة، ودعوا قولي، فإنّى أقول بها<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) هو الحسن بن على الجصاص، كما في حلية الأولياء.

<sup>(</sup>۲) في (ز): (فما).

<sup>(</sup>٣) سُير أعلام النبلاء ١٠/ ٣٥ وتاريخ الإسلام (حوادث سنة ٢٠١ ـ ٢١٠) ص ٣٢٢ والبداية والنهاية ١٠/ ٢٥٣.

<sup>(</sup>٤) كتب فوقها بالأصل: ملحق. (٥) سير أعلام النبلاء ٧٨/١٠.

<sup>(</sup>٦) كتب بعدها في الأصل: إلى.

أَخْبَرَنَا أَبُو الفتح اللَّاذقي، أَنْبَأْنَا أَبُو البركات البغدادي، أَنْبَأْنَا أَبُو القَاسم الأزهري، أَنْبَأْنَا أَبُو عَلَي بن حمكان، حَدَّثَنَا إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ المزكّي، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن إِسْحَاق بن خُزَيمة، حَدَّثَنَا الربيع بن سُلَيْمَان قال:

وقف بعض الصالحين على باب مُحَمَّد بن إِذْرِيْس الشَّافِعِي فقال: يا ربّ الدار تصدَّق علينا بما لا يتعب ضرساً، ولا يؤلم نفساً، فأمر مُحَمَّد فأخرج إليه طعاماً ثم قال: حاجتي إلى كلامك (۱) أشد من حاجتي إلى طعامك، إنّي طالب هُدى لا طالب ندى (۲)، فأمر مُحَمَّداً بإدخاله (۳)، فسأله عن مسألة من المسائل فأجابه وأفاده، فخرج وهو يقول علم [أوضح نفساً خير من مالٍ أغنى نفساً] (٤) فقال لنا الشَّافِعِي: ما رأيت أعقل من هذا الرجل، بارك الله فيه (٥).

قرىء على [أبي]<sup>(1)</sup> الحسَن عَلي بن الحسَن بن الحُسَيْن وأنا أسمع على أبي عَبْد اللّه مُحَمَّد بن سلامة بن جَعْفَر، أَنْبَأْنَا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عمرو بن شاكر، حَدَّثَنَا الحسَن ابن بشر بن إسْمَاعيل بن عَدِي الأَزْدي، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عَبْد اللّه بن مُحَمَّد ابن العبَّاس بن عُثْمَان بن شافع الشَّافِعِي، حَدَّثَنَا أَبِي قال: سمعت أبي يقول:

جلس مُحَمَّد بن إِدْرِيْس الشَّافِعِي يوماً في خيمة (٧)، فجاءه عالِم حَدَث، فسأله عن مسألة فأجابه فيها، ثم سأله عن أخرى فقال له: أخطأت يا أبا عَبْد الله، فأطرق طويلاً، ثم رفع رأسه ثم قال له: أخطأتُ يا بن أخي ما في كتابك، فأمّا الحق فلا.

أَخْبَرَنا أَبُو الفتح نصر الله بن مُحَمَّد، أَنْبَأْنَا أَبُو البركات بن طاوس، أَنْبَأْنَا أَبُو القَاسم الأزهري، أَنْبَأْنَا أَبُو عَلي بن حمكان، حَدَّثَني الزبير، حَدَّثَني عَبْد الله بن مُحَمَّد بن جَعْفَر ـ قاضي الرملة ـ حَدَّثَنَا أَبُو حاتم الرازي، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ قال: سمعت المُزَني يقول:

قال الشَّافِعِي: الرجل مَنْ أحرز دينه وضَنَّ به.

قال إسْمَاعيل (^): ورأيت الشَّافِعِي يضن بدينه.

<sup>(</sup>١) الأصل: طعامك، والمثبت عن م، ود، والزا.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل وم ود، وفي «ز»: بدن.

<sup>(</sup>٣) في م، ود: «بإدخاله إليه» وفي «ز»: «بإدخاله الدار».

<sup>(</sup>٤) بياض بالأصل، والمستدرك بين معكوفتين عن الزا، ود.

<sup>(</sup>٧) كذا بالأصل، وفي م، ود، و (ز): حلقة.

 <sup>(</sup>A) يعني إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل، أبو إبراهيم المزني، تلميذ الشافعي، تقدم التعريف به.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم بن عَبْدَان، أَنْبَأَنَا عَلي بن الحسن بن أبي الحَزَوِّر، أَنْبَأَنَا أَبُو الحسن ابن السمسار، أَنْبَأَنَا أَبُو عَلي بن دَرَسْتوية، أَنْبَأَنَا أَبُو يَحْيَىٰ القاضي، حَدَّثَنَا ابن بنت السَّافِعي، حَدَّثَنَا عمي أو غيره أن مُحَمَّد بن إِدْرِيْس كانت له ذوابة وهو شاب، فكان يربطها بالليل ويصلى، فإذا نعس جذبته.

آخْبَرَنا أَبُو القَاسم زَاهِر بن طَاهِر، وأَبُو المعالي مُحَمَّد بن إِسْمَاعيل قالا: أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُر البيهقي، أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْد الله الحافظ، حَدَّثَني أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن مُحَمَّد البغدادي، حَدَّثَنَا أَبُو الحسَن عَلي بن قرين قال: سمعت الربيع بن سُلَيْمَان يقول: كان الشَّافِعِي قد جزأ الليل ثلاثة أثلاث: الأول: يكتب، والثلث الثاني يصلي، والثلث الثالث ينام (۱).

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الجَبَّار بن مُحَمَّد، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُر البيهقي، أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْد الرَّحمن السلمي، أَنْبَأَنَا الحُسَيْن بن أَحْمَد الصفَّار الهروي، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن بشر العَكَري (٢)، حَدَّثَنَا السلمي، أَنْبَأَنَا الحُسَيْن بن أَحْمَد الصفَّار الهروي، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن بشر العَكري (٢)، حَدَّثَنَا الربيع بن سُلَيْمَان قال: كان الشَّافِعِي جزأ الليل ثلاثة أجزاء: الأول: يكتب، والثاني: يصلي، والثالث: ينام.

قال: وأَنْبَأَنَا أَبُو عَبْد الرَّحمن السلمي، أَنْبَأَنَا الحسَن بن رشيق ـ إجازة ـ قال: ذكر زكريا الساجي (٣) عن مُحَمَّد بن إسْمَاعيل، حَدَّثَنَا حسين الكرابيسي قال:

بت مع الشَّافِعِي فكان يصلّي نحو ثلث الليل، وما رأيته يزيد على خمسين آية، فإذا أكثر، فمئة (٤)، وكان لا يمرّ بآية رحمة إلاّ سأل الله لنفسه وللمؤمنين أجمعين، ولا يمر بآية عذاب إلاَّ تعوَّذ بالعذاب منه وسأل النجاة لنفسه ولجميع المؤمنين، فكأنما جُمع له الرجاء والرهبة معاً.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسَمَ عَلَي بن إِبْرَاهِيم، وأَبُو الحَسَن بن قُبَيس، قالا: حَدَّثَنَا [ـ و]<sup>(ه)</sup> أَبُو مَنْصُور بن خَيْرُون، أَنْبَأَنَا ـ أَبُو بَكُر الخطيب<sup>(٢)</sup>، أَنْبَأَنَا أَبُو طالب عمر بن إِبْرَاهيم بن سعيد

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء ٩/ ١٣٥ وصفة الصفوة ٢/ ٢٥٥.

<sup>(</sup>۲) من طريقه روي في تاريخ الإسلام (حوادث سنة ۲۰۱ ـ ۲۱۰ ص ۳۲۲) وسير الأعلام ۱۰ / ۳۵. وفي فزه: السكري بدل العكري، تصحيف.

<sup>(</sup>٣) من طريقه رواه الذهبي في سير أعلام النبلاء ١٠/ ٣٥.

<sup>(</sup>٤) بالأصل: ابمئة، والمثبت عن م، ود، واز،، وسير الأعلام.

<sup>(</sup>٥) الزيادة لتقويم السند عن م، ود، و «ز». (٦) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ٢/ ٦٣.

الفقيه، أَنْبَأْنَا عياش بن الحسن بن عياش، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن الحُسَيْن الزعفراني، أَخْبَرني زكريا ابن يَحْيَىٰ بن عَبْد الرَّحمن، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن إسْمَاعيل، حَدَّثَني حسين بن عَلي ـ يعني: الكرابيسي ـ قال:

بت مع الشَّافِعِي غير ليلةٍ، فكان يصلِّي نحو ثلث الليل، فما رأيته يزيد على خمسين آية، فإذا أكثر فمائة، وكان لا يمر بآية رحمة إلاّ سأل الله لنفسه وللمؤمنين أجمعين، ولا يمر بآية عذاب إلاّ تعوَّذ منها وسأل النجاة لنفسه ولجميع المسلمين، قال: فكأنما جُمع له الرجاء والرهبة جميعاً.

قال الخطيب<sup>(۱)</sup>: قد كان الشَّافِعِي بآخرة<sup>(۲)</sup> يديم التلاوة، ويدرج القراءة، فأخبرنا عَلي ابن المُحَسِّن القاضي، حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن إِسْحَاق بن إِبْرَاهيم الصفَّار، حَدَّثَنَا عَبْد الله بن مُجَمَّد بن جَعْفَر القزويني ـ بمصر ـ قال: سمعت الربيع بن سُلَيْمَان يقول:

كان الشَّافِعِي يختم في كل ليلة ختمة، فإذا كان في شهر رمضان ختم في كل ليلة منها ختمة وفي كل يوم ختمة فكان يختم في شهر رمضان ستّين ختمة.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحسَن عَلَي بن المُسَلِّم، أَنْبَأْنَا أَبُو نصر الحُسَيْن بن مُحَمَّد بن طلاّب، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن بشر الزَّنْبَري ـ المعروف بالعَكَري بمصر ـ أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن بشر الزَّنْبَري ـ المعروف بالعَكَري بمصر قال: سمعت الربيع يقول: كان الشَّافِعِي يختم القرآن في رمضان ستين ختمة (٣).

اَخْبَرَنَا أَبُو الأَعزِ التركي، أَنْبَأْنَا الحسَن بن عَلي، أَنْبَأْنَا أَبُو الحسَن البُرْدَعي، أَنْبَأْنَا أَبُو مُحَمَّد بن أَبي حاتم، حَدَّثَنَا الربيع بن سُلَيْمَان المرادي المصري قال: كان الشَّافِعِي يختم القرآن في شهر رمضان ستِّين مرة كلّ ذلك في صلاة.

أَخْبَرَنا<sup>(٤)</sup> أَبُو عَبْد الله الفُرَاوي، أَنْبَأْنَا أَبُو عُثْمَان إسْمَاعيل بن عَبْد الرَّحمن الصابوني، أَنْبَأْنَا أَبُو نُعْبَاس الجريني قال: سمعت الربيع بن العبَّاس الجريني قال: سمعت الربيع بن سُلَيْمَان يقول<sup>(٥)</sup>: كان الشَّافِعِي يختم القرآن في رمضان ستين ختمة كلها في الصلاة (٢).

أَخْبَرَنَا أَبُو الفتح نصر اللَّه بن مُحَمَّد الفقيه، أَنْبَأَنَا نصر بن إِبْرَاهيم، أَنْبَأْنَا أَبُو الحسن

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ۲/ ۱۳.

<sup>(</sup>٢) رسمها بالأصل: قادره والعثبت عن م، ود، وقرم، وتاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء ٢٦/١٠. (٤) كتب فوقها بالأصل: ملحق.

<sup>(</sup>٥) حلية الأولياء ٩/ ١٣٤. (٦) كتب فوقها بالأصل: إلى .

مُحَمَّد بن عوف بن أَحْمَد المُزَني، أَنْبَأْنَا يوسف بن القاسم بن يوسف المَيَانَجي، حَدَّثَنَا عَبْد الله بن مُحَمَّد القاضي، حَدَّثَنَا الربيع بن سُلَيْمَان قال:

كان الشَّافِعِي يختم القرآن في شهر رمضان ستَّين ختمة، كلَّ ذلك في صلاة، وكان البُويطي يختم القرآن في كل يوم مرة.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسم الخطيب، وأَبُو الحسن الزاهد، قالا: حَدَّثَنَا [- و](١) أَبُو منصور العطّار، أَنْبَأْنَا أَبُو الخطيب (٢)، أَنْبَأْنَا أَبُو نعيم الحافظ (٣)، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن الحسن، حَدَّثَنَا الربيع قال:

كان الشَّافِعِي يختم القرآن ستين مرة، قلت: في صلاة رمضان؟ قال: نعم.

اَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الجبَّار بن مُحَمَّد، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْر أَحْمَد بن الحُسَيْن، أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْد الله بن مُحَمَّد بن زياد الله بن مُحَمَّد بن زياد الله بن مُحَمَّد بن زياد النيسابوري، وأَحْمَد بن عَبْد الله بن سيف، قالا: سمعنا الربيع بن سُلَيْمَان يقول:

كان للشافعي في كلّ شهر ثلاثون ختمة، وفي شهر رمضان ستّون ختمة سوى ما يقرأ في الصلاة.

أَخْبَرَنا أَبُو المعالي الفارسي، أَنْبَأْنَا أَبُو بَكُر البيهقي، أَنْبَأْنَا أَبُو عَبْد الرَّحمن السلمي قال: سمعت عَلي بن عمر الحافظ يقول: سمعت أبا بكر النيسابوري يقول: سمعت الربيع بن سُلَيْمَان قال:

كان الشَّافِعِي يختم في كلِّ شهر ثلاثين ختمة، وفي رمضان ستين ختمة سوى ما يقرأ في الصَّلاة.

قال: وكان يحدُّث وطست تحته، فقال يوماً: اللَّهمّ إنْ كان لك فيه رضى فزد، قال: فبعث إليه إِذْرِيس بن يَحْيَىٰ المعافري: لست من رجال البلاء فسل الله العافية.

أَخْبَرَنا أَبُو الفتح الفقيه، أَنْبَأَنَا أَبُو البركات المقرىء، أَنْبَأَنَا أَبُو القَاسم الأزهري، أَنْبَأَنَا أَبُو الفتح الفقيه، أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَاق إِبْرَاهيم بن يَحْيَىٰ المزكي، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن إِسْحَاق أَبُو عَلي بن حمكان، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن إِسْحَاق

<sup>(</sup>۱) زیادة عن م، ود، و (ز) لتقویم السند.

<sup>(</sup>۲) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ٢/ ٦٣.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو نعيم الحافظ في حلية الأولياء ٩/ ١٣٤.

ابن خزيمة، حَدَّثَنَا الربيع قال: كان الشافعي لا يصلي<sup>(۱)</sup> مع الناس التراويح، ولكنه كان يصلّي في بيته، ويختم في رمضان ستّين ختمة ليس منها سورة إلاّ في صلاة، وكان يختم في سائر السنة ثلاثين ختمة في كل شهر.

أَخْبَرَنا أَبُو القاسم زَاهِر بن طَاهِر، أَنْبَانَا أَبُو بَكْر البيهقي، أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْد الله الحافظ، أَنْبَأَنَا عَبْد الله بن مُحَمَّد الفقيه، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحمن الأصبهاني، حَدَّثَنَا أَبُو العباس أَخْمَد بن مُحَمَّد البغدادي قال: سمعت الربيع يقول:

سمعت الشَّافِعِي يقول: ما شبعت منذ عشرين سنة.

أَخْبَرَنا أَبُو المُظَفِّر بن القُشَيْري، أَنْبَأَنَا أَبُو عُثْمَان البَحيري، أَنْبَأَنَا أَبُو نعيم عَبْد الملك بن الحسن، أَنْبَأَنَا أَبُو عوانة يعقوب بن إِسْحَاق الإسفرايني الحافظ قال: سمعت الربيع بن سُلَيْمَان يقول:

سمعت الشَّافِعِي يقول: ما شبعت منذ ست عشرة (٢) سنة إلا شبعة، ثم أدخلت يدي فتقيأته (٣).

أَخْبَرَنا أَبُو الأعز الأزجي، أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنْبَأَنَا عَلي بن عَبْد العزيز، أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّد بن أَبُو مُحَمَّد بن أَبِي حاتم، حَدَّثَنَا الربيع بن سُلَيْمَان قال (٤): قال الشَّافِعِي:

ما شبعت منذ ست عشرة سنة إلاّ شبعة أطرحتها ـ يعني: فطرحتها ـ، لأن الشبع يثقل البدن، ويقسّي القلب<sup>(٥)</sup>، ويزيل الفطنة، ويجلب النوم، ويضعف صاحبه عن العبادة.

أَخْبَرَنا (٦) أَبُو القَاسم الشَّحَامي، أَنْبَأْنَا أَبُو بَكُر البيهقي، أَنْبَأْنَا أَبُو عَبْد الله الحافظ، أَنْبَأْنَا الزبير بن عَبْد الواحد ـ بأسدآباذ ـ أُخْبَرَني أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن القاسم بن مطر قال: سمعت الربيع ابن سُلَيْمَان قال:

قال لي الشَّافِعِي: يا ربيع، عليك بالزهد، فإن الزهد على الزاهد أحسن من الحلي على المرأة الناهد(٧).

<sup>(</sup>١) بالأصل: يصل.

<sup>(</sup>۲) بالأصل: «ستة عشر» وفي د، وم، و«ز»: «ستة عشرة».

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء ٩/١٢٧ وتاريخ الإسلام (حوادث سنة ٢٠١ ـ ٢١٠ ص ٣٢٢) وسير أعلام النبلاء ٣٦/١٠.

<sup>(</sup>٤) المصادر السابقة. (٥) قوله «ويقسي القلب» ليس في تاريخ الإسلام.

<sup>(</sup>٦) كتب فوقها بالأصل: ملحق.

<sup>(</sup>٧) حلية الأولياء ٩/ ١٣٠ وتاريخ الإسلام (حوادث سنة ٢٠١ ـ ٢١٠ ص ٣٢٢) وسير أعلام النبلاء ١٠/ ٣٦.

أَخْبَرَنا أَبُو القاسم زَاهِر بن طَاهِر، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن الحسن المقرىء الخَبَّازي، قال: سمعت النبير بن عَبْد الواحد قال: سمعت النبير بن عَبْد الواحد الأسدآباذي يقول: سمعت حَرْمَلة بن يَحْيَىٰ يقول: سمعت حَرْمَلة بن يَحْيَىٰ يقول: سمعت الشَّافِعِي يقول: ما حلفت بالله صادقاً ولا كاذباً (١).

أَخْبَرَنا أَبُو الأَعَزِّ قَرَاتكين بن الأَسْعَد، أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنْبَأَنَا أَبُو الحسَن بن مردك، أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّد البُسْتي السَّجِسْتاني ـ نزيل مكة فيما كتب إليّ ـ حَدَّثَني الحارث بن سُرَيج (٢) قال:

دخلت مع الشَّافِعِي على خادم الرشيد وهو في بيت قد فُرش بالديباج، فلمَّا وضع الشَّافِعِي رجله على العتبة أبصره فرجع ولم يدخل، فقال له الخادم: ادخل، فقال: لا يحل افتراش هذا، فقام الخادم متبسماً حتى دخل بيتاً قد فرش بالأرمني<sup>(٦)</sup>، فدخل الشَّافِعِي ثم أقبل عليه فقال: هذا حلال وذاك حرام، وهذا أحسن من ذاك وأكثر ثمناً منه، فتبسّم الخادم وسكتَ.

قال: وأَخْبَرَني السَّجِسْتاني فيما كتب إليّ قال: وحَدَّثَني أَبُو ثور (٤) قال:

أراد الشَّافِعِي الخروج إلى مكة ومعه مال، فقلت له: وقَلَّ ما كان يمسك الشيء من سماحته ـ ينبغي أن تشتري بهذا المال ضيعة تكون لك ولولدك من بعدك، فخرج ثم قدم علينا، فسألته عن ذلك المال ما فعل به؟ فقال: ما وجدتُ بمكة ضيعة يمكنني أن أشتريها لمعرفتي بأصلها (٥)، أكثرها (٦) قد وقفت [عليه] (٧)، ولكن قد بنيت بمنى مضرباً يكون لأصحابنا إذا حجّوا ينزلون فيه.

أَخْبَرَنا أَبُو الحسن [علي] (<sup>(A)</sup> بن أَحْمَد بن الحسن [الموحد] (<sup>(P)</sup> المعروف بابن

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ٣٦/١٠ وتاريخ الإسلام (ص ٣٢٣) وحلية الأولياء ٩/ ١٣٥ برواية: لا صادقاً ولا آثماً.

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء ٩/ ١٢٦ وسير أعلام النبلاء ١٠/ ٧٦.

 <sup>(</sup>٣) كذا بالأصول وسير الأعلام، وفي الحلية: (بالأرميني) ولعلها كانت فرشاً تصنع بأرمينية.

<sup>(</sup>٤) الخبر في حلية الأولياء ٩/١٢٧. (٥) في الحلية: بأهلها.

<sup>(</sup>٦) في الحلية: أكثرها قد رفعت على.

<sup>(</sup>V) بياض بالأصل، واللفظة استدركت عن م، ود، وازه.

<sup>(</sup>A) سقطت من الأصل واستدركت عن م، ود، و (ز).

<sup>(</sup>٩) بياض بالأصل، واللفظة استدركت عن م، ود، و﴿زَۥ .

البقشلان، أَنْبَأْنَا القاضي أَبُو المظفر [هنّاد بن إبراهيم النسفي](١)، أَنْبَأْنَا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد الحافظ البخاري المعروف بغُنْجَار ـ حَدَّثَنَا خلف بن مُحَمَّد، حَدَّثَنا إبْرَاهيم بن مَحْمُود بن حمزة، حَدَّثَني داود بن عَلي بن خلف، حَدَّثَني إِبْرَاهيم بن خالد [الكلبي] (٢) قال:

أراد الشَّافِعِي الخروج إلى مكة ومعه مال، فقلت له ـ وكان قلّ ما يملك شيئاً من سماحته .: ينبغي أن تشتري بهذا المال ضيعةً تكون لك ولولدك بعدك، قال: فخرج ثم قدم علينا، فسألته عن ذلك المال ما فعل به، قال: ما وجدتُ بمكة ضيعة يمكنني أن اشتريها لمعرفتي بأصلها، أكثرها قد وقفت، ولكن قد بنيت بمني مضرباً يكون لأصحابنا إذا حجُّوا ينزلون فيه، قال: فكأني اهتممت، فأنشد ـ يعني ـ الشافعي رحمه الله قول ابن حازم (٣):

> فَخَلُ الهم عني يا سعيدُ ولم تخطر هموم غد ببالى لأن غداً له رزقٌ جديـدُ أُسَلُّم إِنْ أَرادَ الله أمراً وأترك ما أريد لما يريد

إذا أصبحتُ عندي قوتُ يومي وما لإرادتي وجه إذا ما أراد الله لي ما لا أريـد(٤)

أَخْبَرَنا أَبُو الفتح نصر الله بن مُحَمَّد الشَّافِعِي، أَنْبَأَنَا أَحْمَد بن عَبْد الله بن طاوس، أَنْبَأْنَا أَبُو القَاسم عُبَيْد اللَّه بن أَحْمَد، أَنْبَأْنَا أَبُو عَلي الْحسَن بن الحُسَيْن الفقيه، أَنْبَأْنَا مُحَمَّد بن الحسن، أَنْبَأَنَا الحُسَيْن بن إِدْرِيس - بهَرَاة - حَدَّثَنَا الربيع بن سُلَيْمَان قال:

قال لنا الشَّافِعِي: دهمني في هذه الأيام أمر أمضّني وآلمني، ولم يطلع عليه غير الله، فلما كان البارحة أتاني آتٍ في منامي، فقال: يا مُحَمَّد بن إذريس قُلْ: اللَّهم إنِّي لا أملك لنفسى ضرَّأُولا نفعاً (°)، ولا موتاً ولا حياة، ولا نُشُوراً ولا أستطيع أن آخذ إلاَّ ما أعطيتني، ولا أتَّقي إلاَّ ما وقيتني، اللَّهمّ فوفقني لما تُحبّ وترضى من القول والعمل في عافية، فلمّا أن أصبحتُ أعدت ذلك، فلمّا أن ترجّل (٦) النهار أعطاني الله طلبتي، وسهّل لي الخلاص مما

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل، وما بين معكوفتين استدرك عن د، وم، وفيهما: شاه و (ز)، وفيها: «هناه» وسيرد قريباً أنه: هناد ابن إبراهيم النسفي.

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل، واللفظة استدركت عن م، ود، و «ز».

<sup>(</sup>٣) الأبيات في ديوان الشافعي ص (١٨٣) ط دار الفكر.

<sup>(</sup>٤) ليس البيت في (ز).

 <sup>(</sup>٥) بالأصل: (نفعاً ولا ضراً) وفوق اللفظتين علامتا تقديم وتأخير.

<sup>(</sup>٦) ترجل النهار: ارتفع (تاج العروس: رجل).

كنت فيه، فعليكم بهذه الدعوات، فلا تغفلوا عنها.

قال: وأَنْبَأْنَا أَبُو عَلي، حَدَّثَني الزبير، حَدَّثَني يوسف بن عبد الأحد ـ بمصر ـ قال: سمعت يونس بن عبد الأعلى يقول:

قال لي الشَّافِعِي: يا أبا موسى، قد أنست بالفقر حتى صرت لا أستوحش منه.

أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَعَزِّ قَرَاتكين بن الأَسْعَد، أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنْبَأَنَا أَبُو الحسَن البَرْدَعي، أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّد بن أبي حاتم، حَدَّثَنَا أبي قال: سمعت عمرو بن سَوّاد (١) السَّرَخْسي (٢) قال (٣):

كان الشَّافِعِي أسخى الناس على الدينار والدرهم والطعام، فقال لي الشَّافِعِي: أفلست من دهري ثلاث إفلاسات: فكنت أبيع قليلي وكثيري حتى حليّ ابنتي وزوجتي ولم أرهن قط.

قال: وحَدَّثَنا أَبِي، أَخْبَرَني يونس بن عبد الأعلى قال: قال الشَّافِعِي: أفلست من دهري ثلاث مرّات: وربما أكلت التمر بالسمك<sup>(٤)</sup>.

كتب إليَّ أَبُو القَاسم إسْمَاعيل بن إِبْرَاهيم بن أَبِي القاسم البُسْتي، وأَخْبَرَنِي أَبُو سعد أَحْمَد بن الحاجي (٥) بن عمَّار الواعظ الخوبي (٢)، حَدَّنَنَا أَبُو مُحَمَّد عَبْد اللّه بن يوسف الجويني (٧) - إملاء - أَنْبَأْنَا مُحَمَّد بن الحُسَيْن قال: سمعت مُحَمَّد بن عَبْد اللّه بن شاذان يقول: سمعت ابن (٨) أَحْمَد بن عمرو بن مجاشع يقول: سمعت مُحَمَّد بن أَحْمَد بن وردان يقول: سمعت الربيع بن سُلَيْمَان يقول: قال عَبْد اللّه بن عَبْد الحكم للشافعي: إنْ عزمتَ أن تسكن البلد - يعني - مصر فليكن لك قوت سنة [ومجلس من السلطان تتعزز به، فقال له الشافعي: يا أبا محمد من لم تعزّه التقوى فلا عزّ له، ولقد ولدت بغزة وربيت بالحجاز. وما عندنا قوت

<sup>(</sup>١) سواد بتشديد الواو، كما في تقريب التهذيب.

<sup>(</sup>٢) تقرأ بالأصل وم و (ز) ود: السرحي، تصحيف، تقدم التعريف به.

 <sup>(</sup>٣) من طريقه رواه الذهبي في سير أعلام النبلاء ٢٧/١٠ وحلية الأولياء ٩/٧٧ وفيها هنا: سوادة، وفيها ٩/٢٣١ عمرو بن سواد السرحي.

<sup>(</sup>٤) حلية الأولياء ١٣٣/٩.

 <sup>(</sup>٥) تقرأ بالأصل وم ود و (وز): (الحدى) والمثبت عن مشيخة ابن عساكر ٣/ ب.

 <sup>(</sup>٦) تقرأ بالأصول: النحوي، والمثبت عن المشيخة. وهذه النسبة إلى خوي مدينة من مدن أذربيجان.

<sup>(</sup>٧) تقرأ بالأصل وم ود، و(ز): الجوحي. والمثبت عن المشيخة.

<sup>(</sup>٨) كذا بالأصل، وفي (ز): (سمعت شعيب بن أحمد) وفي د: (سمعت مغيث بن أحمد) ومكان اللفظة بياض في م.

للِّلَّة، وما بتنا جياعاً قط]<sup>(١)</sup>.

أَخْبَرَنا (٢) أَبُو سعد عَبْد الله بن أسعد الصوفي، وأَبُو بَكُر عَبْد الجبَّار بن مُحَمَّد بن أبي صالح، قالا: أَنْبَأْنَا مُحَمَّد بن عُبَيْد الله بن مُحَمَّد، أَنْبَأْنَا أَبُو عمَر مُحَمَّد بن الحُسَيْن البسطامي، أَنْبَأْنَا أَحْمَد بن عَبْد الرَّحمن بن الجارود قال: سمعت المُزْني يقول: سمعت الشَّافِعي يقول: السخاء والكرم يغطيان عيوب الدنيا والآخرة بعد أن لا يلحقهما بدعة.

أَخْبَرَنا أَبُو الحسن الموحد، أَنْبَأْنَا هنّاد بن إِبْرَاهيم، أَنْبَأْنَا مُحَمَّد بن أَحْمَد غُنْجًار، حَدَّثَنَا خلف بن مُحَمَّد بن مُحمَّد قال: سمعت أبا إِسْحَاق إِبْرَاهيم بن مَحْمُود بن حمزة يقول: سمعت مُحَمَّد بن عَبْد الله بن عَبْد الحكم يقول: كان الشّافِعي من أسخى الناس، قال: وكنت آكل مع الشافعي تمراً ملوزاً من هذه الجواب، فجاء رجل فقعد وأكل، وكان يجلس إليه، وكان الشّافِعي سخياً، فلما فرغ من الأكل قال الرجل للشافعي: ما تقول في أكل الفجأة فلوى عنقه وقال: هلا كان السؤال قبل أن تأكل.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحسَن عَلَي بن الحسَن بن الحُسَيْن الموازيني ـ قراءة عليه وأنا أسمع ـ عن أبي عَبْد الله القُضَاعي، أَنْبَأْنَا أَبُو عَبْد الله بن شاكر، حَدَّثَنَا الحسَن بن رشيق، حَدَّثَنَا سعيد بن أخمَد اللَّخمي (٣) قال: سمعت المُزني يقول: كنت مع الشَّافِعِي يوماً، فخرجنا الأكوام (٤)، فمرّ بهدف، وإذا رجل (٥) يرمي بقوس عربية فوقف عليه الشَّافِعِي ينظر، وكان حسن الرمي، فأصاب بأسهم فقال له الشَّافِعِي: أحسنت وبرَّك عليه، ثم قال لي: أمعك شيء؟ فقلت: معي ثلاثة دنانير، قال: أعطه إيّاها واعذرني عنده إذ لم يحضرني غيرها.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسم زَاهِر بن طَاهِر، أَنْبَأْنَا أَبُو بَكُر البيهقي، أَنْبَأْنَا أَبُو عَبْد الله الحافظ، حَدَّثَني أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن أَحْمَد بن بالوية الجلاّب، حَدَّثَنَا أَبُو نعيم، أَنْبَأْنَا الربيع قال:

أخذ رجل بركاب الشَّافِعِي فقال لي: يا ربيع أعطه أربعة (٦) دنانير، واعذرني عنده (٧).

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل، والمستدرك بين معكوفتين عن م، ود، و ﴿زَّ .

<sup>(</sup>٢) بالأصل: أبو سعد وعبد الله، تصحيف.

<sup>(</sup>٣) من طريقه رواه الذهبي في سير أعلام النبلاء ١٠/٣٧.

<sup>(</sup>٤) الأكوام: جبال لغطفان ثم لفزارة (راجع معجم البلدان).

 <sup>(</sup>٥) في (ز): برجل.
 (٦) بالأصل: (أربع) والمثبت عن (ز)، ود، وم.

<sup>(</sup>٧) سير أعلام النبلاء ١٠/ ٣٧ وتاريخ الإسلام (حوادث سنة ٢٠١ ـ ٢١٠ ص ٣٢٣) وحلية الأولياء ٩/ ١٣٠.

أَخْبَرَنا أَبُو الفتح الفقيه، أَنْبَأْنَا أَبُو البركات المقرىء، أَنْبَأْنَا أَبُو القَاسم الأزهري، أَنْبَأْنَا أَبُو علي بن حمكان، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن الحسن النقَّاش، حَدَّثَنَا الحُسَيْن بن حزم - بَهَراة - حَدَّثَني الربيع بن سُلَيْمَان قال:

مسك رجل للشافعي الركاب فقال: يا ربيع أعطه خمسة دنانير، واعتذر لنا عنده.

قال الربيع: فأعطيته ولو دفع إليه خمسة دراهم لكان كثيراً، ولكن نفس الشَّافِعِي واسعة.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم الشّحّامي، أَنْبَأَنَا أَحْمَد بن الحُسَيْن، أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْد اللّه الحافظ، أَنْبَأَنَا أَصر بن مُحَمَّد، حَدَّثَنَا أَبُو عَلي الحسن بن حبيب بن عَبْد الملك ـ بدمشق ـ قال: سمعت الربيع بن سُلَيْمَان يقول:

كان الشَّافِعِي راكباً حماراً (١)، فمرّ على سوق الحَذّائين فسقط سوطه من يده، فوثب غلام من الحذائين فأخذ السوط ومسحه بكمّه، وناوله إيّاه، فقال الشَّافِعِي لغلامه: ادفع تلك الدنانير التي معك إلى هذا الفتى.

قال الربيع: قلت: أرى كانت تسعة دنانير أو سبعة (٢).

أَخْبَرَنَا أَبُو الحسَن الفَرَضي، أَنْبَأَنَا أَبُو نصر بن طلاّب، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُر بن أَبِي الحديد، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن بشر العَكري<sup>(٣)</sup> قال: وسمعت الربيع يقول: مرّ الشَّافِعِي بالحَدِّائين فسقطت من يده فقام رجل من الحَدِّائين فأخذه ومسحه بكسائه وناوله إيّاه، فقال الشَّافِعِي لغلام معه: أي شيء معك؟ قال: معي سبعة دنانير، قال: ادفعها له.

أَخْبَرَنا أَبُو الأَعَزِ قَرَاتكين بن الأَسْعَد، أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنْبَأَنَا أَبُو الحسن بن مردك، أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّد بن أَبِي حاتم، حَدَّثَنَا الربيع بن سُلَيْمَان قال:

تزوجت فسألني الشَّافِعِي: كم أصدقتها؟ فقلت: ثلاثين ديناراً، فقال: كم أعطيتها؟ قلت: ستة دنانير، فصعد داره وأرسل إليَّ بصرّة فيها أربعة وعشرون ديناراً<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) بالأصل و «ز»: «راكب حمار» وفي د، وم: «راكب حماراً».

<sup>(</sup>٢) تاريخ الإسلام (حوادث سنة ٢٠١ ـ ٢٠١) ص ٣٢٣ وسير أعلام النبلاء ٢٠١/٣٠.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: السكري، تصحيف، والمثبت عن م، ود، و (ز».

<sup>(</sup>٤) حلية الأولياء ٩/ ١٣٢ وتاريخ الإسلام (حوادث سنة ٢٠١ ـ ٢١٠ ص ٣٢٤)، سير أعلام النبلاء ٢٠/ ٣٧.

أَخْبِرَنَا أَبُو القاسم الخَضِر بن عَلَي بن الخَضِر، أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّد عَبْد اللّه بن الحسَن، أَنْبَأَنَا عَبْد الرَّحمن بن مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ، أَنْبَأَنَا أَبُو موسى هارون بن مُحَمَّد، حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَىٰ، أَنْبَأَنَا أَبُو موسى هارون بن مُحَمَّد، حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَىٰ (لترمذي (١) قال: سمعت الربيع يقول: كان الشَّافِعِي به هذه البواسير (٢) قال: وكانت له لبدة محشوة محلبة فكان يقعد عليها، فإذا ركب أخذت تلك اللبدة ومشيت خلف حماره، فبينا هو يمر إلى منزله ناوله إنسان رقعة فيها: إنّني رجل بقًال، أبيع البقل، ورأس مالي درهم، وقد تزوجت امرأة وأريد أن أدخل بها وليس لي إلا فلك الدرهم تعينني بشيء؟ فقال لي: يا ربيع أعطه (٣) ثلاثين ديناراً وأعذرني عنده، قال: فلك الدرهم تعينني بشيء؟ فقال لي: يا ربيع أعطه (٣) ثلاثين ديناراً وأعذرني عنده، قال: قلت: أصلحك الله، إنّ هذا تكفيه عشرة دراهم، قال: ويحك يا ربيع، وما نصنع بثلاثين ديناراً، أفي كذا، أم في كذا ـ يعد ما يصنع في جهازه ـ أعطه ثلاثين ديناراً، وأعذرني عنده.

أَخْبَرَنا أَبُو الفتح المَصِّيصي، أَنْبَأَنَا أَبُو البركات البغدادي، أَنْبَأَنَا أَبُو القَاسم الأزهري، أَنْبَأَنَا أَبُو الفتح المَصِّيصي، أَنْبَأَنَا أَبُو البركات البغدادي، أَنْبَأَنَا الْحُسَيْن بن إِذْرِيس بهَرَاة، أَنْبَأَنَا أَبُو عَلَي بن حمكان، حَدَّثَنَا الحسن النقاش، حَدَّثَنَا الربيع بن سُلَيْمَان قال: ولدت لنا شاة في زمان ليس فيه لبأ فأمرت بلباها فعمل، ثم تركته حتى برد واستحكم، وصفيته، وجعلته في جام، ولففته في منديل ديبقي، وختمته، وأنفذته إلى الشَّافِعي لأتحفه به، فأعجبه، فقبله، ورد عليّ الجام، وفيه مائة ديناراً عيناً.

قرىء على أبي الحسن الموازيني عن أبي عَبْد الله القُضَاعي، أَنْبَأْنَا مُحَمَّد بن أَخْمَد بن مُحَمَّد، حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر أَخْمَد بن مُحَمَّد، حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر أَخْمَد بن مروان المالكي ـ إملاء من حفظه ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّد ابن بنت الشَّافِعِي قال: سمعت عمي إِبْرَاهيم ابن مُحَمَّد يقول:

باع الشَّافِعِي ضيعة له بعشرة آلاف درهم، فصبّه على نِطَع بمنى، فكلّ من أتاه حثى له من الأشراف وأهل العلم، وأهل الأدب بكفّه - حتى بقي شيء يسير على النطع، فأتاه أعرابي من بني سُدُوس فقال له: يا فتى لي عندك يدّ، فكافئني عليها قال له: وما تلك اليد يا عمّ؟ قال: حضرتُ هذا الموسم وأنت مع عمومتك وهم يشترون الأضحية فضربت يدك [إلى

<sup>(</sup>۱) من طريقه رواه الذهبي في سير أعلام النبلاء ٢٨/١٠.

<sup>(</sup>٢) الباسور: علة معروفة، الجمع: البواسير، (القاموس المحيط)، وهذه العلة تحدث في المقعدة.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: أعطيه، خطأ، والمثبت عن م، ود، و (١).

درة<sup>(۱)</sup> شاة، وقلت: يا عم، اشتر<sup>(۲)</sup> لي هذه، فقال للرجل أحسن إلى الفتى، فأحسن إليك<sup>(۳)</sup> بقولي، قال الشافعي: إن هذه ليد جليلة، خذ النطع وما عليهما<sup>(٤)</sup>]<sup>(٥)</sup>.

أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَعَزِ قَرَاتكين بن الأَسْعَد، أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنْبَأَنَا أَبُو الحسن بن مردك، أَنْبَأَنَا [أبو] أَنْ مُحَمَّد بن أَبْبَأَنَا [أبو] أَنْ مُحَمَّد بن أَنْبَأَنَا [أبو] أَنْ مُحَمَّد بن رَوْح، حَدَّثَنَا الزبير بن سُلَيْمَان القُرشي، عَن الشَّافِعِي قال:

خرج هَرْثَمة فأقرأني سلام أمير المؤمنين هارون وقال: قد أمر لك بخمسة آلاف دينار [قال: فحمل إليه المال] (٨) فدعا بحجّام فأخذ من شعره وأعطاه خمسين ديناراً، ثم أخذ رقاعاً، فصرّ من تلك الدنانير صُرَراً ففرّقها في القُرَشيين الذين هم بالحضرة، ومن هم بمكة حتى ما رجع إلى بيته إلاّ بأقلّ من مائة دينار.

أَخْبَرَنا أَبُو الحسَن الفَرَضي، أَنْبَأْنَا أَبُو نصر الخطيب، أَنْبَأْنَا أَبُو بَكْر بن أَبِي الحديد، أَنْبَأَنَا مُحَمَّد بن بشر العَكري، قال: وسمعت الربيع يقول: أَخْبَرَني الحُمَيدي قال:

قدم علينا الشَّافِعِي صنعاء، فضربت له الخيمة ومعه عشرة آلاف دينار، فجاء قوم وسألوه فما قُلعت الخيمة ومعه منها شيء<sup>(٩)</sup>.

أَخْبَرَنا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن الحسَن، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن عَلي بن مُحَمَّد المقرىء، حَدَّثَنا أَبُو عَلي الحسَن بن الحُسَيْن بن حمكان، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن أَبي زكريا قال: سمعت الربيع ابن سُلَيْمَان يقول: قال الحُمَيدي:

قدم الشَّافِعِي من اليمن ومعه عشرون ألف دينار، فضرب خيمته خارجاً من مكة، فما قام حتى فرّقها كلها.

<sup>(</sup>١) في الز»: (قرن) وفي د: (مزن) وفي م: (دون) والمثبت عن المختصر.

<sup>(</sup>٢) في ﴿زَّ﴾: اشترى. (٣) من قوله: فقال للرجل إلى هنا بياض مكانه في م.

<sup>(</sup>٤) في «ز»: عليه.

<sup>(</sup>٥) بيأض بالأصل، وما بين معكوفتين استدرك عن م، ود، و ﴿زَّ ا

<sup>(</sup>٦) سقطت من الأصل، واستدركت عن م، ود، و «ز۱».

<sup>(</sup>۷) من طريقه رواه الذهبي في سير أعلام النبلاء ٣٨/١٠ وحلية الأولياء ٩/ ١٣١ وتاريخ الإسلام (حوادث سنة ٢٠١ ـ ٧) (٢١٠ ص ٣٢٤.

<sup>(</sup>٨) بياض بالأصل وم، والمستدرك بين معكوفتين عن (ز١، ود، والمصادر.

<sup>(</sup>٩) تاريخ الإسلام (حوادث سنة ٢٠١ ـ ٢١٠) ص٣٢٤، وسير أعلام النبلاء ٢٠١/.

أَخْبَرَنَا أَبُو القاسم الخَضِر بن عَلي، أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّد العطَّار (١)، أَنْبَأَنَا أَبُو الحسَن بن ياسر، أَنْبَأَنَا أَبُو موسى هارون بن مُحَمَّد، أَنْبَأْنَا أَبُو يَحْيَىٰ زكريا بن أَحْمَد، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَر الترمذي قال: قال الربيع عن الحُمَيدي قال:

قدم الشَّافِعِي بثلاثة آلاف دينار فدخل عليه بنو عمه وغيرهم، فجعل يعطيهم حتى قام وليس معه شيء.

أَخْبَرَنا أَبُو القاسم زَاهِر بن طَاهِر، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُر البيهقي، أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْد الله الحافظ قال: سمعت أبا العباس مُحَمَّد بن يعقوب يقول: سمعت الربيع بن سُلَيْمَان يقول.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو القَاسم أيضاً قال: قُرىء على أبي (٢) عُثْمَان سعيد بن مُحَمَّد البحيري (٣)، أَنْبَأَنَا أَبُو الحُسَيْن الخفَّاف، حَدَّثَنَا أَبُو نُعيم عَبْد الملك بن عدي قال.

ح وَاَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد إِسْمَاعيل بن أَبِي القاسم، أَنْبَأَنَا عمر بن أَخْمَد بن عمر قال: سمعت أبا طاهر مُحَمَّد بن الفضل يقول: سمعت أبا طاهر مُحَمَّد بن مُعَمَّد بن عدي يقول: سمعت الربيع بن سُلَيْمَان يقول:

سمعت الحُمَيدي يقول: قدم الشَّافِعِي من صنعاء إلى مكة بعشرة آلاف دينار في منديل فضرب خباءه في موضع خارجاً من مكة، وكان الناس يأتونه فيه، فما برحت حتى ذهبت كلها.

وفي رواية البحيري فكان أناس يأتونه ـ وزاد البيهقي: وقال غيره عن الربيع في هذه الحكاية: وفرَّق المال كله في قريش ثم دخل مكة.

أَخْبَرَنا أَبُو عَلَي الحسَن بن أَحْمَد في كتابه، أَنْبَأَنَا أَبُو نُعَيم الحافظ (٤)، حَدَّثَنَا أَبي، حَدَّثَنَا خالي أَحْمَد بن مُحَمَّد بن يوسف، أَنْبَأَنَا أَبُو نصر المصري قال: سمعت مُحَمَّد بن العباس يقول: سمعت إِبْرَاهيم بن بُرانة (٥) يقول: وكان جليساً للشافعي قال: دخلت مع الشافعي حماماً فخرجت قبله وكان الشَّافِعي طوالاً جسيماً نبيلاً، وكان إِبْرَاهيم طوالاً جسيماً، فلبس إِبْرَاهيم ثياب الشَافِعي ولبس الشَّافِعي ثياب إِبْرَاهيم، والشَّافِعي لا يعلم أنها جسيماً، فلبس إِبْرَاهيم ثياب الشَافعي ولبس الشَّافِعي ثياب إِبْرَاهيم، والشَّافِعي لا يعلم أنها

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل وم، ود، وفي (ز١: القطان. (٢) بالأصل: أبو.

<sup>(</sup>٣) الأصل: البحيرمي. (٤) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء ٩/ ١٣٣.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل، وم، ود، وازا، وفي حلية الأولياء: الرمه.

ثياب إِبْرَاهيم، وإِبْرَاهيم لا يعلم أنها ثياب الشَّافِعِي، وانصرف الشَّافِعِي إلى منزله فنظر فإذا هي لإبراهيم، فأمر بها فطويت وبخرت وجعلت في منديل ونظر إِبْرَاهيم فطواها وبخرها وجعلها في منديل، ثم راحا جميعاً، فجعل الشَّافِعِي ينظر إلى إِبْرَاهيم ويتبسم إليه، وجعل إِبْرَاهيم ينظر إلى الشَّافِعِي ويتبسم إليه، هذه ثيابك، ينظر إلى الشَّافِعِي ويتبسم إليه، فلما صلّيت العصر قال إِبْرَاهيم: أصلحك الله، هذه ثيابك، فقال الشَّافِعِي: وهذه ثيابك، والله لا يعود إليّ منها شيء ولا يلبسها غيرك، فأخذهما إِبْرَاهيم جمعاً.

أَخْبَرَنا أَبُو الْأَعَز قَرَاتكِين بن الأَسْعَد، أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنْبَأَنَا أَبُو الحسن بن مردك، أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّد بن عَبْد الله بن عَبْد الحكم المصري قال:

كان الشَّافِعِي أسخى الناس بما يجْد، وكان يمرِّ بنا فإنْ وجدني وإلاَّ قال: قولوا لمُحَمَّد إذا جاء يأتي المنزل فإنّي لست أتغدى حتى يجيء<sup>(١)</sup>، فربما جئته فإذا قعدت معه على الغداء قال: يا جارية اضربي لنا فالوذج<sup>(٢)</sup>، فلا تزال المائدة بين يديه حتى تفرغ منه فنتغدى<sup>(٣)</sup>.

أَخْبَرَنا أَبُو الحسَن بن البقشلان، أَنْبَأَنَا أَبُو المظفر النَّسَفي، أَنْبَأَنَا مُحَمَّد بن أَحْمَد الحافظ، حَدَّثَنَا خلف بن مُحَمَّد بن إسْمَاعيل، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاق إِبْرَاهيم بن مَحْمُود بن حمزة النيسابوري المالكي ـ ببخارى ـ أَنْبَأْنَا أَبُو سُلَيْمَان داود بن عَلي بن خلف الأصبهاني (1)، حَدَّثَنَا أَبُو ثور إِبْرَاهيم بن خالد قال:

كان الشَّافِعِي من أجود الناس وأسمحهم كفّاً، كان يشتري الجارية الصناع التي تطبخ وتعمل الحلواء، ويشترط عليها هو أنه لا يقربها لأنه كان عليلاً لا يمكنه أن يقرب النساء في وقته لباسور كان به، ويقول لنا: تشهُّوا ما أحببتم، فقد اشتريتُ جارية تحسن أن تعمل ما تريدون، قال: فيقول لها بعض أصحابنا: اعملي لنا اليوم كذا وكذا، فكنا نحن الذي نأمرها بما نريد وهو مسرور بذلك.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم مَحْمُود بن أَحْمَد بن الحسَن بن عَلي الحدادي ـ بتبريز ـ أَنْبَأْنَا أَبُو

<sup>(</sup>١) إلى هنا الخبر في سير أعلام النبلاء ١٠/٣٩.

۲) الفالوذج: حلواء تعمل من الدقيق والعسل والماء.

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء ٩/ ١٣٢.

<sup>(</sup>٤) من طريقه رواه أبو نعيم الحافظ في حلية الأولياء ١٣٣/٩ وسير أعلام النبلاء ١٩/١٠ وتاريخ الإسلام (حوادث سنة ٢٠١) ص ٣٢٥) ص ٣٢٥.

الفتح أَحْمَد بن عَبْد الله بن أَحْمَد السُّوذَرْجَاني - بأَصْبَهان - أنشدنا أَبُو بَكْر أَحْمَد بن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن جَعْفَر اليَزَدي، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَر أَحْمَد بن الحسن المعدل قال: أنشدت للشافعي (١):

يا لهف نفسي على مال أفرقه على المُقلّين من أهل المروءاتِ إِنَّ اعتذاري إلى مَنْ جاء يسألني ما لست أملكه إحدى المصيبات

أَخْبَرَنا أَبُو الفتح الفقيه، أَنْبَأْنَا أَبُو البركات البغدادي، أَنْبَأْنَا أَبُو القَاسم بن أَحْمَد الأَزهري، أَنْبَأْنَا أَبُو عَلي بن حمكان، حَدَّثَني أَبُو سعيد أَوْس بن أَحْمَد بن أَوْس الخطيب ـ بهَمَذان ـ حَدَّثَنَا الربيع بن سُلَيْمَان قال:

لما قدم الشافعي مصر واجتمع الناس عليه نظر إليّ فقال لي: يخف عليك يا بني أن تبلغ إلى أبي زكير (٢) فتأخذ لنا منه الدنانير، وكان قد باع فرساً له بستين ديناراً، فقلت له: أي والله على رأسي وعيني، قال: اذهب صانك الله، وعلّمك خيراً، فذهبت، فأخذت الستين ديناراً ثم رجعت فقلت [له:] (٣) هذه الدنانير، فقال لي: أمسكها معك، فتركتها معي، فلمّا طال مجلسه، انصرفت إلى منزلي ثم عدت إليه فقال لي: نفقتنا (٤) معك، فذهبت وتركتنا فلمّا قام إلى منزله اتبعته حتى دخل المنزل وقعدتُ على الباب، فكتب إلي رقعة: إن رأيتَ ـ أعزّك الله ـ أن تشتري لنا كذا أو كذا بكذا وكذا، ـ ولم أكن أعرف من هذا قبل ذلك شيئاً ـ، فكان مبتدأ أمري معه، ووافق نزول الشّافِعي يوماً وإنّي أكتب حسابه فلحظني ثم قال لي: لا تفسد قرطاسك، والله لا نظرت لك في حساب أبداً (٥).

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم زَاهِر بن طَاهِر، أَنْبَأْنَا أَبُو سعد الجَنْزَرودي، أَنْبَأْنَا أَبُو الحُسَيْن أَحْمَد ابن مُحَمَّد بن إِسْحَاق بن خُزَيمة يقول: سمعت الربيع ابن مُحَمَّد بن إِسْحَاق بن خُزَيمة يقول: سمعت الربيع ابن سُلَيْمَان يقول: والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إليّ هيبة له.

أَخْبَرَنا أَبُو الفتح الفقيه، أَنْبَأَنَا أَبُو البركات المقرىء، أَنْبَأَنَا أَبُو القَاسم الأزهري، أَنْبَأَنَا

<sup>(</sup>١) البيتان في ديوانه ط بيروت ص٣٩ (وفي نسخة ص٣٥) وانظر تخريجهما في النسختين، ويشير ابن عبد البر إلى أن الشعر ليس للشافعي إنما تمثّل بهما، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل وم، ود، وفي (ز۱) (زكريا) وفي حلية الأولياء: (ابن دكين).

<sup>(</sup>٣) سقطت من الأصل، واستدركت عن م، ود، و «ز».

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل، وم، ود، وازا، وفي حلية الأولياء: التعقبنا، تصحيف وشكك مصحّحها بصحتها.

<sup>(</sup>٥) رواه أبو نعيم الحافظ في حلية الأولياء ٩/ ١٣٠.

أَبُو عَلَي بن حمكان (١)، حَدَّثَني إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ المزكّي النيسابوري، حَدَّثَنَا مُحَمَّد ابن إِسْحَاق بن خُزَيمة ـ بنيْسَابور ـ حَدَّثَنَا الربيع بن سُلَيْمَان (٢) قال:

أصحاب مالك كانوا يفخرون فيقولون إنه يحضر مجلس مالك نحو من ستين مُعَمّماً، والله لقد عددت في مجلس الشَّافِعِي ثلاثمائة معمّماً (٣) سوى من شذَّ عني.

أَخْبَرَنا أَبُو الأعز التركي، أَنْبَأْنَا الحسَن بن عَلي، أَنْبَأْنَا عَلي بن عَبْد العزيز، أَنْبَأْنَا ابن أبي حاتم، حَدَّثَنَا أَخْمَد بن سَلَمة بن عَبْد الله النيسابوري قال: قال أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن إِدْرِيس ورَّاق الحُمَيدي (٤): سمعت الحُمَيدي يقول: قال مُحَمَّد بن إِدْرِيْس الشَّافِعِي:

خرجت إلى اليمن في طلب كتب الفراسة حتى كتبتها وجمعتها، فلما حان انصرافي مررت على رجل في طريقي وهو محتبي بفناء داره، أزرق العين، ناتىء الجبهة، سناط، فقلت له: هل من منزل؟ فقال: نعم، قال الشَّافِعي: وهذا النعت أخبث ما يكون في الفِرَاشة، فأنزلني فرأيت أكرم رجل بعث إليّ بعشاء طيب، وعلف لدابتي، وفِرَاش ولحاف، فجعلت أتقلّب الليل أجمع ما أصنع بهذه الكتب، إذ رأيت النعت في هذا الرجل، فرأيت أكرم رجل فقلت: أرمي بهذه الكتب، فلما أصبحت قلت للغلام: أسرخ، فأسرج، وركبتُ ومررت عليه وقلت له: إذا قدمتَ مكة فمررت بذي طوى، فَسَلْ عن مَزل مُحَمَّد بن إِذْرِيس الشَّافِعِي فقال لي الرجل: أمولى الأبيك أنا؟ قلت: الا، قال: فهل كانت لك عندي نعمة؟ فقلت: الا، فقال: أين ما تكلّفتُ لك البارحة؟ قلت: وما هو؟ قال: اشتريت لك طعاماً بدرهمين وإداماً بكذا، وعطراً بثلاثة دراهم، وعلفاً لدابتك بدرهمين وكراء الفراش واللحاف درهمين، قال: قلت: يا غلام أعطه، فهل بقي من شيء؟ قال: كري المنزل، فإنّي وسعت عليك وضيّقتُ على نفسى.

قال الشَّافِعِي: فغبطت نفسي بتلك الكتب فقلت له بعد ذلك: هل بقي من شيء؟ قال: امض أخزاك الله، فما رأيتُ قطّ أشرّ منك.

<sup>(</sup>١) هو أبو علي الحسن بن الحسين بن حمكان الحمداني الفقيه الشافعي نزيل بغداد، العبر ٣/ ٨٩ (وفيات سنة ٤٠٥).

<sup>(</sup>۲) سير أعلام النبلاء ٣٩/١٠ وتاريخ الإسلام (حوادث سنة ٢٠١ ـ ٢١٠) ص٣٢٥.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل، وم، ود، و(ز)، وفي المصدرين السابقين والمختصر: ثلاثمائة معمم.

<sup>(</sup>٤) من طريقه في تاريخ الإسلام (حوادث سنة ٢٠١ ـ ٢١٠) ص٣٢٦ وسير أعلام النبلاء ١٠/ ٤٠ وحلية الأولياء ٩/ ٧٨ مختصراً.

آخر الجزء الحادي بعد الستمائة من التجزئة الثانية (١).

أَخْبَرَنا أَبُو الأَعَزِّ قَرَاتكِين بن الأَسْعَد، أَنْبَأَنَا الحسن بن عَلي الجوهري، أَنْبَأَنَا أَبُو الحسن عَلي بن عَبْد العزيز، أَنْبَأَنَا ابن أبي حاتم قال: قال الربيع بن سُلَيْمَان:

اشتريت للشافعي طيباً (٢) بدينار فقال لي: ممن اشتريت؟ فقلت: من ذلك الأشقر الأزرق، فقال: أشقر أزرق، ردّه ردّه (٢).

قال: وأَنْبَأَنَا ابن أبي حاتم، أَخْبَرَني أبي عن الربيع بن سُلَيْمَان في هذه الحكاية بزيادة قال: سمعت الشَّافِعِي يقول: ما جاءِني خير قط من أشقر<sup>(٤)</sup>.

قال: وأَنْبَأْنَا ابن أبي حاتم، أُخْبَرَني أبي، حَدَّثْنَا حرملة بن يَحْيَىٰ قال:

حضرت الشَّافِعِي واشْتُري له طيب<sup>(٥)</sup> فأُتي به إليه [فوقع فيه كلام بين يديه]<sup>(١)</sup> فقال: ممّن اشتريت هذا الطيب؟<sup>(٧)</sup> ما صفته؟ قالوا: أشقر، قال: ردّوه، فما جاءني خير قطّ من أشقر<sup>(٨)</sup>.

قال: وأَنْبَأنَا ابن أَبِي حاتم، أَخْبَرَنِي أَبِي<sup>(٩)</sup>، حَدَّثَنَا حَرْمَلَة بن يَخْيَىٰ قال: سمعت الشَّافِعِي يقول: احذر الأعور، والأحول، والأعرج، والأحدب، والأشقر، والكوْسَج (١٠٠) وكلّ من به عاهة في بدنه، وكلّ ناقص الخلق، فاحذره فإنه صاحب التواء ومعاملته عسرة.

وقال الشَّافِعِي مرة أخرى: فإنَّهم أصحاب خِبِّ(١١).

قال أَبُو مُحَمَّد بن أَبِي حاتم: إنّما يعني إذا كان ولادهم بهذه الحالة، فأما مَنْ حدث فيه شيء من هذه العلل وكان في الأصل صحيح التركيب لم تضر مخالطته (١٢).

من قوله: آخر الجزء، إلى هنا ليس في د.
 (۲) بالأصل: "ظبياً" والمثبت عن م، ود، و«ز».

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء ١٠/ ٣٩ وحلية الأولياء ٩/ ١٣٩.

<sup>(</sup>٤) حلية الأولياء ٩/ ١٤٠ وسير أعلام النبلاء ٢٩/١٠.

<sup>(</sup>٥) الأصل: ظبي، والمثبت عن م، ود، و«ز».

<sup>(</sup>٦) بياض بالأصل، والجملة استدركت عن م، ود، و ﴿زَّ .

<sup>(</sup>٧) الأصل: «الظبي» والمثبت عن د، وم، و «ز». (٨) حلية الأولياء ٩ - ١٤٠.

<sup>(</sup>٩) من طريقه روي الخبر في خلية الأولياء ٩/ ١٤٤ وسير أعلام النبلاء ١٠/ ٤٠.

<sup>(</sup>١٠) الكوسج: الناقص الأسنان (القاموس المحيط).

<sup>(</sup>١١) الخب: الخداع والإنساد، والخبر في حلية الأولياء ٩/١٤٤ وفيها: خبث بدل خب.

<sup>(</sup>١٢) حلية الأولياء ٩/ ١٤٤.

أَخْبَرَنا أَبُو الحسن عَلي بن المُسَلِّم، أَنْبَأَنَا أَبُو نصر الخطيب، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُر بن أَبي الحديد، أَنْبَأَنَا مُحَمَّد بن بشر الزنبري<sup>(۱)</sup> قال<sup>(۲)</sup>: وسمعت الربيع يقول:

كنت عند الشَّافِعِي أنا والمُزَني، وأَبُو يعقوب البُوَيطي فنظر إلينا فقال لي: أنتَ تموت في الحديث، وقال للمزني: هذا لو ناظره الشيطان قطعه وجدله، وقال للبويطي: أنت تموت في الحديد.

قال الربيع: فدخلت على البُوَيطي أيام المحنة فرأيته مقيداً إلى أنصاف ساقيه مغلولة ـ يعني ـ الشَّافِعي يعني ـ يديه إلى عنقه قال (٣): وسمعت الربيع يقول: كنت في الحلقة إذ جاءه ـ يعني ـ الشَّافِعي رجل فسأله عن مسألة فقال له الشَّافِعي: أنتَ نسّاج؟ قال: عندي أجراء.

أَخْبَرَنا أَبُو الفتح الشَّافِعِي، أَنْبَأَنَا أَبُو البركات بن طاوس، أَنْبَأَنَا أَبُو القَاسم الأزهري، أَنْبَأَنَا أَبُو علي بن حمكان، حَدَّثَنَا مُسَبِّح بن حاتم بالبصرة، حَدَّثَنَا أَبُو عَلي بن حمكان، حَدَّثَنَا مُصَمِّد بن أَبِي زكريا الفقيه، حَدَّثَنَا مُسَبِّح بن حاتم بالبصرة، حَدَّثَنَا الربيع بن سُلَيْمَان قال:

جاز أخي في صحن المسجد فقال لي الشَّافِعِي: يا ربيع أتريد أخاك ولم يكن رآه قطّ؟ قلت: نعم، أيّدك الله، قال: هو ذاك، قال: فكان أخي (٤).

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم الخَضِر بن عَلي بن الخَضِر، أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّد عَبْد اللّه بن الحسن، أَنْبَأَنَا أَبُو موسى هارون بن مُحَمَّد، حَدَّثَنَا أَبُو الحسن عَبْد الرَّحمن بن مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ، أَنْبَأَنَا أَبُو موسى هارون بن مُحَمَّد، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن أَحْمَد بن نصر الترمذي قال: أَبُو يَحْيَىٰ زكريا بن أَحْمَد بن يَحْيَىٰ، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن أَحْمَد بن نصر الترمذي قال: وقال ابن أخي ابن وَهْب: ما رأيتُ محدِّثاً ولا فقيهاً ـ أو قال: ما قدم علينا بلدنا فقيه ولا محدِّث ـ أكثر حفظاً للحكايات والأسمار من الشَّافِعي.

أَخْبَرَنا أَبُو بَكُر عَبْد الجبَّار بن مُحَمَّد بن أبي صالح، وأَبُو سعد (٥) عَبْد الله بن أسعد بن أخمَد، قالا: أَنْبَأْنَا أَبُو الفضل الصَّرَّام، أَنْبَأْنَا القاضي أَبُو عمَر مُحَمَّد بن الحُسَيْن، أَنْبَأْنَا أَحْمَد ابن عَبْد الرَّحمن بن الجارود، أَنْبَأْنَا المزني قال: سمعت الشَّافِعِي يقول:

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل ود، وإعجامها ناقص في م، وفي ﴿زَا: الزنبوري.

<sup>(</sup>٢) روي الخبر في تاريخ الإسلام (حوادث سنة ٢٠١ ـ ٢١٠) ص٣٢٥، وسير أعلام النبلاء ٢٠/١٠ وحلية الأولياء ٩/ ١٣٩.

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء ١٠/١٠ وحلية الأولياء ٩/ ١٣٩.

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء ٢٠/١٠. (٥) في از١: سعيد، تصحيف.

من لا يحب العلم فلا خير فيه، ولا يكون بينك وبينه معرفة ولا صداقة.

أَخْبَرَنا أَبُو بَكْر بن المَزْرَفي (١)، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن عَلي بن مُحَمَّد المقرىء، حَدَّثَنَا الحسن بن الحُسَيْن بن حَمَكان، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاق المُزكِّي قال: سمعت ابن خُزَيمة يقول: حَدَّثَني المُزني قال: سمعت الشَّافِعِي يقول:

تعلّموا مِمّن هو أعلم منكم، وعلّموا من أنتم أعلم منه، فإذا فعلتم ذلك علمتم ما جهلتم، وحفظتم ما علمتم.

أَخْبَرَنَا أَبُو الفتح نصر الله بن مُحَمَّد، أَنْبَأْنَا أَبُو البركات بن طاوس، أَنْبَأْنَا أَبُو القَاسم الأزهري، أَنْبَأْنَا أَبُو عَلي بن حَمَكان (٢)، حَدَّثَنَا أَبُو عَلي أَحْمَد بن مُحَمَّد بن هارون العدل (٣) ـ بهَمَذان ـ حَدَّثَنَا أَبُو مسلم إِبْرَاهيم بن عَبْد الله الكَجِّي، حَدَّثَنَا الأصمعي قال:

سمعت الشَّافِعِي يقول: أصل العلم التثبت وثمرته السلامة، وأصل الورع القناعة، وثمرته الراحة، وأصل الصبر الحزم، وثمرته الظفر، وأصل العمل<sup>(٤)</sup> التوفيق وثمرته النجح، وغاية كلّ أمر الصّدق.

قال: أَنْبَأْنَا ابن حَمَكان، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن الحسَن النقَاش، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن يونسَ البصري أَبُو العباس، حَدَّثَنَا الأصمعي قال: سمعت أبا عَبْد الله مُحَمَّد بن إِدْرِيْس الشَّافِعي يقول:

الطبع أرض والعلم بذر، ولا يكون العلم إلاَّ بالطلب فإذا كان الطبع قابلاً أزكى وزرع<sup>(ه)</sup> العلم وتفرّعت معانيه.

قال: وأَنْبَأْنَا ابن حمكان، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَر بن برزة الرُّوذْراوري<sup>(١)</sup>، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن يونس الكديمي (٧)، حَدَّثَنَا الأصمعي قال:

سمعت الشَّافِعِي مُحَمَّد بن إِدْرِيْس يقول: العاقل يَسأل عما يعلم وعمَّا لا يعلم فيثبَّت

<sup>(</sup>١) في (ز٤: المرزقي، تصحيف. (٢) كذا بالأصل وم ود، وفي (ز٤: المعدل.

<sup>(</sup>٣) من طريقه رواه الذهبي في سير أعلام النبلاء ١٠/١٠ ـ ٤١.

 <sup>(</sup>٤) من طريعة رواه المعلمي عي سير الحارم المبارع (١٠) بالأصل وم ود، وفزه: (العلم»، تصحيف، والتصويب عن سير أعلام النبلاء والمختصر.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل، وفي م ود: «رتع» وفي «ز»: زرع.

<sup>(</sup>٦) هذه النسبة ـ ضبطت عن الأنساب ـ إلى روذراور ، بلدة بنواحي همذان.

<sup>(</sup>٧) من طريقه رواه الذهبي في سير أعلام النبلاء ١٠/ ٤١ وتاريخ الإسلام (حوادث سنة ٢٠١ ـ ٢٠١) ص٣٢٦.

فيما يعلم، ويتعلّم ما لا يعلم، والجاهل يغضب من التعليم ويأنف من التعلّم (١).

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُرمُحَمَّد بن الحسن، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن عَلي بن مُحَمَّد المقرىء، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن الحسن النقاش المقرىء، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن الحسن النقاش المقرىء، حَدَّثَنَا الحُسَيْن بن حزم (٢) ـ بهَرَاة ـ حَدَّثَنَا الربع بن سُلَيْمَان قال: سمعت الشَّافِعِي يقول (٣):

من قرأ القرآن عظمت قيمته، ومن تفقّه نبل آمره، ومن كتب الحديث قويت حجّته، ومن تعلّم اللغة رقّ طبعه، ومن تعلّم الحساب جزل رأيه، ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه.

أَخْبَرَنَا أَبُو الفتح نصر الله بن مُحَمَّد، أَنْبَأْنَا أَبُو البركات بن طاوس، أَنْبَأْنَا أَبُو القَاسم الصيرفي، أَنْبَأْنَا الحسَن بن الحسَين (٤) بن حَمَكان، حَدَّثَني الزبير بن عَبْد الواحد الأسدآباذي، حَدَّثَنَا الحسَن بن سفيان النَّسَوي، حَدَّثَنَا داود بن عَلي قال: قال الشَّافِعي:

حياة الأرض بالديم، وحياة النفوس بالهمم، وحياة القلوب بالحكم.

قال: وأَنْبَأَنَا ابن حَمَكان، أَنْبَأَنَا مُحَمَّد بن الحسن النقَّاش، حَدَّثَنَا الحُسَيْن بن إِدْرِيس - بهَرَاة - حَدَّثَنَا الربيع بن سُلَيْمَان قال: قال الشَّافِعِي:

العلم كثير والحكماء قليل، وإنّما يراد من العلم الحكمة، ﴿وَمَن يُؤْتَ الحكمة فقد أُوتي خيراً كثيراً﴾ (٥).

قال: وأَنْبَأْنَا ابن حَمَكان، حَدَّثَنَا إِبْرَاهيم المزكّي، حَدَّثَنَا ابن خُزَيمة، حَدَّثَنَا الربيع بن سُلَنْمَان قال:

قلت للشافعي: مَنْ الوغد مَنْ الرجال؟ فقال لي: الذي يرى الفضل نقصاً، والعلم جهلاً.

قال: أَنْبَأَنَا ابن حَمَكان، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن الحسَن النقَّاش، جَدَّثَنَا ابن جهور الفقيه، حَدَّثَنَا الربيع قال:

<sup>(</sup>١) كذا بالأصول، وفي سير الأعلام: «يغضب من التعلم ويأنف من التعليم» وفي تاريخ الإسلام: يأنف من التعليم ويأنف من التعلّم.

<sup>(</sup>٢) في (ز١): حوسم.

<sup>(</sup>٣) باختلاف الرواية، وفيها زيادة، في حلية الأولياء ٩/١٢٣.

<sup>(</sup>٤) بالأصل وم ود، وفزه: الحسن، تصحيف. (٥) سورة البقرة، الآية: ٢٦٩.

خرج علينا الشَّافِعِي ذات يوم ونحن مجتمعون فقال لنا: اعلموا رحمكم الله أنَّ هذا العلم يندِّ كما<sup>(١)</sup> تندِّ الإبل، فاجعلوا الكتب له حماة والأقلام عليه رعاة.

أَخْبَرَنا أَبُو الأعز الأزَجي، أَنْبَأْنَا الحسن بن عَلي، أَنْبَأْنَا عَلي بن عَبْد العزيز، أَنْبَأْنَا ابن أبي حاتم، حَدَّثَنَا أبي، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ بن حسَّان قال: سمعت الشَّافِعِي يقول (٢):

إن العلم علمان: علم الدين وعلم الدنيا، فالعلم الذي للدِّين فهو الفقه، والعلم الذي للدنيا فهو الطبّ، وما سوى (٣) ذلك من الشعر ونحوه [فهو سفه أو عبث](٤).

قال: وأَنْبَأْنَا ابن أبي حاتم، حَدَّثَني مُحَمَّد بن هارون بن منصور، حَدَّثَني [بعض الناس] (٥) عن الشَّافِعِي قال: لا تسكنن بلداً لا يكونن فيه عالم [ينبئك عن دينك، ولا طبيب ينبئك عن أمر بدنك] (٦).

أَخْبَرَنا أَبُو الفتح الفقيه، أَنْبَأَنَا أَحْمَد بن عبد [الله، المقرىء](٧)، أَنْبَأَنَا عُبَيْد الله بن أَخْمَد بن عُثْمَان، أَنْبَأْنَا أَبُو عَلَي الفقيه، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن الحسن، حَدَّثَنَا ابن إِدْرِيس - بهَرَاة - حَدَّثَنَا الربيع قال:

قلت للشافعي: مَنْ أقدر الفقهاء على المناظرة؟ فقال: مَنْ عوَّد لسانه الركض في ميدان الألفاظ، ولم يتلعثم إذا رمقته العيون بالالحاظ<sup>(٨)</sup>.

قال: وأَنْبَأْنَا أَبُو عَلي، حَدَّثَنَا النقَاش، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيم عَبْد الملك بن مُحَمَّد، حَدَّثَنَا الربيع بن سُلَيْمَان قال:

قال الشَّافِعِي: أحسن الاحتجاج ما أشرقت معانيه، وأحكمت مبانيه، وابتهجت له قلوب سامعيه.

<sup>(</sup>١) ندّ البعير: شرد.

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء ١٠/١٠ وانظر حلية الأولياء ٩/١٤٢.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: «ومن ذلك» والمثبت عن م، و (ز»، ود.

<sup>(</sup>٤) بياض بالأصل، والمستدرك عن "ز"، وفي د: "فهو عبث" وفي م: فهو (بياض) وعبث.

 <sup>(</sup>٥) بياض بالأصل وم، والمستدرك عن «ز۱»، وفي د: احدثني بعض».

<sup>(</sup>٦) بياض بالأصل، والجملة استدركت عن م، ود، و (١).

<sup>(</sup>٧) بياض بالأصل، والمستدرك عن م، ود، وهز».

<sup>(</sup>٨) سير أعلام النبلاء ١٠/١٥.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم عَبْد الرَّحمن بن أبي سعيد يَخْيَىٰ بن مُحَمَّد بن جَعْفَر البُوشَنجي<sup>(۱)</sup> الألمعي، أَنْبَأْنَا أبي، أَنْبَأْنَا أبُو يعقوب إِسْحَاق بن أبي إِسْحَاق القَرّاب الهَرَوي، أَنْبَأْنَا الحسن ابن مُحَمَّد بن الحسن، حَدَّثَنَا أبُو حسَّان عيسى بن عَبْد الله، حَدَّثَنَا الربيع بن سُلَيْمَان قال: سمعت الشَّافِعي يقول: بئس الزاد إلى المعاد العدوان على العباد<sup>(۲)</sup>.

أَخْبَرَنا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن الحُسَيْن، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن عَلي بن مُحَمَّد، حَدَّثَنَا أَبُو عَلي الحسَن بن الحُسَيْن بن حَمَكان الفقيه الشَّافِعِي، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر النقَّاش، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيم الأسترآباذي، حَدَّثَنَا الربيع بن سُلَيْمَان قال: سمعت الشَّافِعِي يقول:

أشد الأعمال ثلاثة: الجود من قلّة، والورع في خلوة، وكلمة الحق عند من يرجى ويخاف.

قال: وحَدَّثَنا النقَّاش المقرىء، حَدَّثَنَا الحُسَيْن بن حزم ـ بهراة ـ حَدَّثَنَا الربيع بن سُلَيْمَان قال: سمعت الشَّافِعِي يقول:

اعلموا أن ذا العلم والحصافة لا تبطره المنزلة الرفيعة ولا تعجبه نفسه بالعزّ الكامل، كالحبل لا يتزعزع وإن اشتدّت به الرياح العواصف، والخفيف السخيف من الناس تبطره أدنى منزلة يصير إليها، وأيسر ولاية ينالها فهو مثل الحشيشة تحركه أضعف الرياح.

أَخْبَرَنَا أَبُو الفتح نصر الله بن مُحَمَّد، أَنْبَأْنَا أَبُو البركات بن طاوس، أَنْبَأْنَا أَبُو القَاسم الأزهري، أَنْبَأْنَا أَبُو عَلي بن حَمَكان، حَدَّثَني أَبُو عَلي أَحْمَد بن مُحَمَّد بن هارون المعدّل ـ الأزهري، أَنْبَأْنَا أَبُو مسلم إِبْرَاهيم بن عَبْد الله الكجّي، حَدَّثَنَا أَبُو سعيد عَبْد الملك بن قُريب الأصمعي قال: سمعت أبا عَبْد الله مُحَمَّد بن إِذْرِيْس الشَّافِعي يقول:

إنّ لكلّ رأي ثمرة ولكلُ تدبير عافية، ولكل مشورة اختيار، وعلى قدر درجات الصواب تكون العافية والسلامة، وعلى قدر طبقات الخطأ يكون الفوت والندامة.

أَخْبَرَنا أَبُو سعد عَبْد الله بن أسعد، وأَبُو بَكْر عَبْد الجبَّار بن مُحَمَّد بن أبي صالح<sup>(٣)</sup>، قالا: أَنْبَأْنَا أَبُو عَمَر مُحَمَّد بن الحُسَيْن، أَنْبَأَنَا أَبُو عَمَر مُحَمَّد بن الحُسَيْن، أَنْبَأَنَا

<sup>(</sup>١) بالأصل، وم، ود، و (ز)، البوسنجي، بالسين المهملة.

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء ١٠/ ٤١ وتاريخ الإسلام (حوادث سنة ٢٠١ ـ ٢١٠) ص٣٢٦.

<sup>(</sup>٣) قارن مع مشيخة ابن عساكر ١٠١/ب.

أَحْمَد بن عَبْد الرَّحمن بن الجارود قال: سمعت يونس يقول: سمعت الشَّافِعِي يقول. ح وَأَخْبَرَنا أَبُو الأَعَزِّ قَرَاتكِين بن الأَسْعَد، أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنْبَأَنَا أَبُو الحسَن بن مردك، أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّد بن أَبِي حاتم، حَدَّثَنَا أَبِي، أَخْبَرني يونس بن عبد الأعلى.

قال لنا الشَّافِعِي<sup>(۱)</sup>: ليس إلى السلامة من الناس سبيل، فانظر ما فيه ـ وفي رواية أبي حاتم: الذي فيه ـ صلاحك فالزمه.

أَخْبَرَنَا أَبُو الفتح الشَّافِعِي، أَنْبَأَنَا أَبُو البركات البغدادي، أَنْبَأَنَا أَبُو القاسم الأزهري، أَنْبَأَنَا أَبُو الفتح الشَّعث أَنْبَأَنَا أَبُو عَلي بن حَمَكان، حَدَّثَنَا أَبُو العباس الكندي، حَدَّثَنَا عَبْد الله بن سُلَيْمَان بن الأشعث السَّجِسْتاني، حَدَّثَنَا المُسَيَّب بن واضح قال:

سمعت الشَّافِعِي يوصي شاباً من أصحابه يقول له: الزمْ الصمت إلى أن يلزمك التكلّم، فإنّما أكثر من يندم إنّما يندم إذا هو نطق، وقلّ من يندم إذا سكت، واعلم بأن الرجوع عن الصمت إلى الكلام أحسن من الرجوع عن الكلام إلى الصمت، العطية بعد المنع أحسن من المنع بعد العطية.

أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَر أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عَبْد العزيز المكي النقيب، أَنْبَأَنَا أَبُو عَلي الحسَن ابن عَبْد الرَّحمن بن الحسن الشَّافِعي - بمكة - أَنْبَأْنَا أَبُو الحسَن أَحْمَد بن إِبْرَاهيم بن أَحْمَد بن فِرَاس المكي، حَدَّثَنَا أَبُو عَلي الحسن بن الفتح بن نصر بن مُحَمَّد بن عَبْد الله النَّيْسَابوري قال: سمعت مُحَمَّد بن حمدان بن سفيان يقول:

سمعت الربيع بن سُلَيْمَان يقول: سمعت الشَّافِعِي يقول: إذا أخطأتك الصنيعة إلى من يتقي العار.

قال: وسمعت الشَّافِعِي يقول: ما رفعت من أحدِ فوق منزلته إلاَّ وضع مني بمقدار ما رفعت منه.

اَخْبَرَنا أَبُو الفتح نصر الله بن مُحَمَّد، أَنْبَأَنَا أَبُو البركات المقرىء، أَنْبَأْنَا أَبُو القاسم الصيرفي، أَنْبَأْنَا أَبُو علي بن حَمَكان، حَدَّثَنَا النقَّاش، حَدَّثَنَا الحسن بن عامر ـ بنسا ـ حَدَّثَنَا أَبُو الصيرفي، أَنْبَأْنَا أَبُو علي بن حَمَكان، حَدَّثَنَا النقَّاش، حَدَّثَنَا أَبُو الصيرفي، أَنْبَأْنَا أَبُو علي بن حَمَكان، عَبْد الله مُحَمَّد بن إِدْرِيْس الشَّافِعِي يقول (٢):

<sup>(</sup>١) تاريخ الإسلام (حوادث سنة ٢٠١ ـ ٢١٠) ص٣٢٦ وسير أعلام النبلاء ١٠/١٥ ـ ٢٢ وحلية الأولياء ٩/١٢٢.

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء ٢٠/١٠ وتاريخ الإسلام (حوادث سنة ٢٠١ ـ ٢١٠) ص٣٢٦.

ضياع الجاهل قلة عقله، وضياع العالم أن يكون بلا إخوان، وأضيع من هؤلاء أن يؤاخى الإنسان من لا عقل له.

قال: وأَنْبَأْنَا ابن حَمَكان، حَدَّثْنَا المُزكِّي، حَدَّثْنَا مُحَمَّد بن إِسْحَاق بن خُزَيمة، حَدَّثْنَا الربيع بن سُلَيْمَان قال: سمعت الشَّافِعِي يقول (١٠):

إذا أنتَ خفت على عملك العُجْب، فاذكر رضا من تطلب، وفي أيّ نعيم ترغب، ومن أي عقاب ترهب، وأي عافية تشكر، وأي بلاء تذكر، فإنّك إنْ ذكرت في واحدة من هذه الخصال صغر في عينيك ما قد عملت.

أَخْبَرَنا أَبُو سعد عَبْد الله بن أسعد، وأَبُو بَكُر عَبْد الجبَّار بن مُحَمَّد بن أَبِي صالح، قالا: أَنْبَأْنَا أَبُو الفضل مُحَمَّد بن عُبَيْد الله، أَنْبَأْنَا القاضي أَبُو عمر مُحَمَّد بن الحُسَيْن، حَدَّثَنَا أَخْمَد بن عَبْد الرَّحمن بن الجارود قال: سمعت يونس بن عبد الأعلى يقول: سمعت الشَّافِعِي يقول<sup>(۲)</sup>:

آلات الرياسة خمس: صدق اللهجة، وكتمان السرّ، والوفاء بالعهد، وابتداء النصيحة، وآداء الأمانة.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسم زَاهِر بن طَاهِر، أَنْبَأْنَا أَبُو بَكُر البيهقي، أَنْبَأْنَا مُحَمَّد بن الحُسَيْن السُّلَمي قال: سمعت مُحَمَّد بن معقوب الحجاجي يقول: سمعت مُحَمَّد بن موسى ابن النعمان بمصر يقول: سمعت يونس بن عبد الأعلى يقول: الشَّافِعِي يقول: التواضع من أخلاق الكرام، والتكبّر من شيم اللئام.

قال: وسمعت الشَّافِعِي يقول: أرفع الناس قدراً من لا يرى قدره، وأكثر الناس فضلاً من لا يرى فضله.

أَخْبَرَنا (٣) أَبُو القَاسم الشّحّامي، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْر البيهقي، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْر بن أبي إِسْحَاق قال: سمعت الزبير بن عَبْد الواحد يقول: سمعت مُحَمَّد (٤) بن [فهد، بمصر] (٥) يقول:

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ١٠/ ٤٢ وتاريخ الإسلام ص٣٢٦.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الإسلام (حوادث سنة ٢٠١ ـ ٢٠١) ص٣٢٦ ـ ٣٢٧ وسير أعلام النبلاء ١٠/ ٤٢.

<sup>(</sup>٣) كتب فوقها بالأصل: ملحق.

<sup>(</sup>٤) في حلية الأولياء: اعمر بن فهدا. (٥) بياض بالأصل، والمستدرك عن د، وازه.

سمعت الربيع يقول: سمعت الشَّافِعِي يقول(١):

من استُغْضِبَ فلم يغضب فهو حمار، ومن استُرضي فلم يرض فهو شيطان (٢).

أَخْبَرَنَا أَبُو الفتح نصر الله بن مُحَمَّد، أَنْبَأْنَا أَبُو البركات بن طاوس، أَنْبَأْنَا أَبُو القَاسم الأزهري، أَنْبَأْنَا أَبُو عَلي بن حَمَكان، حَدَّثَنَا النقَّاش، حَدَّثَنَا الحُسَيْن بن حزم - بهَرَاة - حَدَّثَنَا الربيع بن سُلَيْمَان قال: كتب الشَّافِعِي إلى رجل من أهل الحلقة يهنته بولدٍ رزقه ذكر:

بسم الله الرَّحمن الرحيم، أما بعد، فبارك الله لك في الفارس المستفاد، وجعله طيّباً من الأولاد، وحسّن وجهه، وجمّل صورته، وأسعد جدّه، وبلّغك أملك به، فقرّ عيناً يا أخي، واشدُذ به عضُداً، واردذ به ولداً.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم زَاهِر بن طَاهِر، أَنْبَأْنَا أَبُو بَكُر البيهقي، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْد الله الحافظ، أَخْبَرَني أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن عيسى الزاهد يقول فيما بلغنا.

أن عَبْد الرَّحمن بن مهدي مات له ابن فجزع عليه جزعاً شديداً حتى امتنع من الطعام والشراب، فبلغ ذلك مُحَمَّد بن إِدْرِيْس الشَّافِعِي فكتب إليه:

أما بعد، فعز نفسك بما تعزي به غيرك، واستقبح من فعلك ما تستقبحه من فعل غيرك، واعلم أن أمض المصائب فقد سرور مع حرمان أجرٍ، فكيف إذا اجتمعا على اكتساب وزر، فأقول (٣):

من الخلود، ولكن سنّة الدّينِ ولا المُعَزِّي، ولو عاشا إلى حينِ

إنّي معزّيك على أنّي على طمع فما المُعَزّى بباق بعد صاحبه قال: فكانوا يتهادونه بينهم بالبصرة.

أَخْبَرَنا أَبُو الفتح الفقيه، أَنْبَأَنَا أَبُو البركات المقرىء، أَنْبَأَنَا أَبُو القَاسم الصيرفي، أَنْبَأَنَا أَبُو الفيس الصيرفي، أَنْبَأَنَا أَبُو الفيس بن سفيان ـ بَنَسا أَبُو عَلَي بن حَمَكان، حَدَّثَنَا الزبير بن عَبْد الواحد الأسدآباذي، حَدَّثَنَا الحسن بن سفيان ـ بَنَسا ـ حَدَّثَنَا إِبْرَاهيم بن خالد قال: كتب مُحَمَّد بن إِدْرِيْس الشَّافِعِي إلى رجلٍ من إخوانه من قُريش يعزّيه بابن أصيب به:

<sup>(</sup>١) الخبر في حلية الأولياء ٩/١٤٣ وسير أعلام النبلاء ١٠/ ٤٢ وتاريخ الإسلام (حوادث سنة ٢٠١ ـ ٢٠١) ص٣٢٧.

<sup>(</sup>٢) كتب بعدها بالأصل: إلى.

<sup>(</sup>٣) المناقب للبيهقي ٢/ ٩٠ ومعجم الأدباء ٣٠٨/١٧ وديوان الشافعي ص١٠٦.

اعلم يا أخي أنّ كلّ مصيبة لا يجبر صاحبها ثوابها فهي المصيبة العظمى، فكيف يا أخي رضيتَ بابنك فتنة ولم ترضَ به نعمة، وكيف رضيتَ به مفارقاً ولم ترضَ به خالداً، وكيف رضيته على التغرير من الفساد ولم ترضَ به على اليقين من الصلاح، بل كيف لك بمقت منعم لم تعرف له نعمته يريك ما تحبّ ويرى منك ما يكره، ارجع إلى الله عزّ وجل، وتعزّ برسول الله على وتمسّك بدينك، والسّلام.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم زَاهِر بن طَاهِر، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْر البيهقي، أَنْبَأَنَا [أبو] عَبْد الله الحُسَيْن بن مُحَمَّد بن سنبة، الحُسَيْن بن مُحَمَّد بن فنجوية (٢) الدِّيْنَوري ـ بالدَّامغان ـ حَدَّثَنَا عَبْد الله بن مُحَمَّد بن سنبة، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم الفابجاني (٣) الأصبهاني، حَدَّثَنَا عمر بن عَبْد الله الخَبّاري، أَخْبَرَني مُحَمَّد بن سهل، حَدَّثَني الربيع بن سُلَيْمَان قال: سمعت الشَّافِعِي ينشد:

إذا ما خلوت الدَّهرَ يوماً فلا تَقُلُ: ولا تَحْسَبَنَ الله يغفلُ ساعةً غَفَلْنا لعمرو الله حتى تداركت<sup>(٤)</sup> فيا ليتِ أنَّ الله يغفرُ ما مَضَى

لا تأس في الدنيا على فائت

خَلَوْتُ، ولكن قُلْ: عليّ رقيبُ ولا أن ما تُخفي عليه يغيبُ علينا ذنوبٌ بعدهن ذنوبُ ويأذنُ في توباتنا فَنَتُوبُ

أَخْبَرَنا أَبُو سعيد شيبان بن عَبْد الله بن شيبان المؤدِّب بأصبهان، أَنْبَأْنَا أَحْمَد بن مُحَمَّد ابن صاعد النيسابوري، أَنْبَأْنَا مُحَمَّد بن مُحَمَّد البغدادي، أنشدنا عَبْد الله بن مُحَمَّد بن زياد، أنشدنا المُزنى، أنشدنا الشَّافِعي لنفسه (٥):

وعندك الإسلام والعافيه

إِنْ فَاتَ شَيِّ كَنْتَ تَدَعَى لَه فَقَيها مِن فَائْتَ كَافَية أَخْبَرَنَا أَبُو الفِتح الشَّافِعِي، أَنْبَأْنَا أَبُو البركات بن طاوس، أَنْبَأْنَا عُبَيْد اللّه بن أَخْمَد الجَزْبَاذَقاني، حَدَّثَني إِبْرَاهيم الصيرفي، أَنْبَأْنَا الحسَن بن الحُسَيْن، حَدَّثَني عَبْد اللّه بن أَخْمَد الجَزْبَاذَقاني، حَدَّثَني إِبْرَاهيم ابن متُّوية الأصبهاني، قال: سمعت المُزْني يقول: أنشدنا الشَّافِعي:

قدر الله وارد حيث يرجى وروذه

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل وأضيفت عن (ز)، ود.

<sup>(</sup>٢) بدون إعجام بالأصل، والمثبت عن د، وازا، وكتب فوقها في: (زا، صح.

<sup>(</sup>٣) بفتح الفاء والباء الموحدة المكسورة والجيم المفتوحة، هذه النسبة إلى قرية من قرى أصبهان (الأنساب).

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل وازا، وفي د: تراكمت. (٥) كذا بالأصل وازا، ود.

صه لیس مما یزیده ان لم یکن ما تریده

صاحب الحرص حر فارض فيما يريده

قال: وأنشدنا الشَّافِعِي أيضاً:

رأسي لكثرة ما يدور رحاهما نهبا علانية ونحن نراهما

الليل شيب والنهار كلاهما

قال: وأَنْبَأْنَا الحسَن بن الحُسَيْن قال: سمعت عَبْد الله بن مُحَمَّد الشَّافِعِي يذكر بإسناده عن الشَّافِعِي أنه قال:

لا ينفع مطبوع إذا لم يكن مسموع (١)، ولا ينفع مسموع إذا لم يكن مطبوع (٢)، كما لا تنفع الشمس وضوء العين ممنوع.

قال: وأَنْبَأَنَا أَبُو القَاسم الأزهري، أَنْبَأَنَا أَبُو عَلَي بن حَمَكان، حَدَّثَني أَبُو إِسْحَاق إِبْرَاهيم ابن مُحَمَّد الطبري قدم حاجاً بهَمَذان ـ قال: سمعت أبا نعيم عَبْد الملك بن مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ الأسدآباذي يقول: سمعت الربيع بن سُلَيْمَان يقول: سمعت الشَّافِعِي يقول:

إذا القوت تأتى ل ك والصحة والأمنُ فأصبحت أخا حزن فلا فارقك الحزن

قال: وأخبرنا أبو عَلي، أنشدني أَبُو عَبْد الله الزّبير بن عَبْد الواحد الأسدآباذي، أنشدنا ابن جَوْصًا (٣) بدمشق للشافعي (٤):

أمتُ مطامعي فَأرحتُ نفسي فإنّ النفس ما طمعتْ تهونُ وأحييتُ القنوع وكان ميتاً ففي إحيائه عِرْضٌ مصونُ إذا طمعٌ يحل بقلبِ عبدٍ علته مهانةٌ وعلاه هونُ (٥) أَخْبَرَنا أَبُو سعد أَخْمَد بن إِبْرَاهيم بن موسى المقرىء -

(۱) كذا بالأصل و «ز»، ود.

<sup>(</sup>۲) كذا بالأصل و «ز»، ود.

 <sup>(</sup>٣) تقرأ بالأصل ود، و (زا): (جوط) والمثبت عن المختصر. راجع ترجمة الزبير بن عبد الواحد في سير الأعلام ١٥/
 ٥٧٠ فقد ذكر الذهبي من شيوخه: ابن جوصا.

<sup>(</sup>٤) الأبيات في ديوانه ص (٣٦٢ ـ ٣٦٢).

 <sup>(</sup>٥) الهون: الخزي والذل، قال تعالى: ﴿فَأَخْذَتُهُم صَاعِقَةُ الْعَذَابِ وَالْهُونَ﴾ أي ذي الخزي.

إملاء \_ أنشدنا عَلي بن عَبْد الله الجبلي، أنشدنا أَبُو عَلي الحسن بن أَحْمَد الفارسي للشافعي (١):

أحبّ من الإخوان كلّ مُواتي يساعدني (٣) في كلّ أمر أحبّه فَمَنْ لي بهذا؟ ليت أنّي وجدته (٤)

وكل غضيض (٢) الطّرف عن عثراتي ويحفظني حيّاً وبعد وفاتي فقاسمته ما لي من الحسنات

آخْبَرَني أَبُو عَبْد اللّه عَبْد الرَّحمن بن عَبْد الرحيم بن أَبِي أَخمَد الدارمي الخطيب - بهراة \_ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعيل عَبْد اللّه بن مُحَمَّد بن عَلي الأنصاري \_ إملاء بهرَاة \_ حَدَّثَنَا الشيخ أَبُو زكريا يَخْيَىٰ بن عمَّار \_ إملاء \_ حَدَّثَني أَبُو الحسن مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن عاصم، حَدَّثَني أَبُو الحسن مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن عاصم، حَدَّثَني أَبُو عَبْد الله جَعْفَر بن أَخمَد الشيرازي، حَدَّثَنَا عَبْد الله بن عَبْد الرَّحمن الأصبهاني عن المُزني، قال : أخذ الشَّافِعي بيدي ثم أنشدني:

إن كل مواتي وكل عفيف الطرف عن عثراتي ل خير أريده ويحفظني حيّاً وبعد مماتي تني قد أصبته فقاسمته ما لي من الحَسَنات ن أن لو وجدته لقاسمته مالي من الخيرات (٥) فكان جميعهم (٧) على كثرة الإخوان غير (٨) ثقات

أحب من الإخوان كل مواتي يوافقني في كلّ خير أريده ومن لي بهذا؟ ليتني قد أصبته فأقسمُ بالرَّحمن أن لو وجدته تَصَفّختُ (٢) إخواني فكان جميعهم (٧)

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم الشّحّامي، أَنْبَأْنَا أَبُو بَكُر البيهقي، أَنْبَأْنَا أَبُو عَبْد اللّه الحافظ قال: سمعت أبا مُحَمَّد الحسَن بن أَحْمَد بن يعقوب المأموني يقول: سمعت أبا عمر الزاهد ينشد للشافعي (٩):

وإذا سمعت بأن مجدوداً حوى عوداً، فأثمر في يديه فَصَدُّقِ

<sup>(</sup>١) ديوان الشافعي ص ٣٦ (وفي نسخة أخرى ص ٤٠) وأدب الدنيا والدين ص١٧٩.

<sup>(</sup>٢) غض طرفه وبصره فهو مغضوض وغضيض: كفّه وخفضه وكسره.

<sup>(</sup>٣) في الديوان: «يوافقني» وسيأتي بهذه الرواية.

<sup>(</sup>٤) في الديوان: أصبته.

<sup>(</sup>٥) البيت ليس في ديوانه (بنسختيه). (٦) أي تأملتهم.

<sup>(</sup>٧) في الديوان: أهل ثقاتي.(٨) الديوان: أهل ثقاتي.

 <sup>(</sup>٩) من أبيات في ديوان الشافعي ص ٢٩٩ ـ ٣٠٠ وانظر تخريجها فيه.

ماء ليشربه فغاض فَحَقَّق

بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق

وإذا سمعت بأن مجدوداً (١) أتى ومن الدليل على القضاء وكونه (٢)

اَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن الحُسَيْن بن المَزْرَفي، أَنْبَأْنَا أَبُو منصور مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عَبْد العزيز العُكْبَري، حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّد الحسن بن مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ بن داود الفحَّام المقرىء السامري عن معتصم بن مُحَمَّد، عَن ابن خالوية النحوي قال: حدَّثُونا عن العباس بن الأزرق قال: دخلت على أبي عَبْد الله مُحَمَّد بن إِدْرِيس فذكر قصة.

وقال: فقال الشَّافِعِي:

إنّ الذي رُزق اليَسَار<sup>(٣)</sup> فلم يصبُ فالجدّ يُدني كلّ شيءٍ<sup>(٤)</sup> شاسع وإذا سمعت بأن مجدوداً حوى وإذا سمعت بأن محروماً<sup>(٥)</sup> أتى وأحتّ خلق الله بالهَامُ أمرؤ ومن الدليل على القضاء وكونه

حَمْداً ولا أجراً لغيرُ مُوَفِّقِ والجَدُّ يفتحُ كلَّ بابٍ مغلقِ عوداً فأشمر في يديه فَصَدُق ماء ليشربه فغاضَ فَحَقَّق ذو هِمَّةِ يُبلَى بعيشٍ (1) ضيّق بؤس اللبيب وطيبُ عيشٍ الأحمقِ

أَخْبَرَنا أبو عبد الله عبد الصمد بن ناصر بن خلف الصوفي الهروي (۱) المعروف (۱) [بالصرّاف - بهراة - قال: نا أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري - املاء عليّ - قال: نا أبو زكريا يحيى بن عمار - املاء - نا أبو الحسن الأموي، نا أبو عبد الله محمد بن الربيع بن سليمان الحيزي المصري - بمصر، من كتابه - من ذكر الربيع بن سليمان المرادي قال: وقلت للشافعي: يا أبا عبد الله، مات فلان. فقال الشافعي: وهب الله إليه الحسنات، ومحا عنه السيئات . . . . . . (۹) على مكرمة وحططت عنا الاعتذار، .

<sup>(</sup>١) كتب على هامش الأصل: قمحروماً وبعدها صح.

<sup>(</sup>٢) في الديوان: وحكمه.

<sup>(</sup>٣) في إحدى نسخ ديوانه ص٨١.

إن امرأ وجد اليسار فلم يصب أجراً (٤) في الديوان: أمر شاسع. (٥) كذا بالأصل هنا، وفي قز٤، ود: مجدوداً.

 <sup>(</sup>٦) الديوان: برزق ضيق.
 (٧) مشيخة ابن عساكر ١١٩/ب.

 <sup>(</sup>٨) بعد سقط في الكلام بالأصل، وبياض في (ز)، والمستدرك من هنا بين معكوفتين عن د، وسنشير إلى نهايته.

<sup>(</sup>٩) كلمة غير واضحة في م.

وانهضوا بنا إلى فلان حتى نعزيه، فقيل له: إن الموضع بعيد، فأنشأ يقول:

لأن بعدت دار المعزى ونابه لمشى إلى حد على علة الوجى

عن الدهر يوم والخطوب تنوب أدب ومن بعض الحقوق وبوب وهل أحد يصفو له عذر كاذب أفلا قال لم تأت المقال قلوب

كتب إلى أبو بكر عبد الغفار بن محمد الشيروي، وأخبرني أبو محمد عبد الواحد ابن.... (١) القشيري، أنشدنا الأستاذ الإمام أبو منصور البغدادي التميمي رحمه الله. أنشدنا عبد الله بن عمر المالكي، أنشدني أبي قال: أنشدنا يونس بن عبد الأعلى للشافعي<sup>(٢).</sup>

> ماحك جلدك مثل ظفرك فتول أنت جميع أمرك وإذا قصدت لحاجة فاقصد لمعترف بقدرك

أخبرنا أبو الفتوح عبد الرزاق بن الشافعي بن أبي القاسم السياري بنيسابور ـ أنا أبو العطاء عبد الأعلى بن عبد الواحد بن أحمد المليحي بهراة، أنا القاضي أبو عمر محمد بن الحسين بن محمد البسطامي، نا أحمد بن محمود بن خرزاذ الكازوري، أنا أبو إسماعيل إبراهيم بن محمد الأصبهاني، نا أبو العباس الأبيوردي قال:

خرج الشافعي محمد بن إدريس إلى اليمن إلى ابن عمّ له، خرج الشافعي محمد بن إدريس إلى اليمن إلى ابن عمّ له، فبرّه ببرّ غير طائل، فكتب إليه الشافعي:

أتانى برّ منك في غير كنهه كأنك عن بري يداك تحيد لسانك هش بالنوال ولا أرى تفرق عنك الأقربون لشأنهم

يمينك إذ جاد اللسان تجود أتانا ذوو القربى لديك بعيد لونال الندى من كان منك بعيد وأشفقت أن تبقى وأنت وحيد وأصبحت بين الحمد والذم وافقاً فيا ليت شعري أي ذاك تريد

قال: فكتب إليه ابن عمه: أن خذ هذه خمسمئة دينار، وخمسمئة درهم فاصرفها في نفقتك، وخمسة أثواب من عصب اليمن فاجعلها في عينيك، وهذا نجيب فاركبه.

أَخْبَرَنا أبو القاسم الشحامي، أنا أبو بكر البيهقي، أنا أبو عبد الله الحافظ، أنشدنا أبو

<sup>(</sup>۱) غير مقروءة في د.

<sup>(</sup>٢) البيتان في ديوان الشافعي ص (٢٤٢) ط دار الفكر وانظر تخريجهما ثمَّ.

الحسين علي بن أحمد بن أسد الأديب، أنشدني أبو عبد الله بن واقد الكوفي، أنشدني علي ابن محمد العلوي الجماني للشافعي رحمه الله:

ودى صديقنا بنى حيث لا يرى مكاني ويثنى جمالا حين أسمع توبق إذ اغتابه من ورائه وما هو إذ يغتابني ما ورع

أَخْبَرَنا أبو الفتح المصيصي، أنا أبو البركات البغدادي ـ أنا أبو القاسم الصيرفي ـ أنا أبو علي الفقيه، نا الزبير، نا الحسن بن سفيان، نا إبراهيم بن خالد قال:

رأيت في منامي ليلة الجمعة قائلاً يقول: يكون في يوم الاثنين فزع عظيم، وفتنة صماء، غير أن الله تعالى عن محمد بن إدريس [الشافعي]<sup>(١)</sup> راضِ<sup>(٢)</sup>، وله محبّ، فأعدت ذلك على الشافعي، فقال لي: رؤيا نسأل الله خيرها، ونعوذ به من شرها وضرها. قال: فلما كان يوم الاثنين رأينا من الفزع والفتن أكثر مما قال لنا القائل في المنام.

أخبرنا أبو الحسن على بن الحسن عن أبي عبد الله محمد بن سلامة قال: قرأت على محمد بن أحمد بن محمد القطان قال: أنا أحمد بن غالب ابن ما شاء الله الشافعي، نا عمر بن الحسن الحراني، نا محمد بن أحمد الهروي، نا زكريا بن يحيى السبائي [نا] أحمد بن عمرو بن أبي عاصم قال سمعت رجلاً من بني هاشم من آل نوفل بن أم هرمز يقول:

رأيت رسول الله ﷺ في منامي وهو يقول: قال الشافعي، قال المطلبي قال، وكان خصي إلي جنب رسول الله ﷺ فأقبل الخصي على النبي ﷺ فقال: قد ترك شيئاً من حديثك، فجعل النبي ﷺ يقول: قال الشافعي، قال المطلبي، ولم يلتفت إلى كلام الخصي.

قال النوفلي: وما علمت أن الشافعي من بني المطلب، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول في منامي.

قال: وقرأت على محمد بن أحمد القطان قال: نا محمد بن الحسن بن عبد الخالق الخولاني، نا أبو إسحاق إبراهيم بن القاسم المقدسي في بيت المقدس، نا المكي، نا الجوار، قال: حدثني إلى أنه دخل على الربيع بن سليمان في مرضه يعود، فقال له: رأيت النبي على قائماً بازاء الكعبة عند المقام [فقلت يا رسول الله، اختلف الناس بعدك، فرفع طرفه

<sup>(</sup>۱) استدرکت علی هامش د، وبعدها صح.

<sup>(</sup>۲) في د، راضي.

نحو السماء](١) فقلت يا رسول الله، ما تقول في محمد بن إدريس الشافعي؟ فقال لي: ابن عمى ـ اتبع سنتى، اتبعه ترشد.

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل - وأبو القاسم زاهر بن طاهر، قالا(٢): أنا أبو سعد الجنزروذي، نا أبو حامد أحمد بن إبراهيم بن محمد بن يحيى، أنا أبو الفضل محمد بن أحمد بن سهل السامري ببغداد، نا أحمد بن إسحاق بن إبراهيم البالي قال: سمعت أبا بكر الديلي بالرملة - أمام مسجد الرملة - قال:

كنت بمدينة النبي عَلِيَّة قائماً بالروضة، فإذا أنا بالنبي عَلِيَّة وصاحبه، فقلت؛ يا رسول الله، في نفسي حاجة أسألها، قال: قل، فقلت: يا رسول الله أحب أن أنتحل أحد المذاهب، فقال لي: مذهب الشافعي ـ مرتين ـ فقالوا له في ذلك، فقال: ما اخترته، بل الرسول عَلَيْق، اختاره.

أَخْبَرَنا أبو القاسم نصر الله بن محمد، أناأحمد بن عبد الله، أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن أحمد، أنا أحمد بن الحسين، أنا الزبير بن عبد الواحد الأسدآباذي قال: سمعت الحسين بن محمد بن داود، أبا على الدينوري - بأسدآباذ - يقول:

رأيت النبي على ومعه فارسان فسألت عنهما؟ فقيل: هذا أبو بكر وهذا عمر، فتقدمت إليه فقلت: يا رسول الله إني أذهب مذهب الشافعي، فقال لي بيده استمسك به فإنه العروة الوثقى.

قال: ونا الحسن بن الحسين، نا عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الحافظ بأصبهان، نا أحمد بن محمد بن مصقلة الراذاري قال سمعت أبا جعفر الترمذي يقول؟

رأيت النبي على فيما يرى النائم - وأنا بمدينة الرسول على في مسجده - فقلت: يا رسول الله ما تقول في رأي الله ما تقول في رأي الله ما تقول في رأي الشافعي فطأطأ رأسه شبه . . . . . (٢) وقال: أما إنه ليس برأي، ولكنه اتباع سنتي، أو ردّ على من خالف سنتي.

أَخْبَرَنا أبو القاسم علي بن إبراهيم، وأبو الحسن بن قبيس قالا نا ـ وأبو منصور

<sup>(</sup>۱) ما بین معکوفتین استدرك على هامش د، وبعده صح.

 <sup>(</sup>۲) في د: قال.
 (۳) کلمة غير مقروءة في د.

المقرى، نا ـ أبو بكر الخطيب (١)، أنا أبو نعيم الحافظ، نا عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان، نا أبو جعفر محمد بن عبد الرحمن، قال: سمعت محمد بن نصر الترمذي يقول:

كتبت الحديث تسعاً وعشرين سنة، وسمعت مسائل مالك وقوله، ولم يكن لي حسن رأي في الشافعي، فبينما أنا قاعد في مسجد النبي على بالمدينة إذ غفوت غفوة فرأيت النبي على المنام، فقلت: أكتب رأي مالك؟

قال: ما وافق حديثي، قلت له: اكتب رأي الشافعي، فطأطأ رأسه شبه الغضبان لقولي، وقال: هذا ليس بالرأي، هذا رد على من خالف سنتي، فخرجت على أثر هذه الرؤيا إلى مصر، فكتبت كتب الشافعي.

اخبرنا أبو القاسم الخضر بن علي بن الخضر، أنا أبو محمد العطار، أنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن علي ـ أنا أبو موسى هارون بن محمد، أنا أبو يحيى زكريا بن أحمد البلخي (٢) قال: سمعت أبا جعفر محمد بن أحمد بن نصر الترمذي يقول: رأيت ـ يعني ـ في المنام النبي على في مسجده في المدينة كأني جئت فسلمت عليه، فقلت: يا رسول الله، أكتب رأي مالك؟ قال: لا تكتب من رأي مالك إلا ما وافق حديثي، فقلت: يا رسول الله أكتب رأي الشافعي؟ فقال بيده هكذا، كأنه انتهرني، وقال: تقول رأي الشافعي!؟

إنه ليس برأي، ولكنه رد على من خالف سنتي.

قال أبو جعفر: وكنت مغتماً لاحتباس ....<sup>(٣)</sup> من خراسان، فقال ﷺ وأدنا برأسه إليّ، فذهبت خلفه، فدخل بيتنا خلقاً وفيه قميش خلق ....<sup>(٤)</sup> إلي فقال: هذا بيت زبيب، هذا نا<sup>(٥)</sup> ههنا فوقع في قلبي على المكان أنه يريد أن يعيرني بما كنت فيه من الفسق، وانتبهت.

أَخْبَرَنا أبو القاسم علي بن إبراهيم وأبو الحسن علي بن أحمد قالا: نا ـ وأبو منصور بن خيرون أنا<sup>(٦)</sup> ـ أبو بكر الخطيب (٧) ـ أخبرني الأزهري .

<sup>(</sup>١) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ١/ ٣٦٥\_٣٦٦ في ترجمة محمّد بن أحمد بن نصر الترمذي.

 <sup>(</sup>۲) من طريقه رواه الذهبي في سير أعلام النبلاء ٤٣/١٠ وأبو نعيم في حلية الأولياء ٩/٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) كلمة غير مقروءة في د. (٤) كلمة غير واضحة في د.

<sup>(</sup>۵) کذا فی د.

<sup>(</sup>٦) في د هنا «نا» أيضاً، والصواب ما أثبت، والسند معروف.

<sup>(</sup>٧) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ٢/ ٦٩.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو الفَتْح نَصَرَ الله بن محمد الفَقيه، أَنَاأَبُو البَرَكَاتُ بن طَاوُوسَ ـ أَنَا الأَزْهِرِي.

أنا الحسن بن الحسين الهمذاني<sup>(۱)</sup> [قال] نا الزبير بن عبد الواحد الأسدآباذي نا أبو عمران موسى بن عمران القلزمي<sup>(۲)</sup> بها، نا أبو عبد الله السكري في مجلس الربيع بن سليمان، نا أحمد بن حسن الترمذي قال:

كنت في الروضة ـ فأغفيت، فإذا النبي ﷺ قد أقبل، فقمت إليه، فقلت: يا رسول الله قد كثر الاختلاف في الدين، فما تقول في رأي أبي حنيفة؟

فقال: أف ونفض يده، فقلت: في رأي مالك؟ فرفع يده وطأطأ، وقال: أصاب وأخطأ. قلت: فما تقول في رأي الشافعي؟ قال: بأبي ابن عمي، أحيا سنتي.

اخبرنا أبو الأعز قراتكين بن الأسعد، أنا أبو محمد الجوهري، أنا أبو الحسن بن مردك، نا أبو محمد بن أبي حاتم (٣) حدثني أبو عثمان الخوارزمي نزيل مكة فيما كتب إلي نا محمد بن رشيق، نا محمد بن الحسن البلخي قال رأيت رسول الله على في النوم، قلت: يا رسول الله ما تقول في قول مالك وأهل العراق، قال: ليس قولي إلا قولي، قلت: ما تقول في قول الشافعي؟ في قول أبي حنيفة وأصحابه؟ قال: ليس قولي إلا قولي، قلت ما تقول في قول الشافعي؟

أَخْبَرَنا أبو القاسم علي بن إبراهيم وأبو الحسن علي بن أحمد قالا: نا ـ وأبو منصور بن رزيق (٤) قالا: أنا ـ أبو بكر الخطيب (٥) حدثني الحسن بن أبي طالب قال: سمعت عمر بن أحمد بن عثمان الواعظ يقول: سمعت أحمد بن عبد الله بن علي الرازي يقول: سمعت الحسين بن أحمد بن الفضل الباهلي قال: سمعت أحمد بن الحسن الترمذي قال:

رأيت رسول الله ﷺ في المنام، فقلت: يا رسول الله أما ترى ما في الناس من الاختلاف؟ قال: قال لي: في أي شيء؟ قال: قلت: أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، فقال:

 <sup>(</sup>۱) كذا في د، وفي تاريخ بغداد الهمداني.
 (۲) تقرأ في د: «العكري» والمثبت عن تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٣) من طريقه روي في سير أعلام النبلاء ١٠١/ ٤٣ وحلية الأولياء ٩/ ١٠٠. ١٠١.

 <sup>(</sup>٤) كذا في د هنا الهو أبو منصور محمد بن عبد الملك بن الحسن بن خيرون، ترجمته في سير أعلام النبلاء ٢٠/
 ٩٤.

<sup>(</sup>٥) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ٤/ ٢٣٠ ـ ٢٣١ في ترجمة أحمد بن عبد الله بن علي الرازي.

أما أبو حنيفة فما أدري من هو؟ وأما مالك فقد كتب العلم، وأما الشافعي فمني وإليّ.

اخبرنا أبو القاسم وأبو الحسن أيضاً قالا: نا ـ وأبو منصور بن خيرون ـ أنا ـ أبو بكر الخطيب (١) ، أنا أبو العباس الفضل بن عبد الرحمن الأبهزي، قال: سمعت أبا عبد الله محمد ابن أحمد بن عبد الأعلى الأندلسي بأصبهان قال: سمعت أبا بكر [أحمد] بن عبد الرحمن بن الجارود الرقي، قال: سمعت المزني يقول:

رأيت النبي ﷺ في المنام فسألته عن الشافعي فقال [لي:] من أراد محبتي وسنتي فعليه بمحمد بن إدريس الشافعي المطلبي فإنه مني وأنا منه.

اَخْبَرَنا بها عالية أبو سعد علي بن عبد الله بن أسعد بن أحمد، أنا أبو الفضل محمد بن عبيد الله الصرام، أنا أبو عمر محمد بن الحسين، أنا أبو أحمد بن عبد الرحمن [بن] الجارود الرقي قال: سمعت المزني يقول: رأيت رسول الله على المنام فسألته عن الشافعي فقال: من أراد محبتي وسنتي فعليه بمحمد بن إدريس الشافعي فإنه مني وأنا منه.

آخُبَرَنا أبو الفتح نصر الله بن محمد، أنا أبو البركات بن طاووس، أنا أبو القاسم الأزهري، أنا أبو علي، نا أبو إسحاق المزكي، نا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال: كنا نسمع أن من مارس البز، وتفقه بمذهب الشافعي، وقرأ لعاصم فقد كمل ظرفه.

آخُبَرَنا أبو الحسن الموازيني قراءة، أنا أبو عبد الله القضاعي إجازه، أنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن عمرو بن شاكر القطان المصري، أنشدنا أبو الحسن علي بن محمد بن إسحاق الشافعي البزار، أملاها علينا املاء، أنشدني محمد بن أحمد بن عبد العزيز المكي لنفسه (۲) يمدح أبا عبد الله الشافعي رضي الله عنه:

ما أن ترى قط فيمن ظل مجتهداً ذاك امرؤ لا ترى في رأيه أوداً موفق للذي (٣) نيط الصواب به ما انفك يتبع المفروض طاعته لم يتبع قط إلا ماله ثبتت

كالشافعي ولا في حسن مَذْهَبِهِ فتق تقر بقويم الرأي مثقبه حسب امرىء طالب تزيين مطلبه فزاده رفعة في فضل منصبه عن النبي دلالات تقوم به

<sup>(</sup>١) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ٢/ ٦٩.

 <sup>(</sup>٢) إلى هنا انتهى السقط من الأصل و (ز»، والاتسدراك عن د. وتعود من هنا (ز».

<sup>(</sup>٣) في «ز»، ود: «موفق الرأي» وفي «ز»: قد نيط.

لم يرض إلاّ كتاب الله قدوته لا تجعلن كمن لم يلف منتحباً هل مثله أحد ساواه نعلمه مقالة حسن عدل بلاحتف أنّى يوازي متين القول لجلجه كم ضمنت كتبه من حكمة عظمت هل كالرسالة في الأول التي سطروا قد خصه الله بالتوفيق فهو به قد قلب الأمر ظهراً منه يقلبه من نصح طالب علم ما قد بث من حكم الله أشهد أني ما غششت بذا لم يأل نُضحاً لمن قد ظل يرشده واجلعه يا رب ممن قد شكرت له مثواه جنة عدن إذ يقال له

وسنة المصطفى المتبوع فارض به عن الأمور فنكث ما تجيء به في علمه النافع القاصي ومنصبه مهذب ليس واعيه بمكذبه كلا يكون سنا صبح كفيهبه مزينا ببليغ القول معجبه أتى لهم ببديع النطق مذهبه مقارن<sup>(۱)</sup> لسديد الأمر أصوبه للبطن من حول ناهيك قلبه يصبح<sup>(۲)</sup> له الرشد مقروناً بمطلبه يداه ما كشفت من خير مكسبه والنصح ما خلت فالزم ذاك تنج به فخوزي الخير من ناء ومقربه أفعاله وسعيداً في تقلبه مسلام ربك وافى بعد مرحبه

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم عَلَي بن إِبْرَاهيم، وأَبُو الحسَن عَلَي بن أَحْمَد قالا: حَدَّثَنَا [- و] (٢) أَبُو منصور بن خيرون، أَنْبَأَنَا - أَبُو بَكُر الخطيب (٤) قال سمعت القاضي أبا الطيّب طاهر بن عَبْد الله الطبري يقول: لقد جمع أَبُو بَكُر بن دريد قوافيها في صدقها، ووضع أوصافه في حقها فيما رثى به أفصح الفقهاء لساناً، وأبرعهم بياناً، وأجزلهم ألفاظاً، وأسعهم خاطراً، وأغزرهم علماً، وأثبتهم نحيزة (٥) وأكثرهم بصيرة:

وإذا قرأت كلامه قدرته لو كان شاهده مَعَدُّ خاطباً

سَخبَان أو يوفى على سحبان أو ذو الفصاحة(٦) من بنى قحطان

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل ود، وفي (ز): مفارق. (٢) في (ز): نصح.

 <sup>(</sup>٣) زيادة عن (ز)، ود، لتقويم السند.
 (٤) الخبر والشعر في تاريخ بغداد ٢/ ٧٢ ـ ٧٣.

<sup>(</sup>٥) بدون إعجام بالأصل، وفي (ز»: (بحيره» وفي د: (بختره) والمثبت عن تاريخ بغداد، وبهامشه: النحيزة: الطبيعة.

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصل و ((١) ود، وفي تاريخ بغداد: وذوو الفصاحة.

لأقر كل طائعين بانه هادي الأنام من الضلالة والعمى ربّ العلوم إذ الرجال(٢) قداحه ذو فطنة في المشكلات وخاطر وإذا تَفَكّر عالمٌ في كتبه متبيّناً للدين(٣) غير مقلّد أضحت وجوه الحقّ في صفحاتها من حجّة ضمن الوفاء بنصرها ودلالة تجلو مطالع سبرها(٤) حتى يرى متبصراً في دينه الله وققه اتباع رسوله وأراه بُطُلان المداهب قبله وأراه بُطُلان المداهب قبله

أولاهم بفصاحة وبيان ومجيرها من جاحم (١) النيران لم يختلف في فوزهن اثنان أمضى وأنفذ من شباه سنان يلقى التُقى وشرائط الإيمان يسمو بهمته إلى الرضوان تومي إليه بواضح البرهان نص الرسول ومحكم القرآن غر القرائح من ذوي الأذهان غر القرائح من ذوي الأذهان مفلول غرب الشك بالإيقان وكتابه الأصلين في التبيان حتى أناف بها على الأعيان ممن قضى بالرأي والحسبان

أنشدني أَبُو أَحْمَد مَعْمَر بن عَبْد الواحد بن رجاء بن الفاخر، أنشدني عمي أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن عَبْد الواحد الحافظ، أنشدني (٥) أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن طاهر الحاجي، أنشدني أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن المَرْزُبان البغوي لنفسه في الإمام المُطّلبي رحمه الله:

لقد زان<sup>(۱)</sup> البلاد ومَنْ عليها فلا بالمشرقيين له نظيرٌ [إمام<sup>(۷)</sup> في إمامته همام

إمام المسلمين الشافعي ولا بالمغر بين له كفي تقى هبرزي<sup>(۸)</sup> ألمعي

<sup>(</sup>١) الجاجم النيران: الشديد الحر.

<sup>(</sup>٢) الأصل ود، و ((۱) وفي تاريخ بغداد: إذا أجال قداحه.

<sup>(</sup>٣) الأصل: (هذين) والمثبت عن د، و (ز)، وتاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٤) الأصل: سترها، والمثبت عن د، وقرا، وتاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٥) من هنا إلى: الحاجي، ليس في ازه. (٦) في ازه: راق.

<sup>(</sup>V) البيتان التاليان مكانهما بياض بالأصل و (ز)، وقد استدركا عن د.

<sup>(</sup>٨) الهبرزي: الجميل الوسيم من كل شيء، والأسد، (القاموس المحيط).

أما عرف إما مته هلال إمام قبل أن ولدوه قدما عقيدته ومذهبه صراط سعيدٌ من يواليه سعيدُ

شقيً من يعاديه شقي أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الجَّار بن مُحَمَّد البيهقي، أَنْبَانَا أَبُو بَكْر الحافظ، أنشدنا أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن عبدان، أنشدنا أَبُو الفتح عَلي بن مُحَمَّد الكاتب البُسْتي لنفسه:

الشافعي أجل الناس منزلة العدل سيرته والصدق شيمته فَقُلُ لمن عابه وابتاع حاسده أنشدنا أَبُو المُظَفِّر بن القُشَيْري، أنشدنا والدي أَبُو القَاسم الأستاذ لنفسه:

وأعلم الناس في دين الهُدَى أثرا والسحر منظومه والدر إنْ نَثُرا أراك بعت بخوص النخلة الكثرا

يلوح وغيره فيها جعي(١)]

به قد كان بشرنا النبي

إلى الفردوس في العقبى سوي

من بحره كلُّ بقَدْدِ يغرفُ الفقه فقه الشافعي وإتما ما كان للتحقيق وجهٌ يعرفُ لولا ضياء علومه ونجومه

أَخْبَرَنا أَبُو الفتح الفقيه، أَنْبَأَنَا أَبُو البركات بن طاوس، أَنْبَأَنَا أَبُو القَاسم الأزهري، أَنْبَأَنَا أَبُو عَلي بن حَمَكان، أنشدنا الزبير الأسدآباذي، أنشدنا ابن جَوْصا(٢) بدمشق للشافعي:

وكم دون مصر من فيافٍ ومن قَفْر أرى أبداً نفسي تحن إلى مصر تطالب نفسي أم تحنّ إلى قبر فوالله ما أدري أللمال والغني

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم عَلي بن إِبْرَاهيم العلوي، وأَبُو الحسَن بن قبيس، قالا: حَدَّثُنَا [۔ و]<sup>(٣)</sup> أَبُو مَنْصُور بن خَيْرُون، أَنْبَأْنَا ـ أَبُو بَكْرِ الخطيب<sup>(٤)</sup>، أَنْبَأَنَا أَبُو نُعَيم الحافظ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن عَلي قال: سمعت إِبْرَاهيم بن عَلي بن عَبْد الرحيم بالموصل يحكي عن الربيع قال: سمعت الشَّافِعِي يقول في قصة ذكرها(٥):

لقد أصبحت نفسي تتوق إلى مصر ومن دونها أرض المهامة(٦) والقَفْرِ (٧)

<sup>(</sup>۱) کذا رسمها فی د.

<sup>(</sup>٢) بالأصل و (ز)، ود: (جاصا) والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٤) الخبر والبيتان في تاريخ بغداد ٢/ ٦٩ ـ ٧٠. (٣) زيادة عن د، و﴿زَّا، لتقويم السند.

<sup>(</sup>٥) البيتان في ديوان الشافعي ص ٩١ ط دار الفكر ومعجم الأدباء ٣١٩/١٧ وسير أعلام النبلاء ٧٠/١٠.

<sup>(</sup>٦) المهمه: المفازة والبرية والقفر، جمعها مهامه. وقال الليث: المهمه: الفلاة عينها لا ماء بها ولا أنيس.

<sup>(</sup>٧) القفر: الخلاء من الأرض. وقبل: القفر: مفازة لا نبات بها ولا ماء.

فوالله ما أدري أللفوز والغنى أساق إليها أم أساق إلى قبرِ قال: فوالله ما كان إلا بعد قليل حتى سيق إليهما جميعاً.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنْبَأْنَا إِسْمَاعيل بن مسعدة، أَنْبَأْنَا حمزة بن يوسف، حَدَّثَنَا إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن سهل الجُرْجَاني أَبُو إِسْحَاق، حَدَّثَنَا أَخْمَد بن عَبْد الله أَبُو الحسَن الجُرْجَاني، حَدَّثَنَا ابن أبي الدنيا قال: سمعت أبا سعيد أَحْمَد بن عَبْد الله بن قبيل (١) قال: سمعت الشَّافِعِي يقول: قلت بيتين من الشعر:

أرى دائباً (٢) نفسي تتوقُ إلى مصر ومن دونها أرض المفاوز والقَفْرِ فوالله ما أدري إلي الخفض والغنى أساق إليها أم أساق إلى قبر قال أبُو سعيد: فسيق والله إليهما جميعاً.

قال: وأَنْبَأْنَا حمزة بن يوسف قال: سمعت أبا أَخْمَد بن عَدِي الجُرْجَاني يقول: سمعت الحسَن بن سفيان يقول: سمعت حَرْمَلة يقول: كان الشَّافِعِي كثيراً مما يتمثل بهذين البيتين. ح وَأَخْبَرَنا أَبُو الفتح المَصِيصي، أَنْبَأْنَا أَبُو البركات المقرىء، أَنْبَأْنَا أَبُو القَاسم الصَّيْرِفي، أَنْبَأْنَا أَبُو وَأَخْبَرَنا أَبُو الفتح المَصِيصي، أَنْبَأْنَا أَبُو البركات المقرىء، أَنْبَأَنَا أَبُو القَاسم الصَّيْرِفي، أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْد الواحد الأسدآباذي (٣)، حَدَّثَنَا الحسَن بن سفيان علي بن حَمَكان، حَدَّثَني الزبير بن عَبْد الواحد الأسدآباذي (١٤):

تمنّى رجالٌ أَنْ أموتَ فإنْ أَمُتْ فتلك سبيلٌ لست فيها بأوحدِ فَقُلْ للذي يبقى (٥) خلاف الذي مضى تَهَيَّأ لأخرى مثلها فَكَأَنْ قدِ

قال: وأخبرنا أَبُو عَلَي، حَدَّثَني القاضي أَبُو منصور عَبْد الله بن إِبْرَاهيم بن صالح البغدادي ـ بتنيس ـ حَدَّثَنَا عَبْد الله بن مُحَمَّد بن زياد، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن عَبْد الله بن عَبْد الحكم قال: بلغ الشَّافِعي (٦) أن أشهب بن عَبْد العزيز يقول في سجوده: اللهم أمت الشَّافِعي، فإنك إن أبقيته اندرس مذهب مالك، قال: فتعجب من ذلك وأنشد:

<sup>(</sup>١) من طريقه الخبر والشعر رواه ابن عبد ربه في العقد الفريد ٣/ ٢٢.

<sup>(</sup>٢) الأصل ود، وفي (ز): دائماً.

<sup>(</sup>٣) من طريقه الخبر والبيتان في حلية الأولياء ١٤٩/٩ ـ ١٥٠.

<sup>(</sup>٤) البيتان في ديوان الشافعي ص ٥٩ ط دار الفكر بيروت.

 <sup>(</sup>٥) كذا بالأصل ود، و (ز) وحلية الأولياء، وفي الديوان (يبغي) وفي أصل سير الأعلام: يبقى.

٦) الخبر والبيتان في سير أعلام النبلاء ٧٢/١٠.

تمنّى رجال أن أموتَ وإن أمتُ فتلك سبيلٌ لست فيها بأَوْحَدِ فَقُلْ للذي يبقى خلاف الذي مضى تَجَهّز لأخرى مثلها: فَكَأنْ قَدِ (١)

اَخْبَرَنا أَبُو الْأَعَزَ قَرَاتِكِين بن الأَسْعَد، أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّد الحسَن بن عَلي، أَنْبَأَنَا أَبُو الحسَن بن مردك، أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّد بن أَبِي حاتم، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا يونس بن عبد الأعلى قال (٢):

ما رأيت أحداً لقي من السقم ما لقي الشَّافِعِي، فدخلتُ عليه، فقال لي: أبا موسى اقرأ علي ما بعد العشرين والمائة من «آل عمران، وأخفّ القراءة، ولا تُثقِل، فقرأت عليه، فلما أردتُ القيام قال: لا تغفل عتي فإني مكروب، قال يونس: عَنَى الشَّافِعِي بقراءتي ما بعد العشرين والمائة ما لقي النبي ﷺ وأصحابه أو نحوه.

أَخْبَرَنَا أَبُو الفتح الفقيه، أَنْبَأْنَا أَحْمَد بن عَبْد الله، أَنْبَأْنَا عُبَيْد الله بن أَحْمَد بن عُثْمَان، أَنْبَأْنَا الحسَن بن الحُسَيْن، حَدَّثَني الزبير، أَخْبَرَني عَلي بن مُحَمَّد بن أَبي العُشَرَاء - بمصر - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن عَبْد الله بن عَبْد الحكم قال:

أوصى الشَّافِعِي إلى أبي فرأيت في آخر وصيته: ومُحَمَّد بن إِذْرِيس يسأل الله القادر على ما يشاء أن يصلي على مُحَمَّد عبده ورسوله، وأن يرحمه، فإنه فقير إلى رحمته، وأن يجيره من الناس فإنّ الله غنيّ عن عذابه، وأن يُخلفه في جميع ما خَلفه بأفضل ما خَلف به أحداً من المؤمنين، وأن يكفيهم فقده، ويجبر مصيبتهم، والحاجة إلى أحدِ من خلقه بقدرته، وكتب في شعبان سنة ثلاث ومائتين.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد السيدي (٣)، وأَبُو المُظَفِّر بن القُشَيْري، قالا: أَنْبَأْنَا سعيد بن مُحَمَّد ابن أَخْمَد البحيري قال: سمعت. ح وَأَخْبَرَنا أَبُو عَبْد اللّه الخَلاَّل، أَنْبَأْنَا أَبُو عُثْمَان العيَّار قال: سمعت أبا مُحَمَّد عَبْد اللّه بن أَحْمَد بن مُحَمَّد الصيرفي يقول: سمعت مُحَمَّد بن إِسْحَاق قال: سمعت أبا مُحَمَّد عَبْد اللّه بن أَحْمَد بن مُحَمَّد الصيرفي يقول: سمعت مُحَمَّد بن إِسْحَاق

<sup>(</sup>١) وقيل إن البيتين ليسا للشافعي، إنما تمثّل بهما، وهما من قصيدة لعبيد بن الأبرص، وهذه القصيدة تعد من مجمهرات العرب ومطلعها:

لمن دمنة أقوت بحرة ضرغد تلوح كعنوان الكتاب المجدد ديوان عبيد بن الأبرص ص ٦٥ وما بعدها (ط. صادر، بيروت).

<sup>(</sup>٢) رواه الذهبي في سير أعلام النبلاء ١٠/ ٧٥.

<sup>(</sup>٣) في (ز): السندي.

بن خزيمة (١) يقول: سمعت إسماعيل بن يَحْيَى المُزني قال:

دخلت على مُحَمَّد بن إِدْرِيْس الشَّافِعِي في مرضه الذي مات فيه فقلت: يا أبا عَبْد اللَّه كيف أصبحت؟ قال: فرفع رأسه، فقال: أصبحتُ من الدنيا راحلاً، ولإخواني مفارقاً، ولسوء فعلي ـ وقال الخلاَّل: عملي ـ ملاقياً، وعلى الله وارداً، ما أدري روحي تصير إلى الجنّة فأهنئها أو ـ وقال الخلال: أم ـ إلى النار فأعزّيها، ثم بكى وأنشأ يقول(٢):

فلما قسا قلبي وضاقت مذاهبي جَعَلْتُ الرَّجا من نحو عفوك سُلما وقال الخلال: رجائي نحو:

تعاظمني ذنبي فلما<sup>(٣)</sup> قَرَنْتُه فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تَزَلْ زاد البَحيري هذه الثلاثة أبيات:

فإن تنتقم مني فلستُ بآيس فلولاك لم يُغْوَى (٤) بإبليس عابدٌ وإنّي لآتي الذنبَ أعرف قَدْرَه

بعفوك ربّي كان عفوُك أَعْظَمَا تَحدود وتعفو مِنْةً وتَكَرّما

ولو دَخَلَتْ نفسي بجرمي جهنما فكيف وقد أغوى صفّيك آدما وأعلم أنّ الله يعفو ويرحما

أَخْبَرَنَا أَبُو الفضل مُحَمَّد بن حمزة بن إِبْرَاهيم القرائي، أَنْبَأَنَا والدي الشيخ العالم أَبُو يَعْلَى حمزة بن إِبْرَاهيم، حَدَّثَنَا الشيخ أَبُو بَكْر مُحَمَّد ابن نصر، حَدَّثَنَا الشيخ أَبُو بَكْر مُحَمَّد ابن نصر، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن مُحَمَّد ابن نصر، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن مُحَمَّد ابن شاكر قال: سمعت أبا عَبْد الله أَخْمَد بن مُحَمَّد ابن شاكر قال: سمعت المُزَني قال:

دخلت على الشَّافِعِي عند وفاته فقلت له: كيف أصبحتَ يا أستاذ؟ فقال: أصبحتُ من الدنيا راحلاً، ولإخواني مفارقاً، وبكأس المنية شارباً، وعلى الله وارداً، ولسوء أعمالي ملاقياً، فلا أدري نفسي إلى الجنّة تصير فأهنيها، أم إلى النار فأعزّيها، فقلت: عظني، فقال لي: اتّق الله، ومثل الآخرة في قلبك، واجعل الموت نصب عينيك، ولا تَنْسَ موقفك بين

<sup>(</sup>۱) الخبر والأَبيات في سير أعلام النبلاء ٧٠/١٠ و٢ ومعجم الأدباء ٣٠٣/١٧ والوافي بالوفيات ٢/١٧٩ وتاريخ الإسلام (حوادث سنة ٢٠١\_ ٢٠١) ص٣٤٠\_٣٤١.

<sup>(</sup>۲) الأبيات في ديوان الشافعي ص ۱۷۹ ط دار الفكر.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: «فلو» والمثبت عن د، و «ز».

<sup>(</sup>٤) في الديوان بنسختيه ـ يصمد ـ

يدي الله، وخف (۱) من الله عز وجل واجتنب محارمه، وأذ فرائضه، وكن مع الله حيث كنت، ولا تستصغرن نِعمَ الله عليك، وإن قلت وقابلها بالشكر، وليكن صمتك تفكّراً، وكلامك ذكراً ونظرك عبرة، اعف عن من ظلمك، وَصِلْ مَن قطعك، وأخسن إلى من أساء إليك، واصبر على النائبات، واستعذ بالله من النار بالتقوى، فقلت: زدني، فقال: ليكن الصدق لسانك، والوفاء عمادك، والرحمة ثمرتك، والشكر طهارتك، والحق تجارتك، والتودد زينتك، والكياسة فطنتك، والطاعة معيشتك، والرضا أمانتك، والفهم بصيرتك، والرجاء اصطبارك، والخوف جلبابك، والصدقة حرزك، والزكاة حصنك، والحياء أميرك، والحلم وزيرك، والتوكل درعك، والدنيا سجنك، والفقر ضجيعك، والحق قائدك، والحج والجهاد بغيتك، والقرآن محدِّثك، والمجاد بغيتك، والقرآن محدِّثك، والمحبة منزلته، ثم والقرآن محدِّثك، والسماء ثم استعبر وأنشأ يقول:

إليك إله الخلق<sup>(۳)</sup> أرفع رغبتي فلما قسا قلبي وضاقت مذاهبي تَعَاظمني ذَنبي فَلَمّا قَرَنْتُه وما زلت ذا عفو عن<sup>(٥)</sup> الذنب لم تَزَلُ فلولاك لم يغو<sup>(١)</sup> بإبليس عابدٌ فإنْ تعفُ عني تعفُ عن متمرّد وإنْ تنتقم مني فلستُ بآيس فجرمي عظيم من قديم وحادثٍ

وإن كنتُ يا ذا المنّ والجود مجرما جعلت الرجاء مني لعفوك<sup>(3)</sup> سلّما بعفوك ربّي كان عفوك أعظما تجودُ وتعفو مِئنة وتَكرّما فكيف وقد أغوى صفّيك آدما ظلوم غشوم ما يزايل<sup>(٧)</sup> مأثما ولو أدخلت<sup>(٨)</sup> نفسي بجرمي جهنما وعفوك يا ذا العفو<sup>(٩)</sup> أعلى وأجسما

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الجبَّار بن مُحَمَّد، وأَبُو المعالي مُحَمَّد بن إسْمَاعيل، قالا: أُنْبَأَنَا أَبُو عَبْد الله الحافظ قال: سمعت أبا العباس مُحَمَّد بن يعقوب أَبُو بَكْر البيهقي، أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْد الله الحافظ قال: سمعت أبا العباس مُحَمَّد بن يعقوب

<sup>(</sup>١) بالأصل ود: (وكن) والمثبت عن (ز).

<sup>(</sup>۲) كذا بالأصل، وفي (ز): (والقرآن محجتك)، وفي د: (والقرآن محدثك).

<sup>(</sup>٣) في (٤) في د، و(٤): بعفوك.

<sup>(</sup>٥) بالأصل و (ز)، ود: (على والمثبت عن الديوان.

<sup>(</sup>٦) بالأصل: «ما يقوى» والمثبت عن «ز»، ود.

 <sup>(</sup>٧) الأصل وازا، وفي د: يفارق.

<sup>(</sup>٩) كذا بالأصل و (ز)، ود، وني الديوان (ني نسخة): «يأتي العبد» بدل: (بإذا العفو).

يقول<sup>(١)</sup>: سمعت الربيع بن سُلَيْمَان المُرَادي يقول:

دخلت على الشَّافِعِي وهو مريض فسألني عن أصحابنا فقلت: إنّهم يتكلمون، فقال لي الشَّافِعِي؛ ما ناظرتُ أحداً قطَّ على الغلبة، وبودّي أن جميع الخلق تعلّموا هذا الكتاب ـ يعني ـ كتبه على أن لا ينسب إليّ منه شيء، قال هذا الكلام يوم الأحد، ومات هو يوم الخميس، وانصرفنا من جنازته ليلة الجمعة، ورأينا هلال شعبان سنة أربع ومائتين.

قال: وسُئل الربيع عن سن الشَّافِعِي فقال: نيّف وخمسين سنة، وقال البيهقي: وقيل: توفي يوم الجمعة.

أَخْبَرُنَا أَبُو الأَعَرِّ قَرَاتَكِين بن الأَسْعَد، أَنْبَأنَا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنْبَأنَا أَبُو الحسن البَرْدَعي، أَنْبَأنَا أَبُو مُحَمَّد بن أَبِي حاتم (٢)، حَدَّثَنَا الربيع بن سُلَيْمَان المصري، حَدَّثَنِي أَبُو اللَّيث الخفاف وكان معدلاً عند القضاة، حَدَّثَنِي العزيزي وكان متعبداً قال: رأيت ليلة مات الشَّافِعِي في المنام كأنه يقال: مات النبي على في هذه الليلة، كأني رأيت يغسل في مجلس عَبْد الرَّحمن الزهري في مسجد الجامع وكان يقال لي: نخرج به العصر فأصبحت فقيل لي مات الشَّافِعِي، وقيل لي نخرج به بعد الجمعة، فقلت الذي رأيته في المنام قيل لي: يخرج بعد العصر، وكأني رأيت في النوم حين أخرج به كأنه معه سرير امرأة رثة السرير، فأرسل أمير العصر أن لا يخرج به إلا بعد العصر، فحبس إلى بعد العصر قال العزيزي: فشهدت جنازته معمر أن لا يخرج به إلا بعد العصر، فحبس إلى بعد العصر قال العزيزي: فشهدت جنازته فلمًا صرت إلى الموضع الواسع رأيت سريراً مثل سرير تلك المرأة رثة السرير مع سريره.

قال الربيع بن سُلَيْمَان: توفي الشَّافِعِي ليلة الجمعة بعد العشاء الآخرة بعدما صَلَّى المغرب آخر يوم من رجب، ودفناه يوم الجمعة وانصرفنا، فرأينا هلال شعبان سنة أربع ومائتين.

سمعت (<sup>7)</sup> أبا القاسم بن السَّمرقندي يقول: سمعت أبا القاسم بن مَسْعَدة يقول: سمعت حمزة بن يوسف يقول: سمعت أَخْمَد بن عدي الجُرْجَاني يقول: سمعت [أبا] (<sup>1)</sup> أَخْمَد بن عَدي (<sup>0)</sup> المدائني حَدَّثَنَا يَخْيَىٰ بن عُثْمَان قال: سمعت حَرْمَلة يقول: قدم علينا الشَّافِعِي سنة تسع وتسعين ومائة، ومات سنة أربع ومائتين عندنا بمصر (<sup>1)</sup>.

<sup>(</sup>١) من طريقه روي الخبر في سير أعلام النبلاء ٧٦/١٠.

<sup>(</sup>٢) من طريقه روي في حلية الأولياء ١٠١/٩. (٣) كتب فوقها بالأصل: ملحق.

<sup>(</sup>٤) سقطت من الأصل وز، ود.

<sup>(</sup>٥) بالأصل وز: علي، تصحيف والتصويب عن د. والسند معروف.

<sup>(</sup>٦) كتب فوقها بالأصل: إلى.

اَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الجبَّار بن مُحَمَّد الفقيه، وأَبُو المعالي مُحَمَّد بن إسْمَاعيل، قالا: أَنْبَأْنَا أَبُو بكر البيهقي، أَنْبَأْنَا مُحَمَّد بن عَبْد الله الحافظ قال: سمعت أبا بكر مُحَمَّد بن جَعْفَر المُزَكِي قال: سمعت أبا بكر مُحَمَّد بن إِسْحَاق يقول: سمعت الربيع يقول: مات الشَّافِعِي المُزَكِي قال: سمعت أبا بكر مُحَمَّد بن إِسْحَاق يقول: سمعت الربيع يقول: مات الشَّافِعِي سنة أربع وماثتين، وهو ابن أربع وخمسين سنة.

اَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنْبَأَنَا أَبُو القَاسِم بن مسعدة، أَنْبَأَنَا حمزة بن يوسف، أَنْبَأَنَا أَبُو أَخْمَد بن عدي قال: سمعت عَلي بن مُحَمَّد بن سليم يقول: سألت الربيع عن موت الشَّافِعِي؟ فقال: مات سنة أربع وماثتين في آخر يوم من رجب يوم الجمعة وهو ابن نيف وخمسين سنة.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحسَن الفَرَضي، أَنْبَأَنَا أَبُو نصر الخطيب، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُر بن أَبِي الحديد، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُر العَكَري. ح وأخبرتنا فاطمة بنت الحُسَيْن بن الحسَن بن فَضْلوية قالت: أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُر الخطيب، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُر الحيري، حَدَّثَنَا أَبُو العبَّاس الأصم قال كل واحد منهما سمعت الربيع يقول:

مات الشَّافِعِي سنة أربع ومائتين في آخر رجب، وفي رواية الأصم: في آخر يومٍ من رجب وزاد عن الربيع: وسُئل عن سنّه فقال: نيّف وخمسين سنة.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم عَلي بن إِبْرَاهيم بن العبّاس الخطيب، حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر الخطيب، أَنْبَأِنَا القاضي أَبُو بَكُر الحيري، حَدَّثَنَا أَبُو العبّاس مُحَمَّد بن يعقوب الأصم قال: سُئل بحر بن نصر الخَوْلاني وأنا أسمع عن موت الشَّافِعِي؟ فقال: مات الشَّافِعِي سنة أربع وماثتين.

آخْبَرَنَا أَبُو القَاسَمِ الحُسَيْنِي، وأَبُو الحسَنِ الغَسَّانِي، قالا: حَدَّثَنَا [- و](١) أَبُو مَنْصُور ابن خَيْرُون، أَنْبَأْنَا أَبُو الخطيب (٢)، أَنْبَأَنَا أَبُو سعد الماليني. ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَزِقَنْدي، أَنْبَأَنَا أَبُو القَاسِم بن مَسْعَدة، أَنْبَأَنَا حمزة بن يوسف، قالا: أَنْبَأَنَا عَبْد الله بن عدي الحافظ قال: قرأت على قبر مُحَمَّد بن إِذرِيْس الشَّافِعِي بمصر، على لوحين حجارة أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه نسبته إلى إِبْرَاهيم الخليل: هذا قبر مُحَمَّد بن إِدْرِيْس الشَّافِعِي، وهو يشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له، وأن مُحَمَّداً عبدُه ورسولُه، وأنّ

<sup>(</sup>١) زيادة عن د، وز، لتقويم السند.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ٢/ ٧٠ وعن الخطيب رواه المزي في تهذيب الكمال ١٦/١٦.

الجنة حقّ وأنّ النار حقّ، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنّ الله يبعث مَنْ في القبور، وأنّ صلاته ونسكه ومحياه ومماته لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أُمر وهو من المسلمين، عليه يحيا<sup>(۱)</sup> وعليه مات، وعليه يُبعث حيّاً إن شاء الله، وتوفي أَبُو عَبْد اللّه ليوم بقي من رجب سنة أربع ومائتين.

أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَعَزِّ قَرَاتَكِين بن الأَسْعَد، أَنْبَأْنَا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنْبَأْنَا أَبُو الحسَن بن مردك، أَنْبَأْنَا أَبُو مُحَمَّد بن أَبِي حاتم، حَدَّثَنَا يونس بن عبد الأعلى قال: مات الشَّافِعِي في أربع ـ أو خمس ـ وماثتين، وهو ابن نيف وخمسين سنة.

[قال ابن عساكر : ]<sup>(٢)</sup> والصحيح سنة أربع .

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني ـ قراءة ـ أَنْبَأْنَا عَبْد الدائم بن الحسن، عَن عَبْد الوهّاب بن الحسن العدل، أَنْبَأْنَا أَبُو عَبْد الله الهَرَوي الحافظ قال:

رأيت قبر أبي عَبْد الله مُحَمَّد بن إِدْرِيْس الشَّافِعِي ووقفت عليه وهو بالقرب من قبور آل عَبْد الله بن عَبْد الحكم وترخمت عليه وأحسبه [قال] (٣) رأيته قبراً لاطناً بالأرض ودفوف حوله صغاراً.

أَخْبَرَنا أَبُو الفتح ناصر بن عَبْد الرَّحمن بن مُحَمَّد، حَدَّثَنَا نصر بن إِبْرَاهيم، أنشدني أَبُو القَاسم هبة الله بن الحسن المقرىء، أنشدنا أَبُو الغنائم الحسن بن عَلَي بن حمَّاد لبعض الأعراب وقد عبر بقبر الشَّافِعِي رحمه الله حين راح الناس من دفنه فقال:

راحت وفودُ الأرض عن قبره فارغة الأيدي ملأى القلوب قد علمت ما رُزنت إنما يعرفُ فقدُ الشمس بعد الغروبُ أظلمتِ الآفاقُ من بعده وعَريَت من كل حُسن وطيب

أَخْبَرَنا أَبُو الفتح<sup>(٤)</sup> نصر الله بن مُحَمَّد، أَنْبَأَنَا أَبُو البركات المقرىء، أَنْبَأَنَا أَبُو القاسم الأزهري، أَنْبَأْنَا أَبُو عَلَي بن حمكان، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن الحسن النقاش، حَدَّثَنَا الحُسَيْن بن إذريس - بهراة - حَدَّثَنَا الربيع قال:

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل ود، وز، وفي تاريخ بغداد: حيى.

<sup>(</sup>٢) زيادة منا للإيضاح. (٣) زيادة عن ز، سقطت اللفظة من الأصل ود.

<sup>(</sup>٤) بالأصل: القاسم، تصحيف، والتصويب عن د، وز.

كنا جلوساً في حلقة للشافعي بعد موته بيسير، فوقف علينا أعرابي فسلّم ثم قال: أين قمر هذه الحلقة وشمسها؟ فقلنا: توفي رضي الله عنه، فبكى بكاءً شديداً وقال: رحمه الله وغفر له، فلقد كان يفتح ببيانه منغلق<sup>(۱)</sup> الحجة، ويسد على خصمه واضح المحجة، ويغسل من العار وجوهاً مسودة، ويوسع بالرأي أَبُواباً منسدة، ثم انصرف.

قال: وأَنْبَأْنَا ابن حَمَكان، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن هارون الزَّنْجَاني - بزَنْجَان - حَدَّثَنَا عَبْد الله بن أَخْمَد بن حنبل، حَدَّثَنَا أَبِي قال: رأيت الشَّافِعِي أبا عَبْد الله مُحَمَّد بن إِدْرِيْس في المنام، فقلت له: يا أخي ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي، وتوجني، وزوّجني، وقال لي هذه بما لم تَرَه بما أرضيتك، ولم تتكبر فيما أعطيتك.

آخْبَرَنا أَبُو القَاسم عَلِي بن إِبْرَاهيم، وأَبُو الحسَن بن قُبَيس، قالا: حَدَّثَنَا [- و] أَبُو مَنْصُور بن خَيْرُون، أَنْبَأَنَا - أَبُو بَكُر أَحْمَد بن عَلي (٣)، أَنْبَأَنَا إِسْمَاعيل بن عَلي الأستراباذي قال: سمعت طاهر بن مُحَمَّد البكري يقول: حَدَّثَنَا الحِسَن بن حبيب الدمشقي، حَدَّثَني الربيع ابن سُلَيْمَان قال: رأيت الشَّافِعي بعد وفاته في المنام، فقلت: يا أبا عَبْد الله ما صنع الله بك؟ قال: أجلسني على كرسي من ذهب، ونثر على اللؤلؤ الرطب.

أَخْبَرَنا أَبُو العَسَن بن السمسار، أَنْبَأْنَا أَبُو عَلَي الحسَن بن عَبْدَان، أَنْبَأَنَا عَلَي بن الحسَن بن عَبْد السَّلام، أَنْبَأَنَا أَبُو يَحْيَىٰ أَبُو يَحْيَىٰ الْبَانَا أَبُو يَحْيَىٰ الْبَلْخي، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر الأصبهاني، حَدَّثَنَا أَحْمَد بن جَعْفَر الأصبهاني، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ الذُهْلِي قال: سمعت مُحَمَّد بن عَبْد الله بن الفضل الهاشمي قال: وكان ما علمته صدوق اللسان يقول: رأيت النبي عَلَيْ في النوم فقال: الشَّافِعِي المطلبي في الجنّة، أو من أهل الجنّة.

أَخْبَرَنا أَبُو الفتح الفقيه، أَنْبَأْنَا أَبُو البركات بن طاوس، أَنْبَأْنَا أَبُو القَاسم الأزهري، أَنْبَأْنَا أَبُو القَاسم الأزهري، أَنْبَأْنَا أَبُو الفَاسم الأزهري، أَنْبَأَنَا أَبُو عَلَي بن حَمَكان، حَدَّثَنَا الربير بن عَبْد الواحد الأسدآباذي، حَدَّثَنَا الحسَن بن سفيان [- بنَسَا ـ نا سفيان بن وكيع] (٤) قال:

رأيت فيما يرى النائم [بعد موت أبي وأخي] كأن القيامة قد قامت، والناس في أمر

<sup>(</sup>١) في ز: مغلق. (٢) زيادة عن د، وز، لتقويم السند.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ٢/ ٧٠ وعن الخطيب رواه المزي في تهذيب الكمال ١٦/٥٣.

<sup>(</sup>٤) بياض بالأصل، والمستدرك بين معكوفتين عن ز، ود. وفي ز: شقيق بن رفيع، وفي د: سفيان بن ربيع.

عظيم إذْ بدر إليّ أخي، فقلت له: يا أخي ما حالكم؟ قال: عُرضنا على ربّنا تعالى، قلت له: فما حَال أَبي وكيع؟ قال: غفر له وأمر به إلى الجنّة، قلت: مُحَمَّد بن إِدْرِيْس؟ قال: حُشر إلى الرّحمن وفداً، وألبس حلل الكرامة، وترّج بتاج البهاء.

قال: وأَنْبَأ أَبُو عَلَي قال: سمعت عَبْد الرَّحمن بن حمدان يقول: سمعت عُثْمَان بن خُرِّزَاد الأنطاكي يقول:

رأيت في المنام كأن القيامة قد قامت، وكأن الخلائق قد حشروا، وكأن الله قد برز لفصل القضاء، وكأن منادياً ينادي من بطنان العرش: أَلاَ أَذْخِلُوا الجنّة أبا عَبْد الله، وأبا عَبْد الله، وأبا عَبْد الله، فقال: أما أوّلهم فسفيان الله، وأبا عَبْد الله، فقال: أما أوّلهم فسفيان الثوري، وأمّا ثانيهم فمالك بن أنس، وأما ثالهم فمُحَمَّد بن إِذْرِيْس الشَّافِعِي، وأما رابعهم فأحمَد بن حنبل، أثمة أمة مُحَمَّد بيّ قد سيق بهم إلى الجنّة.

آخُبَوني (١) أَبُو المُظَفِّر بن القُسَيْري، أَنْبَأْنَا أَبُو بَكُر البيهقي، أَنْبَأْنَا أَبَا عَبْد الرِّحمن السلمي قال: سمعت عَبْد الله بن الحسن الورَّاق يقول: سمعت معبد بن جمعة يقول. حقال: وأَنْبَأْنَا البيهقي، أَنْبَأْنَا أَبُو عَبْد الله الحافظ، حَدَّثَني أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم المؤذن، حَدَّثَني مُحَمَّد بن أَخْمَد بن زكريا، عَن معبد بن جمعة قال: سمعت أبا زرعة المكي يقول: سمعت عُثْمَان بن خُرِّزاذ الأنطاكي يقول: رأيت فيما يرى النائم كأن القيامة قد قامت، وكأن الله جلّ ثناؤه قد برز لفصل القضاء، وكأن الخلائق قد حُشروا، وكأن منادياً ينادي من بُطْنان العرش: ألا أدخلوا أبا عَبْد الله، وأبا عَبْد الله، وأبا عَبْد الله، وأبا عَبْد الله الجنّة، وثالثهم مُحَمَّد بن إذريس، ورابهم أَحْمَد بن حنبل وزاد أَبُو عَبْد الله في روايته: هؤلاء أثمة، ومُحَمَّد بن إذريس قد سيق إلى الجنّة.

آخُبَرَنا أَبُو الفتح الفقيه، أَنْبَأَنَا أَبُو البركات المقرى، أَنْبَأَنَا أَبُو القَاسم الأزهري، أَنْبَأَنَا أَبُو عَلَي بن حَمَكان، حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بن لال الفقيه، حَدَّثَنَا عَمَر بن عَلَي الصيرفي، حَدَّثَنَا عُثْمَان بن أَحْمَد أَبُو سعيد الدُيْنَوري، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن حَمْدَان الطرائفي أَبُو عَبْد الله قال: سمعت أبا الحسن الشَّافِعي يقول: رأيت النبي ﷺ في المنام، فقلت: يا رَسُول الله، بما جُزي الشَّافِعي عنك حيث يقول في كتابه الرسالة: صلى الله على مُحَمَّد كلما ذكره الذاكرون وغفل الشَّافِعي عنك حيث يقول في كتابه الرسالة: صلى الله على مُحَمَّد كلما ذكره الذاكرون وغفل

<sup>(</sup>١) كتب فوقها بالأصل: ملحق.

عن ذكره الغافلون، قال: جزي عنه أنه لا يوقف للحساب(١).

آخُبَرَنا أَبُو القاسم بن عَبْدان، أَنْبَأَنَا عَلَي بن الحسَن بن عَبْد السَّلام، أَنْبَأَنَا أَبُو الحسَن ابن السمسار، أَنْبَأَنَا أَبُو عَلَي بن دَرَسْتوية، أَنْبَأَنَا أَبُو يَحْيَىٰ البَلْخي، حَدَّثَنَا عُثْمَان بن سعيد الهو الأَنْمَاطي ـ قال: سمعت أبا القاسم القزويني يقول: كنا في سفر في طلب الحديث، ومعنا رجل كان يطعن على الشَّافِعي وعلى كتبه، فأصبحنا يوما فإذا هو يقول: أنا خارج إلى مصر، فقلنا له: فيماذا؟ قال: في كتابة كتب الشَّافِعي، قلنا: كيف وأنت تقول فيه ما تقول؟ قال: رأيت في النوم(٢) طيراً أخضر(٣)، وإذا الناس يأخذون منها ما شاءوا، فذهبت آخذ معهم فمنعت فقلت: لا أمنع من بين الناس؟ فقيل لي: إنّك تطعن على الشَّافِعي، فقلت: لا أعود أبداً فَتُركَتُ حتى أخذت من تلك الطير.

آخُبَرَنَا أَبُو القَاسِم عَلِي بِن إِبْرَاهِيم، وأَبُو الحسَن المالكي، قالا: حَدَّثَنَا [- و](1) أَبُو مَنْصُور بِن خَيْرُون، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُر الحافظ(٥) قال: قرأت على أَبِي بكر مُحَمَّد موسى الخُوَارزمي عن أَبِي عَبْد الله مُحَمَّد بِن المُعَلِّى الأَزْدي قال: قال أَبُو بَكُر مُحَمَّد بِن الحسَن بِن دُرَيد الأَزْدي يَرثي أَبا عَبْد الله الشَّافِعي:

بملتفتيه للمشيب طوالع تصرفه طوع العنان وربما ومن لم يزعه لبه وحياؤه هل النافر المذعور للحظ راجع أم الهمك المهموم بالجمع عالم وأن قصاراه (٦) على فرط ضنه ويخمل ذكر المرء ذي المال بعده ألم تر آثار ابن ادريس بعده معالم يغنى الدهر وهي خوالد

ذوائد عن ورد التصابي روادعُ دعاه الصبي فاقتاده وهو طائع فليس له من شيب فوديه وازع أم النصح مقبول أم الوعظ نافع؟ بأن الذي يرعى من المال ضائع فراق الذي أضحى له وهو جامع ولكن جمع العلم للمرء رافع دلائلها في المشكلات لوامع وتخفض الأعلام وهي فوارع

<sup>(</sup>١) مرّ الخبر قريباً في أثناء الترجمة. (٢) بالأصل: اطير، تصحيف والتصويب عن ز، ود.

<sup>(</sup>٣) كلمة (أخضر) سقطت من د. (٤) زيادة عن ز، ود، لتقويم السند.

<sup>(</sup>٥) الخبر والشعر في تاريخ بغداد ٢/ ٧٠ ـ ٧١ ـ ٧٧ وعن أبي بكر الخطيب في تهذيب الكمال ١٦/٥٣ ـ ٥٤.

<sup>(</sup>٦) الأصل: قصاره، والمثبت عن د، وز، والمصدرين.

مناهج فيها للهدى متصرف ظواهرها حكم ومستنبطاتها لرأى ابن ادريس ابن عم محمد إذا المعضلات (١) المشكلات تشابهت أبسى الله إلا رضعه وعلوه توخى الهدى واستنقذته يد التقى ولاذ بآثار الرسول فحكمه وعبول في أحكامه وقيضائه بطيء عن الرأى المخوف التباسه جرت لبحور العلم أمداد فكره وأنشا له منشيه من خير معدن تسربل بالتقوى وليدأ ونا شئأ وهذب حتى لم تشر بفضيلة فمن بك علم الشافعي أمامه سلام على قبر تضمن جسمه لقد غيبت أثراؤه جسم ماجد لئن فَجَعَتْنا الحادثات بشخصه فأحكامه فينا بدور زواهر

موارد فيها للرشاد شراتع لما حكم التفريق فيه جوامع ضياء إذا ما أظلم الخطب ساطع سما منه نور في دجاهن لامع وليس لما يعليه ذو العرش واضع من الزيغ إن الزيغ للمرء صارع لحكم رسول الله في الناس تابع على ما قضى في الوحى والحق ناصع إليه إذا لم يخشى لبساً مسارع لها مدد في العالمين يتابع خلائق من الباهرات البوارع وخص بلب الكهل مذ هو يافع إذا التمست إلا إليه الأصابع فمرتعه في باحة العلم واسع وجادت عليه المدجنات الهوامع جليل إذا التفت عليه المجامع لهنّ لما حكمن فيه فواجع وآثاره فينا نجوم طوالع

[قال ابن عساكر:](٢) قد جمع الناس في فضائل الشّافِعي رحمه الله فأكثروا [وفضله](٣) رحمه الله أكثر مما جمعوا وسطروا، ولأبي الحُسين<sup>(٤)</sup> الرازي والد تمام في أخباره عشر ...<sup>(٥)</sup>، ولأبي بكر البيهقي في فضله [مجلد ضخم]<sup>(٢)</sup> ولأبي الحسّن [الآبري]<sup>(٧)</sup> مجلد ضخم، ولا يحتمل هذا الكتاب أكثر مما ذكرنا، فلذلك اقتصدنا واقتصرنا، والله يتغمده برضوانه ويجمع بيننا وبينه في مستقر جنانه.

<sup>(</sup>١) الأصل وز، ود، المفظعات. (٢) الزيادة منا للإيضاح.

<sup>(</sup>٣) بياض بالأصل، واستدركت اللفظة عن د، وز. (٤) بالأصل: الحسن، تصحيف، والمثبت عن ز، ود.

<sup>(</sup>٥) بياض بالأصل، وفي د: «مسرسات» وفي ز: «مشزات».

 <sup>(</sup>٦) بياض بالأصل، والمستدرك عن د، وز.
 (٧) بياض بالأصل، والمثبت عن د، وز.

## الفهرس

## ذكر من اسمه مُحَمَّد

| حرف الألف في أسماء آبائهم                                      |      |
|----------------------------------------------------------------|------|
| ذكر من اسم [أبيه] أَحْمَد من المحمّدين                         |      |
| مُحَمَّدِينَ أَحْمَدِينَ أَبَانَ أَنُهُ مُحَمَّدِ عِبْدِ اللهِ | AFAG |

| ,   | ٨٨ ١٨ - محمد بن احمد بن ابال أبو محمد عبد الله                                                              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣   | ٥٨٦٩ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن إِبْرَاهيم بن هشام بن يَحْيَىٰ بن يَحْيَىٰ أَبُو عَبْد اللَّه الغساني         |
|     | ٥٨٧٠ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن عَبْد اللَّه بن بكَّار أَبُو بَكْر بن               |
| ٤   | أَبِي عَبْد الملك القُرَشي البُسْري                                                                         |
| ٤   | ٥٨٧١ ـ مُحَمَّد بن أَخْمَد بن إِبْرَاهيم بن هشام بن مَلاّس بن قسيم النُّمَيري                               |
| ٠   | ٥٨٧٢ ـ مُحَمَّد بن أَخْمَد بن إَبْرَاهيم أَبُو الفرج الشَّنبوذي المقرىء                                     |
| ٧   | ٥٨٧٣ ـ مُحَمَّد بنَ أَحْمَد بن أَزهر للسنان الله الله عليه المُعالِم الله الله الله الله الله الله الله الل |
|     | ٥٨٧٤ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن إِسْحَاق بن إِبْرَاهيم بن يزيد أَبُو عمرو النيسابوري النحوي                   |
| ٧   | المعروف بأبي عمرو الصغير                                                                                    |
|     | ٥٨٧٥ ـ مُحَمَّد بَّن أَحْمَد بن إسْمَاعيل بن عَنْبَس بن إسْمَاعيل أَبُو الحُسَيْن البَغْدَادي الوَاعِظ      |
| ۸   | الصَّوْفي المعروف بابن سَمْعُون                                                                             |
|     | ٥٨٧٦ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن إسْمَاعيل بن عَلي، ويقال: ابن إسْمَاعيل بن مُحَمَّد أَبُو عَبْد اللّه ـ       |
| ١٦  | ويقال: أَبُو بَكُر ـ البَرْزي المقرىء الصَّوْفي                                                             |
| 17. | ٥٨٧٧ ـ مُحَمَّد بن أَخْمَد بن أَيوب بن الصَّلْتُ أَبُو الحسَن البَغْدادي المقرىء، المعروف بابن شَنَبُوذ     |
| ١٩  | ٥٨٧٨ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن بشر أَبُو سَعِيْد الهَمَذَاني                                                 |
| ۲٠  | ٥٨٧٩ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن بشر أَبُو العَبَّاس القُرَشي٥٨٧٩                                              |
| ۲۱  | • ٥٨٨ ـ مُحَمَّد بَنَ أَحْمَد بَنَ بَكَيْر بن سعيد أَبُو بَكُر التَّنُوخي الخَيَّاط                         |
| ۲۱  | ٥٨٨١ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن تَغْلِب بن إبْرَاهيم أَبُو عَبْد اللّه التَّاجِر                              |
|     |                                                                                                             |

| ۲۲  | ٥٨٨٢ ـ مُحَمَّد بن أخمَد بن أبي جحوش أبُو جحوش الخُريْمي المرِّي                                      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | ٥٨٨٣ ـ مُحَمَّد بنَ أَحْمَد بن جَعْفَر بن مُحَمَّد بن الحسَن بن مِهْرَانَ بن أَبِي جَميلة             |
| ۲٤  | أَبُو العلاء الذُّهْلي الكوفي                                                                         |
| ۲۲  | ٥٨٨٤ ـ مُحَمَّد بن أَخْمَد بنَّ جَعْفَر أَبُو أَحْمَد الحَرْبي                                        |
| ۲۷  | ٥٨٨٥ ـ مُحَمَّد بنَ أَحْمَد بنَ جَعْفَر أَبُو الحسَن اليَزْدي                                         |
| ۲۷  | ٥٨٨٦ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن الحسَن أَبُو حَاتِم السِّجِسْتَاني الحافظ                               |
| ۲۸  | ٥٨٨٧ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن الحسَن أَبُو الحُسَيْن الغزي الْكَرَجِي                                 |
|     | ٥٨٨٨ ـ مُحَمَّد بن أَخْمَد بن حَمَّاد بن سعيد بن مسلم أَبُو بِشْر الْأَنْطَاكي الوَرَّاق الحافظ       |
| ۲۹  | المعروف بالدُّوْلاَبِي                                                                                |
| ۳۱  | ٥٨٨٩ ـ مُحَمَّد بن أَخْمَد بن أَبي حمَّاد أَبُو بَكْر الإِسْكَنْدَرَاني                               |
| ۳۲  | • ٥٨٩ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن حَمْدَان بن عيسى أَبُو الطَّيْب الْمَرْوَرُوذي ثم الرَّسْعني الوَرَّاق |
| ۳٤  | ٥٨٩١ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن خالد بن يزيد أَبُو عَبْد اللَّه المصري المعروف بالأعدالي                |
| ۳٥  | ٥٨٩٢ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن خلف٥٠٠                                                                  |
| ۳٥  | ٥٨٩٣ ـ مُحَمَّد بن أَخْمَد بن أَبِي خُنَيْش٥٨٩٣ ـ مُحَمَّد بن أَخْمَد بن أَبِي خُنَيْش                |
| ٣٦  | ٥٨٩٤ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن داود بن سَيَّار بن أبي عتاب أَبُو بَكُّر البَغْدَادي المُؤَدِّب         |
| ۳۸  | ٥٨٩٥ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن ذرة القرشي                                                              |
| ۳۸  | ٥٨٩٦ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن رَاشِد بن مَعْدَان بن عَبْد الرحيم أَبُو بَكْر الثَّقْفي مولاهم         |
| ٤٠  | ٥٨٩٧ ـ مُحَمَّد بن أَخْمَد بن رِزْقَان أَبُو بَكُر المِصِّيْصي                                        |
| ٤١  | ٥٨٩٨ ـ مُحَمَّد بنَ أَخْمَد بنَ سَعيد أَبُو عَبْد اللَّه الوَاسِطي المعروف بابن كساء                  |
| ٤١  | ٥٨٩٩ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن سعيد الْبَيْرُوتي                                                       |
| ٤٢  | ٥٩٠٠ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن سعيد بن الفَضَّل أَبُو بَكْر البَغْدَادِي الكاتب                        |
| ٤٤  | ٥٩٠١ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن سَلْم                                                                   |
| ٤٤  | ٥٩٠٢ ـ مُحَمَّد بَنَ أَحْمَد بنَ سُلَيْمَان أَبُو العَبَّاسِ الهَرَويِ الفقيه                         |
| ٤٥  | ٥٩٠٣ ـ مُحَمَّد بن أَخْمَد بن سُلَيْمَان أَبُو النَّضْ الشَّرْمَغُولي النَّسَوي                       |
| ٤٦  | ٥٩٠٤ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن سهل أَبُو عَبْد الله البَرِّكَاني القاضي المالكي                        |
| ٤٩  | ٥٩٠٥ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن سهل بن عقيل أَبُو بَكُر البغدادي الأصباغي                               |
| ٤٩  | ٩٠٦ ٥ ـ مُحَمَّد بن أَخْمَد بن سَهْلُ بن نَصْرَ أَبُو بَكْرِ الرَّمْلي الْمعروف بابِّن النابلسي       |
| ٥١  | ٥٩٠٧ ـ مُحَمَّد بن أَخْمَد بن أَبِي سَهَلَ أَبُو عَبْد الله المرُوذَي                                 |
| ٥١  | ٩٠٨ - مُحَمَّد بن أَحْمَد بن سَلَامَة بن بِشْر بن بُدَيل العُدْري                                     |
| ٥٢  | ٩٠٩٥ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن سيَّد حَمْدُونِيهُ أَبُو بَكُرِ التَّهِيمِي ﴿                           |
| ۰۷: | · ١ ٩ ٥ - مُحَمَّد بن أَحْمَد بن الضَّحَّاك بن الفَرَج أَبُو بَكُر بن العردي الجَدَلي جديلة قيس       |
| ٥٧  | ٥٩١١ - مُحَمَّد بن أَخْمَد بن طَالِب أَنه الحسن البغدادي                                              |

| ٥٨.  | ٥٩١٢ ـ مُحَمَّد بن أَخْمَد بن الطَّيْب أَبُو بَكُر النَّصِيْبي المقرىء                                                                                                                     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٩.  | ٥٩١٣ م مُحَمَّد بن أَخْمَد بن الطَّيِّب أَبُو الحُسَيْنَ البَغْدَادي                                                                                                                       |
| ٦٠.  | ٥٩١٤ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عُبَادَة أَبُو سعيد البَيْرُوتي                                                                                                                              |
|      | ٥٩١٥ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن العباس بن الوليد بن مَزْيَد أَبُو عَلي بن أَبِي العباس بن                                                                                                    |
| ٦٠.  | أبي الفضل العُذْري البَيْرُوتي                                                                                                                                                             |
| 31.  | ربي مصدن محدويوي<br>٥٩١٦ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عَبْد الله أَبُو الحسَن٥٩١٠ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن                                                                                     |
|      | ٩١٧ ه ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عَبْد اللّه بن أَحْمَد بن عَبْد اللّه بن الفَرَج                                                                                                            |
| ٦١.  | أَبُو بَكْرِ الأَنْصَارِي المعروف بابن عَبْد اللّه العطّار                                                                                                                                 |
|      | ببو بعثر محمَّد بن أَحْمَد بن عَبْد الله بن نَصْر ابن بُجَير بن عَبْد الله بن صالح بن أسامة<br>٥٩١٨ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عَبْد الله بن نَصْر ابن بُجَير بن عَبْد الله بن صالح بن أسامة |
| ٦٢.  | أَبُو طَاهِر الذَّهْلَى البَغْدَادِي القاضي                                                                                                                                                |
| ٦٦.  | ابو عامِر المستعي المجتمعي الله بن مُحَمَّد أَبُو زيد المَرْوَزي الفقيه الشافعي الزاهد                                                                                                     |
| 79.  | <ul> <li>١٩٢٠ - مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عَبْد الله أَبُو الفَرَج الطَّرْسُوسِي الخَوَاتِيمي الإِمام</li> </ul>                                                                              |
| ٦٩.  | ٥٩٢١ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عَبْد البَاقي بنِ منصور أَبُو بَكْر البَغْدَادي الدَّقَاق المعروف بابن الخَاضبة .                                                                            |
| ٧٠   | ٩٩٢ - مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عَبْد الخَالق أَبُو زُرْعَة                                                                                                                                   |
| ٧١   | ٥٩٢٣ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عَبْد الرَّحمن أَبُو الحُسَيْن المَلَطي المُقْرىء                                                                                                            |
|      | ٥٩٢٤ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عَبْد الوَاحد بن عَبْدُوس بن جرير ويقال: ابن جرير بن عَبْدُوس،                                                                                               |
| ٧٣   | ويقال: ابن عَبْد القدوس أَبُو عَبْد الملك الرّبعي التغلبي الصوري المعروف بابن عَبْدُوس                                                                                                     |
|      | ٥٩٢٥ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عَبْد الواحد بن صالح ابن سعيد بن الحسَن بن عَلي بن جَعْفَر بن                                                                                                |
| ٧٥   | عَبْد اللّه أبو المغيث الأموي مولاهم الصفّار                                                                                                                                               |
| ٧٥   | عبد العشر المعتدين أخمَد بن عُبَيْد بن قَيَاض أَبُو سعيد العُثْمَاني الزاهد                                                                                                                |
|      | ٩٢٧ ٥ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عُثْمَان بن الوليد بن الحكم بن سُلَيْمَان أَبُو بَكُر                                                                                                       |
| ٧٧   | ابن أبي الحديد السُلَمي العدل                                                                                                                                                              |
| ۸٠   | بهن بهي المعليف السبي المعلقة الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                       |
|      | ٩٢٩ ه ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عُثْمَان ابن الفَرَج بن الأَزْهَر بن إِبْرَاهيم أَبُو طَالِب                                                                                                |
| ۸۱   | الصيرفي الأزَهْري البغدادي                                                                                                                                                                 |
| ۸۲., | · ٩٣٠ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عرفجة بن عُثْمَان بن سعيد أَبُو بَكْر القُرشي الكريزي الدمشقي                                                                                               |
|      | ٥٩٣١ - مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عَلَى بن مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم بن يزيد بن حاتم                                                                                                             |
| ۸۳   | أن حقر بالخدادي النحري                                                                                                                                                                     |
| ۸۳   | بو يعقوب ببعدادي التحوي المستخدمة الله المعادي الواعظ                                                                                                                                      |
| ٨٥   | ٩٣٣ م مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عَلي بن الحُسَيْن أَبُو مِسلم البَغْدَادي الكاتب                                                                                                              |
| ۸٧   | ٥٩٣٤ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عَلي أَبُو عَبْد الله بِن أَبي سعد القزويني المقرىء                                                                                                          |
| ۸٩   | ٥٩٣٥ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عَلي أبي القاسم أَبُو بَكُر الطوسي الصوفي المقرىء                                                                                                            |
|      | ب المحمد بن                                                                            |

| ۹٠. | ٥٩٣٦ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عَلي أَبُو عَبْد اللَّه المُجَاشِعي الهَرَوي الأديب                                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٩٠. | ٥٩٣٧ - مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عُمَارَة أَبُو الحسَن العَطَّار                                                    |
| 97  | ٥٩٣٨ - مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عِمْرَان بنِ مُوسَى بنِ هارونِ بن دينار أَبُو بَكْر الجشمي البَغْدَادي المُطَرّز   |
| ٩٤. | ٥٩٣٩ - مُحَمَّد بن أِحْمَد بن عَمَر بنِ أَحْمَد بن سُلَيْمَان أَبُو بَكْر الرَّمْلي الدَّاجُوني الْمقرىء المكفوف |
| 90. | ٥٩٤٠ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عمرو أَبُو بَكُر السلمي                                                            |
| 90. | ٥٩٤١ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عمرو أَبُو الفتح الحنظلي السِّجِسْتاني                                             |
|     | ٩٤٢ - مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عِيَاض أبي غَسَّان بن عَبْد الملك أبي طَيْبَة بن نُصير أَبُو عُلاَثَة الجَنبي       |
| ٩٦. | مولاهم المصري                                                                                                    |
| ٩٨. | ٩٤٣ - مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عيسى أَبُو بَكْر القَمِّي                                                           |
|     | ٩٤٤ ٥ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عيسى بن عَبْد اللّه بن عَبْد الوهّاب أَبُو الفضل السعدي البَغْدَادي               |
| ٩٨. | الفقيه الشافعي القاضيالله المسافعي القاضي المسافعي القاضي المسافعي المسافعي المسافعي المسافعي                    |
| ١   | ٥٩٤٥ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن الغاز الصَّيْدَاوي                                                                 |
| ١., | ٥٩٤٦ ـ مُحَمَّد بن أِحْمَد بن الفضل أَبُو المضاء الصَّيْدَاوي                                                    |
| ١., | ٥٩٤٧ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن القاسم بِن عَبْد الوهابِ أَبُو بَكْر التنوخي القَيْني                              |
| 1.  |                                                                                                                  |
| 1.  |                                                                                                                  |
| 1.1 |                                                                                                                  |
|     | ٥٩٥١ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن مَطَر بن العَلاَء بن أَبي الشُّغثَاء ـ ويقال: ابن أبي الأشعث ـ         |
| 1.  |                                                                                                                  |
| 1 • |                                                                                                                  |
| 1 • |                                                                                                                  |
| 1.  |                                                                                                                  |
| 1.  |                                                                                                                  |
| 1.  |                                                                                                                  |
|     | ٥٩٥٧ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن الوليد بن شعيب بن ثابت بن مدرك بن وردان                                |
| ١٠. |                                                                                                                  |
| ١.  | ٥٩٥٨ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن غزوان أَبُو الحُسَيْن                                                  |
|     | ٥٩٥٩ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن رِوَاحة بن مُحَمَّد بن النعمان ـ             |
| ١.  | صاحب رَسُول الله ﷺ، وهو النعمان بن بشير بن سعد ـ أَبُو عَبْد الله الأنصاري الصَّرَفَنْدي ٩                       |
| 11  | ٥٩٦٠ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن الخليل ابن حمّاد بن سُلَيْمَان الخُشَني البِلاَّطي١                    |
|     | ٥٩٦١ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عمرو بن يزيد بن عَبْد اللَّه بن يزيد بن تَميم ابن حجر                  |
| 11  | أَبُو بَكُر السلمي١                                                                                              |

| ۱۱۳  | ٩٦٢ ٥ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن شَيْبَان أَبُو جَعْفَر الخَلاَّل الرَّمْلي                                                                                                                    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | ٩٦٣ ٥ ـ مُحَمَّد بن أَخْمَد بن مُحَمَّد بن يَخْيَىٰ بن مُفَرِّج أَبُو عَبْد اللَّه ـ وقيل: أَبُو بَكْر ـ                                                                                                 |
| ۱۱٤  | الأندلسي القُرْطُبي القاضي                                                                                                                                                                               |
| ۱۱۷  | ٥٩٦٤ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عمرو أَبُو الحسَن البَغْدَادي ـ وقيل: الواسطي ـ البزاز                                                                                                         |
| ۱۱۸  | ٥٩٦٥ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد البَغْدَادي العطار                                                                                                                                                |
|      | ٥٩٦٦ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن موسى بن أبي عَطَاء ـ واسم أبي عطاء عَبْد الرَّحمن ـ بن سعد                                                                                                     |
| ۱۱۸  | أَبُو الفتح بن أَبِي بكر القرشي                                                                                                                                                                          |
| ۱۱۸  | ٥٩٦٧ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن يَعْقُوب بن عَبْد اللّه أَبُو بَكْر المفيد الجَرْجَرَاثي<br>٥٩٦٨ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن [محمد بن] خَلَف أَبُو الحُسَيْن الرّقِّي المعروف بابن أَبِي المعتمر، |
|      | ٥٩٦٨ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن [محمد بن] خَلَف أَبُو الحُسَيْن الزِّقِّي المعروف بابن أَبِي المعتمر،                                                                                                      |
| 177  | ويعرف بابن الفحّام                                                                                                                                                                                       |
|      | ٥٩٦٩ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عَبْد الرَّحمن بن يَخْيَىٰ بن جُمَيْع                                                                                                               |
| 170  | أَبُو الحُسَيْنِ الغَسَّانِي الصَّيْدَاوِي                                                                                                                                                               |
|      | ٩٧٠ ـ مُحَمَّد بن حمد بن مُحَمَّد بن عَلي بن مُحَمَّد بن النُعْمَان أَبُو الفَتْح الأَنْبَاري                                                                                                            |
| ۱۲۸  | المعروف بابن النحوي                                                                                                                                                                                      |
|      | ٥٩٧١ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد اِبن عَبْد اللَّه بن هلال بن عَبْد العزيز بن عَبْد الكريم بن أبي                                                                                                  |
| 179  | عَبْد الرَّحمن عَبْدِ اللَّه بن حبيب أَبُو بَكْر السُّلَمي المعروف بابن الجُبْني الأطروش المقرىء                                                                                                         |
| ۱۳۱  | ٩٧٧ ـ مُحَمَّد بن أِحْمَد بن مُحَمَّد أَبُو عَبْد اللَّهِ التغلبي                                                                                                                                        |
| ۱۳۱  | ٥٩٧٣ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن مَنْصُور أَبُو جَعْفَر البَيِّع، ويعرف بالعتيقي الرُّوياني الطبري                                                                                              |
| ١٣٢  | ٥٩٧٤ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن القَاسِم أَبُو أَسَامَة الهَرَوِي المُقْرِيء                                                                                                                   |
|      | ٥٩٧٥ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بنِ مُحَمَّد بِن موسى بن جَعْفَر بن سُلَيْمَان بن أَحْمَد بن عَبْد الواحد بن جَعْفَر                                                                                          |
| 122  | ابن جابر بن عَبْدِ اللَّه الأنصاري أَبُو الحُسَيْنِ                                                                                                                                                      |
| 14.5 | ٥٩٧٦ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عَلي بن جَعْفَر بن سعيد أَبُوِ الفرج العَيْن زَرْبيِ البَرَّار                                                                                                 |
|      | ٥٩٧٧ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عمرو بن عزون بن مُحَمَّد أَبُو بَكُر ـ ويقال: أَبُو عَبْد الله ـ                                                                                               |
| 140  | البَجَلي يُعرف بابن القَمّاح                                                                                                                                                                             |
| ۱۳٦  |                                                                                                                                                                                                          |
|      | ٥٩٧٩ ـ مُحَمَّد بِن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن موسى بن عمرو بن لَيْث أَبُو عَبْد اللَّه الشِّيْرَازي الصُّوفي                                                                                                |
|      | المعروف بالثذير                                                                                                                                                                                          |
|      | ٥٩٨٠ - مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحمن أَبُو الفَتْح المَصرِّي الصَّوَّاف                                                                                                              |
|      | ٥٩٨١ - مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن حَسْنُون أَبُو الحُسَيْن بن النَّرْسِي البغدادي                                                                                                     |
|      | ٥٩٨٢ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن وَرْقَاء أَبُو عُثْمَان الأَصْبَهَاني الصوفي                                                                                                                   |
|      | ٥٩٨٣ - مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد أَبُو البَرَكَاتِ بن قَفَرْجَلِ البَغْدَادي البزار                                                                                                                |
| 127  | ٥٩٨٤ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن أَحْمَد أَبُو طاهر بن أَبي الصَّقْر اللَّخْمِي الأَنْبَارِي الخطيب                                                                                             |

|       | ٥٩٨٥ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن مَنْصُور أَبُو غَالِب بن أَبي                     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 2 9 | الحسن العَتِيْقي البَغْدَادِيالمعتنى العَتِيْقي البَغْدَادِي                                                       |
|       | ٥٩٨٦ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عَبْد اللّه بن يُونُس بن حبيب بن إسْمَاعيل أَبُو عَبْد اللّه             |
| ١٥٠   | الأنَّصَاري الأَنْدَلُسي السّرقسْطِي المقرىء                                                                       |
| 101   | ٥٩٨٧ ـ مُحَمَّد بن أَخْمَد بن مُحَمَّد أَبُو عَبْد الله الطوسي الشَّلانْجُرْدي المقرىء                             |
| 101   | ٥٩٨٨ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عَلي بن الحسَن أَبُو المكارم الْهَرَوي                                   |
|       | ٥٩٨٩ ـ مُحَمَّد بنَ أَخْمَد بنَ مُحَمَّد بنَ أَخْمَد بن يَحْيَىٰ أَبُو عَبْد اللَّهُ المَخْزُومي القَصّاع المعروف: |
| 107   | بابن اللَّبَّاد، ويعرف بابن عروس أيضاً                                                                             |
| 101   | • ٩٩ ه ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن المُثَنِّي ـ وهو ابن أَحْمَد بن إِبْرَاهيم ـ أَبُو بَكْر                           |
| 104   | ٩٩١ - مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مَحْمَوَية أَبُو بَكُر العَسْكَري َ                                                   |
| 108   | ٩٩٢ ه ـ مُحَمَّد بنَ أَحْمَد بنَ المَرْزَبَان المَرْزُبانيَ                                                        |
| 100   | ٩٩٣ ـ مُحَمَّد بنَ أَحْمَد بنَ مُرْشِد أَبُو بَكُر المعَّروف بابن الزَّرِز المقرىء                                 |
| 100   | ٩٩٥ - مُحَمَّد بن أَحْمَد بن المُعَلِّى بن زيد أَبُو شَبِيْب الأَسْدِيَ                                            |
| 107   | ه ٩٩٥ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن المُنِيْب                                                                           |
| 107   | ٩٩٦ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن [أبي] مَيْمُون                                                                        |
| 107   | ٩٩٧ - مُحَمَّد بن أَخْمَد بن نَصْرَ البَغْدَادِي٩٧                                                                 |
| 100   | ٥٩٩٨ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن نوح أَبُو الفرج المصيصي                                                              |
| 107   | ٥٩٩٥ ـ مُحَمَّد بن أَخْمَد بن الوَلِيْد أَبُو بَكُر البَغْدَادِي الكَرَابِيْسِي                                    |
| ۱٥٨   | ٠٠٠٠ ـ مُحَمَّد بن أَخْمَد بن الوَلِيْد بن هشام أَبُو بَكْر القُرَشَي مُولاهم يعرف بابن أبي هشام القنبيطي          |
| ۱٦٠   | ٢٠٠١ ـ مُحَمَّد بن أَخْمَد بن هَارُون بن موسَى بن عَبْدَان أَبُو نصر بن الجندي الغسَّاني                           |
| 171   | ٦٠٠٢ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن هاشم أَبُو الحسَن البَيْرُوتي                                                        |
| 177   | ٦٠٠٢ ـ مُحَمَّد بن أَخمَد بن الهَيْثَم بن صالح بن عَبْد اللَّه بن الحصين أَبُو الحسَن التَّمِيْمِي                 |
| 771   | ٢٠٠٤ ـ مُحَمَّد بن أَخْمَد بن الهَيْثَمُ أَبُو بَكُر الْبَلْخِي الرُّوذْبَارِي المِقرىء                            |
| 178   | ٦٠٠٥ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن يَحْيَىٰ بن أَحْمَد بن يزيد بن الحكم أَبُو بَكْر الحجوري الدمشقي                     |
| 170   | ٦٠٠٦ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن يَحْيَىٰ أَبُو عَبْد اللّه البَغْدَادِي                                              |
| 170   | ٢٠٠٧ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن يَحْيَىٰ بن حُيَي أَبُو عَبْد اللَّه العُثْمَاني الدِّيْبَاجي المقدسي الواعظ الفقيه  |
| 177   | ٦٠٠٨ ـ مُحَمَّد بن أَخمَد بن يزيد السَّكْسَكِي                                                                     |
| ٧٢/   | ٩٠٠٠ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن يزيد بن وركشين بن بركراز أَبُو عَبْد اللَّه البَلْخي                                 |
|       | ٠ ٦٠١ ـ مُتَحَمَّد بن أَحْمَد بن يَعْقُوب بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عَبْد الملك بن صالح بن عَلي بن                 |
| ۸۲۱   | عَبْد اللّه بن العبّاس بن عَبْد المطّلب أَبُو الفضل الهاشمي                                                        |
|       | ٦٠١١ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن يَعْقُوب الجُرْجاني                                                                  |
| ۱۷۱   | ٦٠١٢ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن يوسف بن يَعْقُوبُ بن بُرَيْد أَبُو بَكْر الطَّاثِي الكوفي الخزاز                     |

| 171   | ٦٠١٣ ـ مُحَمَّد بن أحمد أَبُو عَبْد اللَّه الوَاسِطِي الكاتب                                                |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۷۳   | ٢٠١٤ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن أَبي المَيْمُون أَبُو بَكُر                                                   |
| ۱۷۳   | ٦٠١٥ ـ مُحَمَّد بنَ أَحْمَد أَبُو الحَسَنِ البَغْدَادِي النَّاقِد                                           |
| 140   | ٦٠١٦ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد أَبُو الفَرَج الغَسَّاني المعروف بالوأواء الشاعر                                 |
| ۱۷۸   | ٦٠١٧ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد أَبُو عَبْد الله الرِّزَازِ                                                      |
| 1 / 9 | ٢٠١٨ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد الجلاب                                                                           |
| 149   | ٦٠١٩ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد أَبُو العباس النحوي                                                              |
| 1 / 9 | . ٢٠٢٠ ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد أَبُو بَكُر الهَرَوي النَّحْفَّاف                                              |
| ۱۸۰   |                                                                                                             |
| ۱۸۱   |                                                                                                             |
|       | <u>.                                    </u>                                                                |
|       | ذكر من اسم أبيه أبان من المحمّدين                                                                           |
| ۱۸۱   | ٦٠٢٣ ـ مُحَمَّد بن أبان بن حُوَيّ أَبُو عَتبة السَّكْسَكي                                                   |
| ۱۸۱   |                                                                                                             |
|       | φ, ο, φ, ο,                                                             |
|       | ذكر من اسم أَبِيه إِبْرَاهِيمَ من المحمّدين                                                                 |
| ۲۸۱   | ٢٠٢٥ ـ مُحَمَّد بن إبْرَاهيم بن أَحْمَد بن إسْحَاق أَبُو طاهر الأَصْبَهَاني المحتسب المعروف بالثَّغري       |
| ۱۸۳   | ٠٠٠ ـ مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن أَحْمَد بن يعقوب أَبُو بَكْر السُّوسِي                                      |
| ۱۸٤   | مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن أَحْمَد أَبُو بَكُر الإِمَام المُؤَدِّب المعروف بالشراك                           |
| ١٨٥   | ٢٠٢٨ ـ مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن إِسْحَاق بن إِبْرَاهيم بن صالح بن زياد أَبُو بَكْر العُقَيلي الأَصْبَهَاني |
| ١٨٥   | ٦٠٢٩ ـ مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن أَسَد أَبُو بَكْر الأَسَدي الصُّوْري المعروف بالقَنَوي                     |
| ۱۸۷   | ٠٣٠ ـ مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن إِسْمَاعيل بن عَزْرَة أَبُو طَلْحَة الضّبُي                                 |
| ۱۸۷   | ٦٠٣١ ـ مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن البطّال                                                                    |
| ۱۸۷   | <ul> <li>٢٠٣٢ ـ مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم بن جَعْفَر أَبُو عَبْد الله الكِرْدي النَّشَابي المقرىء</li> </ul>  |
|       | ٣٠٣٣ ـ مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن الحارث بن خالد بن صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرّة                 |
| ۱۸۸   | أَبُو عَبْد اللّه القُرَشي التيمي المدني                                                                    |
|       | بهو عبد العد العد العديم العيدي العندي المستني العبد الله بن عَبْد الرَّحمن أَبُو العبّاس الحِنائي          |
|       | ۲۰۳۰ ـ مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن أَبِي حمزة                                                                 |
|       |                                                                                                             |
|       | ٦٠٣٦ ـ مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن زياد أَبُو عَبْد الله الإِسْكَنْدَرَاني الفقيه المالكي                     |
|       | ٦٠٣٧ ـ مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن زياد بن عَبْد الله بن مَيْمُون بن مِهْرَان أَبُو عَبْد الله الرَّازِي      |
|       | ٢٠٣٨ ـ مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن سعيد بن عَبْد الرَّحمن بن موسى ـ ويقال: ابن موسى ابن عَبْد الرَّحمن        |
| 1.1   | أَبُو عَبْد اللّه العَبْدي البُوشَنْجي الماستوي                                                             |

| 7 • 9        | ٦٠٣٩ ـ مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن سِهل بن حِيّة بن يَحْيَىٰ بن صالح أَبُو بَكْر البَزَّاز                                          |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۱.          | • ٢٠٤٠ ـ مُحَمَّد بن إِبْرَاهيمُ بن أَبِي عامر أَبُو عَامِر الصُّوْرِي النِّحوي                                                   |
| 111          | ٦٠٤١ ـ مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن عَبْد اللَّه بن يعقوب بن زُوزان أَبُو بَكْر الحَارِثِي الأَنْطَاكي                               |
| حد           | ٢٠٤٢ ـ مُحَمَّد بن إَبْرَاهيم بن عَبْد اللَّه بن مُحَمَّد بن بُنْدَار بن سهل بن إِسْحَاق بن سعيَّد بن عَبْد الوا-                 |
| 717          | أَبُو زُرْعَة الأَسْتَرابَاذي المؤذن المعلِّم المعروف باليمني                                                                     |
| 317          | ٦٠٤٣ ـ مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن عَبْد اللَّه بن عمَر أَبُو هَمَّام ٱلطُّوسي الحَافِظ                                             |
| 710          | ٢٠٤٤ ـ مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن عَبْد الحميد أَبُو بَكْر الحُلْوَاني                                                             |
| <b>117</b>   | ٦٠٤٥ ـ مُحَمَّدِ بن إِنْرَاهيمُ بن عَبْد الرَّحمن بن عَبْد الملك بِّن مروان أَبُو عَبْد اللَّه القُرَشي                           |
| ;            | ٦٠٤٦ ـ مُحَمَّد بنَ إِنْرَاهِيمُ بنَ عَبْدَوَيةً بن سُدُوس بن عَلي بنَ عَبْد اللَّهُ بن عُبَيْد اللّه ابن عَبْد اللّه             |
| 719          | ابن عتبة بن مسعَود أَبُو عَبْد اللّه الهُذَلي العَبْدَوي النّيْسَابوري                                                            |
| ۲۲.          | ٦٠٤٧ ـ مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن عَلي بن عاصم بن زَاذَان أَبُو بَكُرُ المعروف بابن المُقْرِىء الأَصْبَهَاني .                     |
| 777          | ٦٠٤٨ ـ مُحَمَّد بن إِنْرَاهيم بن العَلاَء أَبُو عَبْد الله الزَّاهِد السَّائِح                                                    |
| 777          | ٦٠٤٩ ـ مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن القاسم أَبُو بَكُر البَغْرَاسي الحصري                                                            |
|              | • ٦٠٥٠ - مُحَمَّد بن إِنْرَاهيم الإِمَام بن مُحَمَّد بن عَلي بن عَبْد اللَّه بن عَبَّاس بن عَبْد المُطَّلب                        |
| <b>7.7 V</b> | ابن هاشم الهَاشِمي                                                                                                                |
|              | ٥ فِ ٦ ـ مُحَمَّد بَنَ إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن رَوَاحة بن مُحَمَّد بن النعمان بن بشير                                           |
| 777          | أَبُو معن الأنصاري الصَّرَقَندي                                                                                                   |
|              | ٢٠٥٢ ـ مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن يزيد أَبُو الفَتْح الجَحْدرِي الطَّرَسُوسي الغَازي البَزّاز                          |
| ۲۳۳          | المعروف بابن البَصري                                                                                                              |
|              | ٥٣ - مُحَمَّد بَنِ إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن عَبْد اللّه بن أَحْمَد بن سُلَيْمَان بن أيوب بن حَذْلَم                              |
| 740          | أَبُو الحسَن الأَسَدَيأ                                                                                                           |
| ۲۳٦          | ٦٠٥٤ ـ مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن فارس أَبُو عَبْد اللَّه الشيرازي الورَّاق                                            |
|              | ٥٥ ِ٦٠ ـ مُحَمَّد بن إِبْرَاهيمُ بن مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن عَلي بن بَنْدَار بن عبّاد بن أيمن أَبُو عَبْد الله بن               |
| 247          | أَبِي إِسْحَاق الدُّيْنَوري المؤدّب                                                                                               |
| 747          | ٦٠٥٦ ـُ مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن مَحْمُود أَبُو منصور الإسفينقاني                                                                |
| ۲۳۸          | ٦٠٥٧ ـ مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن مخْلَد الأَنْصَاري الجُبَيْلي                                                                    |
| 739          | ٣٠٥٨ ـ مُحَمَّد بن إَبْرَاهيم بن مُسْلِم أَبُو أُمَّيَّة البَغْدَادي المعروف بالطَّرَسُوسي                                        |
| 787          | ٦٠٥٩ ـ مُحَمَّد بن إَبْرَاهيم بن مُسْلِم بن البَطَّال أَبُو عَبْد اللَّه اليَمَاني الصَّغدي                                       |
| 437          | . ٢٠٦٠ ـ مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن المُسَيِّب                                                                                     |
| 7            | . ٢٠٦ - مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن المُسَيِّب                                                                                      |
| 707          | ٦٠٦٢ ـ مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم أَبُو حَمْزَة البَغْدَادي الصُّوفي ٢٠٦٢ ـ مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم أَبُو حَمْزَة البَغْدَادي الصُّوفي |
|              | ٦٠٦٣ ـ مُحَمَّد بن إِنْرَاهِيم                                                                                                    |

|        | ٦٠٦٤ ـ مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم أَبُو بَكْر الصُّوري                                                       |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | ٦٠٦٥ ـ مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيمُ الْبَغْدَادي                                                             |
| 777    | ٦٠٦٦ ـ مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم أَبُو الفَضْل الدِّيْنَوري المقرىء                                         |
|        | ٦٠٦٧ ـ مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم أَبُو بَكْر الشَّيْرَازي                                                   |
| 377    | ٦٠٦٨ ـ مُحَمَّد بن إِبْرَاهيمَ أَبُو عَبْد اللَّه الحصري البانياسي                                       |
|        | ذكر من اسم أبيه إِذرِيس من المحمّدين                                                                     |
| 977    | ٦٠٦٩ ـ مُحَمَّد بن إِدْرِيس بن إِبْرَاهيم أَبُو الحسَن الأَصْبَهَاني                                     |
| 770    | ٦٠٧٠ ـ مُحَمَّد بن إِدْرِيس بن الحَجَّاج بن أَبي حمادَة أَبُو بَكْر الأَنْطَاكي                          |
|        | ٦٠٧١ ـ مُحِمَّد بن إِدْرِيس بن العَبَّاس بن عُثْمَان بن شَافِع بن السَّائب بن عُبَيد بن عبد يزيد بن هاشم |
|        | ابن المُطَّلب بن عبد مَنَاف بن قُصي بن كلاب بن مرّة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر                         |
| ¥ 7 1/ | בי ווו וולי אי וול וול וול וול וול וול וול וול וול וו                                                    |